# تَاسِّجُ ابْرُجُللُونَ

المستمى

ۆيۇلى (لابت ئەلا دُلاكىنى ئارتىخ لانىمەت دَلالىب بَر دىن ھاير ھى ئى دُدى لالىئ الى لائەكىر

> حَالَيْتُ عبُدالرِّجِنِ بنِ خِلدُونَ ۸۸۸-۷۳۲ - ۱۲۰۲-۱۲۰۲م

مراجعة الدكتور **سهيل زكار**  ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس الاستاذ خليل شحادة

طبعة مُسُتكملة ومُقارنة مع عِندة نستخ ومخطوطات ومُذيّلة بجهاشي وَشرُق وَمَتاز بفهارِسُ للوّضوعات والأعلام والاماكِن الجُغافِيّة

الجُ زُّ السَّادِسُ

الله المالك الم

## جَمْيُع حُقُوق إعَادَة الطَّبِّع تَعْفُوَظَة للنَّاشِرُ ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Email: darelfkr@cyberia.net.lb E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb Home Page: www.darelfikr.com.lb



حَانَ حَرَبُكِ ـ شَمَاعِ عَبُدالنورُ ـ برقيًا: فكسي ـ صَبُ: ١١/٧٠٦١ تلفوت : ٥٩٩٠٠ ـ ٥٥٩٩٠١ ـ ٥٥٩٩٠٠ ـ ٩٩٩٠٥

فاكش: ٤٠٤٥٥٥١٢٩٠٠

#### الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الجيل الناشىء لهذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية من العرب

لما استقلّت مُضَر وفرسانها وأنصارها من اليمن بالدولة الإسلامية ، فيمن تبع دينهم من إخوانهم ربيعة ومن وافقهم من الأحياء اليمنيّة ، وغلبوا المِلَل والأمم على أمورهم ، وانتزعوا الأمصار من أيديهم ، وانقلبت أحوالهم من خشونة البداوة وسذاجة الخلافة إلى عزّ الملك وترف الحضارة ، ففارقوا الحِلَل وافترقوا على الثغور البعيدة والأقطار البائنة عن ممالك الإسلام ، فنزلوا بها حامية ومرابطين عُصَباً وفُرادى . وتناقل المُلك من عنصر إلى عنصر ومن بيت الى بيت ، واستفحل ملكهم في دولة بني أمية وبني العبّاس من بعدهم بالعراق ، ثم دولة بني أمية الأخرى بالأندلس ، وبلغوا من الترف والبذخ ما لم تبلغه دولة من دول العرب والعجم من قبلهم ، فانقسموا في الدنيا ونبتت أجيالهم في ماء النعيم ، واستأثروا مهاد الدعة واستطابوا خفض العيش ، وطال نومهم أجيالهم في ماء النعيم ، واستأثروا مهاد الدعة واستطابوا خفض العيش ، وطال نومهم

في ظلّ الغرف والسلم ، حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت من أيديهم المَلَكَةُ التي نالوا بها الملك ، وغلبوا الأمم من خشونة الدين وبداوة الأخلاق ، ومضاء المضرب .

فاستوت الحامية والرعية لولا الثقافة ، وتشابه الجند والحضر إلا في الشارة . وأنف السلطان من المساهمة في المجد والمشاركة في النسب ، فجدعوا أنوف المتطاولين إليه من أعياصهم وعشائرهم ووجوه قبائلهم ، وغضّوا من عنان طموحهم ، واتخذوا البطانة مقرهم من موالي الأعجام وصنائع الدولة ، حتى كثروا بهم قبيلتهم من العرب الذين أقاموا الدولة ، ونصروا الملة ودعموا الخلافة ، وأذاقوهم وبال الخلابة من القهر ، وساموهم خطّة الخسف والذل ، فأنسوهم ذكر المجد وحلاوة العز ، وسلبوهم نصرة العصبية حتى صاروا أجراء على الحامية ، وخولاً لمن استعبدهم من الخاصة وأوزاعا متفرّقين بين الأمّة ، وصيّروا لغيرهم الحل والعقد والإبرام ، والنقض من الموالي والصنائع ، فداخلتهم أريحية العزّ وحدّثوا أنفسهم بالملك ، فجحدوا الخلفاء وقعدوا بدست الأمر والنهي . واندرج العرب أهل الحاية في القهر واختلطوا بالهمَج ، ولم يراجعوا أحوال البداوة لبعدها ، ولا تذكّروا عهد الأنساب لدروسها . فدثروا وتلاشوا شأن من قبلم وبعدهم ، سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا .

(وكان المولدون) لتمهيد قواعد الأمر، وبناء أساسه من أوّل الإسلام والدين والخلافة من بعده، والملك، قبائل من العرب موفورة العدد عزيزة الأحياء. فنصروا الإيمان والملّة، ووطّدوا أكناف الخلافة، وفتحوا الأمصار والأقاليم، وغلبوا عليها الأمم والدول. أمّا من مُضَر: فقريش وكنانة وخزاعة وبنو أسد وهذيل وتميم وغطفان وسليم وهوزان، وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن إليهم من الشعوب والبطون والأفخاذ والعشائر والخلفاء والموالي. وأما من ربيعة: فبنو ثعلب بن وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة وبني عجل وبني ذهل وبني شببان وتيم الله. ثم بنو النم من قاسط، ثم عبد القيس ومن إليهم. وأمّا من اليمنية ثم من كهلان بن سبأ منهم: فأنصار الله الخزرج والأوس إبنا قيلة من شعوب عبّان وسائر قبال الأزد، ثم همذان وخثعم وبجيلة، ثم مذحج وكافة بطونها من عبس ومراد وزبيد والنّخع والأشعريّين وبني الحرث بن كعب، ثم لحى وبطونها عبس ومراد وزبيد والنّخع والأشعريّين وبني الحرث بن كعب، ثم لحى وبطونها ولخم وبطونها، ثم كِندة وملوكها.

وأمَّا من حِمْيَر بن سبأ فقضاعة وجميع بطونها ومن إلى هذه القبائل والأفخاذ والعشائر والأحلاف. هؤلاء كلُّهم أنفقتهم الدولة الإسلامية العربية ، فنبا منهم الثغور والقصيّة ، وأكلتهم الأقطار المتباعدة ، واستلحمتهم الوقائع المذكورة ، فلم يبق مهم حيّ يُطْرَفَ ، ولا حلّة تنجع ولا عشير يُعْرَف ، ولا قليّل يُذْكَر ولا عاقّلة تَحْمِلُ جناية ، ولا عصابة بصريخ إلاّ سمع من ذكر أسمائهم في أنساب أعقاب متفرّقين في الأمصار التي ألخموها بجملتهم ، فتقطّعوا في البلاد ودخلوا بين الناس فامتُهنوا واستهينوا وأصبحوا خِوَلا للأمراء ، وريباً للواسد وعالة على الحرب . وقام بالإسلام والمَلَة غيرهم ، وصار الملك والأمر في أيدي سواهم ، وجلبت بضائع العلوم والصنائع إلى غير سوقهم ، فغلب أعاجم المشرق من الديلم وانسلخوا فيه والأكراد والعرب والترك على ملكه ودولته (١) فلم يزل مناقلة فيهم إلى هذا العهد. وغلب أعاجم المغرب من زناتة والبرير على أمره أيضاً ، فلم تزل الدول تتناقل فيهم على ما نذكره بعد إلى هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب والبربر على أمره ، وانقرض أكثر الشعوب الذين كان لهم الملك من هؤلاء فلم يبق لهم ذكر . وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة ، فلم يتورطوا في مهلكة الترف ولا غرقوا في بـحر النعيم ، ولا فقدوا في غيابات الأمصار والحضارة ولهذا أنشد شاعرهم :

فن ترك الحضارة أعجبت بأيّ رجال بادية ترانا (٢) وقال المتنبي يمدح سيف الدولة ويعرّض بذكر العرب الذين أوقع بهم لماكثر عيثهم وفسادهم :

وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبتت في الماء نبت الغلافق (٣) فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوتاً من أداحي النقانق (٤). (وأقامت) هذه الأحياء في صحارى الجنوب من المغرب والمشرق بأفريقية ومصر

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : فغلب أعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية والأكراد والغزّ والترك على ملكه ودولته .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في النسخة التونسية :

<sup>(</sup>٤) وقال النقنق كزبرج الظلم اهم. وقد ورد هذا البيت في النسخة التونسية

فهاجوك أهدى في الغلاة من القطا وأبدى بيوتا من بيوت النقانق

والشام والحجاز والعراق وكرمان ، كما كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في الجاهلية ، وعتوا وكثروا وانقرض المُلك العربي الإسلامي . وطرق الدول الهرم الذي هو شأنها واعتز بعض أهل هذا الحيل غرباً وشرقاً فاستعملتهم الدول وولوهم الإمارة على أحيائهم وأقطعوهم في الضاحية والأمصار والتلول وأصبحوا جيلاً في العالم ناشئاً ، كثروا سائر أهله من العجم . ولهم في تلك الإمارة دول ، فاستحقوا أن تذك أخبارهم ، وتلحق بالأحياء من العرب سلفهم . ثم إن اللسان المُضَرِي الذي وقع به الإعجاز ونزل به القرآن فثوى فيهم وتبدّل إعرابه فمالوا إلى العجمة . وإن كانت الأوضاع في أصلها صحيحة ، واستحقوا أن يوصفوا بالعجمة من أجل الإعراب ، فلذلك قلنا فيهم العرب المستعجمة .

(فلنذكر الآن) بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة في المغرب والمشرق ونحص مهم الأحياء الناجعة والأقدار النابهة ، ونلغي المندرجين في غيرهم . ثم نرجع إلى ذكر المنتقلين من هذه الطبقة إلى أفريقية والمغرب فنستوعب أخبارهم لأن العرب لم يكن المغرب لهم في الأيام السابقة بوطن ، وإنما انتقل إليه في أواسط المائة الخامسة أفاريق من بني هلال وسليم اختلطوا في الدول هنالك ، فكانت أخبارهم من أخبارها ، فلذلك استوعبناها . وأمّا آخر مواطن العرب فكانت برقة ، وكان فيها بنو قرّة بن فلذلك بن عامر . وكان لهم في دول العبيديّين أخبار ، وحكايتهم في الثورة أيام الحاكم والبيعة لأبي ركوة من بني أميّة في الأندلس معروفة ، وقد أشرنا إليها في دولة العبيديّين .

ولما أجاز بنو هِلاًل وسُلَم إلى المغرب خالطوهم في تلك المواطن ، ثم ارتحلوا معهم إلى المغرب كما نذكره في دخول العرب إلى أفريقية والمغرب . وبني في مواطنهم ببرقة لهذا العهد أحياء بني جعفر ، وكان شيخهم أوسط هذه المائة الثامنة أبو ذئب وأخوه حامد ابن حميد (۱) وهم ينسبون في المغرب (۲) تارة في العزّة ويزعمون أنهم من بني كعب ابن سليم ، وتارة في الهيب كذلك ، وتارة في فزارة ، والصحيح في نسبهم أنهم من مسراته إحدى بطون هوارة سمعته من كثير من نسابتهم ، وبعدهم فيا بين برقة والعقبة الكبيرة أولاد سلام ، وما بين العقبة الكبيرة والإسكندرية أولاد مقدّم وهم بطنان :

<sup>(</sup>١) قوله حميد وفي نسخة اخرى كميد وفي نسخة ثانية كميل بضم الكاف وفتح المم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : ينتسبون في العرب .

أولاد التركية وأولاد قائد. ومقدم وسلام معاً ينسبون إلى لبيد ، فبعضهم يقول لبيد بن لعتة (١) بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر وبعضهم يقول في مقدم : مقدم بن عزاز بن كعب بن سليم .

(وذكر لي سلام) شيخ أولاد التركية : أن أولاد مقدّم من ربيعة بن نزار ، ومع هؤلاء الأحياء حتى محارب ينتمون بآل جعفر . ويقال إنهم من جعفر بن كلاب ، وهي رواحة ينتمون بآل زبيد ، ويقال من جعفر أيضا . والناجعة من هؤلاء الأحياء كلّهم ينتمون في شأنهم إلى الواحات من بلاد القبلة . (وقال ابن سعيد) ومن غطفان في بَرْقة مهيب ورواحة وفزارة ، فجعل هؤلاء من غطفان والله أعلم بصحة ذلك .

(وفيها بين الإسكندرية ومصر) قبائل رحّالة ينتقلون في نواحي البحيرة هنالك ، ويعمّرون أرضها بالسكنى والفلح ، ويخرجون في المشاتي إلى نواحي العقبة وبرقة من مراية وحوارة (٢) وزنارة (٦) إحدى بطون لواته ، وعليهم مغارم الفلح . ويندرج فيهم أخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني هلال وبني كلاب من ربيعة . وهؤلاء أحياء كثيرة ويركبون الخيل ، ويحملون السلاح ، ويعمّرون الأرض بالفلاحة ويقومون بالخراج للسلطان . وبينهم مع ذلك من الحروب والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر .

(وبالصعيد) الأعلى من أسوان وما وراءها إلى أرض النوبة إلى بلاد الحبشة قبائل متعدّدة وأحياء متفرّقة ، كلهم من جهينة إحدى بطون قضاعة ، ملؤا تلك القفار وغلبوا النوبة على مواطنهم وملكهم ، وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركوهم في أطرافها والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الكنز ، كان جدّهم كنز الدولة ، وله مقامات مع الدول مذكورة ، ونزل معهم في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو جعفر بن أبي طالب حين غلبهم بنو الحسن على نواحي المدينة ، وأخرجوهم منها ، فهم يعرفون بينهم بالشرفاء الجعافرة ، ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : هينة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : مزانت وهوارة . ولعلها مزانة كما في كتاب قبائل المغرب ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) لم نجد لها في ذكر في قبائل الغرب وبطون لواته : زاير وكطوط وماصل وفاصل وفاصل ونبطط (قبال المغرب ص ٣٠٤).

(وبنواحي مصر) من جهة القبلة إلى عقبة أيلة أحياء جذام جمهورهم من العائد (۱) وعليهم درك السابلة بتلك الناحية ، ولهم على ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان . ويليهم من جهة الشرق بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاً ، ورحالة ناجعة تنتي رحلتهم الى المدينة النبوية . وعليهم درك السابلة فيها يليهم . وفيها وراء عقبة أيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القلزم إلى الينبع ، مع قبائل من جهينة . ومن الينبع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج ، ولهم الأمراء بمكة من بني حسن حلف ومواخاة . وفيها بين مكة والمهجم مما يلي اليمن قبائل بني شعبة من كنانة ، وفيها بين الكرك وغزة شرقاً قبائل جذام من قضاعة في جموع وافرة ، ولهم أمراء أعزة من أسافل نجد ، مما يلي تياء ، وبعدهم في أرض الشام بنو حارثة بن سنبس وآل مراء من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق ونجد . وأخبرني من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق ونجد . وأخبرني والعراق من طيء فنبين (۱) أعراب الشام جميعاً .

### \* ( خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق ) \*

هذا الحيّ من العرب يعرفون بآل فضل ، وهم رحّالة ما بين الشام والجزيرة وبرية نجد من أرض الحجاز ، ينتقلون هكذا بينها في الرحلتين (٣) وينتهون في طيء ومعهم أحياء من زبيد وكلب وهزيم ومذحج أحلاف لهم باين بعضهم (٤) في الغلب والعدد آل مراء . ويزعمون أن فضلاً ومراء آل ربيعة ، ويزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين آل مهنا وآل علي ، وأنّ آل فضل كلهم كانوا بأرض حوران فغلبهم عليها آل مراء وأخرجوهم منها ، فترلوا حمص ونواحيها ، وأقامت زبيد من أحلافهم بحوران فهم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية من العابد .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فيهم يتبين حال أعراب الشام جميعاً .

<sup>(</sup>٣) اي رحلة الشتاء والصيف.

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية ويناهضهم في الغلب .

بها حتى الآن لا يفارقونها . قالوا : ثم اتصل آل فضل باللد (۱) من السلطنة وولّوهم على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق ، فاستظهروا برياستهم على آل مراء ، وغلبوهم على المشاتي فصار عامة رحلتهم في حدود الشام قريباً من التلول والقرى ، لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل .

وكانت معهم أحياء من أفاريق الأعراب يندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد كماكان لآل فضل . إلا أنّ أكثر من كان من آل مراء أولئك الأحياء وأوفرهم عدداً بنوحارثة من إحدى سنى بطون طيء (٢) هكذا ذكر الثقة عنهم من رجالاتهم . وحارثة هؤلاء متغلّبون لهذا العهد في تلول الشام لا يجاوزونها إلى القفار . ومواطن طيء بنجد قد اتسعت ، وكانوا أول خروجهم من اليمن نزلوا جبلي أجا وسلمى ، وغلبوا عليها بني أسد وجاوروهم . وكان لهم من المواطن سميراء وميد (٣) من منازل الحاج . ثم انقرض بنو أسد وورثت طيء بلادهم فيها وراء الكرخ من أرض غفرو (٤) وكذلك ورثوا منازل تميم بأرض نجد فيها بين البصرة والكوفة واليمامة . وكذلك ورثوا غطفان ببطن مما يلي وادي القرى .

هكذا قال ابن سعيد. وقال: أشهر الحجازيين منهم الآن بنولام وبنو نبهان والصولة بالحجاز لبني لام بين المدينة والعراق، ولهم حلف مع بني الحسين أمراء المدينة. قال: وبنو صخر منهم في جهة تياء بين الشام وخيبر. قال: وغربة من طيء بنو غربة (٥) بن أفلت بن معبد بن عمر بن عنبس بن سلامان، ومن بعد بلادهم حيّ الأنمر والأساور(٦) ورثوها من عنزة. ومنازلهم لهذا العهد في مصايفهم بالكيبات (٧) وفي مشاتيهم مع بني لام من طيء. وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق. ومن بطونهم الأجود والبطنين وإخوانهم زبيد نازلون بالموصل، فقد جعل ابن سعيد: زبيد هؤلاء من بطون طيء، ولم يجعلهم من مذحج. رياسة آل فضل في هذا العهد في

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وفي النسخة التونسية : «ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانية».

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : بنو حارثة بن عنبس احدى شعوب طيء .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية قيد ، والميد من الشعوب الشرقية الفارسية (قبَّائل الغرب ص ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : من ارض نجد .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : وعزية من طيء بنو عزية .

<sup>(</sup>٦) وفي النسخة التونسية : سلامات بن بعل ، بلادهم عين التمر والأنبار .

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة التونسية : بالكبيات .

بني مهنا ، وينسبونه هكذا : كنا ين مايع بن مدسة بن عصية (١) بن فضل بن بدر بن علي بن مفرج بن بدر بن سالم بن قصية بن بدر بن سميع . ويقفون عند سميع . ويقول زعاؤهم أن سميعاً هذا هو الذي ولدته العباسة أخت الرشيد من جعفر بن يحيى البرمكي . وحاشائله من هذه المقالة في الرشيد وأخته ، وفي بنات كبراء العرب من طيء إلى موالي العجم من بني برمك وأمثالهم .

ثم إنّ الموجود تميل رياسته مثل هؤلاء على هذا الحي إذا لم يكونوا من نسبهم . وقد تقدم مثل ذلك في مقدّمات الكتاب .

(وكان مبدأ رياستهم) من أول دولة بني يعقوب. قال العاد الأصبهاني: نزل العادل بمرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة. وكانت الرياسة فيهم لعهد الفاطميين لبني جراح من طيء. وكان كبيرهم مفرج بن دغفل بن جراح. وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قبض على اسكى (۱) مولى بني بويه لما انهزم مع مولاه بختيار بالعراق. وجاء إلى الشام سنة أربع وستين وثلثائة وملك دمشق وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بن المعز لدين الله صاحب مصر، فهزمهم العزيز وهرب أفتكين فلقيه مفرج بن دغفل، وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في دولته. ولم يزل شأن مفرج هذا وتوفي سنة أربع وأربعائة. وكان من ولده حسان ومحمود وعلي وحرار. وولي حسان بعده وعظم صيته، وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة واستقامة، وهو الذي هزم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبى نساءه، وهو الذي مدحه التهامي. ويذكر المسمى وغيره أنّ موطىء دولة العبيديين (۱) في قرابة حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم وأخؤه بدر بن ربيعة وإبنا بدر. ولعل فضلاً هذا هو جداً الفضل.

(قال ابن الأثير) إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب السقاء والبيت المقدس. وكان الفضل تارة مع الفرنج وتارة مع خلفاء مصر. ونكره لذلك طغركين أتابك دمشق وكافل بني تتش فطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد بالحلة وحالفه. ووصله صدقة بتسعة آلاف دينار. فلما خالف صدقة بن مزيد على السلطان

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : مهنا بن مانع بن حديثه بن غضية .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وكان من اقطاعه الرحلة ، وهو الذي قبض على افتكين مولى بني بويه .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ويذكر المسبحي وغيره من مؤرخي دولة العبيديين .

محمد بن ملكشاه سنة خمسائة وما بعدها ، ووقعت بينها الفتنة اجتمع له فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن قريش صاحب الموصل وبعض أمراء التركمان ، كانوا كلهم أولياء صدقة ، فصار في الطلائع بين يدي الحرب ، وهربوا إلى السلطان فأكرمهم وخلع عليهم ، وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى إذا سار السلطان لقتال صدقة ، واستأذنه فضل في الخروج إلى البرية ليأخذ بحجزة صدقة فأذن له وعبر إلى الأنبار ، فلم يراجع السلطان بعدها اهكلام ابن الاثير . ويظهر من كلامه وكلام المسبحي أن فضلاً هذا وبدراً من آل جراح بلا شك . ويظهر من سياقة هؤلاء نسبهم أن فضلا هذا هو جدهم لأنهم ينسبونه : فضل بن ربيعة بن الجراح . فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هوكبير بني الجراح لبعد العهد وقلة المحافظة على مثل هذا من البادية القفر (۱)

وأما نسبة هذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من مفرج في طيء ، فبعضهم يقول: إن الرياسة في طيء كانت لأياس بن قبيصة من بني سبأ بن عمر وبن الغوث من طيء ، وأياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر لما قتل النعان بن المنذر ، وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحيرة على الجزية . ولم تزل الرياسة على طيء إلى بني قبيصة هؤلاء صدراً من دولة الإسلام . فلعل بني الجراح وآل فضل هؤلاء من أعقابهم ، وإن كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إليهم ، لأن الرياسة على الأحياء والشعوب إنما تتصل في أهل العصبية والنسب كما مر أول الكتاب .

(وقال ابن حزم) عندما ذكر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا من اليمن مع بني أسد نزلوا جبلي أجا وسلمى ، وأوطنوهما وما بينهما ، ونزل بنو أسد ما بينهم وبين العراق . وفضل كثير منهم وهم : بنو حارثة نسبة إلى أمهم (٢) ، وتيم الله ، وحبيش ، والأسعد إخوتهم رحلوا على الجبلين في حرب الفساد فلحقوا بحلب ، وحاضر طيء وأوطنوا تلك البلإد إلا بني رومان بن جندب بن خارجة بن سعد ، فإنهم أقاموا بالجبلين فكانوا جبليين (٣) ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة السهيليون اهد .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : من البادية الغفل.

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وهم بنو خارجة بن سعد بن قطرة ، ويقال لهم جديلة نسبة إلى أمهم .

<sup>(</sup>٣) يبدُّومن سياق النص ان عبارة سقطت اثناء النسخ ، وفي النسخة التونسية : فانهم أقاموا بالجبلين ، فكان يقال لأهل الجبلين : الجبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة : السهليون .

فلعل هذه الأحياء الذين بالشام من بني الجراح وآل فضل من بني خارجة هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب وحاضر طيء ، لأن هذا الموطن أقرب إلى مواطنهم لهذا العهد من مواطن بني الجراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هو موضع الآخرين ، فالله أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم . وتحت خفارتهم بنواحي الفرات ابن كلاب (۱) بن ربيعة بن عامر دخلوا مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد إلى الجزيرة

ولما افترق بنو عامر على المالك الإسلامية اختص هؤلاء بنواحي حلب وملكها منهم بنو صالح بن مرداس من بني عمر وبن كلاب . ثم تلاشى ملكهم ورجعوا عنها الى الأحياء وأقاموا بالفرات تحت خفارة هؤلاء الأمراء من طيء .

(وأما ترتيب رياستهم) على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني أيوب العادل وإلى هذا العهد، وهو آخر ست وتسعين وسبعائة ، فقد ذكرنا ذلك في دولة الترك ملوك مصر والشام ، وذكرناهم واحداً بعد واحد على ترتيبهم . وسنذكرهم ههنا على ذلك الترتيب فنقول : كان الأمير لعهد بني أيوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل كما كان بعده حسام الدين مانع بن حارثة بمصر والشام .

وفي سنة ثلاثين وستائة ولي عليهم بعده إبنه مهنا. ولما ارتجع قطز بن عصية بن فضل أحد ملوك الترك بمصر والشام من أيدي التتر، وهزمهم بعين جالوت، أقطع سلمية لمهنا بن مانع وانتزعها من عمل المنصور بن مظفّر بن شاهنشاه صاحب حاة، ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا. ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام عند ما استفحل ملك الترك. وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة الحاكم عم المستعصم إلى بغداد عيسى بن مهنا بن مانع، وجرّ له الاقطاعات على حفظ السابلة، وحبس ابن عمّه زامل بن عليّ بن ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه ولم يزل يغير على أحياء العرب، وصلحوا في أيامه لأنه خالف أباه في الشدّة عليهم، وهرب إليه سنقر الاشقر سنة تسع وسبعين وستائة وكاتبوا أبغا واستحثوه لملك الشام .

وتوفي عيسى بن مهنا سنة أربع وثمانين وستمائة فولى المنصور قلاون من بعده إبنه مهنا . ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص ، ووفد عليه مهنا بن عيسى في

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : من كلاب بن ربيعة .

جهاعة من قومه ، "فقبض عليه وعلى إبنه موسى وإخوته محمد وفضل إبني مهنا . وبعث بهم إلى مصر فحبسوا بها حتى أفرج عنهم العادل كتبغا عندما جلس على التخت سنة أربع وتسعين وستهائة ، ورجع إلى إمارته . وكان له في أيام الناصر نصرة واستقامة وميلة إلى ملوك التتر بالعراق ، ولم يحضر شيئاً من وقائع غازان . ولما فر أسفر وأقوش الأفرم (١) وأصحابها سنة عشر وسبعائة لحقوا به ، وساروا من عنده إلى خرشد (١) واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضاً عن الوفادة .

ووفد أخوه فضل سنة إثنتي عشرة وسبعائة فرعا له حق وفادته ، وولاه على العرب مكان أخيه مهنا ، وبني مهنا مشردا . ثم لحق سنة ست عشرة وسبعائة بخرشد ملك التبر فأكرمه وأقطعه بالعراق . وهلك خرشد في تلك السنة فرجع مهنا إلى أحيائه ، ووفد إبنه أحمد وموسى وأخوه محمد بن عيسى مستعتبين على الناصر ومتطارحين عليه ، فأكرم وفادتهم وأنزلهم بالقصر الأبلق ، وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا ورده إلى إمارته وأقطاعه ، وذلك سنة سبع عشرة وسبعائة وحج هذه السنة إبنه عيسى وأخوه محمد وجاعة من آل فضل في إثني عشر ألف راحلة . ثم رجع مهنا إلى دينه في عالاة التتر والاجلاب على الشام . واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه ، وسخط عليه قومه أجمع . وتقدم إلى أبواب الشام سنة عشرين وسبعائة بعد مرجعه من الحج ، فطرد آل فضل عن البلاد وأدال منهم مالكاً على عدالته بينهم (١٣) وولى منهم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر ، وصرف أقطاع مهنا وولده إلى محمد وولده فأقام مهنا على ذلك مدة .

ثم وفد سنة إحدى وثلاثين وسبعائة مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة متوسلا به ومتطارحاً على السلطان ، فأقبل عليه وردّ عليه أقطاعه وإمارته .

(وذكر لي) بعض أمراء الكبراء (١) بمصر فيمن أدرك وفادته أوحدث بها: أنه تجافى في هذه الوفادة من قبول شيء من السلطان ، حتى أنه ساق عنده النياق الحلوبة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ولما انتقض قراسنقر وأقوش الأفرم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : خربندا ولم نجد لها ذكر ، ولعلها خرشيد وهي بليدة على سواحل فارس يدخل إليها في خليج من البحر نحو فرسخ في المراكب (معجم البلدان) .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : وأدال منهم بال على عديلة نسبهم .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : بعض كبار الأمراء .

والعراب ، وأنه لم يغش باب احد من أرباب الدولة ولا سأل منهم شيئاً من حاجاته ، ثم رجع إلى أحيائه وتوفي سنة اربع وثلاثين وسبعائة فولي إبنه مظفر الدين موسى ، وتوفي سنة إثنتين وأربعين وسبعائة عقب مهلك الناصر ، وولي مكانه أخوه سلمان .

ثم هلك سلمان سنة ثلاث وأربعين وسبعائة فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه فضل بن عيسى . ثم توفي سنة أربع وأربعين وسبعائة بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن الوليد. وولي مكانه أخوه سيف بن فضل ، ثم عزله السلطان بمصر ، الكامل ابن الناصر سنة ست وأربعين وسبعاثة وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى . ثم جمع أسيف بن فضل ولقيه فياض بن مهنا بن عيسى وانهزم سيف. ثم ولي السلطان حسن الناصر في دولته الأولى وهو في كفالة بيبغاروس أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة بينهم . ثم توفي سنة سبع وأربعين فولي مكانه أخوه فياض ، وهلك سنة تسع وأربعين وسبعائة وولي مكانه أخوه خيار بن مهنا ، وولاه حسن الناصر في دولته الثانية . ثم انتقض سنة خمس وسِتين وسبعائة وأقام سنتين بالقصر عاصياً إلى أن تشفع فيه نابُب حماة ، فأعيد إلى إمارته. ثم انتقض سنة سبعين وسبعائة فولى السلطان الأشرف مكانه ابن عمه زامل بن موسى بن عيسى ، وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنوكلاب وغيرهم ، وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر المنصوري ، فبرز إليهم وانتهى إلى خيمهم واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاستجاشوا بها (١) وهزموا عساكره وقتل قشتمر إبنه في المعركة ، تولى هو قتله بيده ، وذهب إلى القفر منتقضاً فولى الأشرف مكانه ابن عمه معيقل بن فضل بن عيسى (٢) . ثم بعث ابن معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين وسبعائة يستأمن لخيار فامنه . ثم وفد خيار بن مهنا سنة خمس وسبعين وسبعائة فرضي عنه السلطان وأعاده إلى إمارته . ثم توفي سنة سبع وسبعين وسبعائة فولي أخوه مالك إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة ، فولى مكانه معيقل بن موسى بن عيسى ، وابن مهنا شريكين في إمارتهما . ثم عزلا لسنة وولي بعير بن جابر (٣) بن مهنا وإسمه محمد ، وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء بالشام . والسلطان

<sup>(</sup>١) وَفِي النسخة التونسية : فاستماتوا دونها .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : فولي بعده معيقلٍ بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى بن مهنا .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : نعير بن خيار بن مهناً .

الظاهر لعهده يزاحمه بحجر بن محمد بن قارى حتى سخطه (۱) . ثم وصل انتقاضه على السلطان وخلافه ، وظاهر السلطان على موالاة محمد بن قاري فسخطه ، وولّى مكانها ابن عمها محمد بن كوكتين ابن عمه موسى بن عساف بن مهنا فقام بأمر العرب وبتي بعير منتبذاً بالقفر ، وعجز عن الميرة لقلة ما بيده (۲) واختلت أحواله ، وهو على ذلك لهذا العهد ، والله ولي الأمور لا رب سواه .

(ولنرجع) إلى ما بتي من شعوب هذه الطبقة فنقول: كان بنو عامر بن صعصعة كلّهم بنجد، وبنوكلاب في خناصرة (٦) والربذة من جهات المدينة وكعب بن ربيعة فيما بين تهامة والمدينة وأرض الشام. وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين جبل غزوان ونمير بن حامدا(١) معهم. وجشم محسوبون منهم بنجد، وانتقلوا كلّهم في الإسلام إلى الجزيرة الفراتية فملك نمير حران ونواحيها. وأقام بنو هلال بالشام إلى أن ظعنوا إلى المغرب كما نذكر في أخبارهم. وبتي منهم بقية بجبل بني هلال المشهور بهم الذي فيه قلعة صرخد. وأكثرهم اليوم يتعاطون الفلح. وبنو كلاب بن ربيعة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : والسلطان الظاهر لعهده يزاحمه بمحمد ابن عمه قاري .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : فقلّ تابعه .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : الخناصرية ، والأصح خناصرة : وهي بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية (معجم البلدان) .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : نمير بن عامر .

ملكوا أرض حلب ومدينتها كها ذكرناه . وبنوكعب بن ربيعة دخلت إلى الشام ، منهم قبائل عقيل وقشير وجريش وجعدة ، فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق إلا بنو عقيل .

(وذكر) ابن حزم: أنَّ عددهم يني عدد جميع مضر. فلك منهم الموصل بنو مالك (۱) بعد بني حمدان وتغلب. واستولوا عليها وعلى نواحيها وعلى حلب معها. ثم انقرض ملكهم ورجعوا للبادية ، وورثوا مواطن العرب في كل جهة ، فمنهم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل ، وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تباء من نجد ، وهم الآن بجهات البصرة في الآجام التي بينها وبين الكوفة المعروفة بالبطائح ، والإمارة منهم في بني معروف ، وبالمغرب من بني المنتفق أحياء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون بالخلط ، ومواطنهم بالمغرب الأقصى ما بين فاس ومراكش.

(وقال الجرجاني): إن بني المنتفق كلهم يعرفون بالخلط ، ويليهم في جنوب البصرة المحوتهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر ، وعوف أخو المنتفق قد غلبوا على البحرين وغارة (٢) وملكوها من يدي أبي الحسن الأصغر بن ثعلب (٣) . وكانت هذه المواطن للأزد وبني تميم وعبد القيس ، فورث هؤلاء أرضهم فيها وديارهم .

(قال ابن سعيد): وملكوا أيضاً أرض اليمامة من بني كلاب وكان ملوكهم فيها لعهد الخمسين والستائة بني عصفور. وكان من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل كان انتقالهم إلى العراق فأقاموا به وملكوا ضواحيه ، وكانت لهم مقامات وذكر ، وهم أصحاب صولة وكثرة ، وهم الآن ما بين دجلة والفرات . ومن عقيل هؤلاء بنو عبادة بن عقيل ، ومنهم الأجافل (٤) لأن عبادة كان يعرف بالأجفل . وهم لهذا العهد بالعراق مع بني المنتفق . وفي البطائح التي بين البصرة والكوفة وواسط والإمارة فيهم على ما يبلغنا لرجل إسمه ميان بن صالح (٥) وهو في عدد ومنعة . وما أدري أهو في بني معروف أمراء البطائح بني المنتفق ، أو من عبادة الأجافل ؟ هذه أحوال بني في معروف أمراء البطائح بني المنتفق ، أو من عبادة الأجافل ؟ هذه أحوال بني

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : بنو المقلّد .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : البحرين وعُمان .

 <sup>(</sup>٣) بن تغلب . وهذا ما أشرنا إليه في جزء سابق من هذا الكتاب ان ابن خلدون يذكر الثعالبة بدل التغالبة .
 وثعلب بدل تغلب .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : الاخائل وهو الأصح ، لأن عبادة كان يعرف بالأخيل .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : قبان بن صالح .

عامر بن صعصعة واستيلاؤهم على مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر. (فأما بنوكهلان) فلم يبق لهم أحياء فيا يسمع . (وأما ربيعة) فأجازوا بلاد فارس وكرمان فهم ينتجعون هنالك ما بين كرمان وخراسان . وبقيت بالعراق منهم طائفة ينزلون البطائح وانتسب إلى الكوفة منهم بنوصباح (۱) ومعهم لفائف من الأوس والخزرج . فأمير ربيعة إسمه الشيخ ولي ، وعلى الأوس والخزرج طاهر بن خضر منهم هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار المشرق بما أدى إليه الامكان .

(ونحن الآن نذكر شعوبهم الذين انتقلوا إلى المغرب): فإنّ أمّة العرب لم يكن لهم المام قطّ بالمغرب، لا في الجاهلية ولا في الاسلام، لإنّ أمّة البربر الذين كانوا به كانوا يمانعون عليه الأمم. وقد غزاه افريقش بن ضبيع (۱) الذي سميت به أفريقية ، من ملوك التبابعة وملكها. ثم رجع عنها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمير، فاستحالت طبيعتهم (۱) إلى البربر واندرجوا في عدادهم ، وذهب ملك العرب منهم . ثم جاءت الملة الإسلامية وظهر العرب على سائر الأمم بظهور الدين ، فسارت في المغرب ، وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدة . وقد تقدّم لنا ما ذكره ابن أبيي زيد (١) من أنهم ارتدّوا إثنتي عشرة مرة . ثم رسخ فيهم الإسلام ولم يسكنوا بأجيالهم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأنّ الملك الذي حصل لهم يمنعهم من يسكنوا بأجيالهم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأنّ الملك الذي حصل لهم يمنعهم من سكنى الضاحية ، ويعدل بهم إلى المدن والأمصار . فلهذا قلنا إنّ العرب لم يوطنوا بلاد المغرب . ثم أنهم دخلوا إليه في منتصف الماثة الخامسة ، وأوطنوه وافترقوا بأحيائهم في جهاته كا نذكر الآن ونستوعب أسبابه .

( الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة الرابعة وأخبارهم هنالك ) \*

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : بنو مباح .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : افريقس بن صبغي وأفريقش بن اصيغي (الموسوعة المغربية الملحق الاول)

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : فاستمالت صيغتهم .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : ابن أبني يزيد .

كانت بطون هلال وسليم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد (١) . فبنو سليم مما يلي المدينة ، وبنو هلال في جبل غزوان عند الطائف وربما كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق والشام ، فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة ، ويقطعون على الرفاق ، وربما أغار بنو سليم على الحاج أيام الموسم بمكة وأيام الزيارة بالمدينة . وما زالت البعوث تجهّز والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج عن مضرّات هجومهم . ثم تحيّز بنو سليم والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم ، وصاروا جنداً بالبحرين وعُمان. ولما تغلب شيعة ابن عبيدالله المهدي على مصر والشام ، وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام فانتزعها العزيز منهم وغلبهم عليها وردّهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرين ، ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال وسليم فأنزلهم بالصعيد وفي العدوة الشرقية من بحر النيل فأقاموا هناك ، وكان لهم اضرار بالبلاد . ولما انساق ملك صنهاجة بالقيروان إلى المعز بن باديس بن المنصور سنة ثمان وأربعاثة قلَّده الظاهر لدين الله علي بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز لدين الله أمر أفريقية على عادة آبائه كما نذكره لك بعد . وكان لعهد ولايته غلاماً يفعة ابن تمان سنين ، فلم يكن مجرباً للأمور ولا بصيراً بالسياسة ، ولا كانت فيه عزة وأنفة . ثم هلك الظاهر سنة سبع وعشرين وأربعاثة وولي المنتصر بالله (٢) معز الطويل أمر الخلافة بما لم ينله أحد من خلفاء الإسلام. يقال وَلي حمساً وسبعين وقيل خمسا وتسعين ، والصحيح ثلاث وسبعون لأن مهلكه كان على رأس المائة الخامسة ، وكانت أذن المعز بن باديس صاغية إلى مذاهب أهل السنة ، وربما كانت شواهدها تظهر عليه ، وكيابه فرسه في أوَّل ولايته لبعض مذاهبه فنادى مستغيثاً بالشيخين أبى بكر وعمر ، وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الإيمان وقطعوا من الأذان حيّ على خير العمل. وأغضى عنه الظاهر من ذلك وابنه معدُّ المنتصر من بعده . واعتذر بالعامَّة فقبل واستمرُّ على إقامة الدعوة والمهاداة ، وهو في أثناء ذلك يكاتب وزيرهما وحاجب دولتهما المضطلع بأمورهما أبا القاسم أحمد بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وكانوا أحياء ناجعة بمجالاتهم من قفر الحجاز بنجد .

<sup>(</sup>٢) الظّاهر لاعزاز دين الله ابو الحسن عليّ بن ابي عليّ المنصور الحاكم ، وعندما توفي ولي بعده ابنه أبو تميم معدّ ، ولُقّب المستنصر بالله . (ابن الاثير ج ٩ ص ٤٤٧) .

على الجرجاني (١) ويستميله يعرض ببني عبيد وشيعتهم. وكان الجرجاني يلقب بالأقطع بماكان أقطعه الحاكم بجناية ظهرت عليه في الأعمال ، وانتهضته السيدة بنت الملك (٢) عمة المنتصر.

فلما ماتت استبدّ بالدولة سنة أربع عشرة وأربعائة إلى أن هلك سنة ست وثلاثين وأربعائة وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن علي الياروزي (٣) أصله من قرى فلسطين، وكان أبوه ملاحاً بها. فلما ولي الوزارة خاطبه أهل الجهات، ولم يولوه فأنف من ذلك ، فعظم عليه وحنق عليه ثمال بن صالح صاحب حلب والمعز بن باديس صاحب أفريقية ، وانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم وليحوّلن الدعوة إلى بني عباس ، ويمحون اسم بني عبيد من منابره ، ولج في ذلك وقطع أساءهم من الطراز والرايات ، وبايع القائم أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس ، وخاطبه ودعا له على منابره سنة سبع وثلاثين وأربعائة وبعث بالبيعة إلى بغداد .

ووصله أبو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد والخلع ، وقرئ كتابه بجامع القيروان ونشرت الرايات السود وهدمت دار الإسهاعيلية . وبلغ الخبر إلى المستنصر معز الخليفة بالقاهرة ، وإلى الشيعة الرافضة من كتامة وصنائع الدولة فوجموا ، وطلع عليهم المقيم المقعد من ذلك ، وارتبكوا في أمرهم . وكان أحياء هلال هؤلاء الأحياء من جشم والاثير (١) وزغبة ورياح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد كها قدمناه . وقد عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم ، فأشار الوزير أبو محمد الحسن بن على الياروزي باصطناعهم والتقدم لمشايخهم (٥) وتوليتهم أعال أفريقية وتقليدهم أمرها ودفعهم إلى حرب صهاجة ليكونوا عند نصر الشيعة . والسبب في الدفاع عن الدولة فإن صدقت المخيلة في ظفرهم بالمعز وصهاجة ، كانوا أولياء للدعوة وعالاً بتلك القاصية . وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافة ، وإن كانت الأخرى فلها ما بعدها . وأمر العرب البادية أسهل من أمر صنهاجة الملوك ، فتغلبوا على هدية بعدها . وأمر العرب البادية أسهل من أمر صنهاجة الملوك ، فتغلبوا على هدية

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : الجرجرائي وكذلك عند ابن الاثيرج ٩ ص ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وانهضته السيدة ست الملك .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : البازوري وهو الأصح كذا في قبائل المعرب ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية الأثبج وهو الصحيح .

 <sup>(</sup>a) وفي النسخة التونسية : واستقدام مشايخهم .

وثورانه (١) . وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى أفريقية إنما هو أبو القاسم الجرجاني ، وليس ذلك بصحيح ، فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء الأحياء سنة إحدى وأربعين وأربعائة ، وأرضح لأمرائهم في العطاء ووصل عامتهم بعيراً وديناراً لكل واحد منهم ، وأباح لهم إجازة النيل . وقال لهم : قد أعطيتكم المغرب ، وملك المعز بن بلكين (٢) الصنهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون وكتب الباروزي إلى المغرب : أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولاً ، وأرسلنا عليها رجالاً كهولاً (١) ليقضي الله أمراً كان مفعولا . فطمعت العرب إذ ذاك ، وأجازوا النيل إلى برقة ، ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها ، وكتبوا لأخوانهم شرقي النيل يرغبونهم . في البلاد ، فأجازوا إليهم بعد أن أعطوا لكل رأس دينارين (١٠) فأخذ منهم أضعاف ما أخذوه ، وتقارعوا على البلاد فحصل لسليم الشرق ، ولهلال الغرب ، وخربوا المدينة الحمراء وأجدابية وأسمرا وسرت .

وأقامت لهب (٥) من سليم وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة . وسارت قبائل دياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى أفريقية كالجراد المنتشر ، لا يمرون بشيء إلا أتوا عليه ، حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وكان أول من وصل إليهم أمير رياح موسى (٦) بن يحيى الصنبري فاستماله المعز واستدعاه واستخلصه لنفسه وأصهر إليه . وفاوضه في استدعاء العرب من قاصية وطنه للاستغلاظ على نواحي بني عمه . فاستنفر القرى وأتى عليهم فاستدعاهم فعاثوا في البلاد وأظهروا الفساد في الأرض ، ونادوا بشعار الخليفة المستنصر . وسرّح إليهم من صنهاجة الأولياء فاوقعوا بها فتمخط (٧) ، المعز لكبره وأشاط بغضبه ، وتقبض على النهي موسى وعسكر بظاهر القيروان . وبعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة المقائد بن حامد (٨) بن بلكين ، فكتب إليه كتيبة من ألف فارس سرّحهم إليه ،

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : فتقبلوا رأيه وشكوا هدايته .

<sup>(</sup>٢) وفي السخة التونسية : بن باديس .

<sup>(</sup>٣) بمعنى كهولاً بالحرب لهم خبرة في القتال .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : بعد أن أعطوا ديناراً عن كل رأس .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : هيب .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة ثانية : مؤنس بن يميى الصنبري وكذلك في قبائل المغرب ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة التونسية : فتخمّط .

<sup>(</sup>٨) وفي النسخة التونسية : حماد .

واستفرزوا عن (١) زناتة فوصل إليه المستنصر بن حزور المغراوي في ألف فارس من قومه .

وكان بالبدو من أفريقية مع الناجعة من زناتة ، وهو من أعظم ساداتهم . وارتحل المعزّ في أولئك النفر ومن لف لفهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا عرب الفتح ، وحشد زناتة والبربر وصمد نحوهم في أمم لا تحصى يناهز عددهم فيا يذكر ثلاثون ألفاً . وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جهة فاس (٢) . ولما تزاحف الفريقان انحذل بقية عرب الفتح وتحيّزوا إلى الهلاليين للعصبية القديمة ، وخانته زناتة وصنهاجة ، وكانت الهزيمة على المعز ، وفرّ بنفسه وخاصته إلى القيروان وانتهبت العرب جميع مخلفه من المال والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات ، وقتلو، فيها من البشر ما لا يحصى . يقال إن القتلى من صنهاجة بلغوا ثلاثة آلاف وثلثائة . وفي ذلك يقول على بن رزق الرياحي كلمته . ويقال إنها لابن شداد وأوّلها :

لقد زار وهناً من أميم خيال وأيدي المطايا بالزميل عجال وأن ابن باديس لأفضل مالك لعمري، ولكن ما لديه رجال ثلاثون ألفاً منهم قد هزمتهم ثلاثية آلاف وذاك ضلال

ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار ، وهلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب وعيثهم ، وانتقام السلطان منهم بانتائهم في ولاية العرب . ولحأ الناس إلى القيروان وأكثروا النهب واشتد الحصار ، وفر أهل القيروان إلى تونس وسوسه ، وعم النهب في البلاد والعيث في البلاد(٣) ودخلت تلك الأرض (٤) سنة خمس وأربعين ، وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان . ونزل موسى قريباً من ساحة البلد . وفر القرابة والأعياص من آل زير فولاهم موسى قابس وغيرها . ثم ملكوا بلاد قسطينة (٥) كلها وغزا عامل بن أبي الغيث منهم زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع .

واقتسمت العرب بلاد أفريقية سنة ست وأربعين ، وكان لزغبة طرابلس وما يليها ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية واستنفروا زناتة.

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وعدي بقبلي حيدران من جهة قابس .

<sup>(</sup>٣) وعم النهب والعيث بلاد أفريقية . كذا في النسخة التونسية .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : ودخلت بلد الاربض وأبة .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : قسطيلية ، وغزا عابد بن أبي الغيث .

ولمرداس بن رياح باجة وما يليها . ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لهلال من تونس (١) إلى الغرب وهم : رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرّة والاثبج والخلط وسفيان وتصرم الملك من يد المعز ، وتغلب عائذ بن أبي الغيث (٢) على مدينة تونس وسباها وملك أبو مسعود من شيوخهم مومه (٣) صلحاً . وعامل المعزّ على خلاص نفسه ، وصاهره ببناته ثلاثة من أمراء العرب فارس بن أبي الغيث وأخاه عائداً، والفضل بن أبي على المرادي (١) وقدم إبنه تميم إلى المهدية سنة ثمان وأربعين وأربعائة ولسنة تسع بعدها بعث إلى أصهاره من العرب وترحم بهم (٥) ولحق بهم بالقيروان ، واتبعوه فركب البحر والساحل ، وأصلح أهل القيروان فأخبرهم إبنه المنصور بخبر أبيه ، فساروا بالسودان والمنصور. وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه واكتسحوا المكاسب وخربوا المباني وعاثوا في محاسنها ، وطمسوا من الحسن والرونق معالمها . واستصفوا ماكان لآل بلكين في قصورها وشملوا بالعيث والنهب سائر حريمها ، وتفرّق أهلها في الأقطار فعظمت الرزية ، وانتشر (٦) الداء وأعضل الخطب . ثم ارتحلوا إلى المهدية فنزلوها ، وضيقوا عليها بمنع المرافق وإفساد السابلة. فم حاربوا زناتة من بعد صنهاجة وغلبوهم على الضواحي ، واتصلت الفتنة بيهم ، وأغزاهم صاحب تلمسان من أعقاب محمد بن خزر وجيوشه مع وزيره أبي سعدى خليفة اليفرني فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة ، واضطرب أمر أفريقية ، وخرب عمرانها ، وفسدت سابلتها . وكانت رياسة الضواحي من زناتة والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني ماند وبني تلومان(٧) ولم يزل هذا دأب العرب وزناتة حتى غلبوا صماجة وزناتة على ضواحي أفريقية والزاب ، وغلبوا عليها صنهاجة وقهروا من بها من البربر وأصاروهم عبيداً وخدماً بباجة (^/) . وكان في هؤلاء العرب لعهد دخولهم أفريقية رجالات مذكورون .

وكان من أشرفهم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناهض ، وينسبون هؤلاء في

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : من قابس .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : عابد بن أبي الغيث، وفي قبائل المغرب ص ٣٩٤ عائد بن ابي العيث

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : بونه .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : المرواسي .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : وتذمم بهم .

<sup>(</sup>٦) وفي النسخة التونسية : واستشرى .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة ثانية : بني يمانوا وبني يلومان .

<sup>(</sup>٨) وفي النسخة التونسية : عبيداً وخولاً للجباية .

دريد بن الأثبج وماضي بن مقرب ونيونة بن قرّة (١) وسلامة بن رزق في بني كثير من بطون كرفة بن الأثبج ، وشاقة (٢) بن الأحيمر وأخوه صليصل ونسبوهم في بني عطية من كرفه ، ودياب بن عانم وينسبونه في بني ثور ، وموسى بن يحيى وينسبونه في مرداس رياح لإمرداس سليم ، فاحذر من الغلط في هذا . وهو من بني صفير (٣) بطن من بطون مرداس رياح ، وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك ، ومليحان بن عباس وينسبونه في حمير ، وزيد العجاج بن فاضل ويزعمون أنه مات بالحجاز قبيل دخولهم إلى أفريقية ، وفارس بن أبي الغيث وعامر أخوه ، والفضل بن أبي على ونسبهم أهل الأخبار منهم في مرداس المقهى ، كل هؤلاء يذكرون في أشعارهم . وكان زياد بن عامر رائدهم في دخول أفريقية (٤) ويسمونه بذلك أبا مخيبر ، وشعوبهم لذلك العهدكما نقلناهم زغبة ورياح والأثبج وقرة وكلهم من هلال بن عامر . وربما ذكر فيهم بنو عدي ، ولم تقف على أخبارهم وليس لهم لهذا العهد حيّ معروف ، فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل . وكذلك ذكر فيهم ربيعة ، ولم نعرفهم لهذا العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كما تراه في نسبهم . وكان فيهم من غير هلال كثير من فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة ابن صعصعة بن معاوية ، والمعقل من بطون اليمنية ، وعمرة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة، وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . وطرود بطن من فهم بن قيس ، إلا أنهم كلهم مندرجون في هلال وفي الأثبج مهم خصوصاً ، لأن الرياسة كانت عند دخولهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيهم وصاروا مندرجين في جملتهم . وفرقة من هؤلاء الهلاليين لم يكونوا من الذين أجازوا القيل لعهد البازوري أو الجرجاني . وإنماكانوا من قبل ذلك ببرقة أيام الحاكم العبيدي ، ولهم فيها أخبار مع الصنهاجيين ببرقة والشيعة بمصر خطوب ، ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال كما ذكر شاعرهم في قوله :

طلبنا القرب منهم وجزيل منهم بلاعيب من عرب سحاح جمودها

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وينسبونه في قرّة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : وشبان .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : من بني صنبر.

<sup>(</sup>٤) وفِّي النسخة التونسية : وُكان ذياب بن غانم رائدهم في دخول أفريقية .

وبيت غرت أمره منا وبينها طرود أنكاد اللي يكودها ماتت ثلاث آلاف مرّة وأربعة بحرمة منا تبدأوي كبودها وقال الآخر منهم

أيا رب جير الخلق من نائج البلا إلا القليسل انجار مسالا يجيرهـا وخص بها قُرّة منساف وعينهـا ديها لأرياد البوادي تشيرها (١)

فذكر نسبهم في مناف وليس في هلال مناف هكذا منفرداً ، إنها هو عبد مناف والله تعالى أعلم . وكان شيخهم أيام الحاكم مختار بن القاسم . ولمّا بعث الحاكم يحيى ابن علي الأندلسي لصريخ فلفول بن سعيد بن خزروق بطرابلس على صنهاجة كما نذكره في أخبار بني خزروق ، أوعز لهم في السير معه ، فوصلوا إلى طرابلس وجرّوا الهزيمة على يحيى بن علي ورجعوا إلى برقة . وبعث عنهم فامتنعوا ، ثم بعث لهم بالأمان ، ووصل وفدهم إلى الإسكندرية فقتلوا عن آخرهم سنة أربع وتسعين وثلثائة . وكان عندهم معلم للقرآن إسمه الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بني أمية . وكان يزعم أن لديه إثارة من علم في اختيار (٢) ملك آبائه ، وقبل ذلك منه البرابرة من مرامة (٣) وزناتة ولواتة وتحدّثوا بشأنه فنصبه بنو قرّة وما بعده بالحذافة سنة خمس وتسعين وثلثائة وتغلّبوا على مدينة برقة . وزحف إليهم جيوش الحاكم فهزموهم ، وقتل الوليد بن هشام وقائدها من الترك .

ثم رجعوا به إلى مصر فانهزموا ، ولحق الوليد بأرض النجاء من بلاد السودان . ثم أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل ، وهدرت لبني قرة جنايتهم هذه وعفا عنهم . ولما كانت سنة إثنتين وأربعائة اعترضوا هدية باديس بن المنصور ملك صنهاجة من أفريقية إلى مصر فأخذوها ، وزحفوا إلى برقة فغلبوا العامل عليها ، وقر في البحر

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية :

طلبنا الغفر منهم وجدناه عندهم وبت عن ذا قرّة مناف وشبهها مساتت ثلاثسة آلاف مرّة ومن بقي وقال آخر:

أيـــا رب جير الخلق من نــــابـــ البلا وخص بها قرّة منــــــــــــاف ونسبها

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : احتياز .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : مزاتة وهو الأصح .

فلا عیب من عرب سجاح جهودها طراد کیدانی نحن من لا یکودها محرحیة منا تیداوی کبودها.

إلا القليـــل الخـــارسا لا تجيرهـا دماً لأبـــاء البوادي تشيرهــا.

واستولوا على برقة . ولم يزل هذا شانهم ببرقة . فلمّا زحف إخوانهم الهلاليون من زغبة ورياح والأثبج واتباعهم إلى أفريقية ، كانوا ممن زحف معهم . وكان من شيوخهم ماضي بن مقرّب المذكور في أخبار هلال .

ولهؤلاء الهلاليين في الحكاية عن دخولهم إلى أفريقية طرق في الخبر غريبة: يزعمون أن الشريف بن هاشم كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن أبي الفتوح ، وأنه أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته الجازية فأنكحه إياها ، وولدت منه ولداً إسمه عمد . وأنه حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة ، وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى أفريقية . وتحيلوا عليه في استرجاع هذه الجازية فطلبته في زيارة أبويها فأزارها إياهم ، وخرج بها إلى حللهم فارتحلوا به وبها . وكتموا رحلتها عنه وموهوا عليه بأنهم يباكرون به للصيد والقنص ويروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن يباكرون به للصيد والقنص ويروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن مارق موضع ملكه ، وصار إلى حيث لا يملك أمرها عليهم ففارقوه ، فرجع إلى مكانه من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل ، وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه الى أن ماتت من حبه .

ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفى عن خبر هيس وكُثير (١) ويروون كثيرا من أشعارها محكمة المباني متفقة الأطراف ، وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع ، لم يفقد فيها من البلاغة شيء وإنما أخلوا فيها بالإعراب فقط ، ولا مدخل له في البلاغة كما قرّرناه لك في الكتاب الأوّل من كتابنا هذا . إلا أنّ الخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فيها من خلل الإعراب ، ويحسبون أنّ الإعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك . وفي هذه الأشعار كثير أدخلته الصنعة وفقدت فيه صحة الرواية فلذلك لا يوثق به ، ولو صحّت روايته لكانت فيه شواهد بآياتهم ووقائعهم مع زناتة وحروبهم ، وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحوالهم . لكنا لا نثق بروايتها . وربها يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه ، وهذا لكنا لا نثق بروايتها . وربها يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه ، وهذا قصارى الأمر فيه . وهم متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفاً عن سلف ، وجيلا عن جيل ، ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم سلف ، وجيلا عن جيل ، ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم

<sup>(</sup>١) بهامش نسخه ما نصه : قصة أبي زيد التي تحكى في قهاوي مصر أصلها هذه الواقعة ، كما اشار لذلك المؤلف . وكثيراً ماكنت أتطلب لها أصلا في التواريخ فلم أجده إلا في هذا المحل ، فرحم الله المؤلف فلقد بين أصولا كثيرة يحتاج إليهاكل ناظر في فن التاريخ . كتبه حسن العطار أهـ .

بالجنون والخلل المفرط لتواترها بينهم. وهذا الشريف الذي يشيرون إليه هو من الهواشم، وهو شكر بن أبي الفتوح الحسن بن أبي جعفر بن هاشم محمد بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله بن إدريس، وأبوه الفتوح هو الذي خطب لنفسه بمكة أيام الحاكم العبيدي وبايع له بنوا الجرّاح أمراء طيء بالشام، وبعثوا عنه فوصل إلى أحيائهم وبايع له كافة العرب. ثم غلبتهم عساكر الحاكم العبيدي ورجع إلى مكة، وهلك سنة ثلاثين وأربعائة فولي بعده إبنه شكر هذا، وهلك سنة ثلاث وخمسين وولي إبنه محمد الذي يزعم هؤلاء الهلاليون أنه من الحازية هذه. وتقدّم ذلك في أخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم.

(وقال ابن سعيد): هو من السلمانيين من ولد محمد بن سلمان بن داود بن حسن بن الحسين السبط الذي بايع له أبو الزاب (١) الشيباني بعد ابن طباطبا، ويسمّى الناهض. ولحق بالمدينة فاستولى على الحجاز واستقرت إمارة ملكه في بنيه إلى أن غلبهم عليها هؤلاء الهواشم. جدّاً قريباً من الحسن والحسين (٢). وأمّا هاشم الأعلى فشترك بين سائر الشرفاء، فلا يكون مميزاً لبعضهم عن بعض. وأخبرني من أثق به من الهلاليّين لهذا العهد أنه وقف على بلاد الشريف شكر وأنها بقعة من أرض نجد مما يلي الفرات، وأنّ ولده بها لهذا العهد والله أعلم.

ومن مزاعمهم أنّ الجازية لما صارت إلى أفريقية وفارقت الشريف ، خلفه عليها منهم ماض بن مقرّب (٣) من رجالات دُريد ، وكان المستنصر لما بعثهم إلى أفريقية عقد لرجالاتهم على أمصارها وثغورها ، وقلّدهم أعالها ، فعقد لموسى بن يحيى المرداسي على القيروان وباجة ، وعقد لزغبة على طرابلس وقابس ، وعقد لحسن بن سرحان على قسنطينة (١) ، فلما غلبوا صنهاجة على الأمصار ، وملك كل ما عقد له سميت الرعايا بالأمصار عسفهم وعيثهم باختلاف الأبدي ، إذ الوازع مفقود من أهل هذا

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ابو السرايا .

<sup>(</sup>٧) الظاهر من السياق سقوط عبارة اثناء النسخ ، وفي النسخة التونسية : وما ذكره ابن حزم أصح ، لأنهم جميعا يقولون فية الشريف ابن هاشم يميزونه بذلك عن سائر الشرفاء . ولا يصح ذلك إلا أن يكون هاشم أو أبو هاشم جداً قريبا من الحسن والحسين .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : مغرب .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى قسطنطينة وهذا تحريف وقسنطينية المقصودة هنا: وهي مدينة وقلعة يقال لها قلعة الهواء وهي قلعة كبيرة جدا حصينة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد، وهي من حدود أفريقية مما يلي المغرب (معجم البلدان).

الجيل العربي مذكانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصار، وصاروا إلى ملك الضواحي والتغلّب عليها ، وسيّم الرعايا بالخسف في النهب والعيث وإفساد السابلة هكذا إلى هلمّ.

ولمّا غلبوا صنهاجة اجتهد زناتة في مدافعتهم بهاكانوا أملك للبأس والنجدة بالبداوة ، فحاربوهم ورجعوا إليهم من أفريقية والمغرب الأوسط ، وجهّز صاحب تلمسان من بني خزر قائده آبا سعدى اليفرني فكانت بينهم وبينه حروب إلى أن قتلوه بنواحي الزاب ، وتغلبوا على الضواحي في كل وجه . وعجزت زناتة عن مدافعتهم بأفريقية والزاب . وصار الملتحم بينهم في الضواحي بجبل راشد ، ومصاب من بلاد المغرب الأوسط . فلمّا استقر لهم الغلب وضعت الحرب أوزارها وصالحهم الصنهاجيون على خطة خسف في انفرادهم بملك الضواحي دونهم ، وصاروا إلى التفريق بينهم ، وظاهروا الأثبج على رياح وزغبة ، وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة لمظاهرتهم وجمع زناتة .

وكان فيهم المعزّبن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الأربس جميعاً. ولقيهم رياح وزغبة بسببه. ومكر المعزبن زيري المغراويّ بالناصر وصنهاجة بدسيسة زعموا من تميم بن المعزّبن باديس صاحب القيروان ، فجرّ عليهم الهزيمة واستباحت العرب وزناتة خزائن الناصر ومضاربه. وقتل أخوه القاسم ونجا إلى قسنطينة ورياح في اتباعه. ثم لحق بالقلعة فنازلوها وخرّبوا جنباتها واحبطوا عروشها ، وعاجوا على ما هنالك من الأمصار ، ثم طبنة والمسيلة فخرّبوها وأزعجوا ساكنيها ، وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعاً صفصفاً أقفر من بلاد الجنّ وأوحش من جوف العير ، وغوّروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد ، وهجروا ملوك أفريقية والمغرب من صنهاجة وولاة أعالها في الأمصار ، وملكوا عليهم الضواحي يتحيّفون جوانبهم ويقعدون لهم بالمرصاد ، ويأخذون لهم الأتاوة على التصرّف في أوطانهم .

ولم يزل هذا دأبهم حتى لقد هجر الناصر بن علناس سكنى القلعة ، واختطّ بالساحل مدينة بـجاية ، ونقل إليها ذخيرته وأعدها لنزله . ونزلها المنصور ابنه من بعده فراراً من ضيم هذا الجيل وفسادهم بالضواحي إلى منعة الجبال وتوعّر مسالكها على رواحلهم . واستقروا بها بعد ، وتركوا القلعة . وكانوا يختصّون الأثبج من هؤلاء الأحياء بالرياسة

سائر أيامهم. ثم افترق جمع الأثبج وذهبت بذهاب صهاجة دولتهم. ولما غلب الموحّدون سائر الدول بالمغرب في سني إحدى وأربعين وحمسمائة ، وزحف شيخ الموحَّدين عبد المؤمن إلى أفريقية ، وفد عليه بالجزائر أميران منهم لذلك العهد أبو الجليل بن شاكر أمير الأثبج وحبّاس بن مُشَيْفِر من رجالات جشم ، فتلقّاهما بالمبرّة وعقد لها على قومها ومضى لوجهه . وفتح بـجاية سنة تسع وخسمين وخمساية . ثم انتقض العرب الهلاليون على دعوة صنهاجة ، وكان أمير رياح فيهم محرز بن زناد أ ابن بادخ (١) إحدى بطون بني علي بن رياح ، فلقيتهم جيوش الموحّدين بسطيف وعليهم عبدالله بن عبد المؤمن فتوافقوا ثلاثا علقوا فيهها رواحلهم ، وأثبتوا في مستنقع الموت أقدامهم ، ثم انتقض في الرابعة جمعهم واستلحمهم الموحّدون وغلبوا عليهم ، وغنموا أموالهم وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة . ثم راجعوا من بعد ذلك بصائرهم واستكانوا لعزّ الموحّدين وغلبهم ، فدخلوا في دعوتهم وتمسَّكُوا بطاعتهم ، وأطلق عبد المؤمن أسراهم ولم يزالوا على استقامتهم ، ولم يزل الموجدون يستنفرونهم في جهادهم بالأندلس ، وربها بعثوا إليهم في ذلك المخاطبات الشعرية ، فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف إبنه كما هو في أخبار دولتهم . ولم يزالوا في استقامتهم إلى أن خرج عن الدولة بنو غانية المسوّفيون أمراء ميورقة ، أجازوا البحر في أساطيلهم إلى بنجاية فكسبوها سنة إحدى وثمانين وخمسمائة لأوّل دولة المنصور،

وكانت قبائل جشم ورياح وجمهور الأثبج من هؤلاء الهلاليين أسرع إجابة إليها . ولما تحركت جيوش الموحدين إلى أفريقية لكف عدوانهم ، تحيّزت قبائل زغبة إليهم ، وكانوا في جملتهم ، ولحق بنو غانية بفاس ومعهم كافة جشم ورياح ، ولحق بهم جل قومهم من مسوفة وإخوانهم لمتونة من أطراف البقاع ، واستمسكوا بالدعوة العبّاسية التي كان أمراؤهم بنو تاشفين بالمغرب يتمسّكون بها ، فأقاموها فيمن إليهم من القبائل والمسالك ونزلوا بفاس ، وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد لهم بذلك ، وأوفدوا عليه كاتبهم عبد البر بن فرسان ، فعقد لابن غانية وأذن له في حرب الموحدين . واجتمعت إليه قبائل بني سليم بن منصور ، وكانوا جاؤا على أثر الهلاليين الموحدين . واجتمعت إليه قبائل بني سليم بن منصور ، وكانوا جاؤا على أثر الهلاليين

وكشفوا القناع في نقض طاعة الموحّدين ، ودعوا العرب بها ، فعادت هيف إلى

أدبانها .

عند إجازتهم إلى أفريقية . وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمني . ونذكر أخباره في أخبار الميروق (١) فاجتمع لعلي بن غانية من الملتّمين والعرب والعجم عساكر جمّة ، وغلب الضواحي وافتتح بلاد الجريد ، وملك قفصة وتوزر ونفطة . ونهض اليه المنصور من مراكش يجرّ أمم المغرب من زناتة والمصامدة وزغبة من الهلاليين وجمهور الأثبج ، فأوقعوا بمقدّمته بفحص غمرة من جهات قفصة . ثم زحف إليهم من تونس فكانت الكرّة عليهم ، وفل جمعهم واتبع آثارهم إلى أن شرّدهم إلى صحاري برقة ، وانتزع بلاد قسنطينة وقابس وقفصة من أيديهم ، وراجعت قبائل جشم ورياح من الهلاليين طاعته ولاذوا بدعوته فنفاهم إلى المغرب الأقصى . وأنزل جشم ببلاد تامسنا (٢) ، ورياحاً ببلاد الهبط ، وأزغار مما يلي سواحل طنجة إلى سلا .

وكانت تخوم بلاد زناتة منذ غلبهم الهلاليون على أفريقية وضواحيها أرض مصاب ما بين صحراء أفريقية وصحراء المغرب الأوسط ، وبها قصور جددها فسميت بإسم من ولي خطّها من شعوبهم . وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب وبقوز ودال وبنو راش (٣) شيعة الموحّدين منذ أول دولتهم ، فكانوا أقرب إليهم من أمثالهم بنو مرين وأنظارهم كما يأتي . وكانوا يتولّون من رياف المغرب الأوسط وتلوله ما ليس يليه أحد من زناتة ، ويجوسون خلاله في رحلة الصيف بها لم يؤذن لأحد ممن سواهم في مثله حتى كأنهم من جملة عساكر الموحّدين وحاميتهم . وأمرهم إذذاك راجع إلى صاحب تلمسان من سادة القرابة ، ونزل هذا الحي من زغبة مع بني بادين والمؤلاء لما اعتزلوا إلى جبل راشد ، بعد أن كان قسمتهم الأولى بقابس وطرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون أصحاب طرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة إبن غانية ، وانحرافهم عنه إلى الموحّدين وانعقد ما بينهم وبين بني بادين حلف على الجوار والذبّ عن الأوطان وحايتها من معرة العدوّ في بينهم وبين بني بادين حلف على الجوار والذبّ عن الأوطان وحايتها من معرة العدوّ في بينهم وبين بني بادين حلف على الجوار والذبّ عن الأوطان وحايتها من معرة العدوّ في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : الميورقي .

 <sup>(</sup>٢) القليم مغربي قديم كان يمتد من نهر ابي رقراق إلى وادي أم الربيع ، وقد اندثر اليوم هذا الاسم وبتي ما يذكر به كِباب تامسنا بالرباط . والنسبة اليه مسناوي (قبائل المغرب ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل وفي نسخة اخرى : وبنوزرد دال وبنو راشد .

احتيال غرّتها وانتهاز الفرصة فيها . فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار وبنو بادين بالتلول والضواحي . ثم فرّ مسعود بن سلطان بن زمام أمير الرياحيّين من بلاد الهبط ، ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بني سُليم . ووصل إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحها ، وهلك هنالك ، وقام إلى الميروني ولحق ولقيه بالحملة فهزمه (١) وقتل الكثير من قومه .

وانهزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود منهم: إبنه عبدالله وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان ، وشيخ من شيوخ قرة ، فضرب أعناقهم . وفر يحيى بن غانية إلى مسقطه من الصحراء . واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل من هلال وسليم واتباعها . ونحن الآن نذكر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعددهم فرقة فرقة ، ونحص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته ، ونطوي ذكر من انقرض منهم ، ونبدأ بذكر الأثبج لتقدّم رياستهم أيام صنهاجة كما ذكرناه . ثم نقني بذكر جشم لأنهم معدودون فيهم . ثم نذكر رياحاً وزغبة ، ثم المعقل لأنهم من أعداء هلال . ثم نأتي بعدهم بذكر سليم لأنهم جاؤا من بعدهم ولله الخلاق القديم .

# الخبر عن الاثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة ) \*

كان هؤلاء الأثبج من الهلاليين أوفر عدداً وأكثر بطوناً وكان التقدّم لهم في جملتهم . وكان منهم الضحاك وعياض ومقدم والعاصم والطيف ودريد وكرفة وغيرهم حسما يظهر في نسبهم . وفي دريد بطنان توبة وعنز ، ويقولون بزعمهم إن أثبج هو ابن ربيعة ابن نهيك بن هلال . فكرفة هو ابن الأثبج . وكان لهم جمع وقوة ، وكانوا أحياء غزيرة (٢) من جملة الهلاليين الداخلين لأفريقية ، وكانت مواطنهم حيال جبل أوراس

<sup>(</sup>۱) يستعجب القارىء من التحريف في الاسهاء والتشويش في المعنى وفي النسخة التونسية : وهلك هنالك . وقام بأمره في قومه ابنه محمد ، ولما استبد ابو محمد عبد الواحد بن ابني حفص بولاية افريقية ، زحف الى الميورقي ولقيه بالحمة فهزمه . \* انتظن المعجلد الرابع: تقسع المتسب من كما بدو العقيلي الى الميورقي ولقيه بالحمة فهزمه . \* التخطي المعجلد الرابع : تقسع المتسب من كما بدو العقيلي (۲) وفي النسخة التونسية : عزيزة . في المترابع المتسب حدد المتسب معالى عام المتسب من المتسب من المتسب المتحدد المت

من شرقية . ولما استقر أمر الأثبج بأفريقية على غلب صنهاجة على الضواحي ووقعت الفتنة بينهم ، وذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد قتل شبانة بن الأحيمر من كرفة غيلة ، فطوت كرفة له على الهائم (١)

ثم إن أخته الجازية غاضبت زوجها ماضي بن مقرب بن قرة ، ولحقت بأخيها فمنعها منه ، فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن وقومه ، وظاهرتهم عياض ، ولم تزل الفتنة إلى أن قتل حسن بن سرحان ، قتله أولاد شبانة بن الأحيمر ، وثأروا منه بأبيهم . ثم كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة ، واستمرت الفتنة بين هؤلاء الأمالح (٢) وافترق أمرهم . وجاءت دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنة ، وكانت لبطونهم ولاية لصنهاجة . فلما ملك الموحدون أفريقية نقلوا منهم إلى المغرب العاصم ومقدماً وقرة وتوابع لهم من جشم ، وأنزلوا جميعهم بالمغرب كما نذكر. واعتزت رياح بعدهم بأفريقية وملكوا ضواحي قسنطينة ، ورجع إليهم شيخهم مسعود بن زمام من المغرب فاعتز الزواودة (٣) على الأمراء والدول . وساء أثرهم فيها وغلبوا بقايا الأثابج ، فنزلوا قرى الزاب ، وقعدوا عن الطعن وأوطنوا بالقرى والآطام. ولما نبذ بنو أبي حفص العهد للزواودة كما يأتي في أخبارهم واستجاش عليهم بنو سليم وأنزلوهم القيروان، اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج، فكانوا حرباً لرياح وشيعة للسلطان. وأقطعتهم الدولة لذلك جباية الجانب الشرقي من جبل أوراس وكثيراً من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية ، حتى اذا اختل ريح الدولة ، وأخلقت جدتها واعتزت رياح عليها وملكوا المحالات على من يظعن فيها نزل كرفة هؤلاء بجبل أوراس حيث إقطاعاتهم وسكنوه حللاً متفرّقة واتخذوه وطناً . وربما يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كما نذكر عن بطونهم وهم بطون كثيرة ، فأولهم : بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية وأولاد سهيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشبه ، وأولاد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة وأولاد سرحان بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانية. وهؤلاء هم المودعات وهم موطنون

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : على النث .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : الأثابج .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية الرواودة وفي قبائل المغرب ص ٤١٨ : الزواودة .

بجبل أوراس مما يلي زاب تهودا (١) . ثم أولاد نافت (٢) بن فاضل ، وهم أهل الرياسة في كرفة ولهم أقطاعات السلطان التي ذكرناها ، وهم ثلاثة أفخاذ : أولاد مساعد وأولاد ظافر وأولاد قطيقة . والرياسة أخص بأولاد مساعد في أولاد علي بن جابر بن فتاح بن مساعد بن نابت . وأما بنو محمد والمروانة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء مواطن أولاد نابت . ويكتالون الحبوب لأقواتهم من زروع أهل الجبل ، وأولاد نابت . وربما يستعملهم صاحب الزاب في تصاريف أمره من عسكر وإخفار وغير ذلك من أغراضه . وأما دريد فكانوا أعز الأثبج واعلاهم كعباً بما كانت الرياسة على الأثبج كلهم عند دخولهم إلى أفريقية لحسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطونهم ، وكانت مواطنهم ما بين ولد العناب إلى قسنطينة إلى طارف مصقلة ، وما يحاذيها من القفر . وكانت بينهم وبين كرفة الفتنة التي هلك فيها حسن بن سرحان كما ذكرناه ، وقبره هنالك . وكانوا بطوناً كثيرة مهم أولاد عطية بن دريد وأولاد سرور بن دريد وأولاد جار الله من ولد عبدالله أيضاً وهو توبة بن جبر وأولاد جار الله من ولد عبدالله أيضاً وهو توبة بن جبر ابن عطاف بن عبدالله ، وكانت لهم بين هلال رياسة كثيرة ومدحهم شعراؤهم بشعر ابن عظاف بن عبدالله ، وكانت لهم بين هلال رياسة كثيرة ومدحهم شعراؤهم بشعر كثير ، فمن ذلك قول بعض شعرائهم :

دريد ذات سراة البد وللجود منقع تحنّ إلى أوطان مرة ناقتي لكن معها وهم عربوا الأعراب حتى تعرّبت وتركوا طريق النـار برهــة وقـد

كما كل أرض منقع الماء خيارها جملة دريد كان موارها بنوف المعالي ما ينني قصارها كان ما تقوى المطايا حجارها (٢)

فأما أولاد عطية فكانت رياستهم في أولاد بني مبارك بن حباس ، وكانت لهم تلة ابن

<sup>(</sup>١) الاسهاء محرّفة والعبارة ناقصة . وفي النسخة التونسية : وأولاد شبيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشببة . وأولاد صبح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة . وأولاد سرحان بن فاضل ايضاً ويعرفون بالسراجنة هؤلاء هم الحدلجة وهم موطنون بجبل أوراس مما يلي زاب تهودا .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية نابت .

لكن بها جملسة دريسد حوارهسا كماكسل أرض منقسع الما خيسارهسا بطرق المعسالي مسا ينوفي قصارهسا وقد كمان ما يقوني المطايا حجارها

حلوف من أرض قسنطينة . ثم دثروا وتلاشوا . وغلبتهم توبة على تلة ابن حلوف زحفوا إليها من مواطنهم بطارق مصقلة فملكوها وما إليها . ثم عجزوا عن رحلة القفر وتركوا الإبل واتخذوا الشاء والبقر وصاروا في عداد القبائل الغارمة . وربما طالبهم السلطان بالعسكرة معه فيعينون له جنداً منهم . ورياستهم في أولاد وشاح بن عطوة بن عطية ابن كمون بن فرج بن ثوبة ، وفي أولاد مبارك بن عابر بن عطية بن عطوة وهم على ذلك لهذا العهد . ويجاورهم أولاد سرور وأولاد جار الله على سننهم في ذلك . فأما أولاد وشاح فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين سجم بن كثير بن جماعة بن وشاح وبين أحمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح . وأما أولاد مبارك بن عابد فرياستهم أيضا منقسمة بين نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك ، وعبدالله بن أحمد بن عنان بن منصور ورثها عن عمه راجح بن عثمان بن منصور وأما أولاد جار الله فرياستهم في ولد عنان بن سلام منهم . وأما العاصم ومقدم والضحاك وعياض فهم أولاد مشرف بن أثبج، ولطيف وهو ابن سرح بن مشرف، وكان لهم عدد وقوة بين الأثابج. وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية . فأشخصهم يعقوب المنصور إلى المغرب ، وأنزلهم تامستا مع جشم ، ويأتي خبرهم ، وبقيت عياض والضحاك بمواطنهم بأفريقية . فعياض نزلوا بجبل القلعة . قلعة بني حماد وملكوا قبائله وغلبوهم على أمرهم ، وصاروا يتولون جبايتهم ، ولما غلبت عليهم الدولة بمظاهرة رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم للسلطان. وسكنوا ذلك الجبل.

الزير، وبعدهم المرتفع والخراج من بطونهم . فأما المرتفع فثلاثة بطون : أولاد تبان ورياستهم في أولاد محمد بن موسى ، وأولاد حناش ، ورياستهم في بني صالح . حناش ، ورياستهم في بني صالح . ويدعى أولاد حناش وأولاد تبار جميعاً أولاد حناش . وأما الخراج فرياستهم لأولاد زائدة بني عباس بن خفير ويجاور الخراج من جانب الغرب أولاد صخر، وأولاد رحمة من بطون عياض ، وهم مجاورون لبني يزيد بن زغبة في آخر وطن الأثابج من الهلاليين . وأما الضحاك فكانوا بطوناً كثيرة ، وكانت رياستهم مفترقة بين أميرين منهم ، وهما أبو عطية وكلب بن منيع ، وغلب كلب أبا عطية على رياسة قبيلتها الأول دولة عطية وكلب بن منيع ، وغلب كلب أبا عطية على رياسة قبيلتها الأول دولة

فطوله من المشرق إلى المغرب ما بين ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيد بن زغبة .

فأولهم مما يلي غنية للمهاية ، ورياستهم في أولاد ديفل ، ومعهم بطن منهم يقال لهم

الموحدين ، فارتحل فيما زعموا إلى المغرب ، وسكن صخر سجلماسة ، وكانت له فيها آثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى الأندلس ، هكذا ينقل أصحاب أخبارهم ، وبتي تجمعهم بالزاب حتى غلب مسعود بن زمام والزواودة (١)عليهم وأصاروهم في جملتهم ثم عجزوا عن الطعن ، ونزلوا بلاد الزاب واتخذوا بها المدن ، فهم على ذلك لهذا العهد. وأما لطيف فهم بطون كثيرة منهم اليتامي وهم أولاد كسلان بن حليفة بن لطيف بني ذوي مطرف وذوي أبي الخليل وذوي حلال بن معافى. ومنهم اللقامنة أولاد لقان بن حليفة بن لطيف ومنهم : أولاد جرير بن علوان بن محمد بن لقان . ونزار بن معن بن محيا وإليه يرجع نسب بني مزنى الولاة بالزاب لهذا العهد. وكانت لهؤلاء كثرة ونجعة . ثم عجزوا عن الطعن وغلبهم على الضواحي الزواودة من بعدهم لما قل جمعهم وافترق ملوكهم ، وصار إلى المغرب من صار منهم من جمهور الأثبج فاهتضموا ، وعليهم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب ، واتخذوا بها الآطام والمدن مثل الدوسن وغريبوا وتهدوه ونقموه وبادس. وهم لهذا العهد من جملة الرعايا الغارمة لأمير الزاب . ولهم عجمة (٢) منذ رياستهم القديمة لم يفارقوها . وهم على ذلك لهذا العهد. وبينهم في قصورهم بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين منهم. وحروب وقتل . وعامل الزاب يدرأ بعضاً ببعض ، ويستوفي جبايته منهم جميعاً والله خير الوارثين .

ويلحق بهؤلاء الأثبج العمور ، وغلب على الظن أنهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن هلال اخوة قرة بن عبد مناف وليسوا من ولد عمر بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال ، لأن رياحاً وزغبة والأثبج من أبي ربيعة ، ولا نجد بينهم انتاء بالجملة . ونجد بينهم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتاء ، فدل على أنهم لعمرو بن عبد مناف ، أو يكونون من عمر بن روينة (٦) بن عبدالله بن هلال ، وكلهم معروف . ذكره ابن الكلبي والله أعلم بذلك . وهم بطنان : قرة وعبدالله ، وليس لهم رياسة على أحد من هلال ولا ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملتهم إنما هم ساكنون بالضواحي والجبال ، وفيهم الفرسان وأكثرهم رجالة وموطنهم ما بين جبل أوراس شرقاً إلى جبل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : الدواودة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية عنجهية .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية رويبة .

راشد. وكان كل ذلك من ناحية المصنة (١) والصحراء. وأما التلول فهم مرفوعون عنها بقلتهم وخوفهم من حامية الدول ، فتجدهم أقرب إلى موطن القفر والجدب. (فأما بنو قرة) منهم فبطن متسع إلا أنهم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا. وبنو عبدالله منهم على رياسة فيهم وهم : عبدالله بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان ، وولد محمد عنان وعزيز بطنان ، وولد عنان شكر وفارس بطنان. من ولد شكر أولاد يحيى ابن سعيد بن بسيط بن شكر بطن أيضاً. فأما أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضي فوطنهم بسفح جبل أوراس المطل على بسكرة قاعدة الزاب ، متصلين كذلك غرباً إلى مواطن غمرة ، وهم في جوار رياح وتحت أيديهم . وخول لأولاده وخصوصاً من الزواودة المتولين موطنهم بالمجال . لصاحب الزاب عليهم طاعة لقرب جواره وحاجتهم إلى سلطانه ، فيصرفهم لذلك في حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن الزاب مع رجله وغير ذلك .

(وأما أولاد شكر) وهم أكبر رياسة فيهم فنرلوا جبل راشد ، وكانوا فريقين ، فنزلوا واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منهم اولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد ، فصاروا إلى جبل كسال محاذيه من ناحية الغرب وأوطنوه ، واتصلت فتنتهم معهم على طول الأيام وافتتحهم رجال زغبة باقتسام المواطن ، فصار أولاد يحيى أهل جبل راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافاً لهم ، وأولاد ذكرى أهل جبل كسال في إيالة بني عامر وأحلافا لهم . وربما يقتحمون بادية زغبة مع أهل المصر (٢) أحلافا لهم في فتنتهم كما نذكر في أخبار زغبة . وكان شيخهم من أولاد يحيى فها قرب من عهدنا عامر بن أبي يحيى بن محيا . وكان شيخهم من أولاد يحيى فها قرب من عهدنا عامر بن أبي يحيى بن محيا . وكان له فيهم ذكر وشهرة . وكان ينتحل العبادة وحج عامر بن أبي يحيى ملى طريقته ونحلته فاتبعه الكثير منهم ، وغزا المفسدون من بادية الى قومه وعاهدهم على طريقته ونحلته فاتبعه الكثير منهم ، وغزا المفسدون من بادية النضر في جواره ، وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض الايام في الصيد فقتلوه ، وكان يسامي عامراً ويناهضه شيخ أولاد زكرير يغمور بن موسى بن بوزير بن زكرير ، وكان يسامي عامراً ويناهضه في شرفه إلا أن عامراً كان أسود منه بنحلة العبادة والله مصرف الأمور والخلق اه .

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية الحصنة ولم نجد لها ذكر في تصنيف الحموي ، وفي قبائل المغرب الحضنة ص ٥٨ .
 (٢) وفي نسخة ثانية بهم النضر.

## « (الخبر عن جَشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه الطبقة ) \*

هؤلاء الأحياء بالمغرب لهذا العهد فيهم بطون من قرة والعاصم، ومقدم والأثبج وجشم والخلط. وغلب عليهم جميعاً إسم جشم فعرفوا به. وهم: حشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن. وكان أصل دخولهم إلى المغرب أنّ الموحدين لما غلبوا على أفريقية أذعنت لهم هؤلاء القبائل من العرب طوعاً وكراهية. ثم كانت فتنة ابن غانية فأجلبوا فيها وانحرفوا عن الموحدين، وراجعوا الطاعة لعهد المنصور فنقل جمهور هؤلاء القبائل إلى المغرب ممن كثرة وشوكة وظواعن ناجعة. فنقل العاصم ومقدم من بطون الأثبج، ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب إسمهم على من معهم من الأحياء وأنزلهم تامستا البسيط الأفيح الأحياء وأنزلهم تامستا ونقل رياح وأنزلهم الهبط فنزل جشم بتامستا البسيط الأفيح ما بين سلا ومراكش أوسط بلاد المغرب الأقصى، وأبعدها عن الثنايا المفضية إلى القفار لإحاطة جبل درن بها وشموخه بأنفه حذاءها، ووشوج أعراقه حجراً عليها فلم ينتجعوا بعدها قفراً ولا ابعدوا رحلة، وأقاموا بها أحياء حلولا، وافترقت جيوشهم بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبني جابر.

وكانت الرياسة لسفيان من بينهم في أولاد جرمون سائر أيام الموحدين ، ولما وهن أمر بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت ريحهم استكثروا بجموعهم ، فكانت لهم سورة غلب واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة ، وخرّبوا ما بين الأعياص ، وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر آثارهم باقية (١)

ولما اقتحم بنو مرين بلاد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتها لم تكن فيه حامية أشد منهم بأساً ومن رياح لقرب العهد بالبداوة ، فكانت لهم معهم وقائع وحروب استلحمهم فيها بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعزّ بني مرين وصولتهم ، وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منهم إلى الخلط في بنت بني مهلهل فكان في جملة مرين ، وكانت لهم الجولة للملك . واستقرّت رياسة جشم وكثرهم في الخلط منهم ، في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وساءت أثارهم في البغي .

ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدّتهم وفشلوا وذهبت ريحهم ، ونسوا عهد البداوة والناجعة ، وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة مع السلطان . (ولنذكر الآن) فرقهم الأربع وأحياء كل واحدة منها ونحق الكلام في أنسابهم ، فليست راجعة إلى جشم على ما يتبين . ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة والله أعلم بحقائق الأمور .

هذه قبائل معدودة في جشم ، وجشم المعهود هو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن أو لعله جشم آخر من غيرها . وكان شيخهم المشهور لعهد المأمون وبنيه جرمون بن عيسى . ونسبه فيا يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني قرة ، وكانت بينهم وبين الخطط شيعة للمأمون وبنيه ، فصار سفيان لذلك شيعة يحيى بن الناصر منازعه في المخلافة بمراكش . ثم قتل الرشيد مسعود بن حميدان شيخ الخلط كها نذكر بعد ، فصاروا إلى يحيى بن الناصر . وصار سفيان إلى الرشيد . ثم ظهر بنو مرين بالمغرب واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع جرمون سنة ثمان وثلاثين وسهائة عن الرشيد ولحق بمحمد بن عبد الحق أمير بني مرين حياء مما وقع له معه ، وذلك سنة ثمان وثلاثين وسهائة . وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى سكر وحمل عليه وهو سكران يرقص طرباً . ثم أفاق فندم وفر إلى محمد بن عبد الحق ، وذلك سنة ثمان وثلاثين وسهائة ، وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها . وعلا كعب كانون إبنه من بعده عند السعيد ، وخالف عليه عند نهوضه إلى بني مرين سنة ثلاث وأربعين وسهائة ورجع إلى أزمور وخالف عليه عند نهوضه إلى بني مرين سنة ثلاث وأربعين وسهائة ورجع إلى أزمور فلكها .

وفت ذلك في عضد السعيد فرجع عن حركته ، وقصد كانون بن جرمون ففر أمامه ، وحضر حركته إلى تامز ردكت ، وقتل قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينهم في محلة السعيد ، وهي التي جرت عليها تلك الواقعة . وأقام بأمر سفيان من بعده أخوه يعقوب بن جرمون ، وقتل محمد ابن أخيه كانون . وقام بأمر سفيان ، وحضر مع المرتضى حركة أمان ايملولين سنة تسع وأربعين وستمائة فرحل عن السلطان واختل عسكره فرجع فاتبعه بنو مرين وكانت الهزيمة . ثم رجع المرتضى وعفا له عنها ، ثم قتله سنة تسع وخمسين وستمائة مسعود وعلي إبناء أنحيه كانون بثأر أبيها ، ولحقا بيعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ، وقدم المرتضى إبنه عبد الرحمن فعجز عن القيام بأمره ، فقدم عمه عبيدالله بن جرمون فعجز ، فقدم مسعود بن كانون ولحق عبد بأمره ، فقدم عمه عبيدالله بن جرمون فعجز ، فقدم مسعود بن كانون ولحق عبد

الرحمن ببني مرين . ثم تقبّض المرتضى على يعقوب بن قيطون شيخ بني جابر وقدّم عوضاً منه يعقوب بن كانون السفياني . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع وخمسين وستمائة فتقبض عليه واعتقل . وأقام مسعود بن كانون شيخاً على سفيان . وكان لإبني عمه معه ظهور وهما : حطوش وعيسى أبناء يعقوب بن جرمون . ونزع مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن هلك سنة ست وستين (١) وستائة ابن عبد الحق ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة والحرب ، وأقيم حطوش بن يعقوب مقامه إلى أن هلك سنة تسع وستين وستائة فولي مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود بمسكورة (٢) سنة تمانين وستمائة ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام يوسف بن يعقوب . ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعائة فتقبله . واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى عهدنا . وأدركت شيخاً لعهد السلطان أبي عنان يعقوب بن علي بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن عيسى . وكان سفيان هؤلاء حياً حلولاً بأطراف تامستا مما يلي أسفى ، وملك بسائطها الفسيحة عليهم الخلط . وبقي من أحيائهم الحرث والكلابية ينتجعون أرض السوس وقفاره ، ويطلبون ضواحي بلاد جاجة (٣) من المصامدة فبقيت فيهم لذلك شدّة وبأس ، ورياستهم في أولاد مطاوع من الحرث . وطال عيثهم في ضواحي مراكش وإفسادهم . فلما استبدّ سلطان مراكش الأمير عبد الرحمن بن أبي فلفُوس (١) علي ابن السلطان أبي على سنة ست وسبعين وسبعائة كما نذكر استخلصهم ورفع منزلتهم . واستقدمهم بعض أيامه للعرض بفرسانهم ورجلهم على العادة ، وشيخهم منصور بن يعيش من أولاد مطاع ، وتقبض عليهم أجمعين ، وقتل من قتل منهم وأودع الآخرين سجونه فذهبوا مثلاً في الأيام ، وحصدت شوكتهم والله قادر على ما ىشاء .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى سبع وستين .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى سكورة ولم نجد لها ذكر في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية خاصة . وفي معجم البلدان حاجة موضع في قول لبيد : فذكرها مناهل آحنات بحاجة ، لا تنزح بالدوالي وفي كتاب قبائل المغرب حاجة قبائل ص ١٣٤ وارض خاصة بلاد من المصامدة ، ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : يفلّوسن .

### \* ( الخلط من حشم ) \*

هذا القبيل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء ، لكن المعروف أنّ الخلط بنو المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب ، كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين . ولما ضعف أمر القرامطة استولى بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة . ثم غلبهم عليها بنو أبي الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية ، فارتحل بنو سليم وبنو المنتفق من هؤلاء المسمون بالخلط إلى أفريقية ، وبتي سائر بني عقيل بنواحي البحرين إلى أن غلب منهم على التغلبين بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن عقيل إخوة الخلط هؤلاء ، لأنهم في المغرب منسوبون إلى جشم تخليطاً في النسب من يحققه من العوام .

ولما أدحلهم المنصور إلى المغرب كما قلنا استقرّوا ببسائط تامستا، فكانوا أولي عدد وقوّة، وكان شيخهم هلال بن حميدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا نعرف من نسبه أكثر من هذا. فلما ولي العادل بن منصور خالفوا عليه، وهزموا عساكره وبعث هلال ببيعته إلى المأمون سنة خمس وعشرين وسمّائة واتبعه الموحدون في ذلك وجاء المأمون وظاهروه على أمره، وتحيز أعداؤهم سفيان إلى يحيى بن القاص (۱) منازعة. ولم يزل هلال مع المأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبايع بعده لأبنه الرشيد وجاء به إلى مراكش وهزم سفيان واشتباحهم.

ثم هلك هلال وولي أخوه مسعود ، وخالف على الرشيد عمر بن أوقاريط شيخ المساكرة من الموحدين ، وكان صديقاً لمسعود بن حميدان ، فأغراه بالخلاف على اكسز السلطان فخالف ، وحاول عليه الرشيد حتى قدم عليه بمراكش وقتله في جاعة من قومه سنة إثنتين وثلاثين وستائة . وولي أمر الخلط بعده يحيى ابن أخيه هلال ، ومر بقومه إلى يحيى بن القاص وحصروا مراكش ومعهم ابن أوقاريط . وخرج الرشيد إلى سجلاسة واستولوا على مراكش وعاثوا فيها . ثم جاء الرشيد سنة ثلاث وثلاثين وستائة وغلبهم عليها ولحق ابن أوقاريط بالأندلس .

وأبدى عليّ بن هود بيعة الخلط ، وعلموا أنها حيلة من ابن أوقاريط وأنه تخلُّص من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : يحيى بن الناصر .

الورطة ، فطردوا عنهم يحيى بن القاص إلى معقل . وراجعوا الرشيد فقبض على على ووشاح إبني هلال وسجنهم بأزمور سنة خمس وثلاثين وستائة . ثم أطلقهم ثم غدر بعد ذلك بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جميعاً مع عمر بن أوقاريط ، كان أهل اشبيلية بعثوا به إليه ، ثم حضروا مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد وجروا عليه الواقعة حتى قتل فيها بفتنتهم مع سفيان يومئذ ، فلم يزل المرتضى يعمل الحيلة فيهم إلى أن تقبض على أشياحهم سنة إثنتين وخمسين وستائة وقتلهم . ولحق عواج بن هلال ببني مرين ، وقدم المرتضى عليهم على بن أبي على من بيت الرياسة فيهم . ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وستائة وأغزاه على بن أبني على فقتل في غزاته .

ثم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستين وستائة ، فرجع على بن أبي على إلى بني مرين . ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين وكانت الرياسة فيهم بأول السلطان لبني مرين لمهلهل بن يحيى من مقدم . وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحق فأنكحه إبنته التي كان منها إبنه السلطان أبو سعيد . ولم يزل مهلهل عليهم إلى أن هلك سنة خمس وتسعين وستائة ، ثم إبنه عطية . وكان لعهد السلطان أبي سعيد وابنه أبو الحسن ، وبعثه سفيراً إلى سلطان مصر الملك الناصر .

ولما هلك قام بأمره أخوه عيسى بن عطية ، ثم ابن أخيها زمام بن إبراهيم بن عطية . وبلغ إلى المبالغ من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من مجلسه إلى ان هلك ، فولي أمره إبنه أحمد بن إبراهيم ، ثم أخوه سليان بن إبراهيم ، ثم أخوهما مبارك على مثل حالهم أيام السلطان أبي عنان . ومن بعده إلى أن كانت الفتنة بالمغرب بعد مهلك السلطان أبي سالم ، واستولى على المغرب أخوه عبد العزيز وأقطع إبنه أبا الفضل ناحية مراكش ، فكان مبارك هذا معه .

ولما تقبض على أبي الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان عبد العزيز على عامر بن محمد وقتله ، فقتل معه مبارك هذا لما كان يعرف به من صحابته ومداخلته في الفتن كما يذكر في أخبار بني مرين ، وولي إبنه محمد على قبيل الخلط ، إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن بما أصابهم من الخصب والترف منذ ما ماتين من السنين بذلك البسيط الأفيح زيادة للعز والدعة ، فأكلتهم السنون وذهب بهم الترف والله غالب على أمره .

### \* ( بنو جابر بن جشم ) \*

بنو جابر هؤلاء من عداد جشم بالمغرب ، وربما يقال إبهم من سدراتة إحدى فرق زناتة أولواتة والله أعلم بذلك . وكان لهم أثر في فتنة يحيى بن الناصر بما كانوا معه من أحزابه ، ولما هلك يحيى بن الناصر سنة ثلاث وثلاثين وستائة بعث الرشيد بقتل شيخهم قائد بن عامر وأخيه فائد ، وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون . ثم اعتقله يغلو قائد الموحدين ، بعثه المرتضى لذلك . وقدم يعقوب بن جرموق ، وولي مشيخة بني جابر إسمعيل بن يعقوب بن قيطون . ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى سفح الجبل بتادلا وما إليها يجاورون هناك صناكة الساكنين بقشتة وهضابه من البربر ، فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في حلف البربر وجوارهم أخرى إذا دهمتهم مخافة من السلطان أو ذي غلبة

والرياسة فيهم لهذه العصور في ورديقة (١) من بطونهم ، أدركت شيخاً عليهم لعهد السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديقي . ثم هلك وأقيم مقامه الناصر إبنه ولحق بهم الوزير الحسن بن عمر عند نزوعه عن السلطان إلى سالم سنة ستين وسبعائة ، ونهضت إليهم عساكر السلطان فأمكنوا منه . ثم لحق بهم أبو الفضل ابن السلطان أبي سالم عند فراره عن مراكش سنة ثمان وستين . ونازله السلطان عبد العزيز وأحيط به فلحق برابرة صناكة من قومه . ثم أمكنوا منه على مال حمل إليهم ، ولحق بهم أثناء هذه الفتن الأمير عبد الرحمن يغلوسن (٢) على عهد الوزير عمر بن عبدالله المتغلب على المغرب .

وطلبه عمر فأخرجوه عهم وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة ، فنكرته الدولة ، وتقبض عليه وأودع السجن ، فمكث فيه سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك ، وأطلق عقالهم . ثم رجع من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد بالمغرب على ابن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن ، ونقلوا الرياسة عن بني علي هؤلاء والله يقلب الليل والنهار . وقد يزعم كثير من الناس أنّ ورديقة من بني جابر

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ورديغة وكذلك في قبائل المغرب ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ابو يفلوسن وقد مرّ معنا من قبل ولكن ورد اسمه محرّفاً .

ليسوا من جشم ، وأنهم بطن من بطون سدراته إحدى شعوب لواتة من البربر ، ويستدلون على ذلك بمواطنهم وجوارهم للبربر ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

### \* ( العاصم ومقدم من الأثبج ) \*

هؤلاء الأحياء من الأثبج كما ذكرنا في أنسابهم ، ونزلوا تامستا معهم ، وكانت لهم عزة وعلياء ، إلا أن جشم أعز منهم لمكان الكثرة . وكان موطنهم بسيط تامستا ، وكانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية كان إخوانهم من جشم . وكان شيخ العاصم لعهد الموحدين ، ثم عهد المأمون منهم حسن بن زيد ، وكان له أثر في فتنة يحيى بن الناصر . ولما هلك سنة ثلاث وثلاثين وستائة أمر الرشيد بقتل حسن بن زيد مع قائد وفائد إبني عامر شيوخ بني جابر فقتلوا جميعاً . ثم صارت الرياسة لأبي عياد وبنيه ، وكان بينهم لعهد بني مرين عياد بن أبي عياد ، وكان له تغلب في النفرة والاستقامة . وفر إلى تلمسان ورجع منه أعوام تسعين وستائة . وفر إلى السوس ورجع منه سنة سبع وسبعائة ، ولم يزل دأبه هذا . وكانت له ولاية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل ذلك ، ومقاماته في الجهاد مذكورة . وبقيت رياسته في بنيه إلى أن انقرض أمرهم وأمر مقدم ودثروا وتلاشوا . والله خير الوارثين .

# \* ( الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة ) \*

كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند دخولهم أفريقية وهم فيا ذكره ابن الكلبي: رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر، وكانت رياستهم حينئذ لموسى بن يحيى الصنبري من بطون مرداس بن رياح. وكان من رجالاتهم لذلك العهد الفضل بن علي مذكور في حروبهم مع صنهاجة، وكانت بطونهم عمر ومرداس، وعلى كلهم بنو رياح وسعيد بن رياح وخضر بن عامر بن رياح وهم الأخضر. ولمرداس بطون كثيرة: داود بن مرداس وصنبر بن حواز بن عقيل رياح وهم الأخضر. ولمرداس بطون كثيرة: داود بن مرداس وصنبر بن حواز بن عقيل

بن مرداس ، وإخوتهم مسلم بن عقيل . ومن أولاده عامر بن يزيد بن مرداس بطون أحرى منهم : بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر . وقد يقال : إنهم من لطيف كما قدمناه ، وسودان ومشهور ومعاوية بنو محمد بن عامر بطون ثلاثة وإسم سودان علي بن محمد . وقد يقال أيضاً إنّ المشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من نمير رياح والله أعلم .

والرياسة على رياح في هذه البطون كلها لمرداس ، وكانت عند دخولهم أفريقية في صنبر منهم . ثم صارت للزواودة (١) أبناء داود بن مرداس بن رياح . ويزعم بنو عمر بن رياح أن أباهم كفله ورباه . وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بن زمام بن ورديتي بن داود ، وكان يلقب البلط لشدته وصلابته . ولما نقل المنصور رياحاً إلى المغرب تخلف عساكر أخو مسعود في جاعات منهم لما بلاه السلطان من طاعته وانحياشه ، وأنزل مسعوداً وقومه لبلاد الهبط ما بين قصور كتامة المعروف بالقصر الكبير إلى إزغار البسيط الفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر ، واستقروا هنالك .

وفر مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سني تسعين وخمسائة ، ولحق بأفريقية واجتمع إليه بنو عساكر أخيه ولحقوا بطرابلس ، ونزلوا على زغب وذياب يتقلبون بينهم . ثم نزع إلى خدمة قراقش ، وحضر معه بقومه فتح طرابلس كها نذكره في أخبار قراقش . ثم رجع إلى ابن غانية الميروقي (٢) ولم يزل في خلافة ذلك إلى أن هلك ، وقام مأمره من بعده إبنه محمد . وكانت له رياسة وغناء في فتنة الميروقي مع الموحدين . ولما غلب أبو محمد بن أبي حفص يحيى الميروقي مع الموحدين سنة ثماني عشرة وسمائة على الحمة من بلاد الجريد ، وقتل من العرب من قتل ، كان فيمن قتله ذلك اليوم عبدالله بن محمد هذا وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عساكر.

ولما هلك الشيخ أبو محمد رجع محمد بن مسعود إلى أفريقية وغلب عليها ، واجتمع إليه حلف الأثبج ظواعن من الضحاك ولطيف فكاثروه واعتزوا به على قتالهم من دريد وكرفة ، إلى أن عجزت ظواعن الضحاك ولطيف عن الرحلة ، وافترقوا في قرى الزاب وصدرة . وبتى محمد بن مسعود يتغلب في رحلته وصارت رياسة البدو في

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : دؤاد .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : الدواودة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : الميورقي .

ضواحي أفريقية ما بين قسطيلة والزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه . ولما هلك يحيى بن غانية من العرب من بني سليم والرياح سنة إحدى وثلاثين وستائة كما نذكره انقطع ملكهم ، واستغلظ سلطان أبى حفص .

واستقل منهم الأمير يحيى بن عبد الواحد بخطبة الخلافة عندما فسد كرسيها بمراكش وافترق أتباع يحيى بن غانية من العرب من بني سليم والرياح ، فنكره آل أبي حفص هؤلاء الزواودة ، ومكانهم من الوطن مما سلف من عنادهم ومشايعتهم لابن غانية عدوهم فجاجاً الأمير ابو زكريا في بني سليم من مواطنهم لذلك العهد بقابس وطرابلس وما إليها . والتقدم فيهم يومئذ لمرداش والكعوب كما نذكره في أخبارهم ، واصطنعوهم لمشايعة الدولة . وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وأنزلوهم بالقيروان وبلاد قسطيلة ، وكانت آية لمحمد بن مسعود ووفد عليه في بعض السنين وفد مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليهم فشرهوا إلى نعمتهم وقاتلوهم عليها ، وقتلوا رزق ابن سلطان عم محمد بن مسعود ، فكانت بينهم وبين رياح أيام وحروب حتى رحلوهم جانب المشرق من أفريقية وأصاروهم إلى جانبها الغربي .

وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الجانب الشرقي كلها ، من قابس إلى بونة نفطة وامتاز الزواودة بملك ضواحي قسنطينة ونجاية من التلول ومحالات الزاب وريغ وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة . وهلك محمد بن مسعود فولي رياسته موسى بن محمد ، وكان له صيت وغناء في قومه واعتزاز على الدولة .

(ولما هلك يحيى) بن عبد الواحد بويع ابنه محمد المستنصر الطائر الذكر المشهود له في الشهرة. وخرج عليه أخوه إبراهيم فلحق بالزواودة هؤلاء فبايعوه بجهات قسنطينة واتفقوا على تقديمه ، ونهض إليه المستنصر سنة ست وستين وستائة ففروا أمامه وافترق جمعهم وتحيّز إليه بنو عساكر بن سلطان منهم ، ورياستهم يومئذ لولد مهدي بن عساكر . ونبذوا العهد إلى ابراهيم بن يحيى ولحقوا بتلمسان . وأجاز البحر إلى الأندلس ، وأقام بها في جوار الشيخ ابن الأحمر .

ثم هلك موسى بن محمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسى ، واستطال على الدولة وكثر عيئهم ، فنبذ المستنصر عهدهم ، ونهض إليه بعساكره وجموعه من الموحدين والعرب من بني سليم وأولاد عساكر إخوانهم ، وعلى مقدمته الشيخ أبو هلال عياد بن محمد الهنتاني وكان يومئذ أميراً ببجاية . وحاول عليهم فاستقدم رؤساؤهم شبل بن موسى بن

محمد بن مسعود وأخاه يحيى ، وسباع بن يحيى بن دريد بن مسعود . وحداد بن مولاهم بن خنفر بن مسعود وفضل بن ميمون بن دريد بن مسعود ومعهم دريد بن تاز يرشيخ أولاد نابت من كرفة ، فقبض عليهم لحين قدومهم وضرب اعناقهم في سريح ، وأخذ ابن راية (۱) حيث بايعوا أبا اسحق أخاه والقاسم بن ابي زيد بن أبي حفص الفازع إليهم لطلب الخروج على الدولة .

وافترقت ظوا عنهم وفرّوا أمامه ، واتبعهم إلى آخر الزاب . وترك شبل بن موسى سباعاً إبنه طفلاً صغيراً ، فكفله عمه مولاهم بن موسى ، ولم تزل الرياسة بهم ، وترك سباع إبنه يحيى أيضاً طفلاً فكفله عمه طلحة بن يحيى ، ولحق جلهم بملوك زناتة المغرب ، وأولاد محمد لحقوا بيعقوب بن عبد الحق بفاس ، وأولاد سباع بن يحيى لحقوا بيغمرا سن بن زيان بتلمسان فكسوهم وحملوهم ، فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا وزحفوا إلى مواطنهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها سهاما بينهم ، وانتزعوها للموحدين فكان آخر عهدهم بملكها .

ثم تقدموا إلى بلاد الزاب وجمع لهم عاملها أبوسعيد عثان بن محمد بن عثان ويعرف بابن عتوا من رؤساء الموحدين . وكان منزله بمقرة فزحف إليهم بمكانهم من الزاب ، وأوقعوا به وقتلوه به بقلطاوة ، وغلبوا على الزاب وضواحيه لهذا العهد . ثم تقدّموا إلى جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل . ثم تقدّموا إلى التل وجمع لهم من كان به من أولاد عساكر ، وغلبهم موسى بن ماضي بن مهدي بن عساكر ، فجمع قومه ومن في حلفهم من عياض وغيرهم .

وتزاحفوا فغلبهم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن ماضي ، وتولوا الوطن بما فيه . ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع والاستالة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد بجبل أوراس والزاب ، ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى عندهم بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة . واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن يحيى حتى صارت لعلى بن سباع بن يحيى من بعد ذلك ، فهي في قسم بنيه وسهامهم . واختص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد ، وهو ابن عم شبل بن موسى بن سباع ، ونقاوس بأولاد عساكر . ثم هلك سباع بن شبل وقام بأمرهم ابنه عنان ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وضرب اعناقهم في مصرع احد ابن راية .

ويعرف بالعاكر ، فنازعه الرياسة بنوعمه علي بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسعود وسليان بن علي بن سباع بن يحيى . ولم يزالوا كذلك لهذا العهد ، ولهم تغلب على ضواحي بجاية وقسنطينة ومن بها من سرديكش (١) وعياض وأمثالهم . ورياسة أولاد محمد الآن ليعقوب بن علي بن أحمد ، وهو كبير الزواودة بمكانه وسنه وله شهرة وذكر ومحل من السلطان متوارث .

ورياسة أولاد سباع في أولاد على بن سباع ، وأولاد على أشرف منهم وأغز بالكثرة . والعدد ورياستهم في ولد يوسف بن سليان بن على بن سباع ويرادفهم أولاد يحيى بن على بن سباع . واختص أولاد محمد بنواحي قسنطينة وأقطعتهم الدول كثيراً من أريافها . واختص أولاد سباع بنواحي بجاية وأقطاعهم فيها قليل لمنعة بجاية وضواحيها عن ضيم العرب ، ولغلبهم بالجبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة . وأماريغ وواركلا فقسمة بينهم منذ عهد سلفهم كما قلناه .

وأما الزاب فالجانب الغربي منه وقاعدته طواقة (٢) لأولاد محمد وأولاد سباع بن يحيى ، وكانت لأبي بكر بن مسعود ، فلما ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن أحمد شيخ أولاد عمر وسليان بن علي شيخ أولاد سباع . واتصلت بينهم بسببها الفتنة وصارت في مجالات أولاد سباع بن يحيى فسار غلب سليان وبنيه عليها أكثر . والجانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولاد محمد ، وفي مجالاتهم وليعقوب بن علي على عامله بسبب ذلك سلطان وعزة ، وله به تمسك وإليه انحياش في منعته من الدولة واستبداده بوطنه ، وحاية ضواحيه من عيث الأعراب وفسادهم غالب الأوقات . وأما الجانب الشرقي من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو لأولاد نابت رؤساء كرفة بما هو من مجالاتهم ، وليس هو من مجالات رياح . إلا أن عمال الزاب تأخذ منه في الأكثر جباية غير مستوفاة بعسكر لها إلا في بعض الأحايين ببادية رياح بإذن من كبيرهم ويعقوب وإشراكه في الأمر . وبطون رياح كلها تبع لحؤلاء الزواودة ومقتسمون كبيرهم وملتمسون مما في أيديهم ، وليس لهم في البلاد ملك يستولون عليه . وأشدهم عليهم وملتمسون مما في أيديهم ، وليس لهم في البلاد ملك يستولون عليه . وأشدهم ويسخرون الزواودة في فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالحلف فريقاً دون آخر .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : سدويكش وكذلك في قبائل الغرب ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : طولقة .

فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا قليلا من الأحيان ينابذونهم ، ثم يراجعونهم ومسلم والأخضر أحلاف لأولاد سباع كذلك إلا في بعض الأحايين . « فأدل من الله في المناسبة المنا

(فأما سعيد) فرياستهم لأولاد يوسف بن زيد منهم في ولد ميمون بن يعقوب بن عریف بن یعقوب بن یوسف ، وأردافهم أولاد عیسی بن رحاب بن یوسف ، وهم ينتسبون بزعمهم إلى بني سليم في أولاد القوس من سليم . والصحيح من نسبهم أنهم من رياح بالحلف والموطن ومع أولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب يعرفون بالمخادمة والغيوث والفجور ، فأما المخادمة والغيوث من أبناء محدم فمن ولد مشرف بن أثبج ، وأما الفجورِ فمنهم من البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم ، وفيهم من نفاث فأما نفاث فمن بطون -بندام وسِيأتي ذكرهم . (وأما زناتة) فهم من بطون لواتة كما ذكرناه في بني جابر وبتادلا كثير منهم وأجاز منهم إلى العدوة لعهد بني الأحمر سلطان الزنادي<sup>(۱)</sup> ، وكانت له في الجهاد آثار . وذكروا أن مهم بأرض مصر والصعيد كثيراً . وأما أحلاف أولاد محمد من الزواودة فبطن من رقاب (٢) بن سودات بن عامر بن صعصعة ، اندرجوا في أعداد رياح ، ولهم معهم ظعن ونجعة ، ولهم مكان من حلفهم ومظاهرتهم . وأما أحلاف أولاد سباع من مسلم والأخضر فقد قدّمنا أن مسلماً من أولاد عقيل بن مرداس بن رياح أخو جواز بن رياح بعضهم ينتسب الى الزبير بن العوام وهو خلط ويقول بعض من ينكر عليهم إنما هو نسب إلى الزبير بن المهاية الذين هم من بطون عياض كما ذكرناه . ورياسته في أولاد جماعة بن مسلم بن حماد بن مسلم بین أولاد تساکر<sup>(۱)</sup> بن حامد بن کسلان بن غیث بن رحال بن جماعة . وبین أولاد<sup>(؛)</sup> بن موسى بن قطران بن جاعة .

وأما الأخضر فيقولون إنهم من ولد خضر بن عامر وليس عامر بن صعصعة فإن أبناء عامر بن صعصعة معروفون كلهم عند النسابين . وإنما هو والله أعلم عامر آخر من أولاد رياح . ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونهم ، أولهم من الخضر الذين هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيلان . ذكرهم صاحب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : الزناري .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : رياب.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : جماعة من سالم بن حمَّاد بن سالم بين أولاد شكر . .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : زرارة ، هذا أصح راجع قبائل المغرب ص ٤٣٢

الأغاني وقال: إنما سموا الخضر لسوادهم ، والعرب تسمي الأسود أخضر. قال: وكان مالك شديد السمرة فأشبهه ولده. ورياستهم في أولاد تامر بن علي بن تمام بن عار بن خضر بن عامر بن رياح ، واختصت مرين بأولاد تامر ولد عامر بن صالح بن عامر بن عطية بن تامر. وفيهم بطن آخر لزيادة بن تمام بن عار. وفي رياح أيضاً بطن من عنزة بن أسد بن ربيعة من نزار ، ويظعنون مع باديتهم .

(وأما من نزل من رياح) ببلاد الهبط حيث أنزلهم المنصور ، فأقاموا هنالك بعد رحلة رئيسهم مسعود بن زمام (۱) بتلك المواطن إلى أن انقرضت دولة الموحدين . وكان على عثان بن نصر رئيسهم أيام المأمون وقتله سنة ثلاثين وستائة . ولما تغلب بنو مرين على ضواحي المغرب الموحدون على رياح هؤلاء البعث مع عساكرهم ، فقاموا بجاية ضواحيهم وتحيز لهم بنو عسكر بن محمد بن محمد من بني مرين حين كانوا حرباً لإخوانهم بني حامة بن محمد ، سلف الملوك منهم لهذا العهد ، فكانت بين الفريقين جولة قتل فيها عبد الحق بن مجيد (۱) بن أبي بكر بن جاعة أبو الملك وابنه إدريس ، فأوجدوا السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الترة والدماء ، فأثخنوا فيهم واستلحموهم قتلاً وسبياً مرة بعد أخرى .

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت عامر بن يوسف بن يعقوب سنة سبع وسبعائة تتبعهم بالقتل إلى أن لحقوا برؤس الهضاب وأسنمة الربى المتوسطة في المرج المستبحر باز غار فصاروا إلى عدد قليل ، ولحقوا بالقبائل الغارمة . ثم دثروا وتلاشوا شأن كل أمة والله وارث الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا معبود سواه ، وهو نعم المولى ونعم النصير ، عليه توكلنا واليه أنبنا وإليه المصير ، نسأله سبحانه وتعالى من فيض فضله العميم ، ونتوسل إليه بجاه نبيه الكريم ، أن يرزقنا إيمانا دائما ، وقلبا خاشعا ، وعلما نافعا ، وبقينا صادقا ، وديناً قيماً والعافية من كل بلية ، وتمام العافية ، ودوام العافية ، والشكر على العافية ، والغنى عن الناس ، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأن يجيرنا من خزى الدنيا ، وعذاب الآخرة ، وأن يرزقنا من فضله وكرمه ، إيمانا لا يرتد ، ونعيماً لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، ومرافقة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد بمنه وكرمه ، إنه على ما

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : زنان .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : محيو .

ابو يحيى بن سباع بن شبل بن موسى بن محمد بن مسعود بن *اسلطان بن زمام بن رديني بن داود بن مرداس بن رياح بن ابي ربيعة بن نيلك بن هلال بن عامر* رق غرارة ¥ 4 علي بن محمد بن عامر بن نغ خضر بن عام فادع بن علي ده*مان* عد سملل بن مالك يُريّ

يشاء قدير ، وبالإجابة جدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمدلله رب العالمين (١) .

# الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومآل أمره وتصاريف أحواله ) \*

كان هذا الرجل من مسلم إحدى شعوب رياح ، ثم من رحان منهم . وكانت أمه تدعى خضيبة وكانت في أعلى مقامات العبادة والورع . ونشأ هو منتحلاً للعبادة والزهد ، وارتحل إلى المغرب ولتي شيخ الصالحين والفقهاء لذلك العهد بنواحي تازة أبا إسحق التسولي ، وأخذ عنه ولزمه ، وتفقه عليه ، ورجع إلى وطن رياح بفقه صحيح وورع وافر ، ونزل طولقة من بلاد الزاب ، وأخذ بنفسه في تغيير المنكر على أقاربه وعشيرته ومن عرفه أو صحبه ، فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه وغيرهم .

ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على التزام طريقته كان من أشهرهم : أبو يحيى بن أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن مسعود من الزواودة ، وعطية بن سليان بن سباع شيخ أولاد شيخ أولاد سباع بن يحيى منهم ، وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد إدريس ، وأولاد عساكر منهم ، وحسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة بن يحيى بن دريد بن مسعود منهم ، وهجرس بن على من أولاد يزيد بن زغبة ، ورجالات من العطاف من زغبة في كثير من أتباعهم والمستضعفين من قومهم .

فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شأنه في إقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به . واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي . ثم تخطى ذلك إلى العار فطلب عامل الزاب يومثذ منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من المكوس والظلامات فامتنع من ذلك ، واعترم على الإيقاع به ، فحال دونه عشائر أصحابه ، وبايعوه على إقامة السنة والموت دونه في ذلك .

وآذنهم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثالهم ونظراءهم من قومهم. وكان لذلك

 <sup>(</sup>١) لم يرد هذا الدعاء في النسخة التونسية . والظاهر أنه حذف إما من قبل النساخ وإما من قبل الناشرين ،
 إما عمداً وإما سهواً . وقد تعمدنا إثبات محتويات هذا الكتاب عملاً بالأمانة العلمية في النقل .

العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد قام برياسة أولاد محمد ، وسلمان بن علي بن سباع قد قام برياسة أولاد يحيى ، واقتسموا رياسة الزواودة فظاهروا ابن مزني على مدافعة سعادة وأصحابه المرابطين من إخوانهم ، وكان أمر ابن مزني والزاب يومئذ راجعاً إلى صاحب بجاية من بني أبي حفص ، وهو الأمير خالد ابن الأمير أبي زكريا ، والقائم بدولته أبو عبد الرحمن بن عمر ، وبعث إليه ابن مزني في المدد فأمده بالعساكر والجيوش ، وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منها ، وابتنى بأنحائها زاوية ، ونزل بها هو وأصحابه . ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعائة وقطعوا نحيلها ، انحدر أصحاب سعادة من الزواودة إلى مشاتيهم سنة خمس وسبعائة ، وأقام المرابط سعادة بزاويته من زاب طولقة ، وجمع من كان إليه من المرابطين المتخلفين عن المناجعة ، وغزا مليلي وحاصرها أياماً ، وبعثوا بالصريخ إلى ابن مزني والعسكر السلطاني مقيم عندهم ببسكرة ، فأركبهم ليلاً مع أولاد حرب من الزواودة . واصبحوا السلطاني مقيم عندهم ببسكرة ، فأركبهم ليلاً مع أولاد حرب من الزواودة . واصبحوا أصحابه على مليلي فكانت بينهم جولة قتل فيها سعادة واستلحم الكثير من أصحابه وحمل رأسه إلى ابن مزني .

وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتيهم فظهروا إلى الزاب ، ورؤساؤهم أبو يحيى بن أحمد ابن عمر شيخ أولاد عرز ، وعطية بن سلمان شيخ أولاد سبّاع وعيسى بن يحيى شيخ أولاد عساكر ، ومحمد بن حسن شيخ أولاد عطية ، ورياسهم جميعاً راجعة لأبي يحيى بن أحمد . ونازلوا بسكرة وقطعوا نحيلها وتقبضوا على عال ابن مزني فأحرقوهم في النار ، واتسع الخرق بينهم وبينه . ونادى ابن مزني في أوليائه من الزواودة ، واجتمع إليه على بن أحمد شيخ أولاد محمد ، وسلمان بن على شيخ أولاد سباع وهما يومئذ أجلاء الزواودة . وخرج إبنه على بينهم بعساكر السلطان ، وتزاحفوا بالصحراء سنة ثلاث عشرة وسبعائة فغلبهم المرابطون ، وقتل على بن مزني . وتقبض على على بن أحمد فقادوه أسيراً ، ثم أطلقه عيسى بن أحمد رعياً لأخيه أبي يحيى بن أحمد فقادوه أسيراً ، ثم أطلقه عيسى بن أحمد رعياً لأخيه أبي يحيى بن أحمد

واستفحل أمر هؤلاء السنية ما شاء الله أن يستفحل . ثم هلك أبو يحيى بن أحمد وعيسى بن يحيى ، وخلت أحياء أولاد محرز من هؤلاء السنية ، وتفاوض السنية فيمن يقيمونه بينهم في الفتيا في الأحكام والعبادات ، فوقع نظرهم على الفقيه أبي عبدالله مخمد بن الأزرق من فقهاء مقرة . وكان أخذ العلم ببجاية على أبي محمد الزواوي من كبار مشيختها ، فقصدوه بذلك وأجابهم وارتحل معهم . ونزل على حسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة ، واجتمع إليه السنية واستفحل بهم جانب أولاد سباع ، واجتمعوا على بن أحمد طويلاً .

وكان السلطان أبو تاشفين حين كان يجلب على أوطان الموحدين ويخيب عليهم أولياءهم من العرب ، يبعث إلى هؤلاء السنية بالجوائز يستدعي بذلك ولايتهم . ويبعث معهم للفقيه أبي الأزرق بجائزة معلومة في كل سنة . ولم يزل ابن الأزرق مقيماً لرسمهم إلى أن غلبهم على أمرهم ذلك على بن أحمد شيخ أولاد محمد . وهلك حسن بن سلامة وانقرض أمر السنية من رياح . ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه يوسف بن مزني لقضائها تفريقاً لأمر السنية ، فأجابه ونزل عنده ، فولاه القضاء ببسكرة إلى أن هلك سنة (١) .

ثم قام علي بن أحمد بهذه السنية بعد حين ودعا إليها ، وجمع لابن مزني سنة أربعين وسبعائة ، ونزل بسكرة وجاءه مدد أهل ريغ ، وأقام محاصراً لها أشهراً . وامتنعت عليه فأقلع عنها وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن أحمد وبتي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب لهم ابن مزني الرعاية ، وتعرف لهم أعراب الفلاة من رياح حقاً في إجازة من يجيزونه من أهل السابلة . وبتي هؤلاء الزواودة ينزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة ، فيأخذون بها أنفسهم غير متصفين من الدين والتعمق في الورع بما يناسبها ويقضي حقها ، بل يجعلونها ذريعة لأخذ الزكوات من الرعايا ، ويتظاهرون بتغيير المنكر يسرون بذلك حسداً في ارتقاء ، فينحل أمرهم بذلك ، وتخفق مساعيهم ، ويتنازعون على ما تحصل بأيديهم ويعترفون على غير شيء . والله متولي الأمور لا إله إلا هو سبحانه يحيى ويميت .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل في جميع النسخ ، ولم نهتد إلى سنة وفاته في المراجع التي بين أيدينا .

## « (الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة ) \*

هذه القبيلة إخوة رياح ، ذكر ابن الكلبي أن زغبة ورياحاً أبناء أبي ربيعة بن نهيك ابن هلال بن عامر هكذا نسبهم ، وهم لهذا العهد مما يزعمون أنَّ عبدالله يجمعهم ، بكسر دال عبد ، ولم يذكر ابن الكلبي ذلك ، وذكر عبدالله في ولد هلال ، فلعل انتسابهم إليه بماكلفهم واشتهر دونهم ، وكثيراً ما يقع مثل هذا في أنساب العرب أعني انتساب الأبناء لعمهم أوكافلهم والله أعلم .

وكانت لهم عزة وكثرة عند دخولهم أفريقية وتغلبوا على نواحي طرابلس وقابس ، وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك مغراوة بطرابلس ولم يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب الموحدون على أفريقية ، وثار بها ابن غانية ، وتحيزت إليه أفاريق هلال بن رياح وجشم ، فنزعت زغبة إلى الموحدين ، وانحرفوا عن غانية فرعوا له حق نزوعهم ، وصاروا يداً واحدة مع بني يادين من زناتة في حاية المغرب الأوسط من ابن غانية واتباعه ، واتصلت محالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار ، وملك بنو يادين وزناتة عليهم التلول .

(ولما ملكت زناتة) بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره ، دخل زغبة هؤلاء التلول وتغلبوا فيها ، ووضعوا الأتاوة على الكثير من أهلها بما جمعهم وزناتة من البداوة وعصبية الحلف ، وخلا قفرهم من ظعونهم وحمايتهم فطرقته عرب المعقل المجاورون لهم من جانب المغرب ، وغلبوا على من وجدوا من محلف زغبة هؤلاء بتلك القفار ، وجعلوا عليهم خفارة يأخذونها من إبلهم ، ويختارون عليهم البكرات منها . وأنفوا بذلك وتآمروا وتعاقدوا على دفع هذه الهضمة ، وتولى كبرها من بطونهم ثوابة بن جوثة من سديد كما نذكره بعد ، فدفعوهم عن أوطانهم من ذلك القفر . ثم استفحلت دولة زنانة وكفحوا العرب عن وطن تلولهم لما انتشأ عنهم من العيث والفساد فرجعوا إلى صحرائهم ، وملكت الدولة عليهم التلول والحبوب ، واستصعب الميرة وهزل الكراع ، وتلاشت أحوالهم وضربت عليهم البعوث ، وأعطوا الأتاوة والصدقة حتى اذا فشل ريح زناتة وداخل الهرم دولتهم ، وانتزى الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة إذا فشل ريح زناتة وداخل الهرم دولتهم ، وانتزى الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة

وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول ، ثم إلى الغلب فيها ، ثم غالبوا زناتة عليها فغلبوهم في أكثر الأحايين ، وأقطعتهم الدولة الكثير من نواحي المغرب الاوسط وأمصاره في سبيل الاستظهار بهم ، فتمشت ظعونهم فيه وملكوه من كل جانب كا نذكره وبطون زغبة هؤلاء يتعددون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة ، وقد اقتسموا بلاد المغرب الأوسط كما نذكر في أخبارهم .

### \* ( بنویزید بن زغبة ) \*

كَانَ لَبَنِي يَزِيدُ هُوْلاً مَحْلُ مِن رَغْبَةُ بِالْكُثْرَةُ والشَّرِفُ ، وكَانَ للدول به عناية ، فكانوا لذلك أول من أقطعته الدول من العرب التلول والضواحي . أقطعهم الموحدُون في أرض حمزة من أوطان بجاية مما يلي بلاد رياح والأثابج فنزلوا هنالك ، ولحوا الثنايا المفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً وصحراء ، وصار للدولة استظهار بهم على جباية تلك الرعايا من صنهاجة وزواوة . فلما عجزت عساكر بجاية من جبايتهم دفعوهم لها فأحسنوا في اقتضائها وزادت الدول بهم تكرمة وعناية بذلك .وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان . ثم غلب زناتة الموحدون على تلك الأوطان فاقتطعوها عن أوطان بجاية وأصاروها عن ممالكهم .

فلما فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتهم مع العرب استبد بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك الأوطان ، وغلبوا عليها من جميع جوانبها ، فرغوا لجبايتها واقتضاء مغارمها ، وهم على ذلك لهذا العهد . وهم بطون كثيرة فهنهم حميان بن عقبة بن يزيد ، وجواب وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة . وهم جميعاً بنو يزيد بن عيسى بن زغبة وإخوانهم عكرمة بن عيسى من ظعونهم ، وكانت الرياسة في بني يزيد لأولاد لاحق ، ثم لأولاد معافى . ثم صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبدالله بن سعيد بن عمد بن عبد القوي بن عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة ، وهم عبدالله بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، نسب تأباه رياستهم على غير عصبتهم ، وقد مر ذلك قبل .

وربما نسبهم آخرون إلى سلول ، وهم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة وليس بصحيح لما قلناه. وقد يقال: إن سلولاً وبني يزيد إخوة . ويقال لهم جميعاً أولاد فاطمة . وبنو سعد هؤلاء ثلاثة بطون : بنو ماضي بن رزق بن سعد ، وبنو منصور بن سعد ، وبنو زغلي بن رزق بن سعد . واختصت الرياسة على الظعون والحلول ببني زغلي . وكانت لريان بن زغلي فيا علمناه . ثم من بعده لأخيه ديفل ، ثم لأخيها أبي بكر ، ثم لابنه ساسي بن أبي بكر ، ثم لابنه معتوق بن أبي بكر ، ثم لموسى ابن عمهم أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل ، ثم لاخيها علي بن أبي الفضل . ثم لأبي الليل بن أبي موسى بن أبي الفضل ، وهو رئيسهم لهذا العهد . وتوفي سنة إحدى وتسعين وخلفه في قومه إبنه .

وكان من أحلافهم فيا تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في مجالاتهم ويظاهرونهم في حروبهم . وكانت بين رياح وزغبة فتنة طويلة لعهد موسى بن محمد بن مسعود ، وابنه شبل أيام المستنصر بن أبي حفص . فكان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها لمكان الجوار . وكان بنو عامر أحلافهم فيها وظهراءهم ، وكان لهم على مظاهرتهم وضيعة من الزرع تسمى الغرارة وهي ألف غرارة من الزرع ، وكان سببها فيا يزعمون : ان أبا بكر بن زغلي غلبته رياح على الدهوس من وطن حمزة أزمان فتنته معهم ، فاستنصر بني عامر ، فجاءه أولاد شافع وعليهم صالح بن بالغ ، وبنو يعقوب ، وعليهم داود بن عطاف وحميد وعليهم يعقوب بن معروف . واسترجع وطنه وفرض لهم على وطنه ألف غرارة من الزرع ، واستمرت لبني عامر .

فلما ملك يعمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها ، ودخلت زناتة إلى التلول والأرياف . كثر عيث المعقل وفسادهم في وطنها فجاء يعمراسن ببني عامر هؤلاء من محلاتهم بصحراء بني يزيد ، وأنزلهم في جواره بصحراء تلمسان كياداً للمعقل ، ومزاحمة لهم بأقيالهم فنزلوا هنالك . وتبعتهم حميان من بطون بني يزيد بما كانوا بطوناً وناجعة ، ولم يكونوا حلولاً ، فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد . وتولت بنو يزيد بلاد الريف وخصبه ، فأوطن فيه أكثرهم وقال أهل الناجعة منهم الأفاريق من عكرمة وبعض بطون عيسى يظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم .

وأقصروا عن الظعن في القفر إلا في القليل ومع أحلافهم من ظعون رياح أو زغبة ، وهم على ذلك لهذا العهد . ومن بطون بني يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو موسى وبنو معافى وبنو لاحق . وكانت الرياسة لهم ولبني معافى قبل بني سعد بن مالك ، وبنو جوأب وبنو كرز وبنو مربع وهم المرابعة ، وهؤلاء كلهم بطن حمزة لهذا

العهد . ومن المرابعة حي ينجعون بضواحي تونس لهذا العهد ، وغلب عليهم بسبب زغبة والله الخلاق العليم .

أبو الفضل بن موسى بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبدالله .

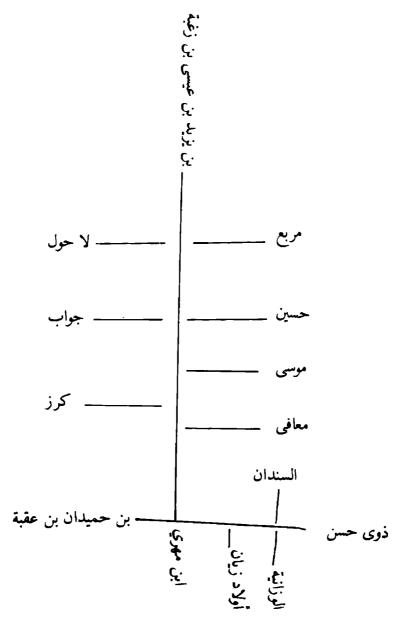

#### \* ( حصين بن زغبة ) \*

وأما أولاد حصين بن زغبة فكانت مواطنهم بجوار بني يزيد إلى المغرب عنهم . كانوا حيا حلوا هنالك ، وكان الريف للحاذي من تيطري ونواحي المدينة مواطن للثعالبة من بطون البعوث ، ويأخذون منهم الأتاوات والصدقات . حتى اذا ذهب سلطان بني توجين من أرض المدينة (١) وغلبهم عليهم بنو عبد الوادساموا حصيناً هؤلاء خطة الخسف والذل ، وألزموهم الوضائع والمغارم ، واستلحموهم بالقتل وهضموهم بالتكاليف ، وصيروهم في عداد القبائل الغارمة ومآثر ذلك ، كان تغلب بني مرين على جميع زناتة كما نذكره ، فكانوا لهم أطوع ، ولدولتهم أذل . فلما عاد بنو عبد الواد إلى ملكهم لعهد أبي حمو موسى بن يوسف بعد مهلك السلطان أبي عنان هبت ربح العز للعرب ، وفشل ربح زناتة ، ولحق دولتهم ما يلحق الدول من الهرم ، ونزل ربح العز للعرب ، وفشل ربح زناتة ، ولحق دولتهم ما يلحق الدول من الهرم ، ونزل حصين هؤلاء بتيطرى وهو جبل أشيرو ملكوه وتحصنوا به .

وكان أبو زيان ابن عم السلطان أبي حمو لما ملك من قبله لحق بتونس مقتطعا (٢) حبالة بني مرين ، وخرج طالباً أبيه ، ومنازلاً لابن عمه هذا ، ونزل في خبر طويل نذكره بقبائل حصين هؤلاء أحوج ما كانوا لمثلها لما راموه من خلع ما كان بأعناقهم من الدول وطرق الاهتضام والعسف فتلقوه بما يجب له . ونزل منهم بأكرم نزل وأحسن مثوى . وبايعوه وراسلوا إخوانهم وكبراءهم من رؤساء زغبة بني سويد وبني عامر فأصفقوا عليه . وترددت عساكر السلطان أبي حمو وبني عبد الواد إليهم فتحصنوا بجبل تبطري وأوقعوا بهم .

ونهض إليهم السلطان أبو حمود بعساكره فقتلوه ونالوا منه ، ونالت زغبة بذلك ما أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام ، وتملكوا البلاد أقطاعات وسهاناً ، ورجع أبو زيان إلى رياح فنزل بهم على سلم عقده مع ابن عمه وبتي لحصين أثر الاعتزاز من جرّائه . واقطعتهم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبلاد صنهاجة . لحصين ولهؤلاء

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : المرية . ولعلها المدية في أواحر افريقية من اعمال بني حمّاد . وليس المرية من اعمال الاندلس لأنها بعيدة عن بحثنا هنا ٍ. راجع قبائل المغرب ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : مفلتاً من

بطنان عظیان جندل وخراش ، فمن جندل أولاد سعد خنفر بن مبارك بن فیصل بن سنان بن سباع بن موسى بن كهام بن على بن جندل ، وریاستهم في بني خلیفة بن سعد لعلى (۱) ، وسیدهم أولاد خشعة بن جندل .

وكانت رياستهم على جندل قبل أولاد خليفة ، ورئيسهم الآن علي بن صالح بن دياب بن مبارك بن يحيى بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة . ومن خراش أولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ورياستهم لهذا العهد في ولد رحاب بن عيسى بن أبي بكر بن زمام بن مسعود وأولاد فرج بن مظفر ، ورياستهم في بني خليفة بن عثان بن موسى بن فرج . وأولاد طريف بن معبد بن خراش ، ويعرفون بالمعابدة ، ورياستهم في أولاد عريف وربما انتسب أولاد مظفر من خراش إلى بني سليم ويزعمون أن مظفر بن محمد الكامل جاء من بني سليم ونزل بهم والله أعلم بحقيقة ذلك .

### \* ( بنو مالك بن زغبة ) \*

وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة: سويد بن عامر بن مالك وهم بطنان ، العطاف بن ولد عطاف بن رومي بن حارث . والديالم من ولد ديلم بن حسن بن إبراهيم بن رومي فأما سويد فكانوا أحلافاً لبني يادين قبل الدولة . وكان لهم اختصاص ببني عبد الواد ، وكانت لهم لهذا العهد أتاوات على بلد سيراة والبطحاء وهوارة . ولما ملك بنويادين تلول المغرب الأوسط وأمصاره كان قسم بني توجين منه شياخ (٢) التلول القبلية ما بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المريّة في الشرق . فكان لهم قلعة ابن سلامة ومنداس وأنشريس وورنية (٣) وما بينها ، فاتصل جوارهم لبني مالك هؤلاء في القفر والتل .

ولما ملك بنو عبد الواد تلمسان ونزلوا بساحتها وضواحيها ، كان سويد هؤلاء أخص

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ليلي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : سياج .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ووزينة . وفي النسخة الباريسية وورثته . وفي بعض النسخ الأخرى : ووزلنة

على – بن خليفة بن سعد بن خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي – بن خدل — بن حصين بن زغبة رحاب بن عيسي بن ابي بكر بن زمام بن مسعود > بن مظفر بن محمد الكامل— بن خراش على بن صالح بن دياب بن مبارك بن مهلهل بن شكر بن عامر بن عمد بن خشعة

بحلفهم وولايتهم من سائر زغبة . وكانت لسويد هؤلاء بطون مذكورون من فلمة (١) وشبانة ومجاهر وجوثة ، كلهم من بني سويد . والحساسة بطن من شبانة إلى حسان بن شبانة وغفير وشافع ومالف . كلهم بنو سليمة (٢) بن مجاهر وبو رحمة وبوكامل ، وحمدان بنو مقدر بن مجاهر . ويزعم بعض نسابتهم أن مقدراً ليس بحد لهم ، وإنما وضع ذلك أولاً بوكامل .

وكانت رياستهم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في أولاد عيسى بن عبد القوي بن حمدان ، وكانوا ثلاثة : مهدي وعطية وطراد . واختص مهدي بالرياسة عليهم ، ثم ابنه يوسف بن مهدي ، ثم أخوه عمر بن مهدي واقطع يغمراس يوسف بن مهدي ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عيسى مراري (٦) البطحاء وكان يقتضون أتاوتهم على الرعايا ولا يناكرهم فيها . وربما خرج في بعض خروجه واستخلف عمر بن مهدي على تلمسان وما إليها من ناحية المشرق .

وفي خلال ذلك خلت مجالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعتهم ، إلا أحياء من بطونهم قليلي العدد من الجوثة وفليتة ومالف وغفير وشاقع وأمثالهم فغلب عليهم هنالك المعقل ، وفرضوا عليهم أتاوة من الإبل يعطونها ويختارونها عليهم من البكرات . وكان المتولي لأخذها منهم من شيوخ المعقل ابن الريش بن نهار بن عثمان بن عبيدالله ، وقيل علي بن عثمان أخو نهار . وقيل إن البكرات إنما فرضها للمعقل على قومه عامر بن جميل لأجل مظاهرة له على عدوه ، وبقيت للمعقل عادة إلى أن تمشت رجالات من زغبة في نقض ذلك ، وغدروا برجال المعقل ومنعوا تلك البكرات .

(أخبرني يوسف) بن علي ، ثم غانم عن شيوخ قومه من المعقل أن سبب البكرات وفرضها على زعمه كما ذكرناه . وأما سبب رفعها فهو أن المعقل كانوا يقولون غرامتها ادالة بينهم ، فلما دالت لعبيدالله الدولة في غرامتها جمع ثوابه في جوثة قومه وحرضهم على منعها ، فاختلفوا واختبروا مع عبيدالله ودفعوهم إلى جانب الشرق ، وحالوا بينهم وبين أحيائهم وبلادهم . وطالت الحرب ومات فيها بنو جوثة وابن مريح (١٤) من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى فليتة ، وكذلك في قبائل المغرب ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بنو سلمان .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : طراد بن عبسي قرارة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : مرمح .

رجالاتهم ، وكتب بنو عبدالله إلى قومهم من قصيدة بني معقل

بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا يـذلكم تـذكر ما طرا لنا<sup>(۱)</sup> قتلنا ابن جوثه والهام بن مريح على الوجه مكبوب وذا من فعالنا .

فاجتمعوا وجاؤا إلى قومهم ، وفرت أحياء زغبة ، واجتمع بنو عبيدالله وإخوانهم من ذوي منصور وذوي حسان ، وارتفع أمر البكرات من زغبة لهذا العهد . ثم حدث بين يغمراسن وبيهم فتنة هلك فيها عمر بن مهدي وابن حلوا وانزلوهم عن التلول (١٠) والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر المحاذي لأوطان بني توجين على المهادنة والمصاهرة ، فصاروا لهم حلفاء على بني عبد الواد ومن عجز منهم عن الظعن نزل ببسائط البطحاء. وسارت بطونهم كلها من شبابة ومجاهر وغفير وشافع ومالف وبو رحمة وبوكامل. ونزل محيسن بن عارة وأخوه سويد بضواحي وهران، فوضعت عليهم الأتاوات والمغارم وصاروا من عداد الرعايا أهل الحباية ، وولي عثمان بن عمر أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره إبنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستبدّ . وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الأيام وثقلت وطأة الدولة الزيانية عليهم . وزحف يوسف بن يعقوب إلى منازلة تلمسان ، وطال مقامه عليها ، فوفد عليه سعيد بن عَمَّان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده ، فأتى مجلسه وأكرم وفادته . ثم أجمع قتله ففرّ ولحق بقومه ، وأجلب على أطراف التلول وملك السرسو قبلة بلاد توجين ، ونزعت إليه طائفة من عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن ، وأنزلهم بجبل كريكرة قبلة السرسو ووضع عليهم الأتاوة . ولم يزل كذلك إلى أن هلك يوسف بن يعقوب واتصل سلطان آل يغمراسن .

ولما ولي أبو تاشفين بن موسى بن عثمان بن يغمراسن استخلص عريف بن يحيى لديه صحابة كانت له معه قبل الملك . ثم آسفه ببعض النزعات الملوكية . وكان هلال مولاه المستولي عليه يغص بما كان عريف منه ، فنزع عريف بن يحيى الى بني مرين ملوك المغرب الأقصى ، ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سنة عشرين وسبعائة ، واعتقل أبو تاشفين عمه سعيد بن عثمان إلى أن هلك في محبسه قبيل فتح تلمسان ،

<sup>(</sup>١) وقد ورد هذا البيت في نسخ أخرى :

ر) و و روست بیت ی وی . بنی معقبل ان لم تصرخونا علی العبدو فلا بسند لکم نسند کر مساطرا لنسا (۲) وفی نسخة أخری : وارتحلوا عن التلول .

ولحق أخوه ميمون بن عثان وولده بملك المغرب وأنزل عريف بن يحيى من سلطان بني مرين أكرم نزل وأدنى مجلسه وأكرم مثواه . ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من بعده بطانة لشوراه ونجياً لخلواته . ولم يزل بحرضهم على آل زيان بتلمسان . ونفس ميمون بن عثان وولده عريف رتبته عند السلطان أبي الحسن ، فنزعوا إلى أخيه أبي علي بتافيلات (۱) فلم يزالوا بها إلى أن هلك ميمون تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه أبي علي وصار أولاد ميمون في جملته . وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان يجر أم المغرب ، وأحجر على زيان بتلمسان ، ثم اقتحمها عليهم عنوة وأبتز هم ملكهم . وقتل السلطان أبا تاشفين عند شدونة ، وبعث كلمته في أقطار المغرب الأقصى والأدنى إلى تخوم الموحدين من أندلس . وجمع كلمة زنانة واستتبعهم تحت لواتة . وفر بنو عامر من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفر كما نذكره . ورفع السلطان أبو الحسن قوم عريف بن يحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والمعقل . وكان عقد سمعون بن سعيد على الناجعة من سويد ، وهلك أيام نزول السلطان بتاسالة سنة اثنتين وثلاثين [وسبعائة] قبل فتح تلمسان .

وولي من بعده أخوه عطية وهلك لأشهر من ولايته بعد فتح تلمسان فعقد السلطان لوزمار (۲) بن عريف على سويد وسائر بني مالك ، وجعل رياسة البدو حيث كان من أعاله ، وأخذ الصدقات منهم والأتاوات ، فعكفت على هيئة أم البدو واقتدى بشوراه رؤساؤهم . وفر ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق ببني عامر ، وأجلبوا على السلطان بدعاء جزار شبة إبنه أبي عبد الرحمن ، فجمع لهم وزمار وهزمهم كما نذكره . وسفر عريف بين السلطان أبي الحسن وبين الملوك لعهده من الموحدين بأفريقية وبني الأحمر بالأندلس والترك بالقاهرة . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك السلطان أبو الحسن .

(ولما تغلب) السلطان أبو عنان على تلمسان كما سنذكره ، رعى لسويد ذمة الانقطاح إليه ، فرفع وزمار بن عريف على سائر رؤساء البدو من زغبة وأقطعه السرسو وقلعة ابز

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى: تافيلالت. كانت منطقة الواحات (حيث توجد سجلهاسة المؤسسة عام ١٤٠ هـ - ٧٥٨ م تسمى بالبربرية تافيلالت وقد سمّاها المؤرخون العرب تافلا له او فلا له وهي التي استقر بها ج العلوبين او الشرفاء العلوبين الشريف الماجد حسن بن قاسم (الموسوعة الغربية ومعلمة الصحراء الملح الاول ص ٢٦.) كتاب المغرب (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية لونزمار .

سلامة وكثيراً من بلاد توجين . وهلك آبو عريف بن يحيى ، فاستقدمه من البدو ، وأجلسه بمكان أبيه من مجلسه جوار أريكته ، ولم يزل على ذلك . وعقد لأخيه عيسى على البدو من قومه ، ثم بني عبد الواد بعد ملك السلطان أبي عنان عادت لهم الدولة بأبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي يغمراسن من أعياص ملوكهم .

وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لما لهم مع آل زيان من الولاية ، وما كان لبني مرين فيهم من النعات فملكوا تلمسان ونواحيها ، وعقدوا على سويد لميمون بن سعيد ابن عثان . وتاب وزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرياسة ، فبنى حصناً بوادي ملوية من تخوم بني مرين ونزل به ، وأقام هنالك لهذا العهد . وملوك بني مرين يرعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه بالشورى والمداخلة في الأحوال الخاصة مع الملوك والرؤساء من سائر النواحي ، فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل الجهات من الملوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار .

ولحق أخواه أبو بكر ومحمد بقومهم فكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من ذويهم وحاشيتهم ، واستبدوا برياسة البدو. ثم لما نصب بنو حصين بن زيان ابن عم السلطان أبي حمو للملك كما نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعائة هبت من يومئذ ربح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطئوا من تلول بلادهم بالمغرب الأوسط فأعجزوا عن حمايته ، ووبلحوا من فروجها ما قصروا عن سده . ودبوا فيها دبيب الظلال في الفيوء ، فتملكت زغبة سائر البلاد بالأقطاع من السلطان طوعاً وكرها رعياً لخدمته ، وترغيباً فيها وعدة وتمكيناً لقوته حتى أفرجت لهم زناتة عن كثيرها ، ولحؤا إلى سيف البحر .

وحصل كل منهم في الفلول على ما يلي موطنه من بلاد القفر. فاستولى بنو يزيد على بلاد حمزة وبني حسن كما كانوا من قبل ، ومنعوا المغارم ، واستولى بنو حسين على ضواحي المدينة أقطاعاً والعطاف على نواحي مليانة ، والديالم على وزينة ، وسويد على بلاد بني توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لمة من توجين رياستهم لأولاد عمر بن عثمان من الجشم بني تيغرين كما نذكره ، وبني عامر على تاسالة وميلانة إلى صيرور(١) إلى كيدزة الجبل المشرف على وهران.

\_\_\_\_\_\_ (١) وفي نسخة أخرى هيدور . وفي ثانية ميرور .

وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع منها كلميتو لأبي بكر بن عريف ، ومازونة لمحمد بن عريف ، وأوشك بهم أن يعريف ، ونزلوا لهم عن سائر الضواحي فاستولوا عليها كافة . وأوشك بهم أن يستولوا علي الأمصار . وكل أول فإلى آخر ، ولكل أجل كتاب ، وهم على ذلك لهذا العهد .

ومن بطون سويد هؤلاء بطن بنواحي البطحاء يعرفون بهبرة ، ينسبهم الناس إلى مجاهد ابن سويد ، وهم يزعمون أنهم من قوم المقداد بن الأسود ، وهم بهذا من قضاعة ، ومنهم من يزعم أنهم من تجيب إحدى بطون كندة والله أعلم . ومن ظواعن سويد هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح ، ونسبهم إلى صبيح بن علاج بن مالك ولهم عدد وقوة وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون بمقامهم .

(وأما الحرث بن مالك) وهم العطاف والديالم فوطن العطاف قبلة مليانة ، ورياسة ظعونهم لولد يعقوب بن نصر بن عروة من منصور بن أبي الذئب بن حسن بن عياض بن عطاف بن زيان بن يعقوب ، وابن أخيه علي بن أحمد وبنيهم ، ومعهم طائفة من براز إحدى بطون الأثبج . وأقطعهم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من وادي شلب . وحال بينهم وبين موطن سويد ونشريس ولهم بلاد وزينة في قبلة الجبل رياستهم في ولد إبراهيم بن زروق بن رعاية من مزروع بن صالح بن ديلم ، والسعد بن العباس بن إبراهيم منهم لهذا العهد . وكانت من قبل لعمه أبي يحيى بن إبراهيم وتقبض عليه السلطان أبو عثان بإشارة عريف بن يحيى وأغرى به وهلك به وهلك في محسه .

(وفيهم بطون كثيرة) منهم بنو زيادة بن ابراهيم بن رومي والدهاقنة أولاد هلال بن حسن وبنو نوال بن حسن أيضاً ، وكلهم إخوة ديلم بن حسن وابن عكرمة من مزروع بن صالح ، ويعرفون بالعكارمة . وهؤلاء العطاف والديالم أقل عدداً من سويد وأولياؤهم في فتتتهم مع بني عامر لمكان العصبية من نسب مالك ، ولسويد عليهم اعتراز بالكثرة . والديالم أبعد مجالاً منهم في القفر ويحاذيهم في مواطنهم من جانب التلول بطن من بطون الحرث يعرفون بغريب نسبهم الى غريب بن حارث ، حي حلول بتلك المواطن يطلبهم السلطان في العسكرة ، ويأخذ منهم المغارم وهم أهل شاء وبقر ، ورياستهم في أبناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن بكرة بن منهاب بن مكتوب بن منبع بن مغيث بن محمد الغريب ، وهو جدّهم ابن حارث . وترادفهم في مكتوب بن منبع بن مغيث بن محمد الغريب ، وهو جدّهم ابن حارث . وترادفهم في

رياستهم على غريب أولاد يوسف ، وهم جميعاً أولاد بني منبع وسائر غريب من الأحلاف شيوخهم أولاد كامل ، والله مالك الخلق والأمر .



ونمار بن عریف بن غیمی > بن عثان بن عمر > بن مهدي بن عیسې >بن عبد القوی بن حمدان –بن معزز>بن مجاهد —بن سوید بن عمار بن مبارك بن زنخبة بنو احمد بن يعقوب بن موسى بن يعقوب بن نصر بن عروة بن منصور بن أبي الذئب بن حسن بن عياض بن عطاف > بن ادى>بن الحارث بنو مزاع بن محلوف بن بیرسف بن برکة بن مناهب بن مکفوت 🖊 بن منیع بن مغیث بن محمد بن الغریب سعيد المسعودي الميمون ک بن ابراهیم بن زروق بن ریحایة | بن حسن | بن ابراهیم J. 1979

#### پنو عامر بن زغبة ) \*

وأما بنو عامر بن زغبة فواطنهم في آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان مما يلي المعقل ، وكانت مواطنهم من قبل ذلك في آخرها مما يلي المشرق ، وكانوا مع بني يزيد حياً جميعاً ، وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حمزة والدهوس ، وبني حسن لميرة أقواتهم في المصيف . ولهم على وطن بني يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بين أهله لهذا العهد . يقال : إنها كانت لهم أزمان تغلبهم في ذلك الوطن ، وقيل إن أبا بكر بن زغبي في فتنته مع رياح غلبوه على الدهوس من وطنه ، فاستصرخ بني عامر فجاؤا لصريخه ، وعلى بني يعقوب داود بن عطاف ، وعلى بني حميد يعقوب بن معروف ، وعلى شافع بن صالح بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلان وفرض لهم على وطن بني يزيد ألف غرارة ، واستمرت لهم عادة عليهم .

ولما نقلهم يغمراسن إلى مواطنهم هذه لمحاذاة تلمسان ليكونوا حجزاً بين المعقل وبين وطنها ، استقرّوا هنالك يتقلبون في قفارها في المشاتي ، ويظهرون إلى التلول في المرابع والمصايف . وكان فيهم ثلاثة بطون : بنو يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر وبنو شافع بن عامر ، وهم بنو شقارة وبنو مطرف ، ولكل واحد من البطنين الآخرين أفخاذ وعائر ، ولبني حميد فصائل أخرى فنهم : بنو حميد ، ومن عبيد الحجز وهم بنو حجاز بن عبيد ، وكان له من الولد حجوش وهجيش إبني حجاز . وحجوش حامد ومحمد ورباب .

ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد . ومن رباب بنو رباب وهم معروفون لهذا العهد . ومن عبيد أيضاً العقلة بنو عقيل بن عبيد والمحارزة بنو محرز بن حمزة بن عبيد . وكانت الرياسة على حميد لعلاق من هؤلاء المحارزة ، وهم الذين قبل حجوش جد بني رباب ، وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على عهد يغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن يعقوب منهم وكان بنو حميد أيضاً برئيسهم وشيخهم إلا أنه رديف لشيخ بني يعقوب منهم . وكانت رياسة حميد لأولاد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد ابن حميد ويسمون الحجز . وعلى عهد يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب منهم ،

وهو رديف لداود كما قلناه. ووقعت بين عثمان وبين داود بن عطاف مغاضبة ، وسخطه عثمان لما أجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أبي حفص حين فرّ من تلمسان طالب الخروج على الخليفة بتونس ، وكان عثمان بن يغمراسن في بيعته ، فاعتزم على رجعه فأبى داود من إخفار ذمّته في ذلك . ورحل معه حتى لحق بعطية بن سليان من شيوخ الزواودة ، وتغلب على بجاية وقسنطينة كما يذكر في أخباره .

وأقطع داود بن هلال رعياً لفعلته وطناً من بلاد حمزة يسمى كدارة ، وأقام داود هنالك في مجالاتهم الأولى إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان ، وطال حصاره لها ، فوفد عليه داود مؤمّلا صلاح حاله لديه ، وحمله صاحب بجاية رسالة إلى يوسف بن يعقوب فاستراب به من أجلها ، فلما قفل من وفادته بعث في أثره خيالة من زناتة بيتوه ببني يبقى (۱) في سدّ وقتلوه . وقام بأمره في قومه إبنه سعيد ، ونفس محنق الحصار عن تلمسان . وكان قبل بني مرين وسيلة رعاها لهم بنو عمّان بن يغمراسن فرجعوهم إلى مواطنهم ومع قومهم . وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غيبتهم تلك يساجلونهم في رياسة بني عامر ، وغص كل واحد بمكان صاحبه ، واختص بنو معرف بإقبال الدولة عليهم لسلامتهم من الحزازة والخلاف . ونزع سعيد بن داود لأجل هذه الغيرة إلى بني مرين .

ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكهم يؤمل به الكرة ، فلم يصادف لها محلا ورجع إلى قومه . وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ولم تزل السعاية بينهم تدب حتى عدا إبراهيم بن يعقوب بن معرف على سعيد بن داود فقتله ، وتناول قتله ماضي بن ردان من أولاد معرف بن عامر بمجالاته ، وتعصب عليه أولاد رباب كافة ، فافترق أمر بني عامر وصاروا حيين . بنو يعقوب وبنو حميد ، وذلك لعهد أبي حمو موسى بن عيان من آل زيان ، وقام بأمر بني يعقوب بعد سعيد إينه عيان . ثم هلك بعد حين إبراهيم بن يعقوب شيخ بني حميد وقام مقامه من قومه إبنه علمر بن إبراهيم ، وكان شهماً حازماً وله ذكر ، ونزل المغرب قبل عريف بن يحيى ونزل على السلطان أبي سعيد ، وأصهر إليه إبنته فأنكحه عامر إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطر ، فلم يزل عيان يحاول أن يثأر منه بأبيه بالفتنة تارة والصلح والاجتماع أخرى جتى غدره في بيته

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ليتي .

وقتله ، وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب ، فتقاطع الفريقان لذلك آخر الدهر . وصارت بنو يعقوب أحلافاً لسويد في فتنتهم مع بني حميد هؤلاء . ثم تلاحقت ظواعن سويد بعريف بن يحيى في مكانه عند بني مرين واستطال ولد عامر ابن إبراهيم بقومهم على بني يعقوب فلحقوا بالمغرب ، ولم يزالوا به إلى أن جاؤا في عساكر السلطان أبي الحسن ، وهلك شيخهم عثمان ، قتله أولاد عريف بن سعيد بثأر عامر بن إبراهيم . وولي بعده إبن عمه هجرس بن غانم بن هلال ، فكان رديفاً له في حياته . ثم هلك وقام بأمرهم بعده عمه سلمان بن داود .

ولما تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنو عامر بن ابراهيم إلى الصحراء ، وكان شيخهم لذلك العهد صغير ابنه ، واستأنف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر بطون حميد وأولاد رباب فخالف صغيراً إخوانه إلى السلطان . وولى عليهم شيخاً من بني عمهم عريف بن سعيد ، وهو يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف . ووفد بعد ذلك عمر بن إبراهيم عم صغير ، فولاه عليهم ، واستخدمهم ولحق بنو عامر بن ابراهيم بالزواودة ونزلوا على يعقوب بن علي ، ولم يزالوا هناك حتى شبوا نار الفتنة بالدعي بن هيدور الملبس بشبه (۱) أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن . وأعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من الديالم ، وأولاد ميمون بن غنم ابن سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها ، فاجتمعوا وبايعوا لهذا الداعي .

وأوعز السلطان إلى ونزمار بحربهم فنهض إليهم بالعرب كافة ، وأوقع بهم وفضهم ومزق جموعهم . وطال مفر مقير (٢) بن عامر وإخوته في القفار ، وأبعدوا في الهرب ، قطعوا لعرق الرمل الذي هو سياج على محالات العرب ، ونزل قليعة والد (٣) وأوطنها . ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن منذ نمي به (١) فقبل وفادته واسترهن أخاه أبا بكر ، وصحب السلطان إلى أفريقية وحضر معه واقعة القيروان . ثم رجع إلى قومه وعادوا جميعاً إلى لواتة بني يغمراسن ، واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عثان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : المهيمن بشعبه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : صغير .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : وإلن . وفي النسخة التونسية والر .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : منذمماً .

ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة القيروان أعوام خمسين وسبعائة ، فكان له ولقومه فيها مكان . ولحق سويد وبنو يعقوب بالمغرب حتى جاؤا في مقدمة السلطان أيى عنان .

ولما هلك بنو عبد الواد وافترق جمعهم فرّ صغير إلى الصحراء على عادته ، وأقام بالقفر يترقب الخوارج ، ولحق به أكثر قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل ناحية : وخالف أولاد حسين بالمعقل على السلطان أبي عنان أعوام خمسة وخمسين وسبعاثة وما بعدها ونازلوا سجلماسة فكاثرهم وكان معهم ، وأوقعت بهم عساكر بني مرين في بعض سني خلائهم وهم بنكور يمتارون فاكتسحوا عامة أموالهم وأثخنوا فيهم قتلاً وأسراً. ولم يزالوا كِذلك شريداً في الصحراء ، وسويدوبنو يعقوب بمكانهم من المجالات ، وفي خطهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان وجاء أبو حمو موسى بن يوسف أخو السلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه بتلمسان ، وكان مستقرًّا بتونس منذ غلبهم أبو على على أمرهم ، فرحل مقير إلى وطن الزواودة ، ونزل على يعقوب بن علي أزمان خلافه على السلطان أبي عنان ، وداخله في استخلاص أبي حمو هذا من إيالة الموحدين للإجلاب على وطن تلمسان وبني مرين الذين به ، فأرسلوا معه الآلة . ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن على وزيان ابن عثمان بن سباع وشبل ابن أخيه ملوك بني عثمان . ومن بادية رياح دعار بن عيسى ابن رحاب بقومه من سعيد ، وبلغوا معهم إلى تخوم بلادهم فرجع عنهم رياح إلا دعار بن عيسى وشبل بن ملوك، ومضوا لوجههم. ولقيتهم جموع سويد، وكان الغلب لبني عامر . وقتل يومئذ شيخ سويد بن عيسى بن عريف وأسر أخوه أبو بكر . ثم من عليه علي بن عمر بن إبراهيم وأطلقه . ولم يتصل الخبر بفاس إلا والناس منصرفون من جنازة السلطان أبي عنان . ثم أجلب أبو حمو بالمغرب على تلمسان فأخذها وغلب عساكر بني مرين عليها ، واستوسق ملكه بها . ثم هلك مقير لسنتين أو نحوهما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان ، فاعترضه سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته . وولي رياستهم من بعده أخوه خالد بن عامر يرادفه عبدالله ابن أخيه مقير . وخلصت زغبة كلها للسلطان أبى حمو فأساء بني مرين لماكان بينهم من الفتنة واستخدمهم جميعاً على مضاربهم وعوائدهم من سويد وبني يعقوب والد يالم والعطاف ، حتى إذا كانت فتنة أبي زيان ابن السلطان أبي

سعيد عم أبي حموكما نذكره في حبرهم جاش مرجل الفتنة من زغبة ، واختلفوا على أبي حمو وتقبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه إياه بالادهان في أمره ، فنزع أخوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن سنة سبعين وسبعائة وجاؤا في قومته واستولى على مواطنهم .

ولحق بنو عامر وأبو حمو بالصحراء ، وطال ترددهم فيها وسعى عند أبي حمو في خالد من عمومته وأقاربه عبدالله بن عسكر بن معرف بن يعقوب ، ومعرف هو أخو إبراهيم بن يعقوب ، وكان عبدالله هذا بطانة للسلطان وعيناً ، فاستفسد بذلك قلب خالد وتغير ونبذ إليه عهده ، ونزع عنه إلى السلطان عبد العزيز . وجاءت به عساكر بني مرين فأوقع بالسلطان أبي حمو ومن معه من العرب .

وهلك عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة فارتحل إلى المغرب هو وعبدالله ابن أخيه مقير، ولحقهم ساسي بن سليم بن داود شيخ بني يعقوب . كان قومه بني يعقوب قتلوا أبناء محمد بن عريف فحدثت بينهم فتنة ، ولحق ساسي هذا وقومه بالمغرب ، وصحب خالداً يؤمل به الكرة ، ويئسوا من صريخ بني مرين لما بينهم من الفتنة ، فرجعوا إلى أوطانهم سنة سبع وسبعين وسبعائة وأضرموا نار الفتنة ، وخرجت إليهم عساكر السلطان أبي حمو مع ابنه أبي تاشفين ، وزحف معه سويد والديالم والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا قبلة القلعة .

وقتل عبدالله بن مقير وأخوه ملوك في قرابة لهم آخرين ، وسار فلهم شريداً إلى الصحراء ولحقوا بالديالم والعطاف ، واجتمعوا جميعاً إلى سالم بن ابراهيم كبير الثعالبة ، وصاحب وطن تبجه (۱) . وكان يتوجس لأبي حمو الخيفة فاتفقوا على الخلاف وبعثوا إلى الأمير أبي زيان بمكانه من وطن رياح فجاءهم وتابعوه ، وأمكنه سالم من الجزائر . ثم هلك خالد في بعض تلك الأيام فافترق أمرهم ، وولي علي بني عامر المسعود بن مقير ، وزحف إليهم أبو حمو في سويد وأوليائه من بني عامر . واستخدم سالم بن ابراهيم ، وخرج أبو زيان إلى مكانه من وطن رياح ، ولحق المسعود

<sup>(</sup>۱) هي متيجة : بفتح أوله ، وكسر ثانية وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جيم : بلد في أواخر أفريقية من أعال بني حاد ، قال البكري : الطريق من أشير الى جزائر بني مزغناي ومن أشير الى المدية ، وهي بلد جليل قديم ، ومنها الى اقررنة ، وهي مدينة على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ويقال إنها متيجة . (معجم البلدان) قبائل المغرب ص ٩ .

ابن عامرِ وقومه بالقفر . ولحق ساسي بن سليم بيعقوب بن علي وقومه من الزواودة . ثم راجعوا جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه قأمنهم ، وقدموا عليه وأظهروا البر والرحب بالمسعود وساسي ، وطوى لهم على السوء . ثم داخل بطانة من بني عامر وسويد في نكبتهم ، فأجابوه ومكر بهم ، وبعث ابنه أباتاشفين لقبض الصدقات من قومهم حتى اجتمع له ما أراد من الجموع ، فتقبض على المسعود وعشرة من إخوانه بني عامر بن ابراهيم . ونهض أبوتاشفين والعرب جميعاً إلى أحياء بني يعقوب وكانوا بسيرات ، وقد أرصد لهم سويد بوادي مينا فصبحهم بنو عامر بمكانهم واكتسحوهم . وصار فلهم إلى الصحراء ، فاعترضهم أبوتاشفين ببني راشَّد فلم يبق ' لهم باقية ، ونجا ساسي بن سليم إلى الصحراء في فل قليل من قومه ، ونزل على النضر ابن عروة ، واستبد برياسة بني عامر سليان بن ابراهيم بن يعقوب عم مقير ورديفه عبدالله بن عسكر بن معرف بن يعقوب ، وهو أقرب مكاناً من السلطان وخلعه . ثم بعث صاحب المغرب السلطان أبو العباس أحمد بن الولي أبا سالم بالشفاعة في المسعود وإخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف بعد أن كان مداخلاً لأبي حمو ولإخوانه في نكبتهم ، فأطلقهم أبو حمو بتلك الشفاعة ، فعادوا إلى الخلاف ، وخرجوا إلى الصحراء ، واجتمع إليهم الكثير من أولاد ابراهيم بن يعقوب . واجتمع أيضاً فل بني يعقوب من مطارحهم إلى شيخهم ساسي بن سليم ونزلوا جميعاً مِع عروة . وأوفد إخوانه على السلطان أبي العباس صاحب أفريقية لهذا العهد منتدباً به وصريخاً على عدوه فتلقاه من البر والإحسان ما يناسبه ، وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد الجميل.

وشعر بذلك أبو حمو فبعث من عيونه من اغتاله ووفد بعدها على السلطان أبي العباس صاحب أفريقية على بن عمر بن إبراهيم ، وهو ابن عم خالد بن محمد وكبير النفر المخالفين من بني عامر على أبي حمو . ووفد معه سليان بن شعيب بن عامر فوفدوا عليه بتونس يطلبون صريخه ، فأجابهم ووعدهم واحسب الإحسان والمبرة أمامهم ، ورجعوا إلى قومهم . ثم راجع على بن عمر خدمة أبي حمو وقدمه على بني عامر ، وأدال به من سليان بن ابراهيم بن عامر ، فخرج سليان إلى أهل بيته من ولد عامر بن ابراهيم الذين بالصحراء ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء أبي بكر بن عريف ، وهو على ذلك لهذا العهد . والله مقدر الليل والنهار اه .

مقير – بن عامر – بن ابراهيم – بن يع خالد بن داود بن هلال بن عطاف بن رداد بن كريش بن عياد بن منيع بن يعقوب حامل --- بن حجوش -بن حجاز -

## عروة بن زغبة ) \*

وأما عروة بن زغبة فهم بطنان : النضر بن عروة وخميس بن عروة . وبطون خميس ثلاثة : عبيدالله وفرغ ويقظان . من بطون فرغ بنو قائل أحلاف أولاد يحيى من المعمور القاطنين بحبل راشد . وبنو يقظان وعبيدالله أحلاف لسويد يظعنون لظعنهم ويقيمون لإقامتهم ، ورياستهم لأولاد عابد من بطن راشد . وأمَّا النضر بن عروةً فمنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلول في إيالة الديالم والعطاف وحصين وتخوم أوطانهم ، وليس لهم ملك ولا أقطاع لعجزهم عن دخول التلول بلغتهم وممانعة بطون زغبة الآخرين عنها إلاّ ما تغلّبوا عليه في أذناب الوطن بجبل المستند مما يلي وطن رياح ، يسكنه قوم من غُـمْرَة وزَنَاتة استمرّ عليهم غلب العرب منذ سنين . فوضع النضر هؤلاء عليهم الأتاوة وأصاروهم خولاً ورعية . وربها نزل منهم مع هؤلاء البرابر من عجز عن الظعن في بيوتهم ولهم بطون مذكورة أولاد خليفة والخاننة وشريعة الشحاوى(١) وذوي زيّان وأولاد سليمان ، ورياستهم جميعاً في أولاد خليفة بن النضر بن عروة ، وهي لهذا العهد لمحمد بن زيّان بن عسكر أبن خليفة ، ورديفه سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكر ، وأكثر السحاري موطنون بحبل المستند الذي ذكرناه ، ورياستهم في أولاد (٢) وناجعة هؤلاء النضر أحلاف لزغبة دائمًا ، فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن ، وتارة لبني عامر في فتنتهم مع سويد ، وندبتهم مع بني عامر فيما يزعمون بأبي قُـحَافَة وسمعت من مشايخهم أنه ليس بأب لهم ، وإنما هو إسم واد كان به حلفهم قديماً ، وربّما يظاهرون سويداً على بني عامر ، إلاّ أنه في الأقل والندرة . وهم إلى حلف بني عامر أقرب وأسرع لما ذكرناه ، وربُّها ظاهروا رياحاً بعض المرَّات في فتنتهم لجوار الوطن ، إلا أنه قليل أيضاً وفي النادر. ويتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل مسلم

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : أولاد خليفة والحاقنة وشريفة والسحارى .

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولم نستطع املاء الفراغ من المراجع التي بين ايدينا ، ولكن في العبارة السابقة يذكر ابن خلدون ان رئاسة اولاد خليفة والخاننة وشريعة والسحارى في اولاد خليفة بن النضر بن عروة . (راجع قبائل المغرب ص ٤٧٣) .

وسعيد ، وربيًا وقعت بينهم حروب في القفر يصيب فيها بعض من دماء بعض ، هذه بطون زغبة وما تأدّى إلينا من أخبارهم . ولله الخلق والأمر وهو رب العالمين .

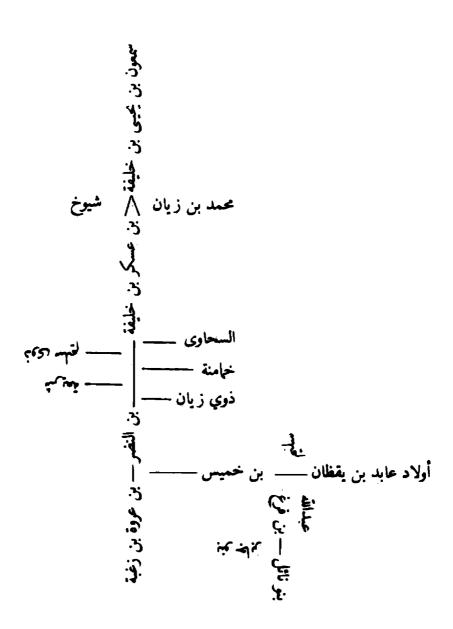

# الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم وتصاریف أحوالهم ) \*

هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى مجاورون لبني عامر من زغبة في مواطنهم بقبلة تلمسان ، وينتهون إلى البحر المحيط من جانب الغرب ، وهم ثلاثة بطون : ذوي عبيدالله وذوي منصور وذوي حسان . فذوي عبيدالله منهم هم الجحاورون لبني عامر ومواطنهم بين تلمسان وتاوريرت في التل وما يواجهها من القبلة . ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على ملوية كلها الى سجلاسة (١) وعلى درعة وعلى ما يحاذيها من التل مثل تازي وغساسة ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر. ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر المحيط ، وينزل شيوخهم بلاد نول (٢) قاعدة السوس فيستولون على السوس الأقصى وما إليه ، وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة (٣) مستوفة ولمتونة . وكان دخولهم إلى المغرب مع الهلاليين في عدد قليل يقال إنَّهم لم يبلغوا المائتين. واعترضهم بنو سليم فأعجزوهم وتحيّزوا إلى الهلاليين منذ عهد قديم ونزلوا بآخر مواطنهم مما يلي ملوية ورمال تافيلالت ، وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا وأنبتوا في صحارى المغرب الأقصى ، فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه . وكانوا هناك أحلافاً لزناتة سائر أيامهم . وبتي منهم بأفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بني كعب بن سليم وداخلوهم حتى كانوا وزراء لهم في الاستخدام للسلطان ، واستئلاف العرب .

فلما ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن . قام هؤلاء المعقل في القفار وتفردوا في البيداء فنموا نمواً لاكفاء له ، وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة

<sup>(</sup>۱) سجلاسة : مدينة تاريخية اندثرت الآن أسسها بنو مدرار في القرن الهجري الثاني وأصبحت عاصمة للخوارج الى ان فتحها قائد الفاطميين جوهر الصيقلي وتأسست بها الدولة الفاطمية في اواسط القرن الرابع الهجري واستمرت عارة المدينة الى القرن العاشر (كتاب المغرب/١٣٦) — المعجم التاريخي/٣٧ معجم البلدان ، واجع القلقشندي وصبح الاعشى ج ٢ ص ١٨٠).

 <sup>(</sup>٢) نوال : مدينة في جنوبي بلاد المغرب . هي حاضرة لمطة فيها قبائل من البربر وهي في غربي تيتزرمت .
 (٣) كدالة : ناحية في جبال أفريقية .

بالقفر مثل قصور السوس غرباً ، ثم توات ثم جودة (١) ثم تامنطيت . ثم واركلان ثم تاسبيبت ثم تيكورارين شرقاً ، وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة ذات نحيل وأنهار وأكثر سكانها من زناتة ، وبينهم فتن وحروب على رياستها ، فجاز عرب المعقل هؤلاء الأوطان في مجالاتهم ووضعوا عليها الأتاوات والضرائب ، وصارت لهم جباية يعتدون فيها ملكاً . وكانوا من تلك السالفة يعطون الصدقات لملوك زناتة ويأخذونهم بالدماء والطوائل ويسمونها حمل الرحيل . وكان لهم الخيار في تعيينها .

ولم يكن هؤلاء العرب يستبيحون من أطراف المغرب وحلوله (٢) حمى ، ولا يعرضون لسابلة سجلاسة ولا غيرها من بلاد السودان بأذية ولا مكروه لما كان بالمغرب من اعتزاز الدين وسد الثغور وكثرة الحامية أيام الموحدين وزناتة بعدهم . وكان لهم بإزاء ذلك اقطاع من الدول يمدون إلى أخذه اليد السفلى ، وفيهم من مسلم سعيد بن رياح والعمور من الأثبج ، وعددهم كما قلنا قليل . وإنما كثروا بمن اجتمع إليهم من القبائل من غير سبهم فإن فيهم من فزارة من أشجع أحياء كبيرة ، وفيهم الشظة من كرفة والمهاية من عياض ، والشعراء من حصين والصباح من الأخضر ومن بني سليم وغيرهم .

(وأم أنسابهم عند الجمهور) فخفية ومجهولة ، وسلافة العرب من هلال يعدونهم من بطون هلال وهو غير صحيح ، وهم يزعمون أن نسبهم في أهل البيت إلى جعفر بن أبي طالب وليس ذلك أيضاً بصحيح ، لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا أهل بادبة ونجعة . والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم من عرب اليمن ، فإن فيهم بطنين يسمى كل واحد منها بالمعقل ، دكرهما ابن الكلبي وغيره ، فأحدهما من قضاعة بن مالك بن حمير وهو معقل بن كعب بن غليم بن خباب بن هبل بن عبدالله بن كنانة ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . والآخر من بني الحرث بن كعب ابن عبد بن وبرة بن أبن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ، وإسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن ابن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ، وإسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن

<sup>(</sup>١) جودة : وادي في اليمن وليس هو المقصود وفي نسخة أحرى بودة ولم نجدلها ذكر في معجم البلدان ولعلها بورة مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : تلولة .

ريب بن زير بن كهلان ، وهو معقل وإسمه ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحرث .

والأنسب أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي من مذحج ، كان إسمه ربيعة ، وقد عده الأخباريون في بطون هلال الداخلين إلى أفريقية ، لأن مواطن بني الحرث بن كعب قريب من البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخولهم إلى أفريقية . ويؤيده أن ابن سعيد لما ذكر مذحج وأنهم بجهات الجبال من اليمن ، وذكر من بطونهم زبيد ومراد . ثم قال : وبأفريقية منهم فرقة وبرية ترتحل وتنزل ، وهؤلاء الذين ذكر إنما هم المعقل الذين هم بأفريقية ، وهم فرقة من هؤلاء الذين بالمغرب الأقصى .

(ومن إملاء نسابتهم) أن معقل جدهم له من الولد سحير ومحمد ، فولد سحير (۱) عبيدالله وتعلب ، فن عبيدالله ذوي عبيدالله البطن الكبير منهم . ومن ثعلب الثعالبة الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحي الجزائر ، وولد محمد : مختار ومنصور وجلال وسالم وعثمان . فولد مختار بن محمد : حسان وشبانه ، فمن حسان ذوي حسان البطن المذكور أهل السوس الأقصى . ومن شبانة الشبانات جيرانهم هنالك . ومنهم بطنان : بنو ثابت وموطنهم تحت جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم لهذا العهد أو ما قبله يعيش بن طلحة .

والبطن الآخر آل على ، وموطنهم في برية هنكيسة تحت جبل كزولة ، وشيخهم لهذا العهد أو ما قرب منه حريز بن على . ومن جلال سالم وعثمان الرقيطات بادية لذوي حسان ينتجعون معهم . وولد منصور بن محمد حسن وأبو الحسين وعمران وشب (٢) يقال لهم جميعاً ذوي منصور ، وهو أحد بطونهم الثلاثة المذكورة . والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم .

<sup>(</sup>١) وفي النبخة التونسية صقيل.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة اخرى ونسباً .

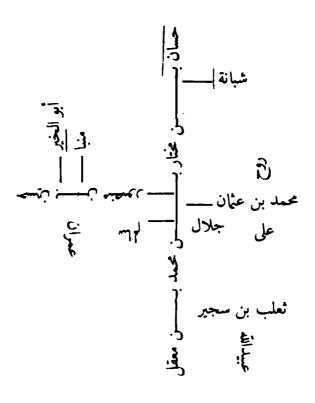

#### \* ( ذوي عبيدالله ) \*

فأما ذوي عبيدالله فهم المجاورون لبني عامر بن زغبة من سلطان بني عبد الواد من زناتة ، فواطنهم من بين تلمسان إلى وحدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث وادي صامن القبلة . وتنتبي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت ، وربها عاجوا إلى ذات الشهال إلى تاسابيت وتوكرارين ، وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد السودان . وبينهم وبين بني عامر فتن وحروب موصولة . وكان لهم مع بني عبد الواد مثلها قبل السلطان والدولة ، فما كانوا أحلافاً لبني مرين . وكان المنبات من ذوي منصور أحلافاً لبني عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم إلى أن

صحبوا بسبب الجوار ، واعتزت عليهم الدولة فأعطوا الصدقة والطوائل وعسكروا مع السلطان في حروبه .

ولم يزل ذلك إلى أن لحق الدولة الهرم الذي يلحق مثلها فوطنوا التلول ، وتملكوا وجدة وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني سنوس إقطاعا من السلطان إلى ما كان لهم عليها قبل من الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها لهم ، وضربوا على بلد هنين بالساحل ضريبة الإجازة منها إلى تلمسان ، فلا يسير ما بينها مسافر أيام حلولهم بساحتها إلا بإجازتهم ، وعلى ضريبة يؤديها إليهم . وهم بطنان الهراج والخراج ، فالخراج من ولد فراج بن مطرف بن عبيدالله ، ورياستهم في أولاد عبد الملك وفرج بن علي بن أبي الريش بن نهار بن عبان بن خراج ، لأولاد عيسى بن عبد الملك ويعقوب بن عبد الملك ويعمور بن عبد الملك .

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسن ، ولما تغلب على تلمسان استخدم له عبيدالله هؤلاء وكان يحيى بن العز من رجالة بني يزناسن أهل الجبل المطل على وجدة . وكان له قدم في خدمة الدول فاتصل بالسلطان أبي الحسن ورغبه في ملك قصور هذه الصحراء ، فبعثه مع هؤلاء العرب في عسكر ، ودخل معهم إلى الصحراء وملك تلك القصور واستولى عليها . وأسف عبيدالله بانتزاع أملاكهم وسوء المعاملة لهم ، فوثبوا به وقتلوه في خبائه وانتهبوا عسكر السلطان الذين معه ونقضوا الطاعة . وفر يعقوب بن يغمور فلم يزل شريداً بالصحراء سائر أيامه ، ورجع بعد ذلك .

ثم عادت دولة بني عبد الواد فصدوا في ولايتها ، فلم يزل على ذلك ، وخلفه إبنه طلحة ، وكان أيام خلاف يعقوب وانتقاضه رأس على الخراج من أهل بيته منصور ابن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحو من بعده . وجاء أبو حمو فكان له في خدمته ومخالطته قدم ، فقدمه شيخاً عليهم . فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين رحوبن منصور ابن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب المذكور آنفا ، وربما نازعه . ولهم بطون كثيرة فمنهم الجعاونة من جعوان بن خراج ، والغسل من غاسل بن خراج ، والمطارفة من مطرف بن خراج ، والمهايا من عثمان بن خراج ، وفيهم رياستهم كما قلناه ، ومعه الناجعة يسمون بالمهايا ينسبون تارة إلى المهايا بن عياض ، وقدمنا ذكرهم . وتارة إلى مهايا بن مطرف ، وأما الهراج فن ولد الهراج بن مهدي بن محمد

ابن عبيدالله ، ومواطنهم في ناحية المغرب عن الخراج فيجاورون بني منصور ولهم تاوريرت وما إليها . وحدمتهم في الغالب لبني مرين وأقطاعاتهم من أيديهم ، ومواطنهم تحتهم ، ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل ، وفي بعض الأحايين ورياستهم في ولد يعقوب بن هبا بن هراج لأولاد مرين بن يعقوب ، وأولاد مناد بن رزق الله ابن يعقوب ، وأولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب من ولد حريز بن يحيى الصغير بن موسى بن يوسف بن حريز ، كان شيخاً عليهم أيام السلطان عبد العزيز ، وهلك عقبه ، ورأس عليهم ابنه . ومن ولد متاد أبو يحيى الكبير بن مناد كان شيخاً قبل أبني يحيى الصغير ، وبالإضافة إليه وصف بالصغير . ومنهم أبو حميدة محمد بن عيسى بن مناد وهو لهذا العصر رديف لشيخهم من ولد ابني يحيى الصغير ، وهو كثير التقلب في القفار والغزو للقاصية ولأهل الرمال والملثمين . والله مالك الملوك لا رب غيره ولا معبود سواه وهو نع المولى ونع النصير .

رحوا بنو منصور بن يعقوب —— بن عبد الملك بن فرج بن علي بن أبي الريش بن نهار بن عثمان بــن بن آبو یحیی الصغیر بن موسی بن یوسف بسن حریز بن یعقوب بن اهبا بن هراج بن مهدی کبن آ / is i.j. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن فكرون بن لعبة -أبو جمعة بن محمد بن عيسى بن مناد بن عمران بن رزق الله ابو يحيى الم 5 مطرف بن عريف

#### \* ( الثعالبة ) \*

وأما الثعالبة إخوتهم من ولد ثعلب بن علي بن بكر بن صغير (١) أخي عبيدالله بن صغير ، فوطنهم لهذا العهد بمتيجة من بسيط الجزائر ، وكانوا قبلها بقطيري مواطن حصين لهذا العهد ، نزلوها منذ عصور قديمة ، وأقاموا بها حياً حلولاً . ويظهر أن نزولهم لها حين كان ذوي عبيدالله في مواطن بني عامر لهذا العهد ، وكان بنو عامر في مواطن بني سويد فكانت مواطنهم لذلك العهد متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من ناحية كزول وتدرّجوا في المواطن إلى ضواحي المدينة ، ونزلوا جبل تيطري وهو جبل أشير الذي كانت فيه المدينة الكبيرة . فلما تغلب بنو توجين على التلول وملكوا وانشريش زحف محمد بن عبد القوى إلى المدينة فلكها ، وكانت بينهم وبينه حروب وسلم إلى أن وفدت عليه مشيختهم ، فتقبض عليهم وأغزى من وراءهم من بقية الثعالبة واستلحمهم واكتسح أموالهم .

وغلبهم بعدها على تيطري وأزاحهم عنها إلى متيجة ، وأنزل قبائل حصين بتيطري وكانوا معه في عداد الرعايا يؤدون إليه المغارم والوظائف ، ويأخذهم بالعسكرة معه ودخل الثعالبة هؤلاء في إيالة ملكيش (٢) من صنهاجة ببسيط متيجة ، وأوطنوا تحت ملكتهم . وكان لهم عليهم سلطان كها نذكره . حتى إذا غلب بنو مرين على المغرب الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منها ، استبد الثعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه . وكانت رياستهم في ولد سباع بن ثعلب بن علي بن مكر بن صغير . ويزعمون أن سباعا هذا كان إذا وفد على الموحدين بجعلون من فوق عامته ديناراً يزن عدداً من الدنانير سابقة في تكرمته وترفيعه .

(وسمعت) من بعض مشيختنا أن ذلك لما كان من كرامته للإمام المهدي حين أجاز بهم فإنه مرّ بهم ساعياً فحملوه واستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن سباع أولاً ، فكانت لهم مدداً . ثم في عقب حنيش منهم . ثم غلب السلطان أبو

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ثعلب بن علي بن مكن صقيل أخي عبيدالله بن صقيل .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : مليكش .

الحسن على ممالك بني عبد الواد ونقلهم إلى المغرب ، وصارت الولاية لهم لأبي الحملات بن عائد بن ثابت ، وهو أبن عم حنيش وهلك في الطاعون الجارف أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي الحسن بالجزائر من تونس ، فولى عليهم أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي الحسن بالجزائر من تونس ، فولى عليهم إبراهيم بن نصر .

ولم تزل رياستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء السلطان أبي عنان عن المغربين كا نذكره في أخباره وقام برياستهم إبنه سالم ، وكانوا أهل مغارم ووضيعه لملكيش ومن بعدهم من ولاة الجزائر ، حتى إذا هبت ريح العرب أيام خروج أبي زيان وحصين على أبي حمو أعوام ستين وسبعائة كما ذكرناه . وكان شيخهم لذلك العهد سالم بن ابراهيم بن نصر بن حنيش بن أبي حميد بن ثابت بن محمد بن سباع ، فأخب في تلك الفتنة وأوضع ، وعاقد أبو حمو وانتقض عليه مراراً ، وغلب بنو مرين على تلمسان فتحيز إليهم . وكانت رسله ووفده تقدموا إليهم بالمغرب .

ثم هلك السلطان عبد العزيز ورجع أبو حمو إلى ملكه ، ونزلت الغوائل فخشيه سالم . واستدعى أبا زيان ونصبه بالجزائر ، وزحف إليه أبو حمو سنة تسع وسبعين [وسبعائة] ففض جمعه وراجع سالم خدمته . وفارق أبا زيان كما نذكره في أخباره . ثم زحف إليه أبو حمو وحاصره بجبال متيجة أياماً قلائل ، واستنزله على عهده . ثم أخفره وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان أسيراً وقتله قعصاً بالرماح وذهب أثره وماكان له من الرياسة التي لم تكن الثعالبة لها بأهل . ثم تتبع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي والنهب إلى أن دثروا ، والله يخلق ما يشاء .

سالم — بن ابراهیم — بن نصر بن حنیش بن حمید — بن ثابت بن حمید بن سباع بن ثعلب بن علي بن بکر — بن صغیر — بن معقل الزعيم بن أبي القاسم عبدالله

#### ( ذوي منصور )

وأما أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء المعقل ، وجمهورهم ومواطنهم تخوم المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة . وبطونهم أربعة : أولاد حسين وأولاد أبي الحسين وهما شقيقان ، والعارنة أولاد عمران ، والمنبات أولاد منبا وهما شقيقان أيضاً . ويقال لهذين البطنين جميعاً الأحلاف . فأما أولاد أبي الحسن فعجزوا عن الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها بالقفر ما بين تافييلات وتيكورارين . وأما أولاد حسين فهم جمهور ذوي منصور ، ولهم العزة عليهم ورياستهم أيام بني مرين في أولاد خالد ابن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن منصور ، كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غانم . وهلك إثر كائنة طريف . وصارت لأخيه يحي ، ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى ، ثم لأخيه زكريا ، ثم لابن عمه أحمد ابن رحو بن غانم ، ثم لأخيه يعيش ، ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غانم لهذا العهد .

وكانت لبني مرين فيهم وقائع أيام يعقوب بن عبد الحق وابنه يوسف ، وسيأتي في أخبار بني مرين غزوة يوسف بن يعقوب من مراكش إليهم ، وكيف أوقع بهم بصحراء درعة . ولما أقام بالشرق على تلمسان محاصراً لها أحلف هؤلاء العرب من المعقل على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت . وكان العامل يومئذ بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها ، فكانت بينه وبينهم بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها ، فكانت بينه وبينهم غلاب غوسف بن يعقوب ورجع بنو مرين إلى المغرب ، فأخذوا منهم بالثار حتى استقاموا على الطاعة . وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما يكون إلى أن فشل ربح الدولة ، واعتزّت العرب فصاروا يمنعون الصدقة إلا في الأقل يغلبهم السلطان على إعطائها .

ولما استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسين وسبعائة وفرّ صغير بن عامر إلى الصحراء ونزل عليهم واستجار بهم فأجاروه . ونزل السلطان عليهم ذلك فأجمعوا نقض طاعته وأقاموا معه بالصحراء وصغير متولي كبر ذلك الخلاف ، حتى إذا هلك أبو عنان وكان من سلطان أبي حمو بتلمسان ما نحن ذا كروه ، وزحف بنو مرين إلى

تلمسان ففر منها أبو حمو وصغير، ونزلوا عليهم فأوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي تلمسان، واتسع الخرق بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمو وسلطانه، وأقطعهم بضواحيه. ثم رجعوا إلى أوطانهم بعد مهلك السلطان أبي سالم أعوام ثلاث وستين [ وسبعائة ] على حين اضطراب المغرب بفتنة أولاد السلطان أبي علي ونزولهم بسجلاسة، فكان لهم في ذلك الفتنة آثار إلى أن انقشعت.

ثم كان لأحمر بن رحومع أبي حموجولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين فقتل في تلك الفتنة كما نذكره . ثم اعتدوا على الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة لهذا العهد . وأقطع لهم ببلاد تادلا والمعر(() من تلك الثنايا التي منها دخولهم إلى المغرب للمربع والمصيف ولميرات الأقوات . وسجلاسة من مواطن إخوانهم الأحلاف كما نذكره ، وليست من مواطنهم ، فأما درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حفاً في الوادي الأعظم المنحدر من جبل درن من فوهة بخرج منها وادي أم ربيع ، ويتساهل إلى البسائط والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة مغرباً إلى أن يصب في الرمل ببلاد السوس ، وعليه قصور درعة ، وواد آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقاً بعض الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها .

وعليه من جهة المغرب قصور توات ، ثم بعدها تمنطيت ، ثم بعدها وركلان . وعندها يصب في الرمل ، وفي الشال عن ركان قصور تسابيت . وفي الشال عنها إلى الشرق قصور تيكورارين ، والكل وراء عرب الرمل . وجبال درن هي الجبال العظيمة الجاثمة سياجاً على المغرب الأقصى من آسني إلى تازي ، وفي قبلتها جبل نكيسة لصنهاجة ، وآخره جبل ابن حميدي من طرف هسكورة . ثم ينعطف من هنالك جبال أخرى متوازية حتى تنتهي إلى ساحل بادس من البحر الرومي . وصار المغرب لذلك كالجزيرة أحاطت الجبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب والجوف . واعتمر هذه الجبال والبسائط التي بينها أم من البربر لا يحصيهم إلا خالقهم ، والمسالك بين هذه الجبال إلى المغرب منحصرة ، ثم معدودة ، وبأزاء خالقهم ، والمسالك بين هذه الجبال إلى المغرب منحصرة ، ثم معدودة ، وبأزاء القبائل المعتمرين لها كاظة . ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين سجلاسة وبلاد السوس ، ويمتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان ، وحفافيه سجلاسة وبلاد السوس ، ويمتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان ، وحفافيه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى المعدن .

قصور لا تحصى ، شجرتها النخل وقاعدتها بلد تادنست (۱) بلد كبير يقصده التجر للسلم في النيلج ، وانتظار خروجه بالصناعة . ولأولاد حسين هؤلاء استيلاء على هذا الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة من قبائل البربر صناكة وغيرهم . ولهم عليم ضرائب وخفرات ووضائع . ولهم في بحابي السلطان أقطاعات ويحاورهم الشبانات من أولاد حسان من ناحية الغرب ، فلهم بسبب ذلك على درعة بعض الأتاوات . (وأما الأحلاف) من ذوي منصوروهم العارنة والمنبات قواطنهم مجاورة لأولاد حسين من ناحية الشرق . وفي مجالاتهم بالقفر تافيلات ، وصحراؤها . وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازي وبطوية وغساسة ، لهم على ذلك كله الأتاوات والوضائع ، وفيها الأقطاعات السلطانية . وبينهم وبين أولاد حسين فتنة ، ويجمعهم العصبية في فتنة من سواهم . ورياسة العارنة في أولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمران ، وكان شيخهم لعهد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير . ولهذا العهد محمد بن الزبير وأخوه موسى ، ويرادفهم في رياستهم أولاد عارة بن قلان بن مخلف ، فكان منهم محمد العائد . ومنهم لهذا العهد سليان بن ناجي بن عارة ينتجع في القفر ويكثر منهم عمد العائد . ومنهم لهذا العهد سليان بن ناجي بن عارة ينتجع في القفر ويكثر الغزوا إلى اعتراض العير وقصور الصحراء .

ورياسة المنبات لهذا العهد لمحمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا ، وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه علي من قبله وترادفهم في رياستهم ابن عمهم عبدالله بن الحاج عامر بن أبي البركات بن منبا . والمنبات والعارنة اليوم إذا اجتمعوا جميعاً يكثر أولاد حسين . وكان للمنبات كثرة لأول دولة بني مرين . وكان خلفهم مع بني عبد الواد . وكان مقدمه يغمراسن بن زيان في افتتاح سجلاسة ، وتملكها من أيدي الموحدين . ثم تغلب بنو مرين عليها وقتلوا من حاربها من مشيختهم مع بني عبد الواد ، ثم أوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في مجالاتهم بالقفر واستلحموهم ، فنقص عددهم لذلك آخر الأيام ، والله مالك الأمور لا رب سواه (٢)

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : تيديسي .

<sup>(</sup>٢) وفي بعض نسخ هذا الكتاب ورد هذا المقطع فرأينا اضافتها الى نسختنا هذه متوخين من ذلك كله افادة القارىء الكريم .

مواطن العثامنة تلي مواطن بني منصور من جانب الغرب ، ويليهم أولاد سالم . وفي حيز مواطنهم درعة ، ولهم عليها القفر . ويليهم أولاد جلال عند منتهى عارة درعة نما يلي المغرب والقبلة . ويليهم غربا الى البحر الشبانات وهم أولاد عليّ وأولاد بو ثابت وأولاد حسّان وراءهم من ناحية القبلة والغرب . وينزلون مواطنهم بالغلب الذي لهم عليهم .

## دوي حسان عرب السوس)

وأمّا بنو مختار بن محمد فهم كما قدّمناه: ذوي حسان والشبانات والرقيطات. ومنهم أيضاً الجياهنة وأولاد أبورية (١) ، وكانت مواطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر مع إخوانهم ذوي منصور وعبيدالله إلى أن استصرخهم على بن يدر الزكندري صاحب السوس من بعد الموحدين. ونسبه ابن عمه في عرب الفتح. وكانت بينه وبين كرولة الظواعن ببسائط السوس. وجباله فتنة طويلة استصرخ لها بني مختار هؤلاء فصارخوه وارتحلوا إليه بظعونهم، وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظواعن فيها فأوطنوها. وصارت مجالاتهم بقفرها وغلبوا كرولة وأصاروهم في جملتهم ومن ظعونهم وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن في سوس ونول. ووضعوا عليها الأتاوات مثل تارودانت من سوس، وهي ضفّة وادي سوس حيث يهبط من الجبل، وبين مصبه ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة إلى القبلة.

ومن هناك إلى زوايا أولاد بني نعان مرحلة أخرى في القبلة على سائر البحر، وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل نكيسة غرباً، وبينها وبين إيفري مرحلة، والعرب لا يغلبونها وإنما يغلبون على البسائط في نواحيها. وكانت هذه المواطن لعهد الموحدين من جملة ممالكهم وأوسع عالاتهم. فلما انقرض أمر الموحدين حجبت عن ظل الدولة وخرجت عن إيالة السلطان إلا ماكان بها لبني يدر هؤلاء الذين قدّمنا ذكرهم. وكان على بن يدر مالكاً لقصورها، وكان له من الجند نحو ألف فارس، وولي من بعده عبد الرحمن بن الحسن بن يدر، وبعده أخوه على بن الحسن.

وكان لعبد الرحمن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم ، وهزموه مرّات متتابعة أعوام خمس وسبعائة وما بعده ، وغدر هو بمشيختهم وقتلهم بتارودانت سنة تمان وسبعائة من بعد ذلك . وكان لبني مَرِين على هؤلاء المعقل السوس وقائع وأيام ، وظهر يعقوب بن عبد الحق ببني مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم منهم عدداً ، وحاصرهم يوسف بن يعقوب بعدها فأمسكوها وأغرمهم ثمانية عشر

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة أخرى : اولاد برية

أَلْفاً ، وأَثْخَن فيهم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست وثمانين وسبعائة وحاربتهم جيوشه أيضاً أياماً لحق بهم بنوكمي من بني عبد الواد ، وخالفوا على السلطان ، فتردّدت إليهم العساكر واتصلت الحروب كما نذكر في أخباره .

(ولما استفحل) أمر زناتة بالمغرب وملك أبو على ابن السلطان أبي سعيد سجلاسة واقتطعها عن ملك أبيه بصلح وقع على ذلك ، انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل السوس من الشبانات وبني حسان ، ورغبوه في ملك هذه القصور فأغزاها من تخوم وطنه بدرعة ودخل القرى عنوة . وفر علي بن الحسن وأمّه إلى جبال نكيسة عند صنهاجة فم رجع . فم غلب السلطان أبو الحسن واستولى على المغرب كلّه . ورغبه العرب في مثلها من قصور السوس ، فبعث معهم عساكره ، وقائده حسون بن ابراهيم بن عيسى من بني يرنيان فلكها ، وجبى بلاد السوس وأقطع فيه للحرب ، وساسهم في الجباية فاستقامت حاله مدة .

ثم انقرض أمر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك ، ورجع السوس إلى حاله وهو اليوم ضاح من ظل الدولة ، والعرب يقتسمون جبايته ، ورعاياه من قبائل المصامدة وصنهاجه قبائل الجباية . والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع بني حسّان وزكرز ولخس من لمطة مع الشبانات ، هذه حالهم لهذا العهد . ورياسة ذوي حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد ابن حسان بن مختار لمخلوف بن أبي بكر بن سلمان بن الحسن بن زيان بن الخليل ولإخواته . ولا أدري رياسة الشبانات لمن هي منهم ، إلا أنهم حرب لبني حسان آخر الأيام والرقيطات في خالب أحوالهم أحلاف للشبانات ، وهم أقرب إلى بلاد المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفر ، والله تعالى يخلق ما يشاء لا إله إلا

عبد المؤمن بن علوف بن أبي بكر > بن سليان بن حسن > بن زيان بن أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد – 4

\* ( الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة وتعديد بطونهم وذكر أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم

ونبدأ أولا بذكر بني كعب وأخبارهم . وأمّا بني سليم (١) هؤلاء فبطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرهم جموعاً ، وكانت منازلهم بنجد . وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ، وفيهم شعوب كثيرة ورياستهم في الجاهلية لبني الشريد ابن رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم ، وعمرو بن الشريد عظيم مضر ، وأبناؤه : صخر ومعاوية ، فصخر أبو الخنساء وزوجها العباس ابن مرداس صحابي حضرت معه القادسية . ( ومن بطون سليم ) عطية (١) ورعل وذكوان اللذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتكوا بأصحابه فَخَمَد فرهم . وكان بنو سليم لعهد الخلافة العباسية شوكة بغي وفتنة ، حتى لقد أوصى بعض خلفائهم إبنه أن لا يتزوّج فيهم . وكانوا يغيرون على المدينة وتخرح الكتائب من بغداد إليهم وتوقع بهم وهم منتبذون بالقفر ، ولما كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب .

لله انقرض أمر القرامطة غلب بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة كانوا على دعوتهم . ثم غلب بنو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه ، وطردوا عنها بني سليم فلحقوا بصعيد مصر . وأجازهم المستنصر على يد اليازوري وزيره إلى أفريقية لحرب المعز بن باديس عند خلافته عليهم كما ذكرنا ذلك أولاً ، فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى أفريقية كما يذكر في الخبر عنهم .

وبأفريقية وما إليها من هذا العهد من بطونهم أربعة بطون. زغب وذياب وهبيب

<sup>(</sup>١)كان بنو عقيل وبنو تغلب وبنو سليم يسكنون بالبحرين وكان أظهرهم في الكثرة والعز بنو تغلب ، ثم اجتمع بنو تغلب وبنو عقيل على سليم حتى أخرجوهم من البحرين ودخلوا الى مصر فأقام بها بعض وسار البعض الآخر الى افريقيا من بلاد المغرب . (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية عصيّة .

وعوف (١) \* فاما زغب فقال ابن الكلبي في نسبته: زغب بن نصر بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم. وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في رحامة: أنه زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف. وزعم أنه أبو ذياب ، وزغب الأصغر الذين هم الآن من أحياء بني سليم بأفريقية. وقال أبو الحسن بن سعيد: هو زغب بن مالك بن بهنة بن سليم ، كانوا بين الحرمين وهم الآن بأفريقية مع إخوانهم ، ونسب ذياب بن مالك بن بهنة فالله أعلم بالصحيح من ذلك.

ونسب ابن سعيد والتجاني لهؤلاء قريب بعضه من بعض ولعله واحد ، وسقط لابن سعيد جد و أما هبيب فهو ابن بهنة بن سليم ومواطنهم من أول أرض برقة مما يلي أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جهة الإسكندرية ، أقاموا هنالك بعد دخول إخوانهم إلى أفريقية . وأوّل ما يلي الغرب منهم بنو حميد لهم أجرابية وجهاتها ، وهم عديد يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شماخ لها عدد ولهم العزفي هيت لكونها صارت خصب برقة الذي منه المرج . وفي شرقيهم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد ، وهم بطون عديدة . وبين شماخ ولبيد فتن وحروب . وفي شرقيهم إلى العقبة الصغيرة . شمال عارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبني عزاز وهم المعروفون بالعزة ، وجميع بطون عديب هذه استولت على إقليم طويل خربوا مدنه ، ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية إلا أشياخهم ، وفي خدمتهم بربر ويهود يحترفون بالفلاحة والتجر ، ومعهم من رواحة وفزارة أم ، واشتهر لهذا العهد ببرقة من شيوخ أعرابها أبو ذؤيب . ولا أدري نسبه فيمن هو وهم يقولون من العزة وقوم يقولون من بني أحمد ، وقوم يجعلونه من فزارة فيمن هو وهم يقولون من العزة وقوم يقولون من بني أحمد ، وقوم يجعلونه من فزارة فيمن هي على العلب لهيب ، فكيف تكون الرياسة لغيرهم ؟

وأما عوف فهو ابن بهنة بن سليم ومواطنهم من وادي قابس إلى أرض بونة ، ولهم

<sup>(</sup>۱) وفي سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: زغب: بطن من بهته من سليم وكانت ديارهم بين الحرمين في انتقلوا الى المغرب، فسكنوا بأفريقية ، جوار قومهم من بني ذباب. وذباب بطن من بهنة من سليم أرضهم بهز طرابلس وقابس من بلاد المغرب واما هيب من بهتة من سليم ومساكنهم من السدرة من برقه الى العقبة الكبيرة. فم الصغيرة من حدود الاسكندرية. وبنو عوف من بهتة من سليم. قال الحمداني: ومنهم في الصعيد والغيوم والبحيرة اناس كثيرة وفي برقه الى المغرب منهم ما لا يحصى ، قال في العبر ومناوهم في المغرب فيا بين قابس وبلد العناب من أفريقية وينقسمون الى مرداس وعلاف. واما بالنسبة وشهو زخب بن مالك بن عوف بن امرىء القيس.

حرمان عظيان بمرداس ولعلاق<sup>(۱)</sup> بطنان بنو يحيى وحصن ، وفي أشعار هؤلاء المتأخّرين منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره ، أن يحيى وعلاقاً أخوان ولبني يحيى ثلاثة بطون : حمير ودلاج ، ولحمير بطنان : ترجم وكردم ، ومن ترجم الكعوب (۲) بنوكعب بن أحمد بن ترجم ، ولحصن بطنان بنو علي وحكيم . ونحن نأتي على الحكاية عن جميعهم بطناً بطناً . وكانوا عند إجازتهم على أثر الهلاليين مقيمين ببرقة كما ذكرناه . وهنالك نزل عليهم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين غرقت سفينهم ونجوا إلى الساحل ، فوجدوا هنالك بني كعب فنزل عليهم فأكرمه شيخهم كما ذكر في رحلته .

ولما كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزّي بجهات طرابلس وقابس وضواحيها كها نذكر في أخبارهم . كان بنوسليم هؤلاء فيمن تجمع إليهم من ذؤبان العرب أو شاب القبائل فاعصو صبوا عليهم ، وكان لهم معهم حروب ، وقتل قراقش ثمانين من الكعوب وهربوا إلى برقة ، واستصرخوا برياح من بطون سليم ، ودبكل من حمير فصارخوهم إلى أن تجلّت غامة تلك الفتنة بمهلك قراقش وابن غانية من بعده . وكان رسوخ الدولة الحفصية بأفريقية . ولما هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن أبي حفص ، ورجع بنو سليم إلى أبي محمد صاحب أفريقية . وكان ابن غانية الزواودة من رياح ، وشيخهم مسعود البلط ، فر من المغرب ولحق به ، فكان معه هو وبنوه ، وبنو عوف هؤلاء من سليم مع الشيخ أبي محمد . فلم استبد إبنه الأمير أبو زكريا بملك أفريقية رجعوا جميعاً إليه والشفوف للزواودة . فلم انقطع دابر ابن غانية صرف عزمه إلى إخراج رياح من أفريقية لما كانوا عليه من العيث بها والفساد ، فجاء برداس وعلاق وهما بنو عوف بن سليم هؤلاء من بطونهم بنواحي السواحل وقابس بمرداس وعلاق وهما بنو عوف بن سليم هؤلاء من بطونهم بنواحي السواحل وقابس

<sup>(</sup>١) ذكرنا سابقاً ان مرداس وعلاف من بني عوف . وعلاف بطن من سليم في الأصل ومساكنهم أفريقية من بلاد المغرب منهم أولاد أبي الليل أمراء العرب بأفريقية ، قال في مسالك الابصار ولهم اعداء يعرفون بأولاد أبي طالب ( سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) .

 <sup>(</sup>٢) الكعوب: بطن من عوف بن بهتة من سليم ذكرهم في العبر ولم يرفع نسبهم وقال: مساكنهم ما بين قابس وبلد العناب من أفريقية مع قومهم بني عوف ، قال: ورئيسهم عند دخولهم أفريقية رافع بن حاد ومن أعقابه بنوكعب أمراء العرب الآن بأفريقية ( المرجع السابق ).

ورياسة مرداس يومئذ في أولاد جامع ، وبعده لابنه يوسف ، وبعده هنان<sup>(۱)</sup> بن جابع ، ورياسة علاق في الكعوب لأولاد شيخه ابن يعقوب بن كعب ، وكانت رياسة علاق عند دخولهم أفريقية لعهد هذا المعز وبنيه لرافع بن حاد ، وعنده راية جدّه التي حضر بها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جدّ بني كعب فيا يزعمون . فاستظهر بهم السلطان على شأنه ، وأنزلهم بساح القيروان ، وأجزل لهم الصلات والعوائد وزاحموا الزواودة من رياح بمنكب بعد أن كانت لهم استطالة على جميع بلاد أفريقية . وكانت أبّة أقطاعاً لمحمد بن مسعود بن سلطان أيام الشيخ أبي محمد بن أبي حفص ، فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للكيل ونزلوا به ، فرأوا نعمة الزواودة في تلولهم تلك ، فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم فغلبوهم ، وتعلوا رزق بن سلطان . واتصلت الفتنة . فلم حضرهم الأمير أبو زكريا صادف عندهم القبول لتحريضه فاعصوصبوا جميعاً على فتنة الزواودة وتأهبوا لها .

وتكررت بينهم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إلى مواطنهم لهذا العهد بتلول قسنطينة وبجاية إلى الزاب وما إليه . ثم وضعوا أوزار الحرب وأوطن كل حيث قسمت له قومه . وملك بنو عوف سائر ضواحي أفريقية وتغلبوا عليه ، واصطنعهم السلطان وأثبتهم في ديوان العطاء . ولم يقطع شيئاً من البلاد . واختص بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فكانوا له خالصة ، وتم تدبيره في غلب الزواودة ورياح في ضواحي أفريقية وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب وبجاية وقسنطينة ، وطال بالدولة واختلف حالهم في الاستقامة معها والنفرة ، وضرب السلطان بينهم ابن علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من الدولة ، فذهب مغاضباً عنها . وأقام بناجعته من مرداس ومن إليهم بنواحي المغرب في بلاد رياح من زاغر إلى ما يقاربها ، وخاطبه أبو عبدالله بن أبي الحسن خالصة السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية يومثذ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطان أبي وكريا صاحب أفريقية :

قدرًوا المهامه بالمهرية القود ، واطووا فلاة بتصويب وتصعيد ومنها قوله :

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : عنان وهو الصحيح . وهذا ربما تحريف من الناسخ

سلوا دمنة بين الغضا والسواجر ، هــل استن فيهــا واكفــات المواطر فأجاب عن هذه عنان بقوله :

خليلي عوجا بين سلع وحاجر ، بهوج عنسا جيج نواج ضوامر يقيم عروة في التزوع عنهم ويستعطف السلطان بعض الشيء كما نذكره في أخبار الدولة الحفصية . ثم لحق بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن عرضاً له على أفريقية وآل أبي حفص ، وهلك في سبيله وقبر بسلاً . ولم يزل حال مرداس بين النفرة والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه المستنصر من بعده ، وعلا الكموب بذمة قوية من السلطان . وكان شيخهم لمهده عبدالله بن شيخة ، فسعى عند السلطان في مرداس ، وكان أبو جامع مبلغاً سعايته واعصوصبت عليه سائر علاق ، فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان والحظ من السلطان ، وأخرجوهم عن أفريقية وصاروا إلى القفر ، وهم اليوم به من جهة بادية الأعراب أهل الفلاة يتزعون إلى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سليم أو رياح . ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة أيام مرابع الكعوب وصائفهم بالتلول . فإذا انحدروا إلى مشاتيهم بالقفر أجفلت أحياء مرداس إلى القفر البعيد ، ويخالطونهم على حلف ، ولهم على توزّر ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة يؤدونها إليهم بما هي مواطنهم ويحالاتهم وتصرفهم ، ولأنها في الكثير من أعراضهم .

وصاروا لهذا العهد إلى تملك القفار بها ، فاصطفوا منه كثيراً وأصبح منه عمران قسنطينة لهم مرتابا (۱) واستقام أمر بني كعب من علاق في رياسة عوف وسائر بطونهم من مرداس وحصين ورياح ودلاج ، ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنهم عند الدولة . واعتزوا على سائر بني سليم بن منصور ، واستقرت رياستهم في ولد يعقوب ابن كعب ، وهم بنو شيخة وبنو طاهر (۲) وبنو علي . وكان التقدم لبني شيخة بن يعقوب ، لعبدالله أولاً ثم لإبراهيم أخيه ، ثم لعبد الرحمن ثالثها على ما يأتي . وكان بنو على يوادنونهم في الرياسة ، وكان منهم بنوكثير بن يزيد بن علي . وكان كعب هذا يعرف بينهم بالحاج لما كان قضى فرضه ، وكانت له صحابة مع أبي سعيد العود يعرف بينهم بالحاج لما كان قضى فرضه ، وكانت له صحابة مع أبي سعيد العود الرطب شيخ الموحدين لعهد السلطان المستنصر أفادته جاهاً وثروة ، وأقطع له السلطان

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : وأصبح عمران قسطيلية لهم مرتافاً .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : بنوشيحة وينوطاًعن . وفي سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب رباح وليس رياح .

أربعاً من القرى أصارها لولده . كان منها بناحية صفاقس وبأفريقية وبناحية الجريد . وكان له من الولد سبعة ، أربعة لأم وهم أحمد وماضي وعلى ومحمد ، وثلاثة لأم وهم : بريد وبركات وعبد الغني . فنازع أحمد أولاد شيخة في رياستهم على الكعوب ، واتصل بالسلطان أبي إسحق وأحفظهم ذلك فلحقوا بالدعي عند ظهوره ، وكان من شأنه ما قدّمنا .

وهلك أحمد واستقرت الرياسة في ولده ، وكان له من الولد جاعة ، فن غزية إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة : قاسم ومرا أبو الليل وأبو الفضل ، ومن الحكية قائد وعبيد ومنديل وعبد الكريم ، ومن السرية كليب وعساكر وجهد الملك (١) وعبد العزيز ، ولما هلك أحمد قام بأمرهم بعده إبنه أبو الفضل . ثم من بعده أخوه أبو الليل بن أحمد ، وغلب رياسة بني أحمد هؤلاء على قومهم ، وتألفوا ولد إخوتهم جميعاً . وعرفوا ما ببن أحياثهم بالأعشاش إلى هذا العهد . ولما كان شأن الدعي بن أبي عارة ، ويئس الفضل بن يحيى المخلوع وأوقع بالسلطان أبي إسحق وقتله وأكثر بنيه كما نذكره في موضعه . لحق أبو حفص أخوه الأصغر بقلعة سنان من حصون أفريقية . وكان لأبي الليل بن أحمد في نجاته ثم في القيام بأمره أثر وقع منه أحسن المواقع فاصطنع أبو فاصطنع أبو هذا بأمرهم .

وزاحم أولاد شيخة بمنكب قوي ولحق آخرهم عبد الرحمن بن شيخة بجباية عندما اقتطعها الأمير أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحق على ملك عمه السلطان أبي حفص ، فوفد عليه مستجيشاً به ومرغباً له في ملك تونس ، يرجو بذلك كثرة رياسته فهلك دون مرامه ، وقبر بجباية وانقرضت رياسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد أبو الليل بالرياسة في الكعوب ، ووقع بينه وبين السلطان أبي حفص وحشة ، فقدم على الكعوب مكانه محمد الرحمن بن شيخة ، فقدم على الكعوب مكانه محمد ابن عبد الرحمن بن شيخة ، فقدم على الطاعة .

ولما هلك قام بأمرهم إبنه أحمد ، واتصل أمر رياسته ونكبه السلطان أبو عصيدة فهلك في سجنه ، وولي بعده أخوه عمر بن أبي الليل وزاحمه هراج بن عبيد بن أحمد بن كعب إلى أن هلك هراج كما نذكره . ولما هلك عمر قام بأمره في قومه أخوه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية عبد الملك .

محمد بن أبي الليل ، وكفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر . وكان عمر مضعفا عاجزاً فنازعه أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم : محمد ومسكيانه ومرغم وطالب وعون في آخرين لم يحضرني أسهاؤهم ، فترشحوا اللاستبداد على قومهم ومحاذبة محمد ابن عمهم أبي الليل حبل الرياسة فيهم . ولم يزالوا على ذلك سائر أيامهم .

ولما ظهر هراج بن عبيد بن أحمد بن كعب وعظم ضغائنه وعنوه وإفساد الأعراب من أحيائه السابلة ، وساء أثره في ذلك ، وأسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في ماله . وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة ، فوفد على تونس عام خمسة وسبعائة ودخل المسجد يوم الجمعة لابساً خفيه ، ونكر الناس عليه وطأه بين الله بخف لم ينزعه . وربما قال له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه ، فقال : إني أدخل بها بساط السلطان فكيف الجامع ؟ فاستعظم الناس كلمته وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد وأرضوا الدولة بفعلهم . وكان أمره مذكوراً .

وقتل السلطان بعد ذلك أخاه كيسان وابن عمه شبل بن منديل بن أحمد . وقام بأمر الكعوب من بعد محمد بن أبي الليل وهراج بن عبيد مولاهم وحمزة أبناء عمر ، واستبد برياسة البدو من سليم بأفريقية على مزاحمة من بني عمهم مهلهل بن قاسم وأمثالهم وفحول سواهم . وانتقض أحمد بن أبي الليل وابن أخيه مولاهم بن عمر على السلطان سنة سبع وسبعائة ، واستدعى عنمان بن أبي دبوس من مكانه بوطن ذباب ، فجاءه وأجلب له على تونس . ونزل كدية الصعتر بظاهرها . وبرز إليهم الوزير أبو عبدالله بن برزيكن (١) فهزمهم ، واستخدم أحمد بن أبي الليل .

ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن هلك. ووفد بعد ذلك مولاهم ابن عمر سنة ثمان وسبعائة فاعتقل معه ، ولحق أخوه حمزة بالأمير أبي البقاء خالد ابن الأمير زكريا صاحب الثغر الغربي من أفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة ، ومعه أبو علي بن كثير ويعقوب بن الفرس وشيوخ بني سليم هؤلاء. ورغبوا الأمير أبا البقاء في ملك الحضرة . وجاؤا في صحبته ، وأطلق أحاه مولاهم من الاعتقال منذ دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعائة كما نذكره في خبره .

ثم لحق حمزة بالسلطان أبي يحيى زكريا ابن اللحياني واتصلت به يده فرفعه على سائر العرب حتى لقد نفش ذلك عليه أخوه مولاهم . ونزع إلى السلطان أبي يحيى

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : يرزيكن . •

الطويل أمر الخلافة . ولي سبعاً ببجاية وثلاثين بعد استيلائه على الحضرة وسائر بلاد أَفريقية ، فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فأجلب عليه بالقرابة واحداً بعد واحدكها نذكره ، وداهن أخوه مولاهم في مناصحة السلطان ومالاً حمزة على شأنه ، وربما نمى عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى إبنه منصور وعلي ربيبه زغدان ومغران بن محمد بن أبي الليل . وكان الساعي بهم إلى السلطان ابن عمهم عون بن عبدالله بن أحمد ، وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيد ، وأبو هلال بن محمود بن فائد ، وناجي بن أبي علي بن كثير ومحمد بن مسكين وأبو زيد بن عمر بن يعقوب ، ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا لحينهم سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وبعث أشلاؤهم إلى حمزة فاشتدّ حنقه ، ولحتى صريخاً بأبي تاشفين صاحب تلمسان لعهده من آل يغمراسن ، ومعه محمد ابن السلطان اللحياني المعروف بأبي ضربة قد نصبه للملك . وأمدهم أبو تاشفين بعساكر زناتة ، وزحفوا إلى أفريقية فخرج إليهم السلطان وهزمهم برغيش . ولم يزل حمزة من بعدها مجلباً على السلطان أبي يحيى بالمرشحين من أعياص البيت الحفصي ، وأبو تاشفين صاحب تلمسان يمدّهم بعساكره . وتكررت بينهم الوقائع والأيام سجالاً كما نذكره في مواضعه ، حتى إذا استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين على تلمسان والغرب الأوسط سنة سبع وثلاثين وسبعائة ، واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي حمزة عن فتنته وانقطع حبلها في يده ، ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به ، فتقبل السلطان أبو يحيى شفاعته وعفاله عن جرائمه وأحله محل الأصفاء والخلوص. فشمر عن نصحه واجتهاده وظاهر قائده محمد بن الحكيم على تدويخ أفريقية ، وظهر البدو من الأعراب فاستقام أمر الدولة وتوثر مهادها . وهلك حمزة سنة أربعين وسبعاثة بيد أبي عون نصر ابن أبي علي عبد السلام من ولدكثير بن زيد المتقدم الذكر في بني علي من بطون بني كعب ، طعنه في بعض الحروب فأشواه ، وكان فيها مهلكه . وقام بأمرهم من بعده إبنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة . ولكن أبا الليل تغلب على سائر الإخوة والقرابة ، واستبد برياسة بني كعب وسائر بني يحيى ، وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون الإدالة منه . وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير أبيه . وخرجوا على السلطان بعد مهلك حمزة أبيهم واتهموا أن قتل أبي عون إياهم إنماكان بمالأة الدولة فنازلوا تونس ، وجمعوا لمحاصرتها أولاد مهلهل أمثالهم . ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد

وانخذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان. ونهض في أثرهم فأوقع بهم في القيروان ، ووفدت مشيختهم على إبنه الأمير أبي العباس بقصره يداخلونه في الخروج على إبنه . وكان فيهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون . وراجعوا الطاعة وأعطوا الرهن .

( ولما هلك ) السلطان أبو يحيى وقام بالأمر إبنه عمر ، انحرفوا عنه وظاهروا أحاه أبا العباس صاحب الجريد وولى العهد ، وزحفوا معه بظواعنهم إلى تونس فدخلها ، وقتله أخوه عمركا نذكره في موضعه ، وقتل معه أخاهم أبا الهول بن حمزة فأسعفهم بذلك .

ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان أبي الحسن فيمن وفد عليه من وجوه الدولة وكافة المشيخة من أفريقية ، وجاء في جملته حتى اذا استولى على البلاد قبض أيديهم عاكانت تمتد إليه من إفساد السابلة وأخذ الأتاوة ، وانتزع الأمصار التي كانت مقتطعة بأيديهم وألحقهم بأمثالهم من أعراب بلاد المغرب الأقصى من المعقل وزغبة ، فثقلت وطأته عليهم وتذكروا له وساء ظنه بهم ، وفشت غارات المفسدين من بداويهم بالأطراف فنسب ذلك إليهم ، ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسكين وخليفة بن أبي زيد من شيوخ حليم ، فسعى بهم عنده أنهم داخلوا بعض الأعياص من أولاد اللحيائي من بني أبي حفص كما في رحلته ، كما نذكره في موضعه ، فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى الحي فناشبوا بقسطيلة والجريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي فناشبوا بقسطيلة والجريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي العباس إدريس الملقب بأبي إدريس آخر خلفائهم بمراكش واستيلاؤه على المغرب ، وهو أحمد بن عثان بن إدريس ، فنصبوه وبايعوه واجتمعوا عليه .

وناشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتالهم وكان طالب هلك ، وقام مكانه فيهم إبنه محمد فصرخهم بقومه واتفقوا جميعاً على حرب زناتة. ونهض إليهم السلطان أبو الحسن من تونس فاتح تسع وأربعين وسبعائة فأجفلوا أمامه حتى برل القيروان. ثم ناجزوه ففضوا جموعه وملؤا حقائبهم بأسلابه وأسلابهم ، وخضدوا من شوكة السلطان ، وألانوا من حد الملك ، وخفضوا من أمر زناتة ، وغلبهم الأمم وكان يوم له ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر الأيام. وهلك أبو الليل بن حمزة فعجز عمر عن مقاومة إخوته ، واستبد بالرياسة عليه أخوه خالد ، ثم من بعده أخوهما منصور ،

واعتز على السلطان أبي إسحق ابن السلطان أبي يحيىي صاحب تونس لعهده اعتزازاً لاكفاء له .

وانبسطت أيدي العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة حتى الأمصار وألقاب الجباية ومختص الملك ، وانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها ، وما زالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية ، وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ريفاً وصحراء وتلولاً وجريداً . ويحرضون بين أعياص الدولة ويجلبون بهم على الحضرة لما يعطونه طعمة من الدولة . ويرميهم السلطان باقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن أحمد يديل به منهم حتى أحفظوها . ويحرش بينهم بقضاء أوطارها حتى اذا أراد الله انقاذ الأمّة من هوة الخسف وتخليصهم من مكاره الجوع والخوف ، وإدالتهم من ظلمات الموت بنور الاستقامة ، بعث همة السلطان أمير المؤمنين أبي العباس أحمد أيده الله لطلب إرثه من الخلافة . فبعث من بالحضرة فانبعث لها من مكان إمارته بالثغر العربي ، ونزل إليه أمير البدو ومنصور بن حمزة هذا ، وذلك سنة إحدى وسبعين وسبعاثة على حين مهلك السلطان أبي إسحق مقتعد كرسي الحضرة وصاحب عصا الخلافة والجاعة . وقام إبنه خالد بالأمر من بعده فنهض إلى أفريقية ودخل تونس عنوة ، واستولى على الحضرة سنة إثنتين وسبعين وسبعاثة بعدها ، وأرهف حدّه للعرب في الاعتراز عليهم وقبض أيديهم عن المفاسد وذويهم ، فحدثت لمنصور نفرة عن الدولة ، ونصب الأمير أبو يحيى زكريا ابن السلطان ابن أبي يحيى جدّهم الأكبر، كان في أحياء العرب منذ سنين كما نذكر ذلك كله في اخبار الدولة ، وأجلب به على تونس سنة ثلاث وسبعين ، فامتنعت عليهم ولم يظفروا بشيء وراجع منصور حاله عند السلطان ، وكشف عن وجه المناصحة . وكان عشيرته قد ملَّوا منه حسداً ومنافسة بسوء ملكته عليهم ، فغدا عليه محمد ابن أخيه أبى الليل وطعنه فأشواه ، وهلك ليومه سنة خمس وسبعين ، وافترق جمعهم ."

وقام بأمرهم من بعده صولة ابن أخيه خالد بن حمزة ، ويرادفه أولاد مولاهم بن عمر ، فجهد بعض الشيء في خدمة السلطان ومناصحته . فم رجع إلى العصيان وكشف القناع في الخلاف ، واتصل حاله على ذلك ثلاثاً ، وأدال السلطان منه ومن قومه باقتالهم أولاد مهلهل ، ورياستهم لمحمد بن طالب ، فرجع إليهم رياسة البدو ، وجعل لهم المنع والاعطاء فيهم ورفع رتبهم على العرب ، وتحيز إليه معهم أولاد

مولاهم بن عمر بن أبي الليل ، ونقلت أولاد حمزة سائر هذه الآيام في الخلاف ، وبهض السلطان سنة ثمانين وسبعائة إلى بلاد الجريد لتقديم رؤسائها عن المراوغة ، وحملهم على جادة الطاعة ، فتعرضوا لمدافعته عنها بإملاء هؤلاء الرؤساء ومشارطتهم لهم على ذلك ، وبعد أن جمعوا له الجموع من دومان (۱) العرب الأعراب وذياب البدو ، فغلبهم عليها جميعاً ، وأزاحهم عن ضواحيها ، وظفر بفرائسة من أولئك الرؤساء ، وأصبحوا بين معتقل ومشرد . واستولى على قصورهم وذخائرهم ، وأبعد أولاد حمزة وأحلافهم من حكيم المفر ، وجاوزوا تحوم بلادهم من جهة المغرب ، واعترت عليهم الدولة اعتزازاً لاكفاء له ، فنامت الرعايا في ظل الأمن وانطلقت منهم أيدي الاعتمار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفساد ، وانفتحت أبواب الرحمة على العباد .

وقد كان اعتراز هؤلاء العرب على السلطان والدولة لا ينتهي إليه اعتراز، ولهم عنجهية وإباية وخلق في التكبر الذي هو غريزة لما أنهم لم يعرفوا عهدا للذل، ولا يسامون بإعطاء الصدقات لهذا العهد الأول. أما في دولة بني أمية فللعصبية التي كانت للعرب بعضها مع بعض، يشهد بذلك أخبار الردة والخلفاء معهم مع أمثالهم، مع أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحرى الحق بجانب الاعتراز والغلظة، فليس في إعطائها كثير غمط ولا مذلة. وأما أيام بني العباس حين استفحال الملك وحدوث الغلظة على أهل العصابة فلإبعادهم بالقفر من بلاد نجد وتهامة وما وراءهما. وأما أيام العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى استالتهم للفتنة التي كانت بينهم وبين بني العباس. وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل العباس. وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل الملك. ولما اصطنعهم بنو أبي حفص كانوا معهم بمكان (٢١) من الذل وسوم الخسف حتى كانت واقعتهم بالسلطان أبي الحسن وقومه من زناتة بالقيروان، فنهجوا سبيل الاعتراز لغيرهم من العرب على الدول بالمغرب، فتحامل المعقل وزغة على ملوك لاعتراز لغيرهم من العرب على الدول بالمغرب، فتحامل المعقل وزغة على ملوك زناتة، واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكمة الغلب عن التطاول إلى مثلها. والله مالك الأمور.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية ذؤبان العرب.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة التونسية : بمنجاة .

# الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم ومآل أمره وتصاريف أحواله )

كان هذا الرجل من الكعوب من أولاد أحمد بن كعب منهم ، وهو قاسم بن مرا بن أحمد . نشأ بينهم ناسكاً منتحلاً للعبادة . ولتي بالقيروان شيخ الصلحاء بعصره أبا يوسف الدهماني وأخذ عنه ولزمه . ثم خرج إلى قومه مقتفياً طريقة شيخه في التزام الورع والأخذ بالسنة ما استطاع . ورأى ما العرب عليه من إفساد السابلة والخروج عن الجادة ، فأخذ نفسه بتغيير المنكر فيهم وإقامة السنة لهم ، ودعا إلى ذلك عشيره من أولاد أحمد ، وأن يقاتلوا معه على ذلك . فأشار عليه أولاد أبي الليل منهم وكانوا عيبة له تنصح له أن ينكف عن طلب ذلك من قومه ، محافة أن يلحوا في عداوته فيفسد أمره . ودفعوه إلى مطالبة غيرهم من سليم وسائر الناس بذلك ، وأنهم منعة له فيفسد أمره . ودفعوه إلى مطالبة غيرهم من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته والمرابطة معه ، وكانه يسمون بالجنادة .

وبدا بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد الساحل ، وتتبع المحاربين بقتل من يعثر عليه منهم بالطرق ، وغزو المشاهير منهم في بيونهم ، واستباحة أموالهم ودمائهم حتى شردهم كل مشرد . وعلت بذلك كلمته على آل حصن وصلحت السابلة بأفريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الجريد وطار له ذكر نفسه عليه قومه ، وأجمع عداوته واغتياله بنو مهلهل قاسم بن أحمد ، وتنصحوا ببعض ذلك للسلطان بتونس الأمير أبي حفص وأن دعوة هذا الرجل قادحة في أمر الجماعة والدولة ، فأغضى لهم عن ذلك ، وتركهم وشأنهم ، فخرجوا من عنده مجمعين قتله ، ودعوه في بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونهم معه على عادة العرب ، ووقفوا معه بساحة بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونهم معه على عادة العرب ، ووقفوا معه بساحة حيهم ، ثم خلصوا معه نجياً ، وطعنه من خلفه محمد بن مهلهل الملقب بأبي عذبتين فخر صريعاً لليدين والفم . وامتعض له أولاد أبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت أحياء فخر صريعاً لليدين والفم . وامتعض له أولاد أبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت أحياء طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات آل حصن سنة ست طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات آل حصن سنة ست وسبعائة .

ولم يزل بنو أبي الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن ظهر فيهم حمزة ومولاهم إبنا عمر بن أبي الليل، وصارت إليهم الرياسة على أحيائهم. واتفق في بعض الأيام اجتاع أولاد مهلهل بن قاسم في سيدي حمزة، ومولاهم في مشاتيهم بالقفر، فأجمع اغتيالهم وقتلهم عن آخرهم بثأر ابن عمهم قاسم بن مرا، ولم يفلت منهم إلا طالب بن مهلهل لم يحضر معهم. وعظمت الفتنة من يومئذ بين هذين الحيين وانقسمت عليهم أحياء بني سليم وصاروا يتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة، وهم على ذلك لهذا العهد، والرياسة في بني مهلهل اليوم لمحمد بن طالب بن مهلهل وأخيه يحيى، والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

#### بنو حصن بن علاق )

بنوحصن هؤلاء من بطون علاق (١) وحصن أخويهي بن علاق كما مر ، فهم بطنان أيضاً : بنو علي وحكيم . وقد يقال إن حكيماً ليس لحصن ، وإنما ربي في حجره فانتمي إليه . وأما حكيم فلهم بطون منهم بنو ظريف بن حكيم وهم أولاد عائر (٢) ، والشراعبة ونعير وجوير لقدام بن ظريف وزياد بن ظريف . ومنهم بنو وائل بن حكيم ومنهم بنو طرود بن حكيم . وقد يقال إن طروداً ليس لسليم . وأنهم من منبس إحدى بطون هلال بن عامر ، ويقال إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور في رجالات هلال ، والصحيح في طرودانهم من بني فهم بن عمر بن قيس بن عيلان ابن عمدوان وفي تعدادهم ، وكانت طرود أحلاف الدلاج ، ثم قاطعوهم وحالفوا آل ملاعب .

ومن بطون حكيم آل حسين ونوال ومقعد والجمعيات ، ولا أدري كيف يتصل نسبهم . ومنهم بنو نمير بن حكيم ، ولنمير بطنان : ملاعب وأحمد ، فمن أحمد بنو محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب . وهم أولاد زمام والفزيات (٣) وأولاد مياس وأولاد فائد . ومن أولاد فائد الصرح والمدافعة . وأولاد يعقوب بن

<sup>(</sup>١) علاف : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب وقد مرّ معنا من قبل في مكان سابق .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : اولاد جابر .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية الغرنات .

عبدالله بن كثير بن حرقوص بن فائد ، وإليهم رياسة حكيم وسائر بطونهم ومواطن حكيم هؤلاء لهذا العهد ما بين سوسة والأجم . والناجعة منهم أحلاف لبني كعب ، تارة لأولاد أبي الليل وتارة لاقتالهم أولاد مهلهل ، ورياستهم في بني يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب شيخاً عليهم ، وانتقض أيام اللحياني .

ووفد على السلطان أبي يحيى بالثغر الغربي من أفريقية في بجاية وقسنطينة وجاء في حملته ، فلما ملك ملك تونس ، عقد له على قومه ورفعه على أنظاره . وغص به بنو كعب فحرض عليه حمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف شوارهم ، وولي الرياسة فيهم من بعده إبن عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب ابن القوس وانتهت إليه رياستهم . وكان يرادفه أو ينازعه جماعة من بني عمه ، فمنهم سحيم بن سليان بن يعقوب ، وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسن ، وكان لأبي له فيها ذكر ، ومنهم أبو الهول وأبو القاسم إبنا يعقوب بن عبد السلام ، وكان لأبي الهول مناصحة للسلطان أبي الحسن حين أحلف عليه بنو سليم بالقيروان وأدخله مع أولاد مهلهل في الخروج على القيروان ، فخرج معهم جميعاً إلى سوسة .

ومنهم بنويزيد بن عمر بن يعقوب وإبنه خليفة . ولم يزل محمد بن مسكين على رياسته أيام السلطان أبي يحيى كلها وكان مخالطاً له ، ومنهالكاً في نصيحته والانحياش إليه . ولما هلك خلفه في رياسته ابن أخيه خليفة بن عبدالله بن مسكين وهو أحد الأشياخ الذين تقبض عليهم السلطان أبو الحسن بتونس بدعاء (۱) واقعة القيروان . ثم أطلقه وهو محصور بالقيروان فكان له به اختصاص من بعد ذلك . ولما تغلب العرب على النواحي بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسة ، فأقطعها السلطان خليفة هذا وبقيت في ملكته . وهلك خليفة فقام برياستهم في حكيم ابن عمه عامر ابن محمد بن مسكين . ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله يعقوب بن عبد السلام ، ثم قتله محمد هذا غدراً بجهاد الجريد سنة خمس وخمسين وسبعائة . عبد السلام ، ثم قتله محمد هذا غدراً بجهاد الجريد سنة خمس وخمسين وسبعائة . ثم افترق أمرهم واستقرّت رياستهم لهذا العهد بين أحمد بن محمد بن عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عبد الله مكين ، وتلقب أبا معنونة وهو ابن أخي خليفة المذكور . وعبدالله بن محمد بن يعقوب وهو ابن أخي أبي الهول المذكور ، ولما تغلّب السلطان أبو العباس على تونس يعقوب وهو ابن أخي أبي الهول المذكور ، ولما تغلّب السلطان أبو العباس على تونس

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية بين يدي .

وملكها، انتزع سوس من أيديهم، فامتعض أحمد لذلك ، وصار إلى ولاية صولة ابن خالد بن حمزة من أولاد أبي الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنة، وأبعدوا في شأوها. وهم لهذا العهد مشردون عن الضواحي والارياف منزاحون إلى القذر. وأما عبدالله بن محمد ويلقب الرواي فتحيزا إلى السلطان، وأكد حلفه مع أولاد مهلهل على ولايته ومظاهرته، فعظمت رياسته في قومه وهو على ذلك لهذا العهد. ثم راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكم بينها، وهم على ذلك لهذا العهد. واما بنو على إخوة حكم فلهم بطون أولاد صورة ويجمعها معاً عوف بن محمد ابن على بن حصن. ثم أولاد نمي والبدرانة، وأولاد أم أحمد والحضرة أو الرجلان، وهو مقعد والجمعيات والحمر والمسابهة آل حسين وحجري، وقد يقال أن حجري ليسوا لسليم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف، فانتسبوا بنسبهم ورياسة بني على في أولاد صورة. وشيخهم لهذا العهد أبو الليل بن أحمد بن سالم بن عقبة بن شبل بن صورة بن مرعي بن حسن بن عوف. ويرادفهم المراعية من أهل نسبهم أولاد مرعي بن حسن بن عوف، ومواطنهم ما بين الأجم والمباركة من نواحي قابس، وناجعتهم أحلاف الكعوب. أما لأولاد أبي الليل أولاً ولاد مهلهل، قابس وظالب أحواهم أولاد مهلهل، والله مقدر الأمور لا ربّ سواه.

أبو الحفل على أبو الحفل على المالمة بن مهما المالمة بن مهما المان المعلم بن على أن المعلم بن المعلم بن على أن المعلم بن على أن المعلم بن المعلم بن على أن المعلم بن المعلم

## \* ( ذباب بن سلیم ) \*

قد ذكرنا الخلاف في نسبهم من أنهم من ذباب بن ربيعة بن زعب الأكبر وأن ربيعة أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأجل أبي والرشاطي بكسر الزاي . كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته ، ومواطنهم ما بين قايِس وطرابلس إلى برقة ولهم بطون فمنهم أولاد أحمد بن ذباب ومواطنهم غربى قابس وطرابلس إلى برقة . عيون رجال مجاورون لحصن ، ومن عيون رجال بلاد زغب من بطون ذباب بنو يزيد مشاركون لأولاد أحمد في هذه المواطن ، وليس هذا أباً لهم ، ولا إسم رجل ، وإنما هو إسم حلفهم انتسبوابه إلى مدلول الزيادة. كذا قال التجاني وهم بطون أربعة : الصهب بسكون الهاء بنو صهب بن جابر بن فائد بن رافع ابن ذباب ، وإخوتهم الحادية بنو حمدان بن جابر ، والخرجة بسكون الراء بطن من آل سلمان منهم . أخرجهم آل سلمان من مواطنهم بمسلالة فحالفوا هؤلاء ونزلوا معهم . والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة . ولم يذكر التجاني في أي بطن من ذباب ينتسبون . ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر وإخوتهم أولاد سنان بن عامر ، وإخوتهم أولاد وشاح بن عامر ، وفيهم رياسة هذا القبيل من ذباب كلهم ، وهم بطنان عظمان : المحاميد (١) بنو محمود بن طوب بن بقية بن وشاح ومواطنهم ما بين قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والجبال . ورياستهم لهذا العهد في بني رحاب بن محمود لأولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب. والبطن الآخر الجواري(٢) بنو حميد بن جارية بن وشاح ، ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا وهزاعة وزنزور وما إليها من ذلك لهذا العهد . ورياستهم لهذا العهد في بني مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان مع الجواري والمحاميد وهما الجواربة بنو جراب بن وشاح ، والعمور بنو عمر بن وشاح

المحاميد : بطن من ذباب من بهته من سليم منازلهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب .

 <sup>(</sup>٢) الجواري : بطن من ذباب من بهته من سليم قال في العبر وهم رؤساء ذباب الآن ومنازلهم فيا بين ظرابلس
 الغرب وقابس ( المرجع السابق) .

هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء. وفي هلال بن عامر بطن العموركما ذكرناه . وهم يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء منهم ، وأنهم إنما جمعهم مع ذباب الموطن خاصة وليسوا من سليم والله أعلم بحقيقة ذلك .

وكان من أولاد وشاح بنو حريز بن تميم بن عمر بن وشاح كان منهم فائد بن حريز من فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم لهذا العهد سمر الحيّ وفكاهة المحالس، ويقال إنه من المحاميد، فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوب. وكان بنو ذباب هؤلاء شيعة لقراقِش الغزي وابن غانية، ولها فيه أثر. وقتل قراقش مشيخة الجواري في بعض أيامه. ثم صاروا بعد مهلك ابن غانيه إلى خدمة الأمير أبي زكريا وأهل بيته من بعده، وهم الذين أقاموا أمر الداعي بن أبي عارة وعليهم كان تلبسه لأن يصير أميراً بدل المخلوع، وكان فرّ إليهم بعد مهلك مولاه وبنيه، ونزل عليهم حتى إذا مرّ بهم ابن أبي عارة فعرّفه الخبر، فاتفقوا على التلبيس وزينوا ذلك لمؤلاء العرب فقبلوه. وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه، وداخلهم في الأمر أبو مروان عبد الملك بن مكي رئيس قابس، فكان من قدر الله ما كان من تمام أمره وتلويث كرسي الخلافة بدمه حسبا يذكر في أخبار الدولة الحفصية.

وكان السلطان أبو حفص يعتمد عليهم فغلبهم في دعوة عارة ، فخالفوا عليه ، وسرّح لحربهم قائده أبا عبدالله الفزاري ، واستصرخوا بالأمير أبي زكريا ابن أخيه ، وهو يومئذ صاحب بجاية والثغر الغربي من أفريقية . ووفد عليه منهم عبد الملك بن رحاب ابن محمود فنهض لصريخه سنة سبع وثمانين وستائة ، وحاربوا أهل قابس وهزموهم وأنحنوا فيهم . ثم غلبهم الفزاري ومانعهم عن وطن أفريقية . ورجع الأمير أبو زكريا إلى ثغره . وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الجواري قد أسره أهل صقلية من سواحل طرابلس سنة إثنتين وثمانين وستائة وباعوه لأهل برشلونة ، فاشتراه ملكهم وبتي أسيراً عندهم إلى أن زعم إليه عثان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء من بني عبد المؤمن ، وأراد الإجازة إلى أفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية ، فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفاً وبعثها ، ونزل بساحل طرابلس .

وأقام مرغم الدعوة لأبي دبوس وحمل عليها قومه ، وحاصر طرابلس سنة ثمان وثمانين وستائة أياماً ثم تركوا عسكراً لحصارها ، وارتحلوا لجباية الوطن فاستفرغوه ، وكان ذلك غاية أمرهم ، وبتي أبو دبوس يتقلب في أوطانهم مدة ، واستدعاه الكعوب

لأول المائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من الحفصيين وحاصروها أياما فلم يظفروا . ورجع إلى نواحي طرابلس وقام بها مدة . ثم ارتحل إلى مصر وأقام بها إلى أن هلك كما يأتي ذكره في خبر إبنه مع السلطان أبي الحسن بالقيروان . ولم يزل هذا شأن الجواري والمحاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحيها . واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة في جبالها وبسائطها ، واستبد أهل الأمصار برياسة أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم .

وانقسمت رياسة أولاد وشاح بانقسام المصرين ، فتولى الجواري طرابلس وضواحيها ، وزنزور وغريان ومغر ، وتولى المحاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب .

وفي ذباب هؤلاء بطون أخرى ناجعة في القفر، ومواطنهم منزاحة إلى جانب الشرق عن مواطن هؤلاء الوشاحين. فمنهم آل سليان بن هبيب بن رابع بن ذباب، ومواطنهم قبلة مغر، وغريان ورياستهم في ولد نصر بن زائد بن سليان، وهي لهذا العهد لهائل بن حاد بن نصر، وبينه وبين البطن الآخر إلى سالم بن وهب أخي سليان. ومواطنهم بلد مسراتة إلى لبدة ومسلاتة. وشعوب آل سالم هؤلاء الأحامد والعائم والعلاونة وأولاد مرزوق، ورياستهم في أولاد ولد مرزوق، وهو ابن معلى بن معراق بن قلينة بن قماص بن سالم (۱) وكانت في أوّل هذه المائة الثامنة لغلبون بن مرزوق، واستقرّت في بنيه، وهي اليوم لحميد بن سنان بن عثان بن غلبون. والعلاونة منهم مجاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من هوارة المقيمين.

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة ، وهم من بطون ناصرة بن خفاف بن امرىء القيس بن بهتة بن سليم ، فإن كان زعب أبو ذباب لملك بن خفاف كما زعم التجاني فهم إخوة ناصرة ، ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانهم ، وإن كانوا الناصرة كما زعم ابن الكلبي وهو أقرب ، فيكون هؤلاء اختصوا بإسم ناصرة دون ذباب وغيرهم من بنيه . وهذا كثير من بطون القبائل والله أعلم . ومواطنهم بلاد فزان وودان . هذه أخبار ذباب هؤلاء .

وأما العزة جيرانهم في الشرق الذين قدّمنا ذكرهم فيهم موطنون من أرض برقة خلاء

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ابن معلّى بن معراني بن قلينه بن قاص بن سالم .

لاستيلاء الخراب على أمصارها وقرارها من دولة صنهاجة ، تمرنت بمرانها (١) بادية العرب وناجعتهم ، فتحيّفوها غارةً ونهباً إلى أن فسدت فيها مذاهب المعاش ، وانتقض العمران ، فخربت وصار معاش الأكثر من هؤلاء العرب الموطنين بها لهذا العهد من الفلح يثيرون له الأرض بالعوامل من الجال والحمير ، وبالنساء إذا ضاق كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش .

وينجعون إلى بلاد النخل في جهة القبلة منهم من أوجله وشنترية والواحات وما وراء ذلك من الرمال والقفر إلى بلد السودان المجاورين لهم ، وتسمّى بلادهم برنق ، وشيخ هؤلاء العرب ببرقة يعرف لهذا العهد بأبي ذئب من بني جعفر . وركاب الحج من المغرب يحمدون مساطتهم في مرهم وحسن نيتهم في التجافي عن جامع بيت الله ، وارفادهم بجلب الأقوات لسربهم وحسن الظن بهم . فمن يعمل مثقال ذرة حيراً يره ، وأما نسبهم فا أدري فيمن هو من العرب ؟ وحديني الثقة من ذباب عن خريص ابن شيخهم أبي ذباب أنهم من بقايا الكعوب ببرقة . وتزعم نسابة الهلاليين أنهم لربيعة ابن عامر إخوة هلال بن عامر . وقد مرّ الكلام في ذلك في أول ذكر بني سلم ، ويزعم بعض النسابة أنهم والكعوب من العزة ، وأن العزة من هيث ، وأن رياسة المعزة لأولاد أحمد وشيخهم أبو ذئب وان المسانية (٢) جيرانهم من هوارة . وذكر لي سلام بن التركية شيخ أولاد مقدم جيرتهم بالعقبة أنهم من بطون مسراتة من بقية هوارة ، وهو الذي رأيت النسابة المحققين عليه بعد أن دخلت مصر ولقيت كثيراً من المترددين إليها من أهل برقة . وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب ، وبانقضائه انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجيالهم منذ بدء الخليقة ، فلنرجع إلى أحوال البربر في الكتاب الثالث والله ولى العون اه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : تمرست بعمرانها .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : المثانية ، وفي النسخة التونسية المثاينة .

صابر بن مسكر بن علي بن مرغم بن صابر بن مسكر بن حسيد بن جاريه بن وشاح بن عامر بن جابر بن فاتك بن رافع بن ذياب من الحال بن دياب من الحال بن الحرب بن تميم بن عمرو الحال بن الحرب بن تميم بن عمرو الحال بن الحرب بن تميم بن عمره الحال بن عملان میک بن دانند بن معوض بن میمان بن معیور اسمار نامارن شان ناتال جواب جواب

## \* ( بسم الله الرحمن الرحيم ) \* وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

\* ( الكتاب الثالث في أخبار البربر والامة الثانية من أهل المغرب وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم منذ بدء الخليقة لهذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابهم ) \*

هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملؤا البسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره ، يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر ، ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي ، فيا قرب من الرحلة ، لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس . ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب والنتاج . وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب ، ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة . ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة . ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون الصاء بالأكسية المعلمة ، ويفرغون عليها البرانس الكحل ورؤسهم في الغالب حاسرة ، وربما يتعاهدونها بالحلق . ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها ، وهي التي اختصوا من أجلها بهذا الإسم .

يقال: إن أفريقش بن قيس بن صيني من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقية ، وقتل الملك جرجيس ، وبنى المدن والأمصار ، وباسمه زعموا سميت أفريقية لما رأى هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوّعها تعجب من ذلك ، وقال : ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي انجتلاط الأصوات غير المفهومة ، ومنه يقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة .

« وأما شعوب هذا الجيل وبطونهم فإن علماء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظيمان وهما برنس وماذغيس . ويلقب ماذغيس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر ، ويقال لشعوب برنس البرانس ، وهما معاً إبناً برنس وبين النسابين خلاف هل هما لأب واحد ؟ فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحار أنها لأب واحد على ما حدّثه عنه يوسف الوراق . وقال سالم بن سليم المطاطي وصابي (١) بن مسرور الكومي وكهلان بن أبي لوا ، وهم نسابة البربر : إن البرانس بتر ، وهم من نسل مازيغ بن كنعان . والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان ، وربما نقل ذلك عن أيوب بن أبي يزيد ، إلا أن رواية ابن حزم أصح لأنه أوثق .

( وأما ) شعوب البرانس فعند النسابين أنهم يجمعهم سبعة أجذام وهي ازداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة . وزاد سابق بن سليم وأصحابه : لمطة وهسكورة وكرولة . وقال أبو محمد بن حزم : يقال إن صنهاج ولمط إنما هما إبنا امرأة يقال لها بصكي (٢) ولا يعرف لها أب ، تزوجها أوريغ فولدت له هوار فلا يعرف لها أكثر من أنها أخوان لهوار من أمه . قال : وزعم قوم من أوريغ أنه ابن خبوز (٣) بن المثنى بن السكاسك من كندة وذلك باطل .

وقال الكلبي : إن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر ، وإنما هما من شعوب اليمانية تركها أفريقش بن صيني بأفريقية مع من نزل بها من الحامية . هذه جماع مذاهب أهل التحقيق في شأنهم ، فمن ازداجة مسطاطه ، ومن مصمودة غارة بنو غار بن

<sup>(</sup>١) وفي نسمة ثانية : هاني بن مسرور ، وفي النسخة الباريسية : يصدور وفي النسخة التونسية هاني بن مصدور .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : تصكي .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية خبُّور وكذلك في قبائل المغرب ص ٣١٤ .

مصطاف بن مليل بن مصمود ، ومن أوريغة هوارة وملك ومغد (١) وقلدن . فن هوار بن أوريغ مليلة وبنوكهلان ، ومن ملك بن أوريغ صطط وورفل واسيل ومسراتة ، ويقال لحميعهم لهانة بنو لهان بن ملك ، ويقال إن مليلة مهم . ومن مغد بن أوريغ ماواس وزمور وكبا ومصراي ، ومن قلدن بن أوريغ محصاتة (٢) وورسطيف وبيانة وفل مليلة .

( وأما شعوب البتر (٣) ) . وهم بنو مادغيس الأبتر فيجمعهم أربعة أجذام
 أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبر ، وكلهم بنو زحيك بن مادغيس . فأما أداسة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ملد ومغر وفي قبائل المغرب ص ٣١٥ ( ملد ومقر ) .

<sup>(</sup>٢) وَفِّي نسخة ثانية : قصاتة وقد وردت ايضاً قصانه راجع قبائل المغرب ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) قوله واما شعوب الخ من هنا الى الشجرة اسهاء بعضها تحالف لما في الشجرة وهو في جميع النسخ التي بين أمدينا أهد.

بنو أداس بن زحيك فبطونهم كلها في هوارة لأن أم أداس تزوجها بعد زحيك أوريغ ابن عمه برنس والد هوارة ، فكان أداس أخاً لهوارة ، ودخل نسب بنيه كلهم في هوارة . وهم سفارة واندارة وهترولة وضرية (١) وهداغة وأوطيطة وترهتة . هؤلاء كلهم بنو أداس بن زحيك بن باذغيس (٢) وهم اليوم في هوارة .

وأمالو الأكبر فنه بطنان عظيان وهما نفزاوة بنو نفزا وابن الأكبر، ولواتة بنو لو الأصغر ابن لوا الأكبر، فخلفه أبوه حملاً فسمّي به . فن لواته أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة ابن لوا الأصغر ، ومنهم مزاته بنو زاير بن لوا الأصغر . ومنانة وجدانة بنو كطوف بن لوا الاصغر . ومن لواتة سرداتة بنو نيطط بن لوا الأصفر . ودخل نسب سرداتة في مغراوة . قال أبو محمد بن حزم : كان مغراوة تزوج أم سرداتة ، فسار سرداتة أخا بني مغراوة لأمهم واختلط نسبه بهم . ومن نفزاوة أيضاً بطون كثيرة وهم ولهاصة وغساسة وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسينة (٣) ووردغروس ووردن كلهم بنو تطوفت (٤) من نفزاوة . وزاد ابن سابق وأصحابه بحر ومكلاتة ، وقال : ويقال إن مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إلى تطوفت صغيراً فتبناه وهو مكلا بن ريمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير . ولو لهاصة من نفزاوة بطون كثيرة من بيزغاش (٥) ودحية إبني ولهاص . فمن بيزغاش بطون وريحوسة (١) وهم : رجال من بيزغاش ووانجذ وكرطيط وما أنجول وسينت بنو رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص . ابن تطوفت بن نغزاو .

قال ابن سابق وأصحابه: وبنو بيزغاش من لواتة كلهم بجبال أوراس، ومن دحية ورترين وتريرو ورتبونت (٧) ومكرا ولقوس (٨) بنو دحية بن ولهاص بن تطوفت بن

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : صنبرة .

 <sup>(</sup>۲) وفي نسخة أخرى : ماذغيس كما مرّت معنا سابقاً وفي النسخة التونسية مادغس وكذلك في قبائل الغرب
 ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : مرنسية ، وفي قبائل المغرب مرنيسة ص ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى يطوفت وفي قبائل المغرب ص ٣٠٧ : ذكر ورغوس كما ورده في جمهرة انساب العرب لابن حزم ووردغوس في كتاب المسالك والمالك ، ووسيف بدل ورسيف .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة الباريسية : بندغاش وفي النسخة التونسية تبدغاش .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : رفجومة .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى: رتيونت ، وفي النسخة الباريسية ورسوتني. وفي النسخة التونسية: ورلتونت.

<sup>(</sup>٨) وفي النسخة الباريسية يفريق وفي النسخة التونسية يغرين .

نفزاو. وأما ضرية وهم بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر فيجمعهم جذمان عظمان : بنو تمصيت بن ضري وبنو يحيى بن ضري .

وقال سابق وأصحابه أن بطون تمصيت كلّها من فاتن بن تمصيت وأنهم اختصوا بنسب ضرية دون بطون يحيى . فن بطون تمصيت مطاطة وصطفورة ، وهم لحومية (۱) ولماية ومطغرة ومرينة ومغيلة ومعزوزة (۲) وكشاتة ودونة ومديونة ، كلهم بنو فاتن بن تمصيت بن ضري . ومن بطون يحيى : زناتة كلهم وسمكان وورصطف . فن ورصطف : مكناسة وأوكتة وورتناج بنو ورصطف بن يحيى . فن مكناسة ورثيفة ووربر ومن معليت قنصارة وموالات وحرات ورفلابس ومن ملزلولاين ولرتر ويصلتن وجرير وفرغان (۱) . ومن ورتناج مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة (۱) وهناطة وفولال بنو ورتناج بن ورصطف . ومن سمكان زواغة وزواوة بنو سمكان بن يحيى وعن ابن حزم بعد زواوة التي بالواو في كتامة وهو أظهر، ويشهد له الوطن . فالغالب أن زواوة بنو سمكان بن يحيى . وعن ابن حزم : بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة والي تعد في سمكان هي التي بالزاي وهي قبيلة معروفة . ومن زواغة بنو ماجر وبنو واطيل وسمكين . وسيأتي الكلام فيهم مستوفي عند ذكرهم إن شاء الله تعالى . هذا واطيل وسمكين . وسيأتي الكلام فيهم مستوفي عند ذكرهم إن شاء الله تعالى . هذا آخر الكلام في شعوب هذا الحيل مجملاً ولا بد من تفصيل فيه عند تفصيل أحبارهم اهد

\* (وأما) \* إلى من يرجع نسبهم من الأمم الماضية فقد اختلف النسابون في ذلك اختلافاً كثيراً ، وبحثوا فيه طويلا . فقال بعضهم : أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام من نقشان (٥) إبنه ، وقد تقدّم ذكره عند ذكر إبراهيم عليه السلام . وقال آخرون : البربر يمنيون وقالوا أوزاع من اليمن . وقال المسعودي : من غسان وغيرهم ، تفرقوا عندما كان من سيل العرم . وقيل : تخلفهم أبرهة ذو المنار بالمغرب وقيل من لخم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : كومية وهم من ولد فاتن بن تمصيت من ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : مكزوزة .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : ضمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وتفليت ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس .
 ومن مكن بولالين وتدين ويصلتن وجربن وفوغال .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : ومن ورتناج : مكنسة وبطالة وكرنيطة وسدرجة .

<sup>(</sup>a) وفي التوراة ٢/٢٥ يقشان .

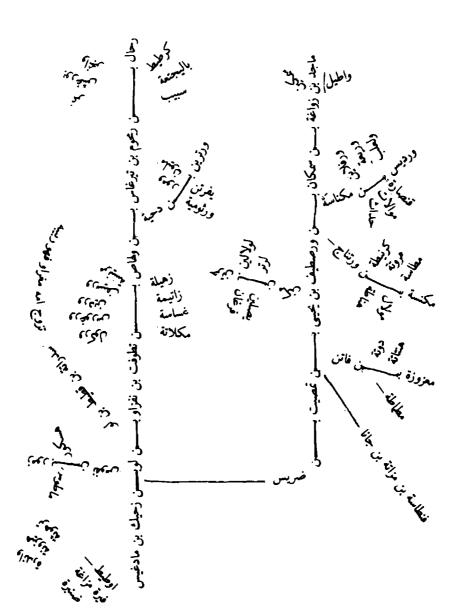

وجذام كانت منازلهم بفلسطين ، وأخرجهم منها بعض ملوك فارس . فلما وصلوا إلى مصر منعتهم ملوك مصر النزول ، فعبروا النيل ، وانتشروا في البلاد . وقال أبو عمر بن عبد البر : ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعان بن حمير بن سبأ . قال : ورأيت في كتاب الاسفنداد الحكيم : ان النعان بن حمير بن سبأ كان ملك زمانه في الفترة ، وأنه استدعى ابناءه وقال لهم : أريد أن أبعث منكم للمغرب من يعمره ، فراجعوه في ذلك ، وزعم عليهم ، وأنه بعث منهم لمت أبا لمتونة ومسفو ابا مسوفة ومرطا أبا هسكورة وأصناك أبا صنهاجة ولمط أبا لمطة وإيلان أبا هيلانه ، فترل بعضهم بجبل درن ، وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعه .

ونزل لمط عند كرول وتزوج إبنته ، ونزل جانا وهو أبو زناتة بوادي شلف ، ونزل بنو ورتجين ومغراو بأطراف أفريقية من جهة المغرب ، ونزل مقرونك (۱) بمقربة من طنجة . والحكاية أنكرها أبو عمرو بن عبد البر وأبو محمد بن حزم . وقال آخرون إنهم كلهم من قوم جالوت . وقال على بن عبد العزيز الجرجاني النسابة في كتاب الأنساب له : لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال إنهم من ولد جالوت . ولم ينسب جالوت ممن هو ، وعند ابن قتيبة أنه ونور بن مربيل (۱) بن حديلان (۱) بن جالود بن رديلان (۱) بن حليلان (۱) بن جالود بن ماديلان (۱) بن مولى عنه أيضاً أنه جالوت بن هريال بن جالود بن دنيال (۱) بن قحطان بن فارس . قال : وفارس مشهور وسفك أبو البربر كلهم . قالوا : والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة ، وهي هوارة وزناتة وضرية ومغيلة وزيحوحة (۱) ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينه ويزدران ودنجين (۱) وصنهاجة ومحكسة وواركلان وغيرهم . وذكر آخرون منهم الطبري وغيره أن البربر أخلاط من كنعان والعاليق . فلما قتل جالوت تفرقوا في البلاد وأغزى وغيره أن البربر ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم أفريقية وساهم بربر . وقيل إن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مصمود .

 <sup>(</sup>٢) وفي النسمة الباريسية ثور بن هربيل ، وفي النسخة التونسية ونور ابن هرمل .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية بلاد وفي النسخة التونسية جدلان .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الباريسية : روينال .

 <sup>(</sup>٥) وفي النسخة الباريسية : دبال وفي النسخة التونسية ديال وفي نسخة أخرى ذبال .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : رفجومة وفي قبائل المغرب ( ورفجومة ) ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : ورنجين .

البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام . وقال الصولي : هم من ولد بربر بن كسلاجيم (۱) بن مسراييم بن حام . وقيل من العالقة من بربر بن تملا بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود بن إرم بن سام ، وعلى هذا القول فهم عالقة . وقال مالك بن المرحل (۲) : البربر قبائل شتى من حمير ومضر والقبط والعالقة وكنعان وقريش تلاقوا (۳) بالشام ولغطوا فساهم أفريقش البربر لكثرة كلامهم . وسبب خروجهم عند المسعودي والطبري والسهيلي : أن أفريقش استجاشهم لفتح أفريقية وساهم البربر وينشدون من شعره :

بربرت كنعــــان لما سقتهـــا من أراضي الضنك للعيش الخصيب

وقال ابن الكلبي: اختلف الناس فيمن أخرج البربر من الشآم، فقيل داود بالوحي قيل: يا داود أخرج البربر من الشآم فانهم جذام الأرض. وقيل يوشع بن نون وقيل أفريقش وقيل بعض الملوك التبابعة. وعند البكري أن بني إسرائيل أخرجوهم عند قتل جالوت. وللمسعودي والبكري أنهم فروا بعد موت جالوت إلى المغرب، وأرادوا مصر فأجلتهم القبط، فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب الإفرنج والأفارقة وأجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة والأندلس. ثم اصطلحوا على أن المدن للإفرنجة. وسكنوا القفار عصوراً في الخيام وانتجاع الأمصار من الإسكندرية إلى البحر، وإلى طنجة والسوس حتى جاء الاسلام. وكان منهم من تهود ومن تنصر وآخرون مجوساً يعبدون الشمس والقمر والأصنام، ولهم ملوك ورؤساء. وكان بينهم وبين المسلمين حروب مذكورة. وقال الصولي البكري أن الشيطان نزغ بين بني حام وبين سام، فانجلي بنو حام إلى المغرب ونسلوا به. وقال أيضاً إن حام لما اسود بدعوة أبيه فر إلى المغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن أربعائة سنة. وكان من ولده بربر بن أبيه فر إلى المغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن أربعائة سنة. وكان من المغرب يمنيان عند خروجهم من مأرب كتامة وصنهاجة. قال: وهوارة ولملة ولواتة بنو حمير بن سبأ خروجهم من مأرب كتامة وصنهاجة. قال: وهوارة ولملة ولواتة بنو حمير بن سبأ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : كسلوجيم .

 <sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية الموصل .
 وفي النسخة التوسية الموصل .

رُفِي النسخة التونسية : تألفوا . ﴿(٣) وفي النسخة التونسية : تألفوا .

وقال هانيء بن بكور الضريسي وسابق بن سليان المطاطي وكهلان بن أبي لؤي وأيوب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر أن البربر فرقتان كما قدمناه وهما: البرانس والبتر. فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيلان. والبرانس بنو بربر سحو بن أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن ناح بن دويم بن داح بن ماريغ بن كنعان بن حام (۱) وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر. قال الطبري: خرج بربر بن قيس ينشد ضالة بأحياء البربر وهي جارية وتزوجها فولدت. وعند غيره من نسابة البربر أنه خرج فاراً من أخيه عمر بن قيس ، وفي ذلك تقول تماضر وهي أخته:

لتبكي كل باكية أخاها . كما أبكي على بر بن قيس تحمل عن عشيرتمه فأضحى . ودون لقـــائـــه أنضاء عيس ومما ينسب إلى تماضر أيضاً

وشطت ببر داره عن بلادنا ، وطوح بر نفسه حيث يما وازرت ببر لكنسة أعجمية ، وما كان بر في الحجاز بأعجا كان بر في الحجاز بأعجا كان الم نقف بجيادنا ، بنجد ولم نقسم نهابا ومغنا وأنشد علماء البربر لعبيدة بن قيس العقيلي :

ألا أيها الساعي لفرقة بينا • توقف هداك الله سبل الأطايب فساقسم أنا والبرابر إخوة • نمانا وهم جدّ كريم المناضب أبونا أبوهم قيس عيلان في الورى • وفي حومة يشفى غليل المحارب (٢) فنحن وهم ركن منيع وإخوة • على رغم أعداء لشام المغاقب فإن لبرّ ما بتي الناس ناصراً • وبر لنا ركن منيع المناكب تعدد لمن عادى شواذق حمرا • وبيضا تقص الهام يوم التضارب (٣) وبر بن قيس عصبة مضرية • وفي الفرع من أحسابها والذوائب وقيس قوام الدين في كل بلدة • وخير معد عند حفظ المناسب

وفي حرمــة يستى غليــل المحارب

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى: بنو برنس بن سفجو بن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دويم بن دام.
 بن مازيغ بن كنعان بن حام . هكذا ورد ايضاً في كتاب قبائل المغرب/٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وَفِي نسخة أخرى :

وبيضاً تقطّ الهام يـوم التضارب

وقيس لها الجحد الذي يقتدي به وقيس لها سيف حديد المضارب وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد يمدح البربر:

أيها السائـــل عنـا اصلنا \* قيس عيلان بنو العز الأول نحن مـــا نحن بنو بر القوى \* عرف المحد وفي المحد دخـــل وابتنى المحد فــاوري زنــده \* وكفانا كل خطب ذي جلل ولنا الفخير بقيس أنه و جدنا الأكبر فكاك الكبل إن قيساً قيس عيلان هم \* معدن الحق على الخير دلل حسبك البربر قومي أنهم \* ملكوا الأرض بأطراف الأسل وببيض نضرب الهام بها \* هام من كان عن الحق نكل أبلغوا البربر عني مــــدحـــأ حيك من جوهر شعر منتحــل وعند نسابة البربر، وحكاه البكري وغيره أنه كان لمضر ولدان إلياس وعيلان(١١).، أمها الرباب بنت جبده(٢) بن عمر بن معد بن عدنان ، فولد عيلان بن مضر قيساً ودهمان ، أما دهمان فولده قليل وهم أهل بيت من قيس يقال لهم بنو أمامة . وكانت لهم بنت تسمى البهاء بنت دهمان ، وأما قيس بن عيلان فولد له أربعة بنين وهم سعد وعيمر ، وأمها مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزار (٣) وبرّ وتماضر وأمها تمريغ بنت مجدل وبحدل بن عهار بن مصمود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ويجاورون العرب في المساكن ويشاركونهم في المياه والمراعي والمسارح ويصهرون إليهم ، فتزوج بر بن قيس بنت عمه وهي البهاء بنت دهمان ، وحسده إخوته في ذلك . وكانت أمه تمريغ من دهاة النساء فخشيت منهم عليه ، وبعثت بذلك إلى أخوالها سراً ، ورحلت معهم بولدها وزوجته إلى أرض البربر وهم إذ ذاك ساكنون بفلسطين وأكناف الشام، فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين : علوان وما دغيس ، فمات علوان صغيراً وبقي مادغيس ، فكان يلقب الأبتر ، وهو أبو البتر من البربر ، ومن ولده جميع زناتة .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : غيلان .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : حيدة .

<sup>(</sup>٣) وفي سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: مزنه بنت اسد بن أكلب بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان.

قالوا وتزوج مادغيس بن بر وهو الأبتر باحال(١) بنت واطاس بن محمد بن محدل بن عار(٢) فولدت له زحيك بن مادغيس. وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب التمهيد في الأنساب : اختلف الناس في أنساب البربر اختلافاً كثيراً . وأنسب ما قيل فيهم أنهم من ولد قبط بن حام ، لما نزل مصر خرج إبنه يريد المغرب ، فسكنوا عند آخر عالة مصر ، وذلك ما وراء برقة إلى البحر الأخضر ، مع بحر الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين بالسودان فهنهم لواتة بأرض طرابلس ، ونزل قوم بقربها وهم نفزة . ثم امتدت بهم الطرق إلى القيروان وما وراءها إلى تاهرت إلى طنجة وسجلماسة إلى السوس الأقصى وهم طوائف صنهاجة وكتامة وزكالة وركلاوة وفطواكة من هسكورة ومزطاوة ، وذكر بعض أهل الآثار أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام ، فوقعت بينهم مناوشات كانت الدبرة فيها لسام وبنيه ، وحرج سام إلى المغرب ، وقدم مصر وتفرق بنوه ، ومضى على وجهه يؤم المغرب حتى بلغ السوس الأقصى ، وخرج بنوه في إثره يطلبونه ، فكل طائفة من ولده بلغت موضعاً وانقطع عنهم خبره ، فأقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه . ووصلت إليهم طائفة فأقاموا معهم وتناسلوا هنالك . وكان عمر حام أربعائة وثلاثاً وأربعين سنة فها ذكره البكري . وقال آخرون : كان عمره خمسمائة وإحدى وثلاثين سنة . وقال السهيلي فيمن هو يعرب بن قحطان . قال : وهو الذي أجلى سام إلى المغرب بعد انكان الجرمي (٣) من ولد قوط بن يافث هذا آخر الخلاف في أنساب البربر .

\* وأعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب ، فأما القول بأنهم من ولد إبراهيم فبعيد ، لأن داود الذي قتل جالوت وكان البربر معاصرين له ليس بينه وبين إسحق بن إبراهيم أخي نعشان الذي زعموا أنه أبو البربر إلا نحو عشرة آباء ذكرناهم أول الكتاب . ويبعد أن تشعب النسل فيهم مثل هذا التشعب . وأما القول بأنهم من ولد جالوت أو العاليق ، وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا ، فقول ساقط يكاد يكون من أحاديث خرافة ، إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض ، لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : أملل .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : غار .

<sup>(</sup>٣) الجزى هكذا اوردت في نسخة أخرى .

بلادهم وأقاليمهم متحيزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام . فما الذي يحوجنا إلى التعليق بهذه الترهات في شأن أوليتهم . ويحتاج إلى مثله في كل جيل وأمة من العجم والعرب . وأفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم قد ذكروا أنه. وجدهم بها ، وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم ، وقال : ما أكثر بربرتكم . فكيف يكون هو الذي نقلهم ؟ وليس بينه وبين ذي المغار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك إن قالوا أنه الذي نقلهم ؟ وأما القول أيضاً بأنهم من حمير من ولد النعمان أو من مضر من ولد قيس بن عيلان فمنكر من القول ، وقد أبطله إمام النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم. وقال في كتاب الجمهرة ادعت طوائف من البربر أنهم من اليمن ومن حمير، وبعضهم ينسب إلى بربر بن قيس ، وهذا كله باطل لا شك فيه . وما علم النسابون لقيس بن عيلان إبنا إسمه بر أصلا ، وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في تكاذيب مؤرخي اليمن . وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت ، وأن جالوت من ولد قيس بن عيلان فأبعد عن الصواب . فان قيس عيلان من ولد معد . وقد قدمنا أن معداً كان معاصراً لبختنصر وأن أرمياء النبى خلص به إلى الشام حذراً عليه من بختنصر حين سلط على العرب . وبختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد بناء داود وسلمان إياه بأربعائة وخمسين سنة ونحوها ، فيكون معد بعدداود بمثل هذا الأمد ، فكيف يكون إبنه قيس أبا لجالوت المعاصر لداود ؟ هذا في غاية البعد وأظنها غفلة من ابن قتيبة ووهماً .

والحق الذي لا ينبغي التعديل على غيره في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح كما تقدم في أنساب الخليفة ، وان اسم أبيهم مازيغ وإخوتهم أركيش وفلسطين (۱) إخوانهم بنوكسلوحيم بن مصرايم بن حام ، وملكهم جالوت سمة معروفة له . وكانت بين فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذكورة . وكان بنو كنعان وواكريكيش شيعاً لفلسطين ، فلا يقعن في وهمك غير هذا ، فهو الصحيح الذي لا يعدل عنه . ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم من البربر إلا صنهاجة وكتامة . فإن بين نسابة العرب خلافاً والمشهور أنهم من اليمينية ، وأن أفريقش لما غزا أفريقية أنزلهم بها . وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم

<sup>(</sup>١) ما ذكره مخالف لما تقدم له في أنساب الخليقة ا هـ وصححه .

أنهم من العرب مثل لواتة ، يزعمون أنهم من حمير ومثل هوارة يزعمون أنهم من كندة من السكاسك ، ومثل زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العالقة فروا أمام بني اسرائيل . وربما يزعمون فيهم أنهم من بقايا التبابعة ومثل عارة أيضاً وزواوة ومكلاتة يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم أنهم من حمير حسيا نذكره عند تفصيل شعوبهم في كل فرقة منهم ، وهذه كلها مزاعم . والحق الذي شهد به المواطن والعجمة أنهم بعزل عن العرب إلا ما تزعمه نسابة العرب في صنهاجة وكتامة . وعندي أنهم من إخوانهم والله أعلم . وقد انتهى بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم ، فلنرجع إلى تفصيل شعوبهم وذكرهم أمة بعد أمة . ونقتصر على ذكره من كانت له منهم دولة ملك أو سالف شهرة أو تشعب نسل في العالم وعدد لهذا العهد وما قبله من صنفي البرانس . والبتر منهم وترتيبهم شعباً شعباً حسبا تأدى إلينا من ذلك واشتمل عليه محفوظنا ، والله المستعان .

## « (الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية والمغرب) \*

اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته إلى جهة المشرق ، ومشرق بالأضافة إلى جهة المغرب لأن العرف قد يخصص هذه الأسهاء بجهات معينة وأقطار مخصوصة . وعرف أهل الجغرافيا المعتنين بمعرفة هيئة الأرض وقسمتها بأقاليمها ومعمورها وخرابها وجبالها وبحارها ومساكن أهلها ، مثل بطليموس ورجاوز<sup>(1)</sup> وصاحب صقلية المنسوب له الكتاب المشهور بين الناس لهذا العهد في هيئة الارض والبلدان ، وأمثالهم : أن المغرب قطر واحد مميز بين الأقطار . فحده من جهة المغرب بحر المحيط وهو عنصر الماء ، وسمي محيطاً لإحاطته بما انكشف من الأرض كما قدمنا أول الكتاب .

ويسمى أيضاً البحر الأخضر لتلونه غالباً بالخضرة ، ويسمى بحر الظلمات لما أنه تقل فيه الأضواء من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : رجار وهو الصحيح وكان ملك صقلية .

فيكون مظلماً . ولفقدان الأضواء تقل الحرارة المحللة للأبخرة فلا تزال السحب والغيوم متكاثفة على سطحه . منعقدة هنالك متراكمة ، وتسميه الأعاجم : بحراً وقيانوس يعنون به والله أعلم ما نعني نحن بالعنصر . ويسمونه أيضاً بحر البلاية بتفخيم اللام الثانية . وهو بحر كبير غير منحصر ، لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنهايتها إذ لا غاية من العمران وراءه . والبحار المنحصرة إنما جرت فيها السفن بالرياح المعروفة الهواثية بكثرة تجاربهم ، فتبعث الربيح من الأماكن وغاية مهبها في سمتها فكل ربيح عندهم معروفة الغاية . فإذا علم أن جريته بالربح المنبعثة من مكان كذا ، وبما خرج من ربح إلى ربح بحسب مقصوده وجهته . وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصر ، ومنبعث الربح ، وإن كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به وتذهب فتهلك . وأيضاً فاذا أوغل فيه فربما وقع في المتكاثف من الغيوم والأبخرة كما قلناه فيهلك ، فلهذا كان راكبه على غرر وخطر . فحد الغرب من جهة المغرب البحر المحيط كها قلناه ، وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأزمور وانفى واسفى ، وهي من مدن الغرب وحواضره . وعليه أيضاً مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بلاد السوس وهي كلها من مساكن البربر وحواضرهم . وتنتهي المراكب إلى وراء ساحل نول ولا تجاوزه إلا على خطركها قلناه. وأما حده من جهة الشمال فالبحر الرومي والمتفرع من هذا البحر المحيط يخرج في خليج متضايق بين طنجة من بلاد المغرب وطريف من بلاد الأندلس ويسمى هذا الخليج الزقاق ، وعرضه ثمانية أميال فها فوقها . وكانت عليه قنطرة ركبها ماء البحر .

ثم يذهب هذا البحر الرومي في سمت الشرق إلى أن ينتهي إلى سواحل الشآم وثغوره وما إليها مثل: أنطاكية والعلايا وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية. ولذلك سمي البحر الشامي. وهو إذا خرج من الخليج ينفسح في ذهابه عرضاً. وأكثر انفساحه إلى جهة الشمال، ولا يزال أنفساحه ذلك متصاعداً إلى الشمال إلى أن ينتهي إلى غايته. وطوله فيا يقال خمسة آلاف ميل أوستة. وفيه جزائر ميورقة ومزقة وياسة وصقلية وأقريطش وسردانية وقبرص. وأما عرضه من جهة الجنوب فإنه يخرج عن اسمت واحد. ثم يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الجنوب وتارة يرجع إلى الشمال. واعترض ذلك بعروض البلدان التي بساحله، وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه

الشمال على أفقه . وهو أيضاً بعدما بين سمت رؤس أهله وداثرة معدل النهار . والسبب في ذلك أن الأرض كرية الشكل ، والسهاء من فوقها مثلها . وأفق البلد هو فرق بين ما يرى وبين ما لا يرى من السهاء ومن الأرض. والفلك ذو قطبين ، إذا ارتفع أحدهما على رؤس معمور انخفض الآخر بقدره عنهم ، والعارة في الأرض كلها هي إلى الجانب الشمال أكثر ، وليس في الجنوب عمران لما تقرر في موضعه . فلهذا ارتفع القطب الشمالي على أهل العمران دون الجنوبي . والمارّ على سطح الكرة كلما أبعد في جهة ظهر له من سطح الكرة ، ومن السماء المقابل لها ما لم يكن يظهر ، فيزيد بعد القطب على الأفق كما أبعد في الشمال ، وينقص كلما رجع إلى الجنوب . فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر وخليجه (له(١١)) ودقائق. مم يتصاعد البحر إلى الجنوب فيكون عرض تلمسان (لد) ونصف ، فتزيد في الجنوب فيكون عرض وهران ( لب ) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس ( لج ) ودقائق . ولهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشال من عمران المغرب الأوسط بقدر ما بين فاس وسبتة . وصار ذلك القطر كالجزيرة بين البحار لانعطاف البحر الرومي إلى الجنوب . هم يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس والجزائر ( له ) على مثل سمته الأول عند منبعثة من الزقاق . ثم يزيد في الشمال فيكون عرض بجاية وتونس يوم على مثل سمت غرناطة ومريه ومالقة . ثم يرجع إلى الجنوب فيكون عرض طرابلس وقابس ( له ) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة ثم يزيد في الجنوب فیکون عرض برقة (لج) علی مثل سمت فاس وتوزر فیکون عرض الإسكندرية (لا) على مثل مراكش وأغات . ثم يذهب في الشمال إلى القطافة إلى منتهى سمته بسواحل الشآم .

وهكذا اختلافه في هذه العدوة الجنوبية ، ولسنا على علم من حاله في العدوة الشهالية . وينتهي بسواحل عرض هذا البحر في أنفساحه إلى سبعائة ميل أو نحوها ما بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشهالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى والأوسط وأفريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مثل طنجة وسبتة وبادس

<sup>(</sup>١) به : في حساب الحمل (٣٦) أي ان سبته وطنجه تقع على خط العرض ٣٦ درجة ودقائق ، وكذلك تونس وطرابلس الغرب وقابس . وعرض تلمسان ٣٥ درجة ونصف ، وعرض فاس ٣٤ درجة ودقائق وكذلك برقة . وأما الاسكندرية فتقع على خط العرض ٣١ درجة .

وغساسة وهنين ووهران والجزائر وبجاية وبونة وتونس وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس وطرابلس وسواحل برقة والإسكندرية .

هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حدّ المغرب من جهة الشهال. وأما حدّه من جهة القبلة والجنوب فالجبال المتهيلة الماثلة حجزاً بين بلاد السودان وبلاد البربر. وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق، وهذا العرق سياج على المغرب من جهة الحنوب مبتديء من البحر المحيط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن يعترضه النيل الهابط من الجنوب إلى مصر، فهنالك ينقطع وعرضه ثلاثة مراحل وأزيد. ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض محجرة تسمى عند العرب الحادة من دوين مصاب إلى بلاد دريغ، ووراءه من جهة الجنوب وبعض بلاد الجزيرة ذات نخيل، وأنها معدودة في جملة بلاد المغرب، مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب الأقسى وتساييت وتيكورارين في قبلة المغرب الأوسط وغذامس وفزان وودان في قبلة طرابلس. كل واحد من هذه إقليم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنهار، ينتهى عدد كل واحد منها إلى الماثة فاكثر.

وإلى هذه العدوة الجنوبية من هذا العرق ينهي في بعض السنين محالات أهل الشآم من صنهاجة ومتقلبهم الجائلون هناك إلى بلاد السودان. وفي العدوة الشهالية منه مجالات البادية من الأعراب الظواعن بالمغرب. وكانت قبلهم مجالات للبربر كها نذكره بعد هذا حدّ المغرب من جهة الجنوب، ومن دون هذا العرق سياج آخر على المغرب مما يلي التلول منه. وهي الجبال التي هي تخوم تلك التلول ممتدة من لدن البحر المحيط في القرب إلى برنيق من بلاد برقة. وهنالك تنقطع هذه الجبال ويسمى مبدؤها من المغرب جبال درن. وما بين هذه الجبال المحيطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه أنفا بسائط وقفاراً أكثر نباتها الشجر، وفيا يلي التلول منها، ويقاربها بلاد الجريد ذات نخل وأنهار.

فني أرض السوس قبلة مراكش ترودانت والقرى قوبان (١) وغيرهما ، بلاد ذات نخل وأنهار ومزارع متعددة عامرة . وفي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معروف ، ودرعة أيضاً وهي معروفة وفي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنهار . وفي قبلة تاهرت

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : مويان وفي نسخة أخرى فوبان .

القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من المشرق إلى المغرب أقرب ما إليها جبل راشد ، وهي ذات نخل ومزارع وأنهار . ثم قصور معينات تناهز الماثة وأكثر قبلة الجزائر ذات نخل وأنهار . ثم بلد واركلي قبلة بجاية بلد واحد مستجر العمران كثير النخل . وفي سمته إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلثاثة منتظمة على حفافي واد ينحدر من المغرب إلى المشرق يناهز مائة من البلاد فأكثر ، قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرب . وتشتمل كلها على النخل والأنهار والفدن والقرى والمزارع .

ثم بلاد الجريد قبلة تونس وهي: نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلاد قسطيلة مستجرة العمران مستحكمة الحضارة مشتملة على النخل والأنهار. ثم قابس قبلة سوسة وهي حاضرة البحر من أعظم أمصار أفريقية . وكانت دار ملك لابن غانية كا نذكره بعد . وتشتمل على النخل والأنهار والمزارع . ثم فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعددة ذات نخل وأنهار ، وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية لما أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص . ثم الواحات قبلة برقة ، ذكرها المسعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الجنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا مرعى ، إلى أن تنهى إلى العرق الذي ذكرناه .

ومن وراثه مجالات المتلتّمين كما قلناه ، مفاوز معطشة إلى بلاد السودان وما بين بلاد هذه والجبال التي هي سياج التلول بسائط متلوّن مزاجها تارة بمزاج التلول ، وتارة بمزاج الصحراء ، بهوائها ومياهها ومنابتها . وفيها القيروان وجبل أوراس معترض وسطها ، وبلاد الحصنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل ، وفيها مغرّة والمسيلة ، وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تَاهَرْت فيها جبل ديرو<sup>(۱)</sup> وقبلة فاس معترض في تلك البسائط . هذا حدّ المغرب من جهة القبلة والجنوب .

وأما من جهة الشرق فيختلف باختلاف الاصطلاحات فعرف أهل الجغرافيا أنه بحر أهل الفخرافيا أنه بحر أهل الفخر من بحر اليمن ، هابط على سمت الشمال بانحراف يسير إلى المغرب حتى ينتهي إلى القلزم والسويس ، ويبقى بيهم من هنالك ، وبين سمته من البحر الرومي مسيرة يومين . وينقطع عند السويس والقلزم . وبعده عن مصرفي جهة الشرق

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى ديدو ولم نجد لها ذكر في المراجع التي بين أيدينا ولعلها دبرو وهي قرية وسط سهول تافرا في اقليم وجدة (كتاب المغرب/٨٨ ) ( قبائل المغرب/٣٢١ ) .

ثلاثة أيام . هذا آخر المغرب عندهم ويدخل فيه إقليم مصر وبرقه .

وكان المغرب عندهم جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهاتها كما تراه. وأما العرف الجاري لهذا العهد بين سكان هذه الأقاليم فلا يدخل فيه إقليم مصر ولا برّقة ، وإنما يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف لهذا العهد . وهذا الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم . فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي ملوية من جهة الشرق إلى أسنى حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب فهى في الأغلب ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة وغارة . وآخر غارة بطوية مما يلي غساسة ، ومعهم عوالم من صنهاجة ومضغره (١) وأوربة وغيرهم ، يحيط به البحر الكبير من غربية ، والرومي من شمالية ، والجبال الصاعدة المتكاثفة مثل درن وجانب القبلة وجبال تازا من جهة الشرق ، لأن الحبال أكثر : ما هي وأكنف قرب البحار بما اقتضاه التكوين من ممانعة البحاربها . فكانت جبال المغرب لذلك ، أكثر ساكنها من المصامدة في الأغلب وقيل من صنهاجة . وبقيت البسائط من الغرب مثل أزغاو وتامستا وتادلاود كالة . واعتمرها الظواعن من البربر الطارئين عليه من جشم ورياح مفص المغرب بساكنه من الأمم لا يحصيهم إلا خالقهم ، وصاركله جزيرة وبلد واحد أحاطت به الجبال والبحار ، وقاعدته لهذا العهد فاس ، وهي دار ملكه ، ويمر فيه النهر العظيم المعروف بوادي أم ربيع ، وهو نهر عظيم يمتنع عبوره أيام الأمطار لاتساعه ، ويعظم مدّه إلى البحر فينتهي إلى سبعين ميلاً أو ما يقاربها ، ومصبه في البخر الكبير عند أزبور. ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع منها هذا النهر ويتساهل إلى بسيط المغرب . وينبع منها أيضاً نهر آخر ، وينحدر إلى القبلة . ويمر ببلاد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج . وصناعة استخراجه ، من شجره وهي قصور ذات نخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره ، وبها يسمى هذا النهر ويجاورها ، الى أن يغوص في الرمل قبلة بلاد السوس .

وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظيم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازى ، ويصب في البحر الرومي عند غساسة . وعليه كانت ديار مكناسة المعروفة بهم في

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة أخرى مطغرة : بطن من خربس ينتشر بتلمسان وفاس والصحراء بين تافيلالت وتوات ، وتكتب ايضاً مضغرة ومدغرة . ومنها ميسرة المضغري الذي أثار معركة طنجة عام ۱۲۲ هـ/۷۳۸م . ( الموسوعة الغربية معلمة الصحراء والملحق الاول/۱۹۷ ـــ المعجم التاريخي/٦٧ ) .

القديم ، ويسكنها لهذا العهد أمم أخرى من زناتة في قصور منتظمة إلى أعلى النهر يعرفون بوطاط (۱) ويجاورهم هنالك ، وفي سائر نواحيه أمم من البربر أشهر من فيهم بطالسة أخوة مكناسة . وينبع مع هذا النهر من فوهته نهر كبير ينحدر ذاهباً إلى القبلة مشرقاً بعض الشيء ، ويقطع العرق على سمته إلى أن ينهي إلى البردة (۱) ، ثم بعدها إلى تمطيت ، ويسمى لهذا العهد كبير وعليه قصورها . ثم يمر إلى أن يصب في القفار ويروغ في قفارها ويغور في رمالها ، وهو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمى وركلان (۱) وفي شرق بوده مما وراء العرق قصور تسايبت من قصور الصحراء . وفي شرق بوده مما يلي الجنوب قصور تيكورارين تنهي إلى ثلثائة أو أكثر في واد واحد ، فينحدر من المغرب إلى المشرق ، وفيها أمم من قبائل زناتة .

وأما المغرب الأوسط فهو في الأغلب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن. وكان معهم مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطاطة. ثم صار من بعدهم لبني وماتوا وبني يلومي. ثم صار لبني عبد الواد وتوجين من بني مادين وقاعدته لهذا العهد تلمسان، وهي دار ملكه ويجاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الجزائر ومتيجة والمرية وما يليها إلى بجاية، وقبائله كلهم لهذا العهد مغلوبون للعرب من زغبة. ويمر في وادي شلف بني واطيل النهر الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء. ويدخل إلى التل من بلاد حصين لهذا العهد. ثم يمر مغرباً ويجتمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما بين كلمتين (١٠) ومستغانم. وينبع من فوهته نهر آخر يذهب مشرقاً من جبل راشد، ويم بالزاب إلى أن يصب في سبخة ما بين توزر ونفزاوة معروفة هنالك، ويسمى هذا النهر وادي شدي.

وأما بلاد بجاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة ومحيسة (٥) وهوارة ، وهي اليوم ديار للعرب إلا ممتنع الجبال ، وفيها بقاياهم .وأما أفريقية كلها إلى طرابلس فبسائط فتح (٦)

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : وطاطا .

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى بودة ، ولعلها بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط ، تنسب إليها العائم البورية والسمك البوري ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ركان .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى كلميتوا .

<sup>(</sup>٥) وفي تسخة أخرى عجيسة وكذلك في قبائل المغرب/٣٠٢ - ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : فيح .

كانت دياراً لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة ومن لا يحصى من قبائل البربر. وكانت قاعدتها القيروان وهي لهذا العهد مجالات للعرب من سليم وبني يفرن وهوارة ، ومغلوبون تحت أيديهم. وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة الأعاجم ، وتكلموا بلغات العرب ، وتحلوا بشعارهم في جميع أحوالهم. وقاعدتها لهذا العهد تونس وهي دار ملكها ، ويمر فيها النهر الأعظم المعروف بوادي مجردة يجتمع فيه سائر الأودية بها ، ويصب في البحر الرومي على مرحلة من غربي تونس بموضع يعرف ببنزرت . وأما برقة فدرست معالمها وخربت أمصارها ، وانقرض أمرها . وعادت مجالات للعرب بعد أن كانت داراً للواتة وهوارة وغيرهم من البربر . وكانت بها الأمصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان وأمثالها ، فعادت يباباً ومفاوز كان لم تكن والله أعلم .

« (الفصل الثالث في ذكر ماكان لهذا الجيل قديما وحديثا من الفضائل الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم الى مراقي العز ومعارج السلطان والملك)

قد ذكرنا ماكان من أمر هذا الجيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجيالهم ، وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة الدول عدة آلاف من السنين ، من لدن حروبهم مع بني إسرائيل بالشام وخروجهم عنه إلى أفريقية والمغرب ، وما كان منهم لأول الفتح في محاربة الطوالع من المسلمين أولاً ، ثم في مشايعتهم ومظاهرتهم على عدوهم ثانياً من المقامات الحميدة والآثار الجميلة . وما كان لوهيا الكاهنة وقومها بجبل أوراس من الملك والعز والكثرة قبل الإسلام وبعده حتى تغلب عليهم العرب ، وما كان لمكناسة من مشايعة المسلمين أولاً ، ثم ردتهم ثانياً ، وتحيزهم إلى المغرب الأقصى وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غلبهم بعد ذلك طوالع هشام بأرض المغرب . (قال ابن أبي زيد (۱۱) ) : إن البربر ارتدوا بأفريقية المغرب إثنتي عشرة مرة ، وزحفوا في كلها للمسلمين ، ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصير ، وقيل الموسى بن نصير ، وقيل المدها . وتقدم ذكر ما كان لهم في الصحراء والقفر من البلاد ، وما شيدوا من بعدها . وتقدم ذكر ما كان لهم في الصحراء والقفر من البلاد ، وما شيدوا من بعدها . وتقدم ذكر ما كان لهم في الصحراء والقفر من البلاد ، وما شيدوا من بين المعرب المنهم المنه المنه المنه المنهم المنه المنه

الحصون والآطام والأمصار من سجلاسة وقصور توات ، وتجورارين وفيجيج ومصاب وواركل وبلاد ريفة والزاب ونفزاوة والحمة وغذامس ، ثم ما كان لهم من الأيام والوقائع والدول والمالك . ثم ما كان بينهم وبين طوالع العرب من بني هلال في المائة الخامسة بأفريقية . وما كان لهم مع دولة آل حاد بالقلعة ومع لمتونة بتلمسان وتاهرت من الموالاة والانحراف . وما استولى عليه بنو يادين آخراً باسهام الموحدين وأقطاعهم من بلاد المغرب ، وما كان لبني مرين في الاجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار ، وما تشهد أخباره كلها بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانبهم شديد بأسهم كثير جمعهم ، مظاهرون (١) لأمم العالم وأجياله من العرب والفرس ويونان والروم .

ولكنهم لما أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم بما حصل لهم من ترف الملك والدول التي تكررت فيهم ، قلت جموعهم وفنيت عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا خولاً للدول وعبيداً للجباية . واستنكف كثير من الناس عن النسب فيهم لأجل ذلك ، والا فقد كانت أوربة أميرهم كسيلة عند الفتح كما سمعت ، وزناتة أيضاً حتى أسر أميرهم وزمار بن مولات ، وحمل إلى المدينة إلى عثمان بن عفان. ومن بعد ذلك هوارة وصنهاجة وبعدهم كتامة وما أقاموا من الدولة التي ملكوا بها المغرب والمشرق ، وزاحموا بني العباس في ديارهم وغير ذلك منهم كثير. وأما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة ، وما جبلوا عليه من الخلق الكريم مرقاة الشرف والرفعة بين الأمم ومراعاة المدح والثناء من الخلق من عز الجوار وحاية النزيل ، ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكارم والثبات في الشدائد وحسن الملكة والإغضاء عن العيوب والتجافي عن الانتقام ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم . وقرى الضيف والإعانة على النواثب وعلو الهمة وإباية آلضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من الله في نصر دينه ، فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لوكانت مسطورة لحفظ منها ما يكون إسوة لمتبعيه من الأمم ، وحسبك ما أكتسبوه من حميدها ، واتصفوا به من شريفها أن قادتهم إلى مراقي العز ، وأوفت بهم على ثنايا

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : مضاهون .

الملك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامهم . وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى بلكين بن زيري الصنهاجي عامل أفريقية للعبيديين ومحمد بن خزر والخير إبنه ، وعروبة بن يوسف الكتامي القائم بدعوة عبدالله الشيعي ، ويوسف بن تاشفين ملك لمتونة بالمغرب ، وعبد المؤمن بن على شيخ الموحدين وصاحب الإمام المهدي . وكان عظاؤهم من أهل الطبقة الثانية السابقون إلى الراية بين دولهم والمعاهدون لملكهم بالمغرب الأقصى والأوسط ، كبيرهم يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد ، ومحمد بن عبد القوي ووزمار كبير بني توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة أهل شلف ووزمار بن ابراهيم زعيم بني راشد المتعارضين في أزمانهم المتناغين في تأثيل عزهم والتمهيد لقومهم على شاكلته بقوة جمعه . فكانوا من أرسخهم في تلك الخلال قدماً وأطولهم فيها يداً ، وأكثرهم لها جمعاً ، طارت عنهم في ذلك قبل الملك وبعده أخبار عني بنقلها الأثبات من البربر وغيرهم ، وبلغت في الصحة والشهرة منتهى التواتر . وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين كتاب الله (١) لصبيانهم ، والاستفتاء في فروض أعيانهم ، واقتفاء الأُنْمَة للصلوات في بواديهم ، وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم ، وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في آثارهم وسؤال الاعداد عن صالحيهم ، وإغشائهم البحر أفضل المرابطة والجهاد ، وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدوه ما يدل على رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم ، ومتين ديانتهم التي كانت ملاكاً لعزهم ومقاداً إلى سلطانهم وملكهم . وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم . ثم يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه ، فقد كان لهم في الاهتمام بالعلم والجهاد وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط ، وسد الثغور وُبذل النفس في ذات الله ، وانفاق الأموال في سبيل الخيرات ، ثم مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في مجالستهم ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع والأحكام ومطالعة سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ويحالس أحكامهم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : اتخاذ المعلمين الأحكام دين الله .

وقصور عزهم . والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا من العمال والضرب على يد أهل الجور واتخاذ المساجد بصحن دورهم وشدة خلافهم وملكهم ، يعمرونها بالصلوات والتسبيحات والقراء المرتبين لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي والإشراق على الأيام ، وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب المجهزة ، وإنفاق الأموال العريضة ، شهدت لهم بذلك آثار تخلفوها بعدهم .

وأما وقوع الخوارق فيهم وظهور الكاملين في النوع الإنساني من أشخاصهم ، فقد كان فيهم من الالولياء المحدثين أهل النفوس القدسية والهلوم الموهوبة ومن حملة العلم عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة والكهان المفطورين على المطلع للأسرار المغيبة . ومن الغرائب التي خرقت العادة وأوضحت أدلة القدرة ما يدل على عظيم عناية الله بذلك الحيل وكرامته لهم ، بما آتاهم من جاع الخير وآثرهم به من مذاهب الكمال ، وجمع لهم من متفرق خواص الإنسان ، ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب ، فكان من مشاهير حملة العلم فيهم سعيد بن واسول جدبني مدرار ملوك سجلاسة ، أدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مولى العباس ، ذكره عريب بن حميد في تاريخه . ومنهم أبو يزيد علد بن كيداد اليفرني صاحب الحمار ، الخارج على الشيعة سنة إثنتين وثلثائة الدائن بدين الخارجية . أخذ العلم بتوزر عن مشيختها ، ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب بدين الخارجية . أخذ العلم بتوزر عن مشيختها ، ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب الإضافية من الخوارج ، وصدق فيه . ثم لتي عاراً الأعمى الصفري النكار . فتلقن عنه من مذاهبهم ما انسلخ من آية السعادة بانتحاله . وهو مع ذلك من الشهرة في هذا الجيل بحيث لا يغفل .

ومنهم منذر بن سعيد قاضي الجاعة بقرطبة من ظواعن ولهاصة ، ثم من سوماتة منهم ، مولده عام عشرة وثلثائة ووفاته عام ثلاثة وثمانين وثلثائة . كان من البتر من ولد مادغيس هلك على عهد عبد الرحمن الناصر . ومنهم أيضاً أبو محمد بن أبي زيد علم الملة وهو من نفزة أيضاً . ومنهم علماء بالنسب والتاريخ وغير ذلك من فنون العلوم .

ومن مشاهير زناتة أيضاً موسى بن صالح الغمري . معروف عند كافتهم معرفة وضوح وشهرة ، وقد ذكرناه عند ذكر غمرة من شعوب زناتة . وهو وإن لم توقفنا الأخبار الصحيحة على الجلي من أمره في دينه ، فهو من محاسن هذا الجيل الشاهدة بوجود الخواص الإنسانية فيهم من ولاية وكهانة وعلم وسحر . كل نوع من آثار الخليقة .

ولقد تحدث أهل هذا الجيل فيا يتحدثون به أن أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءت بولد من غير أب سموه كلام . ويذكر له أخبار في الشجاعة خرقت العوائد ودلت على أنه موهبة من الله استأثره بها ، لم يشاركه فيها غيره من أهل جلدته . وربما ضاقت حوامل الخواص منهم عن ملتقط هذه الكائنة ، ويجهلون ما يتسع لها ولأمثالها من نطاق القدرة ، وينقلون أن حملها كان أثر استحامها في عين حامية هنالك غب ما صدر عنها بعض السباع ، كانت ترد فيها على الناس ، ويردون عليها ويرون أنها علقت من فضل ولوغه ، ويسمون ذلك المولود ابن الأسد لظهور خلعة الشجاعة فيه . وكثير من أمثال هذه الأخبار التي لو انصرفت إليها عناية الناقلين لملأت الدواوين . ولم يزل هذا دأبهم وحالهم إلى أن مهدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن في سبيل ذكره .

## \* ( الفصل الرابع في ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح الاسلامي ومن بعده الى ولاية بني الاغلب ) \*

هؤلاء البربر جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى حسبا هو معروف في تاريخ الفتح بأفريقية والمغرب. وفي أخبار ردتهم وحروبهم فيها. نقل ابن أبي الرقيق أن موسى ابن نصير لما فتح سقوما (١) كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي سقوما مائة ألف رأس. فكتب إليه الوليد بن عبد الملك ويحك إني أظنها من بعض كذباتك ، فإن كنت صادقاً فهذا محشر الأمة ، ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل وإلى الإسكندرية عامرة بهذا الجيل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا يعرف أولها ولا ما قبلها. وكان دينهم دين الجوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم. فإن الأمم أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليهم ، فقد غزتهم ملوك اليمن من قرارهم مراراً على ما ذكر مؤرخوهم ، فاستكانوا لغلبهم ودانوا بدينهم.

ذكر ابن الكلبي أن حمير أباً لقبائل اليمانية ، ملك المغرب مائة سنة وأنه الذي ابتني

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : سقيوما .

مدائنه مثل أفريقية وصقلية واتفق المؤرخون على غزو أفريقش بن صيني من التبابعة إلى المغرب كما ذكرنا في أخبار الروم ، واختطوا بسبب البحر وما يليه من الأرياف مدناً عظيمة الخطة وئيقة المباني شهيرة الذكر باقية المعالم والآثار لهذا العهد مثل : سبيطلة وجلولاء ومزناق وطاقة وزانة وغيرهامن المدن التي خربها المسلمون من العرب لأول الفتح عند استيلائهم عليها . وقد كانوا دانوا العهد هم بما تعبدوهم به من دين النصرانية ، وأعطوهم المهادنة وأدوا إليهم الجباية طواعية .

وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوية الحامية ما شاء من قوة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأقيال وأمراؤها لا يرامون بذل ، ولا ينالهم الروم والإفرنج في ضواحيهم تلك بمسخطة الإساءة ، وقد صبحهم الإسلام وهم في مملكة قد استولوا على رومة . وكانوا يؤدون الجباية لحرقل ملك القسطنطينية كاكان المقوقس صاحب الإسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الجباية له ، وكاكان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة وصاحب صقلية وصاحب الأندلس من الغوط لماكان الروم غلبوا على هؤلاء الأم أجمع . وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية ، فكان الفرنجة هم الذين ولوا أمر أفريقية ولم يكن للروم فيها شيء من ولاية . وإنماكان كل من كان منهم بها جنداً للإفرنج ومن حشودهم . وما يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب حشودهم . وما يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب فظنوا أنهم هم الغالبون على أمم النصرانية . فإن هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا إسم الروم على جميم أمم النصرانية .

ونقلت الأخبار عن العرب كما هي فجرجير المقتول عند الفتح من الفرنج وليس من الروم ، وكذا الأمة الذين كانوا بأفريقية غالبين على البربر ونازلين بمدنها وحصونها ، إنما كانوا من الفرنجة . وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم ، لقرب الشام وسلطانه منهم كما كان جراءة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح ، وكما كانت نفوسة من برابر أفريقية قندلاوة ومدينونة وبهلولة وغياتة وبنو بازاز (١) من برابرة المغرب الأقصى حتى محا إدريس الأكبر الناجم بالمغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بنو فازان .

نواحيه من بقايا الأديان والملل ، فكان البربر بافريقية والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج ، وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناه حتى إذا كان الفتح وزحف المسلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع وعشرين ، وغلبهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي ، فجمع لهم جرير (۱) ملك الفرنجة يومئذ بأفريقية من كان بأمصارها من الفرنج والروم ، ومن بضواحيا من جموع البربر وملوكهم .

وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة ، وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين في زهاء ماثة وعشرين ألفاً ، والمسلمون يومئذ في عشرين ألفاً ، فكان من هزيمة العرب لهم وفتحهم لسبيطلة وتخريبهم إياها وقتلهم جرجير ملكهم . وما نفلهم الله من أموالهم وبناتهم التي أختصت منهن إبنته بقاتله عبدالله بن الزبير لعهد المسلمين له بذلك بعد الهزيمة ، وخلوصه بخبر الفتح إلى الخليفة والملأ من المسلمين بالمدينة ما هوكله مذكور مشهور . هم أرزئ الفرنجة ومن معهم من الروم بعد الهزيمة ، وخلوصه بخبر الفتح إلى حصون أفريقية ، وانساح المسلمون في البسائط بالغارات ، ووقع بينهم وبين البربر أهل الضواحي زحوف وقتل وسبي ، حتى لقد حصل في أسرهم يومئذ من ملوكهم وزمار بن صقلاب (٢) جد بني خزر ، وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة ، ورفعوه إلى عثان بن عفان فأسلم على يده ، ومن عليه وأطلقه ، وعقد له على قومه .

ويقال إنما وصله وافداً ، وحصن المسلمين عليهم ولاذ الفرنج بالسلم وشرطوا لابن أبي سرح ثلثاثة قنطار من الذهب على أن يرحل عنهم بالعرب ، ويخرج بهم من بلادهم ففعل . ورجع المسلمون إلى المشرق وشغلوا بما كان من الفتن الإسلامية . ثم كان الاجتماع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيان ، وبعث معاوية بن خديج السكوني من مصر لافتتاح أفريقية سنة خمس وأربعين . وبعث ملك الروم من القسطنطينية عساكره لمدافعتهم في البحر فلم تغن شيئاً وهزمهم العرب ساحل أجم . وحاصروا جلولاء وفتحوها ، وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فولى معاوية بن أبي وحاصروا جلولاء وفتحوها ، وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فولى معاوية بن أبي أسفيان على أفريقية بعده عقبة بن نافع ، فاختط القيروان وافترق أمر الفرنجة وصاروا

<sup>(</sup>١) لعله جرجيركا سيرد بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : صولات بن وزمار (كتاب قبائل المغرب/٣٦٩ .

إلى الحصون وبتي البربر بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولى على أفريقية أبا المهاجر مولى (١) وكانت رياسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم ، وهو رأس البرانس ، ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة ، وكان على دين النصرانية فأسلما الأول الفتح. ثم ارتدا عند ولاية أبي المهاجر واجتمع إليهما البرانس ، وزحف إليهم أبو المهاجر حتى نزل عيون تلمسان فهزمهم وظفر بكسيلة فأسلم واستبقاه . ثم جاء عقبة بعد أبي المهاجر فنكبه غيظاً على صحابته لأبي المهاجر. ثم استفتح حصون الفرنجة مثل ماغانة (٢) ولميس ، ولقيه ملوك البربر بالزاب وتاهرت فغضهم جمعاً بعد جمع ، ودخل المغرب الأقصى ، وأطاعته غارة ، وأميرهم يومثذ بليان . ثم أجاز إلى وليلي ثم إلى جبال درن ، وقتل المصامدة ، وكانت بينهم وبينه حروب ، وحاصروه بجبال درن . ونهضت إليهم جموع زناتة وكانوا خالصة للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة ، وأثخن فيهم حتى حملهم على طاعة الإسلام ، ودوخ بلادهم . ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة أهل اللثام وهم يومئذ على دين المجوسية ، ولم يدينوا بالنصرانية ، فأثخن فيهم وانتهى إلى تارودانت وهزم جموع البربر ، وقاتل مسوفة من وراء السوس ، وساسهم وقفل راجعاً . وكسيلة أثناء هذا كله في اعتقاله بجمعه مغه في عسكره سائر غزاوته . قلما قفل من السوس سرح العساكر إلى القيروان حتى بتى في خف من الجنود . وتراسل كسيلة وقومه ، فأرسلوا له شهوداً وانتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك كسيلة أفريقية خمس سنين ونزل القيروان وأعطى الامان لمن بقي بها ممن تخلف من العرب أهل الذراري والأثقال ، وعظم سلطانه على البربر .

وزحف قيس بن زهير البلوي في ولاية عبد الملك للثأر بدم عقبة سنة سبع وستين ، وجمع له كسيلة سائر البربر ، ولقيه بجيش من نواحي القيروان فاشتد القتال بين الفريقين ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومن لا يحصى منهم . وأتبعهم العرب إلى محنة (٢) ثم إلى ملوية وفي هذه الواقعة ذل البربر وفنيت فرسانهم ورجالهم وخضت شوكتهم واضمحل أمر الفرنجة فلم يعد ، وخاف البربر من زهير ومن العرب خوفاً شديداً فلجؤا

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل وفي النسخة التونسية : مولى (فلان) .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : باغاية .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : مر محنة . وفي النسخة التونسية مر محنة .

إلى القلاع والحصون. ثم ترهب زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد ببرقة كها ذكرناه. واضطرمت أفريقية ناراً وافترق أمر البربر وتعدد سلطانهم في رؤسائهم. وكان من أعظمهم شأناً يومئذ الكاهنة دهيا بنت ماتية (١) بن تيفان ملكة جيل أوراس وقومها من جراوة ملوك البتر، وزعائهم فبعث عبد الملك إلى حسان بن النعان الغساني عامله على مصر ان يخرج إلى جهاد أفريقية ، وبعث إليه بالمدد، فزحف إليها سنة تسع وسبعين ودخل القيروان وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة ، وذهب من كان بقي بها من الإفرنجة إلى صقلية وإلى الأندلس.

ثم سأل عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فحضى إليها حتى نزل وادي مسكيانة . وزحفت إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انهزم المسلمون وقتل منهم خلق كثير وأسر خالد بن يزيد القيسي . ولم تزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان والعرب حتى أخرجوهم من عمل قابس ، ولحق حسان بعمل طرابلس . ولقيه كتاب عبد الملك بإلمقام فأقام وبنى قصوره وتعرف لهذا العهد به . ثم رجعت الكاهنة إلى مكانها واتخذت عهداً عند أسيرها خالد بالرضاع مع إبنتها (٢) . وأقامت في سلطان أفريقية والبربر خمس سنين . ثم بعث عبد الملك إلى حسان بالمدد ، فرجع إلى أفريقية سنة أربع وسبعين ، وخربت الكاهنة جميع المدن والضياع ، وكانت من طرابلس إلى طنجة ظلاً واحداً في قرى متصلة .

وشق ذلك على البربر فاستأمنوا لحسان فأمنهم ووجد السبيل إلى تفريق أمرها ، وزحف إليها وهي في جموعها من البربر فانهزموا ، وقتلت الكاهنة بمكان السر المعروف بها لهذا العهد بجبل أوراس . واستأمن إليه البربر على الإسلام والطاعة وعلى أن يكون منهم إثنا عشر ألفا مجاهدين معه ، فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم ، وعقد للأكبر من ولد الكاهنة على قومهم من جراوة (٣) وعلى جبل أوراس فقالوا : لزمنا الطاعة له سبقناها إليها وبايعناه عليها (١) . وأشارت عليهم بذلك لإثارة من علم كانت لديها بذلك من شياطينها وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين وصالح من لديها بذلك من شياطينها وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين وصالح من

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ثابتة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ابنيها .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : هوارة وبعض الاحيان جراوة .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : لطاعة سبقا بها إليه بإيعاز أمنها واشارتها عليها

التقى بيده إلى البربر على الخراج. وكتب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على النصرانية من البربر والبرانس. واختلفت أيدي البربر فيا بينهم على أفريقية والمغرب فخلت أكثر البلاد، وقدم موسى بن نصير إلى القيروان والياً على أفريقية. ورأى ما فيها من الخلاف، وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني وأثخن في البربر. ودوخ المغرب وأدى إليه البربر الطاعة. وولي على طنجة طارق بن زياد، وأنزل معه سبعة وعشرين ألفاً من العرب واثني عشر ألفاً من البربر، وأمرهم أن يعلموا البربر القرآن والفقه. ثم أسلم بقية البربر على يد إسمعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر سنة إحدى ومائة.

\* وذكر أبو محمد بن أبي زيد : إن البربر ارتدوا إثنتي عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة ، ولم يستقر إسلامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم الجهاد . فاستقروا هنالك من لدن الفتح ، فحينئذ استقر الإسلام بالمغرب وأذعن البربر لحكمه ، ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة . ثم نبضت فيهم عروق الخارجية فدانوا بها ، ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق . وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها ، من الإباضية والصفرية كما ذكرنا في أخبار الخوارج .

وفشت هذه البدعة وعقدها رؤس النفاق من العرب وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا (١) في كل جهة ، ودعوا إلى قائدهم طغام البربر تتلون عليهم مذاهب كفرها ، ويلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فيهم عروق من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب ، فقتلوا يزيد بن أبي مسلم سنة إثنتين وماثة لما نقموا عليه في بعض الفعلات . ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة إثنتين وعشرين وماثة في ولاية عبدالله بن الحجاب أيام هشام بن عبد الملك لما أوطأ عساكره بلاد السوس ، وأثخن في البربر وسبى وغنم . وانتهى إلى مسوفة فقتل وسبى وداخل البربر منه رعب وبلغه أن البربر أحسوا بأنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه . وثار ميسرة المطغتي (٢) بطنجة على عمرو بن عبدالله فقتله وبايع لعبد الأعلى بن جريج

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : فأجلبوا .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ميسرة المطغري وفي كتاب قبائل الغرب ص ٣٨٧ : ميسرة المدخري .

الأفريقي رومي الأصل ومولى العرب ، كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال مذهبهم ، فقام بأمرهم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلته من الخارجية على مذهب الصفرية . ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوه وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناتي .

(قال ابن عبد الحكم) هو من هتورة إحدى بطون زناتة فقام بأمرهم ، وزحف إلى العرب وسرح إليهم عبدالله بن الحجاب العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي حبيب ومن معه حبيب فالتقوا بوادي شلف ، وانهزم العرب وقتل خالد بن أبي حبيب ومن معه وسميت وقعة الأسراب وانتقضت البلاد ومرج أمر الناس ، وبلغ الخبر هشام بن عبد الملك فعزل ابن حجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه في إثني عشر ألفاً من أهل الشام . وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه ، فخرج إلى أفريقية والمغرب حتى بلغ وادي طنجة وهو وادي سبس فزحف إليه خالد ابن حميد الزناتي فيمن معه من البربر ، وكانوا خلقاً لا يحصى . ولقوا كلثوم بن عياض من بعد أن هزموا مقدمته فاشتد القتال بينهم ، وقتل كلثوم وأضرمت العساكر فضى أهل الشآم إلى الأندلس مع فلح بن بشر القشيري ومضى أهل مصر وأفريقية إلى القيروان .

وبلغ الخبر إلى هشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن سفيان الكلبي فقدم القيروان سنة أربع وعشرين وأربعائة (١) وهوارة يومئذ خوارج على الدولة ، منهم عكاشة بن أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومها ، فثارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم حنظلة بن المعز بظاهر القيروان بعد قتال شديد . وقتل عبد الواحد الهواري وأخذ عكاشة أسيراً ، وأحصيت القتلى في هذه الوقيعة فكانوا مائة وثمانين ألفاً . وكتب بذلك حنظلة إلى هشام وسمعها اللبث بن سعد فقال : ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن والأصنام .

ثم خفت صوت الخلافة بالمشرق والتاث أمرها لما كان من بني أمية من الفتنة ، وما كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان . وأقضى الأمر إلى الإدالة ببني العباس من بني أمية وأجاز البحر عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس إلى أفريقية فلكها وغلب

<sup>(</sup>١) الصحيح سنة اربع وعشرين وماية وهذا الخطأ راجع في الاغلب الى الناسخ.

حنظلة عليها سنة ست وعشرين ومائة فعادت هيف إلى أديانها ، واستشرى داء البربر وأعضل أمر الخارجية ورؤسها ، فانتقضوا من أطراف البقاع ، وتواثبوا على الأمر بكل ما كان داعين إلى بدعتهم . وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة ، وتغلب أميرهم ثابت بن وزيدون وقومه على باجة ، وثار معه عبدالله بن سكرديد من أمرائهم فيمن تعه .

وثار بطرابلس عبد الجبار والحرث من هوارة ، وكانا يدينان برأي الإباضية فقتلوا عامل طرابلس بكر بن عيسى القيسي لما خرج إليهم يدعوهم إلى الصلح ، وبني الأمر على ذلك مدة ، وثار إسمعيل بن زياد في قتل البربر . وأثمن فيهم وزحف إلى تلمسان سنة خمس وثلاثين ومائة فظفر بها ودوخ المغرب وأذل من كان فيه من البربر . ثم كانت بعد ذلك فتنة وربحومة (۱) وسائر قبائل نفزاوة سنة أربعين ومائة ، وذلك لما انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر وقتله أخواه إلياس وعبد الوارث ، فولي مكانه إبنه حبيب ، وطالبها بثأر أبيه فقتل إلياس ولحق عبد الوارث ، بوربجومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل ، وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير ولهاصه واجتمعت لهم كلمة نفزاوة ودعوا لأبي جعفر المنصور ، وزحفوا إلى القيروان ودخلوها عنوة ، وفر حبيب بن قابس فأتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم .

وولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النغزي ، ثم انهزم حبيب إلى أوراس ، واتبعه عاصم ، فاعترضه عبد الملك بن أبي الجعد وجموع نفزاوة الذين كانوا بالقيروان وقتلوه واستولت وربجومة على القيروان وسائر أفريقية ، وقتلوا من كان بها من قريش وربطوا دوابهم بالمسجد الجامع ، واشتد البلاء على أهل القيروان وأنكرت ذلك من فعل وربجومة ومن إليهم من نفزاوة برابرة طرابلس الإباضية من هوارة وزناتة فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عليها واجتمع إليه سائر البربر الذين كانوا هنالك من زناتة وهوارة وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن أبي الجعد وسائر وربجومة ونفزاوة ، واستولى على القيروان سنة إحدى وأربعين وماثة ثم ولي على القيروان عبد الرحمن بن رستم وهو من أبناء رستم أمير فارس بالقادسية ، كان من موالي العرب ومن رؤس هذه البدعة . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المغرب ناراً ،

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ورفجومة وقد مرت معنا من قبل .

وانتزى خوارج البربر على الجهات فملكوها ، واجتمعت الصفرية من مكناسة بناحية المغرب منه أربعين وماثة ، وقدموا عليهم عيسى بن يزيد الأسود ، وأسسوا مدينة سجلماسة ونزلوها ، وقدم محمد بن الأشعث والياً على أفريقية من أبى جعفر المنصور فزحف إليه أبو الخطاب ولقيه بسرت ، فهزموا ابن الأشعث وقتل البربر ببلاد ريفا (١) وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط، واجتمعت إليه طوائف البربر الإباضية من لماية ولواتة ورجالة ونفزاوة فنزل بها ، واختط مدينتها سنة أربع وأربعين ومائة وضبط ابن الأشعث أفريقية وخافه البربر . ثم انتقل بنو يفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان ، وقدموا على أنفسهم أبا قرة من بني يفرن ، ويقال إنه من مغيلة وهو الأصح في شأنه ، وبويع له بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة . وزحف إليه الأغلب بن سود التميمي عامل طبنة ، فلما قرب منه هرب أبو قرة ، فنزل الأغلب الزاب . ثم اعتزم على تلمسان ثم طنجة ، ورجع إليه الجند فرجع . ثم انتقض البربر من بعد ذلك أيام عمرو بن حفص من ولد قبيصة ابن أبىي صفرة أخى المهلب . وكان تغلب هوارة منذ سنة إحدى وخمسين ومائة <sup>(٢)</sup> واجتمعوا بطرابلس ، وقدموا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن مرين (٣) بن تطوفت من أمراء مغيلة ، ويسمى أبا قادم . وزحفت إليهم جنود عمر بن حفص فهزموها وملكوا طرابلس ، وزحفوا إلى القيروان فحاصروها . ثم زحف البرابرة من الجانب الآخر بجنود عمر بطبنة في إثني عشر معسكراً . وكان منهم أبو قرة في أربعين أَلْفاً من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة آلاف من الإباضية ، والمسور بن هانئ في عشرة آلاف كذلك ، وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة ، وعبد الملك ابن سكرديد الصنهاجي في ألفين منهم من الصفرية . واشتد الحصار على عمر بن حفص فأعمل الحيلة في الخلاف بين جماعتهم . وكان بنو يفرن من زناتة أكثر البرابرة يومئذ جمعاً ، وأشدَّهم قوة ، فصالح أبو قرة زعيمهم على أربعين ألفاً وأعطى إبنه في اتمام ذلك أربعة آلاف، وافترقوا وارتحلوا عن طبنة. ثم بعث بعثاً إلى ابن رستم فهزمه ، ودخل تاهرت مفلولاً ، وزحف عمر بن حفص إلى أبي حاتم والبربر

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وقتل البربر قتلاً ذريعاً .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وكان يلقب هزار مرد سنة احدى وخمسين .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : مذين .

الإياضية الذين معه. ونهضوا إليه فخالفهم إلى القيروان، وشحنها بالأقوات والرجال.

ثم لتي أبا حاتم والبربر وهزموه ، ورجع إلى القيروان وحاصروه . وكانوا في ثلثانة وخمسين ألفاً ، الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاً ، وكانوا كلهم إباضية . وطال الحصار وقتل عمر بن حفص في بعض أيامه سنة أربع وخمسين وماثة . وصالح أهل القيروان أبا حاتم على ما أحب وارتحل . وقدم يزيد بن قبيصة بن المهلب سنة أربع وخمسين وماثة والياً على أفريقية ، فزحف إليه أبو حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عثان الفهري ، وافترق أمرهم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبو حاتم ، وانهزم البربر ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حاتم بكتامة وبعث المخارق بن غفار الطائي فحاصره ثمانية أشهر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من البربر ، وهربوا إلى كل ناحية . وكانت حروبهم مع الجند من لدن قتل عمر بن حفص بطبنه إلى انقضاء ثلثاثة وخمسة وسبعين حرباً .

وقدم يزيد أفريقية فزال فسادها ورتب القيروان ، ولم تزل البلاد هادئة ، وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين ومائة وولوا عليهم رجلاً منهم إسمه أبو زرجونة ، فسرح إليهم يزيد من عشيرة ابن محراة المهلبي فهزموه . واستأذنه إبنه المهلب وكان على الزاب وطبنة وكتامة في الزحف إلى ورفجومة فأذن له ، وأمده بالعلاء بن سعيد ابن مروان المهلبي من عشيرتهم أيضاً ، فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . وانتقض نفزاوة من بعد ذلك في سلطنة إبنه داود من بعد مهلكه سنة إحدى وستين ومائة ، وولوا عليهم صالح بن نصير النفزي ودعوا إلى رأيهم رأي الإباضية ، فسرح إليهم ابن عمه سلمان بن الصمة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح قتل . ثم تحيز إلى صالح بن نصير ، ولم يشهدالاولى من البربر الإباضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سلمان ثانية وانصرف إلى القيروان .

وركدت ربح الخوارج من البربر من أفريقية ، وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال ، ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سنة إحدى وسبعين وماثة في موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ، فوادعه وانحصدت شوكة البربر واستكانوا للغلب وأطاعوا للدين ، فضرب الإسلام بجرانه ، وألقت الدولة الضريبة على البربر بكلكلها ، وتقلد إبراهيم بن الأغلب التميمي أمر أفريقية والمغرب من قبل

الرشيد هرون سنة خمس وثمانين وماثة فاضطلع بأمر هذه الولاية ، وأحسن السيرة وقوم القتاد ورأب الصدع وجمع الكلمة . ورضيت الكافة واستقل بولايتها غير منازع ولا متشوه ، وتوارثها بنوه خالفاً عن سالف .

وكانت لهم بأفريقية والمغرب الدولة التي ذكرناها من قبل إلى أن انقرض أمر العرب بأفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفار إلى المشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتين كا نذكره . وخرج كتامة على بني الأغلب بدعوة الرافضية . قام فيهم أبو عبدالله المحتسب الشيعي داعية عبيدالله المهدي ، فكان ذلك آخر عهد بالملك والدولة بأفريقية . واستقل كتامة بالأمر من يومئذ ، ثم من بعدهم من برابرة المغرب . وذهبت ريح العرب ودولتهم من المغرب وأفريقية ، فلم يكن لهم بعد دولة إلى هذا العهد . وصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد أخرى وجيلاً بعد آخر ، تارة يدعون إلى الأمويين الخلفاء بالأندلس ، وتارة إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن . ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسبا نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارهم .

# ( البرابرة البتر ) \* ( الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدأ منهم أولا بذكر نفوسة وتصاريف أحوالهم ) \*

كان مادغيس الأبتر جد البرابرة البتر ، وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونهم . فكان له من الولد فيا يذكر نسابة البربر أربعة . نفوس وأداس وضراولوا ، فأما أداس فصار في هوارة لما يقال إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه واختلط بولده ، واندرجت بطون أداس في هوارة كما ذكرناه . وأما ضراولوا فسنأتي بذكر بطونهم واحداً واحداً . وأما نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها . وكانوا من أوسع قبائل البربر فيهم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مكسور (١١) وماطوسة . وكانت مواطن جمهورهم بجهات طرابلس وما إليها ، وهناك الجبل المعروف بهم .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : مسكور وكذلك في قبائل المغرب/٣٠٨ .

وهم على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس يسكنه اليوم بفاياهم . وكانت مدينة صبرة قبل الفتح في مواطنهم ، وتعزى إليهم ، وهي كانت باكورة الفتح لأول الإسلام ، وخرب المغرب بعد استيلائهم عليها فلم يبق منهم إلا الأطلال ورسوم خافية . وكان من رجالاتهم إسمعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة إثنتين وثلاثين وماثة لأول الدولة العباسية . ومنهم لهذا العهد أوزاع متفرقون في الأقطار بعالات مصر والمغرب ، والله وارث الأرض ومن عليها ، وأمالوا فمن ولده نفزاوة ولواتة كما نذكر .

#### \* ( الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم ) \*

وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك ، وبطونهم كثيرة مثل غساسة ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة وولهاصة ومحره وورسيف ، ومن بطونهم مكلاتة . ويقال إن مكلاتة من عرب اليمن وقع إلى تطوفت صغيراً فتبناه ، وليس من البربر . ولمكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وكرناية وبني يصلتن وبني ديمان ورمحوق وبني يزناسن (١) ويقال إن غساسة منهم ، هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطاطي وغيره ومن بطون ولهاصة ورتدين بن داحية بن ولهاصة وورفجومة بن نيرغاس بن ولهاص . ومن بطون ورفجومة زكو له رجالة لذكاك بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرة . وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة وأشدهم بأساً وقوة . ولما انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر المنصور وقتله أحواه عبد الوارث وإلياس وطالبهما إبنه حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة ، ونزل على أميرهم عاصم بن جميل بأوراس ، وكان كاهناً فأجاره وقام بدعوة أبي جعفر المنصور ، واجتمعت إليه نفزاوة ، وكان من رجالاتهم عبد الملك بن أبي الجعد ويزيد بن سكوم وكانوا يدينون بدين الإباضية من الخوارج ، وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة . وفر عنها حبيب بن عبد الرحمن ، ودخلها عبد الملك بن أبي الجعد وقتل حبيباً . واستولت نفزاوة على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب ، وربطوا دوابهم بالمسجد ، وعظمت حوادثهم .

<sup>ِ(</sup>١) وفي نسخة ثانية : بني يصلتن وبني ديماروريحون وبني سراين .

ونكر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى الخطاب بن السمح ورجالات العرب ، واستولوا على طرابلس ثم على القيروان سنة إحدى وأربعين وماثة وقتلوا عبد الملك بن أبي الجعد وأثنوا في قومه من نفزاوة وورفجومة ، ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القيروان عبد الرحمن بن رستم . واضطرم المغرب ناراً وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن قدم عمد بن الأشعث سنة ست وأربعين وماثة من قبل المنصور فأثمن في البربر وأطفأ نار هذه الفتنة كما قدمناه . ولما اختط عمر بن حفص مدينة طبنة سنة إحدى وخمسين وماثة أنزل ورفجومة هؤلاء بها بماكانوا شيعاً له ، وعظم غناؤهم فيها عندما حاصره بها ابن رستم وبنو يفرن .

ثم انتقضوا بعد مهلك عمر على يزيد بن حاتم عند قدومه على أفريقية سنة سبع وخمسين وماثة وولوا عليهم أبا زرجونة منهم ، وسرح إليهم يزيد العساكر مع إبنه وقومه فأثخنوا فيهم . ثم انتقضت نفزاوة على أبيه داود ، ودعوا إلى دين الاباضية ، وولوا عليهم صالح بن نصر منهم فرجعت العساكر إليهم متراسلة وقتلوهم أبرح قتل . وعليها كان ركود ريح الخوارج بأفريقية وأذعار البربر . وافترق بنو ورفجوم بعد ذلك وانقرض أمرهم وصاروا أوزاعاً في القبائل . وكان رجالة منهم بطناً متسعاً . وكان منهم رجالات مذكورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس منهم الرجالي أحد الكتاب بقرطبة ، وبتي منهم لهذا العهد فرق بمرماجنّه . وهناك قرية ببسيطها تنسب إليهم . وآما سائر ولهاصة من ورفجومة وغيرهم فهم لهذا العهد أوزاع لذلك ، أشهرهم قبيلة بساحل تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب والخلط. وكان منهم في أواسط هذه المائة الثامنة ابن عبد المكلف (١) استقل برياستهم وتملك بدعوى السلطان بعد استيلاء بني عبد الواد على تلمسان ونواحيها ، وتغلب على سلطانهم لذلك العهد كما نذكره عثمان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلمسان ثم قتله . ومن أشهر قبائل ولهاصة أيضاً قبيلة أخرى ببسيط بونة يركبون الخيل ويأخذون بمذاهب العرب في زيهم ولغتهم وسائر شعارهم كما هو شأن هوارة . وهم في عداد القبائل الغارمة ورياستهم في بني عريف منهم ، وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : عبد الملك .

نصر بن مالك بن عريف . وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان منهم ، هذه أخبار ولهاصة فها علمناه .

( وأما نهاية بطون نفزاوة ) فمنهم زاتيمة ، وبقية منهم لهذا العهد بساحل برشك ، ومنهم غساسة ، وبقية منهم لهذا العهد بساحل بوطة (١) حيث القرية التي هناك حاضرة البحر ، ومرسى لأساطيل المغرب ، وهي مشهورة باسمهم . وأما زهيلة فبقيتهم لهذا العهد بنواحي بادس مندرجون في غارة وكان منهم لعهد مشيختنا أبو يعقوب اليادسي أكبر الأولياء ، وآخرهم بالمغرب . وأما مرنيسة فلا يعلم لهم موطن ، ومن أعقابهم أوزاع بين أحياء العرب بأفريقية ، وأما سوماتة فمنهم بقية فن نواحي القيروان ، كان منهم منذر بن سعيد القاضي بقرطبة لعهد الناصر والله أعلم .

وأما بقايا بطون نفزأوة فلا يعرف لهم لهذا العهد حيّ ولا موطن إلا القرى الظاهرة المقدرة السير المنسوبة إليهم ببلاد قسطيلة ، وبها معاهدون من الفرنجة أوطنوهم على الجزية واعتقاد الذمة عند عهد الفتح ، وأعقابهم بها لهذا العهد ، وقد نزل معهم كثير من بني سليم من الشريد وزغبة ، وأوطنوها وتملكوا بها القفار والضياع . وكان أمر هذه القرى راجعاً إلى عامل توزر أيام استبداد الخلافة . فلما تقلص ظل الدولة عنهم ، وحدثت العصبة في الأمصار استبدت كل قرية بأمرها وصار مقدم توزر يحاول دخولهم في إيالته فمنهم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتى أظلتهم دولة مولانا السلطان أبي العباس ، وأدرجوا كلهم في طاعته واندرجوا في حبله ، والله ولي الأمور لا رب غيره اهد .

#### \* ( الخبر عن لواتة من البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم ) \*

وهو بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك ، ولوا الأصغر هو نفزا وكما قلناه. ولوا إسم أبيهم ، والبربر إذا أرادوا العموم في الحمع زادوا الألف والتاء فصار لوات ، فلما عرّبته العرب حملوه على الإفراد وألحقوا به هاء الحمع . وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدراتة ولواتة ومزاتة من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بطوية ـــ قبائل المغرب/٣٠٧

القبط وليس ذلك بصحيح . وابن حزم لم يطلع على كتب علماء البربر في ذلك . وفي لواتة بطون كثيرة وفيهم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن نيطط بن لوا ، ومثل عزوزة بن ماصلت بن لوا . وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطوناً أخرى غير عزوزة وهم : أكورة وجرمانة ونقاعة (١) مثل بني زائد بن لوا ، وأكثر بطونهم مزاتة . ونسابة البربر يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة مثل : ملايان ومرنه وعيحه (١) ودكمه وحمره ومدونه . وكان لواتة هؤلاء ظواعن في مواطنهم بنواحي برقة كما ذكر المسعودي ، وكان لهم في فتنة أبى يزيد آثار .

وكان منهم بحبل أوراس أمة عظيمة ظاهروا أبا يزيد مع بني كملان على أمره. ولم يزالوا بأوراس لهذا العهد مع من به من قبائل هوارة وكتامة ، ويدهم العالية عليهم تناهز خيالتهم ألفاً وتجاوز رجالاتهم العدة . وتستكني بهم الدولة في جباية من تحت أيديهم بحبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء والكفاية . وكانت البعوث مضروبة عليهم ينفرون بها في معسكر السلطان . فلم تقلص ظل الدولة عنهم صار بنو الدولة تستعملهم فيه ، فأصاروهم خولاً للجباية وعسكراً للاستنفار وأصبحوا من الدولة تستعملهم فيه ، فأصاروهم خولاً للجباية وعسكراً للاستنفار وأصبحوا من جملة رعاياهم . وقد كان بتي جانب منهم لم تستوفه الإقطاعات ، وهم بنو زنجان وبنو باديس فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلما استبد مزني عن الدولة واستقلوا باديس فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلما استبد مزني عن الدولة واستقلوا بالإراب صاروا يبعدونهم بالجبلية بعض السنين ويعسكرون عليهم لذلك بأفاريق الأعراب ، وهم لهذا العهد معتصمون بجبلهم لا يجاوزونه إلى البسيط خوفاً من عادية الأعراب .

ولبني باديس منهم أتاوات على بلد نقاوس المحيطة في فسيح (٤) الجبل بما تغلبوا على ضواحيها . فاذا انحدر الأعراب إلى مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتهم وخفارتهم . واذا أقبلوا إلى مصايفهم رجع لواتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب . وكان من لواتة هؤلاء أمّة عظيمة بضواحى تاهرت إلى ناحية القبلة ، وكانوا ظواعن هنالك على

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مغانة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بلايان وقرنة ومحيجة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : الدواودة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : المختطة في سفح أجبل .

وادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة الشرق وإلى وارصلف من جهة الغرب . يقال إن بعض أمراء القيروان نقلهم معه في غزوة وأنزلهم هنالك . وكان كبيرهم أورغ بن على بن هشام قائداً لعبدالله الشيعى .

ولما انتقض حميد بن مصل (۱) صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشيعة ظاهروه على خلافه ، وجاوروه في مذاهب ضلاله إلى أن غلبه المنصور . وأجاز حميد إلى الأندلس سنة ست وثلاثين وماثة وزحف المنصور يريد لواتة فهربوا أمامه إلى الرمال وهرب عنهم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان .

( وذكر) ابن الرقيق أن المنصور وقف هنالك على أثر من آثار الأقدمين بالقصور التي على الجبال الثلاثة مبنية بالحجر المنحوت ، يبدو للناظر على البعد كأنها أسنمة قبور ، ورأى كتاباً في حجر فسره له أبو سلمان السردغوس : خالف أهل هذا البلد على الملك فأخرجني إليهم ، ففتح لي عليهم ، وبنيت هذا البناء لأذكر به ، وهكذا ذكر ابن الرقيق ، وكان بنو وجد يحيى <sup>(٢)</sup> من قبائل زناتة بمواطنهم من منداس جيراناً للواتة هؤلاء ، والتخم بينهما وادي ميناس وتاهرت . وحدثت بينهما فتنة بسبب امرأة أنكحها بنو وجديجي في لواتة فعيروا بالفقر ، فكتبت بذلك إلى قومها ورثيسهم يومئذ غسان (٣) فتذامروا واستمدوا من وراءهم من زناتة فأمدوهم بعلي بن محمد اليفرني . وزحفت مطاطة من الجانب الآخر في مظاهرتهم وعليهم غزانة أميرهم ، وزحفوا جميعاً إلى لواتة ، فكانت بينهم وقائع وحروب هلك في بعضها علاق ، وأزاحوا عن الجانب الغربي السرسو، وألجَّوهم إلى الجبل الذي في قبلة تاهرت، المسمى لهذا العهد كركيرة ، وكان به قوم من مغراوة فغدروا بهم ، وتظاهروا جميعاً عليهم إلى أن أخرجوهم عن آخر مواطنهم في جهة الشرق بجبل يعود فنزلوا من وراء الجبل المسمى لهذا العهد دارك. وانتشرت عاثرها بتلوله وما وراءه إلى الجبال المطلة على متيجة ، وهم لهذا العهد في عداد القبائل الغارمة . وجبل دارك في أقطاع ولد يعقوب بن موسى مشيخة العطاف من ورغة ولواتة أيضا بطون بالجبل المعروفة بهم قبلة قابس وصفاقس ومنهم بنو مكي رؤساء قابس لهذا العهد . ومنهم أيضاً بواحات مصر فها

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : حميد بن يصل وفي قبائل المغرب ص ١٢٠ : حميد بن يصلتين .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بنو وجديجن .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : عنان .

ذكره المسعودي أمة عظيمة بالجيزة التي بينها وبين مصر. وكان لما قرب من هذ القصور شيخهم هنالك بدر بن سالم ، وانتقض على الترك وسرحوا إليه العساكر فاستلحموا كثيراً من قومه ، وفر إلى ناحية برقة وهو الآن في جوار العرب بها . ومن زناتة هؤلاء أحياء بنواحي تادلا قرب مراكش من الغرب الأقصى ، ولهم هنالك كثرة . ويزعم كثير من الناس أنهم بنواحي جابر من عرب جشم ، واختلطوا بهم وصاروا في عدادهم ، ومنهم أوزاع مفترقون بمصر وقرى الصعيد شاوية وفلاحين ، ومنهم أيضاً بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلواتة ، ينزلون بسيط تاكرارت من أعالها ويعتمرونها ، فدناً لمزارعهم ومسارح لأنعامهم ومشيختهم لهذا العهد في ولد راجح بن ويعتمرونها ، فدناً لمزارعهم ومسارح لأنعامهم وبشيختهم لهذا العهد في ولد راجح بن مواب منهم ، وعليهم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب . هؤلاء المعروفون من بطون لواتة ولهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بين القبائل ، والله وارث الأرض ومن عليها .

### ( الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى بطون البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم ) \*

وهم بطون مضغرة (١) ولماية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطاطة وملزوزة ومكناسة ودونة ، وكلهم من ولد فاتن بن ممصيب بن حريس (٢) بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، ولهم ظهور من البرابر وأخبار ، نسردها بطناً بطناً إلى آخرها . مضغرة : وهم من أوفر هذه الشعوب . وكانوا خصاصين آهلين . وكان جمهورهم بالمغرب منذ عهد الإسلام نشبوا في نشر الردة وضرو بها (٣) . وكان لهم فيها مقامات . ولما استوسق الاسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أم واستقروا هنالك . ولما سرى دين الخارجية أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أم واستقروا هنالك . ولما سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية ، وكان شيخهم مسرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية ، وكان شيخهم مسرة ، ويعرف بالجفير مقدماً فيه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مطغرة . وقد مرت معنا من قبل وتكتب على الوجهين .

<sup>(</sup>۲) وأن نسسة أخرى : تمصيت بن ضريس .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ونوبة الفتح وشؤون الردّة وحروبها .

ولما ولى عبيدالله بن الحبحاب على أفريقية من قبل هشام بن عبد الملك ، وأمره أن يمضي إليها من مصر ، فقدمها سنة أربع عشرة ومائة واستعمل عمر بن عبدالله المرادي على طنجة والمغرب الأقصى وابنه اسمعيل على السوس وما وراءه . واتصل أمر ولائهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا عليهم أحوالهم ، وما كانوا يطالبونهم به من الوصائف البربريات والأردية (١) العسلية الألوان ، وأنواع طرف المغرب ، فكانوا يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحالة . حتى كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبع لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ، ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه . فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم ، وامتعض لذلك ميسرة الحسن (١) زعيم مضغرة الحسن وحمل البرابرة على الفتك بعمر بن عبدالله عامل طنجة الحسن (١) ومائة وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خديم (١) فقتلوه سنة خمس وعشرين (١) ومائة وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خديم (١) الصفريق الرومي الأصل ، كان من موالي العرب وأهل خارجيتهم ، وكان يرى رأي الصفرية ، فولاه ميسرة على طنجة ، وتقدم إلى السوس فقتله عامله إسمعيل بن عبدالله ، واضطرم المغرب ناراً وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يراجع طاعتهم بعد .

وزحف بعض الحجاب إليه من القيروان في العساكر على مقدمة خالد بن ابي حبيب الفهري ، فلقيهم ميسرة في جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم ، وقتل خالد . وتسامع البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا يعاملهم عقبة بن الحجاج السلولي وعزلوه ، وولوا عبد الملك بن قطن الفهري ، وبلغ الخبر بذلك إلى هشام بن عبد الملك فسرح كلثوم بن عياض المري في إثني عشر الفا من جنود الشام ، وولاه على أفريقية وأدال به من عبيدالله بن الحبحاب (القسم الثاني المجلد السادس) وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة ثلاث وعشرين ومائة حتى انتهت مقدمته الى اسبو من أعال طنجة فلقيه البرابرة منالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا مقدمته ثم هزموه وقتلوه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الأفرية .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ميسرة الحفيد وقد ذكر من قبل الحفير.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : سنة اثنتين وعشرين .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : عبد الاعلى بن خدع .

وكان كيدهم في لقائهم إياه ، وملؤا الشنان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي بها فتقعقع الحجارة في شنانها ، وسرّبت (۱) بمصاف العساكر من العرب فنفرت خيولهم واختل مصافهم وانجرب عليهم الهزيمة فافترقوا ، وذهب بلج (۲) مع الطلائع من أهل الشام إلى سبتة كما ذكرناه في أخبارهم . ورجع إلى القيروان أهل مصر وأفريقية ، وظهرت الخوارج في كل جهة ، واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن هلك ميسرة ، وقام برياسة مضغرة من بعده يحيى بن حارث منهم ، وكان خلفا لحمد بن خزر ومغراوة . ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالمغرب ، فقدم بها البرابرة وتولى كبرها أوربة منهم كما ذكرناه . وكان على مضغرة يومئذ شيخهم بهلول بن عبد الواحد ، فانحرف مالك عن إدريس إلى طاعة هرون الرشيد بمداخله إبراهيم بن الأغلب عامل القيروان ، فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم .

ثم ركد ربح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم ، وجرت الدول عليهم أذيالها واندرجوا في عالى البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب وصحرائه . فمنهم ما بين فاس وتلمسان أمم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم ، واندرجوا من لدن الدعوة الموحدية منهم ورياستهم لولد خليفة . كان شيخهم على عهد الموحدين ، وبنى لهم حصناً بمواطنهم على ساحل البحر سمى تاونت . ولما انصرفت دولة بني عبد المؤمن واستولى بنو مرين على المغرب قام هرون بن موسى بن خليفة بدعوة يعقوب بن عبد الحق سلطانهم ، وتغلب على ندرومة ، وزحف إليه يغمراسن بن زيان فاسترجع ندرومة من يده ، وغلبه على تاونت . ثم زحف يعقوب بن عبد الحق إليهم وأخذها من أيديهم وشحنها بالأقوات ، واستعمل هرون ورجع إلى المغرب فحدث هرون نفسه بالاستبداد ، فدعا لنفسه معتصماً بذلك الحصن خمس سنين .

ثم صاهره يغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعين وستائة . ولحق هرون بيعقوب بن عبد الحق . ثم أجاز إلى الجهاد بإذبه واستشهد هنالك . وقام بأمر مضغرة من بعده أخوه تاشفين إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعائة . واتصلت رياستهم على عقبه لهذا العهد . ومن قبائل مضغرة أمة بجبل قبلة فاس معروف بهم . ومنهم أيضاً قبائل كثيرون بنواحي سجلاسة وأكثر أهلها منهم . وربما حدثت بها عصبية من جراهم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ومرّت .

<sup>(</sup>٢) هو بلج بن بشر العبسي .

ومن قبائل مضغرة أيضاً بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل على طريقة العرب ، فمنهم بتوات قبلة سجلماسة إلى تمنطيت آخر عملها ، قوم كثيرون موطنون مع غيرهم من أصناف البربر .

ومنهم في قبلة تلمسان وعلى ستة مراحل منها ، وهي قصور متقاربة بعضها من بعض اثتلف منها مصر كبير مستبحر بالعمران البدوي ، معدود في آحاد الأمصار بالصحراء ، ضاح من ظلّ الملك والدول لبعده في القفر . ورياسته في بني سيد الملك منهم . وفي شرقيها وعلى مراحل منها قرى أخرى متتابعة على سمتها متصاعدة قليلاً إلى الجوف ، آخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد . وهي في مجالات بني عامر من زغبة وأوطانهم من القفر ، وقد تملكوها لحظ أبنائهم (١) وقضاء حاجاتهم حتى نسبت إليهم في الشهرة . وفي جهة الشرق على هذه القصور وعلى خمس مراحل منها دامعة متوغلة في القفر تعرف بقليعة . الآن يعتمرها رهط من مضغرة هؤلاء . وينتهي إليها ظواعن عن الملثمين من أهل الصحراء بعض السنين اذا لفحهم الهجير ، يستبردون في تلولها لتوغلها في ناحيتهم . ومن مضغرة هؤلاء أوزاع في أعال المغرب الأوسط وأفريقية ولله الخلق جميعاً .

« ( لماية ) » وهم بطون (٢) كا ذكرناه أخوه مضغرة ، ولهم بطون كثير عدّ منها سابق وأصحابه بنو زكر مار (٣) ومزيزة ومليزة بنو مدنيين (٤) كلهم من لماية . وكانوا ظواعن بأفريقية والمغرب ، وكان جمهورهم بالمغرب الأوسط موطنين بسحومة عما يلي الصحراء . ولما سرى دين الخارجية في البربر أخذوا برأي الاباضية ودانوا به وانتحلوه وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة وهوارة . وكانوا بأرض السرسو قبلة منداس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنهم . وكانت مطاطة ومكناسة وزناتة جميعاً في ناحية الجوف والشرق ، فكانوا جميعاً على دين الخارجية ، وعلى رأي الاباضية منهم . وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة الفتح ، وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية ، وقدم إلى أفريقية مع طوالع الفتح فكان بها . وأخذ بدين الخارجية بالقادسية ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : لحطَّ أثقالهم .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وفي النسخة التونسية : بطون فاتن بن تمزيت . وفي نسخة أحرى : تمصيت .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : بنو زكوفا .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الباريسية : بنو مدين .

والاباضية منهم . وكان صنيعة للمنة وحليفاً لهم (١) .

ولما تحزب الاباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة فعلهم في القيروانكما مر ، واجتمعوا إلى ابن الخطاب عبد الأعلى بن السمح المغافري إمام الاباضية فملكوا طرابلس ، ثم ملكوا القيروان ، وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن أبي الجعد ، وأثخنوا في ورفجومة وسائر مغراوة (٢) سنة إحدى وأربعين ومائة ورجع أبو الخطاب والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم. وبلغ الخبر بفتنة ورفجومة هذه واضطراب الخوارج من البربر بأفريقية والمغرب وتسلقهم على الكرسي للإمارة بالقيروان إلى المنصور أبي جعفر فسرح محمد بن الأشعث الخزاعي في العساكر إلى أفريقية ، وقلده حرب الخوارج بها ، فقدمها سنة أربع وأربعين وماثة ولقيهم أبو الخطاب في جموعه قريباً من طرابلس فأوقع به ابن الأشعث وبقومه . وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن رستم بمكان إمارته في القيروان ، فاحتمل أهله وولده ولحق باباضية المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم ، ونزل على لماية لقديم حلف بينه وبينهم ، فاجتمعوا إليه وبايعوا له بالخلافة . وائتمروا في بناء مدينة ينصبون بهاكرسي لإمارتهم ، فشرعوا في بناء مدينة تاهرت في سفح جبل كرول السياح على تلول منداس ، واختطوها على وادي ميناس النابعة منه عيون بالقبلة ، وتمر بها وبالبطحاء إلى أن تصب في وادي شلف. فأسسها عبد الرحمن بن رستم واختطها سنة أربع وأربعين ومَاثة فتمدُّنت واتسعت خطتها إلى أن هلك عبد الرحمن ، وولي إبنه عبد الوهاب من بعده ، وكان رأس الاباضية .

وزحف سنة ست وسبعين وماثة مع هوارة إلى طرابلس وبها عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من قبل أبيه فحاصره في جموع الاباضية من البربر إلى أن هلك إبراهيم بن الأغلب واستقدم عبدالله بن الأغلب لإمارته بالقيروان ، فصالح عبد الوهاب على أن تكون الصباحية لهم وانصرف الى مقوسة ولحق عبدالله بالقيروان ، وولّى عبد الوهاب إبنه ميموناً ، وكان رأس الاباضية والصفرية والواصلية . وانصرف إلى مقوسة والصفرية والواصلية . وانا أبناعه من الواصلية وحدهم والصفرية والواصلية ، وكان يسلم عليه بالمخلافة ، وكان أتباعه من الواصلية وحدهم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وكان شيعة لليمنية وحليفاً لهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : نفزاوة .

ثلاثين ألفاً ظواعن ساكنين بالخيام. ولم يزل الملك في بني رستم هؤلاء بتاهرت وحازتهم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان. وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا عليهم سائر أيامهم ، إلى أن كان استيلاء ابني عبد الله الشيعي على أفريقية والمغرب سنة ست وسبعين ومائة فغلبهم على مدينة تاهرت وأبتزهم ملكهم بها.

وبث دعوة عبدالله في أقطار المغربين ، فانقرض أمرهم بظهور هذه الدولة وعهد عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي حميد دوّاس بن صولان الهيصي فغدا إلى المغرب سنة ثمان وتسعين وماثة فأعى في مؤامرتها الاباضية من لماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطاطة ، وحملهم على دين الرافضة وشيخ (۱) بها دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم . ثم وليها أيام اسمعيل المنصورابن صلاص بن حبوس (۲) . ثم نزع إلى دعوة الأموية وراء البحر ، ولحق بالخير بن محمد بن خزر صاحب دعوتهم في زَنَاتَة . واستعمل المنصور بعده على تاهرت ميسوراً الحصني (۳) مولاه وأحمد بن الزجالي من صنائعه ، فرحف إليها حميد والخير وانهزم ميسور . واقتحموا تاهرت عنده وتعصبوا على أحمد الزجالي وميسور إلى أن أطلقوهما بعد حين .

ولم تزل تاهرت هذه بعد لأعال الشيعة وصنهاجة سائر أيامهم ، وتغلّب عليها زناتة مراراً ونازلها عسكر بني أمية راجعة في أثر زيري بن عطية أمير المغرب من مغراوة أيام أجاز المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه . ولم يزل الشأن هذا إلى أن انقرض أمر تلك الدول ، وصار أمر المغرب الى لمتونة . ثم صار إلى دولة الموحدين من بعدهم ، وملكوا المغربين . وخرج عليهم بنو غانية بناحية قابس ، ولم يزل يجيء منهم جلب على ثغور الموحدين وشن الغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط . وتكرر دخوله إليها عنوة مرة بعد أخرى إلى أن احتمل سكانها وخلا جوها وعفا رسمها لما يناهز عشرون من المائة السابعة ، والأرض لله .

( وأما قبائل لماية ) فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي اختطوه وحازوه وملكوه سنّة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فسخ .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : اساعيل المنصور بصُلاصِن بن حبوس .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : الخصيّ .

الله في عباده . وبقيت فرق منهم أوزاعا في القبائل ، ومنهم جربة الذين سميت بهم الجزيرة البحرية تجاه ساحل قابس ، وهم بها لهذا العهد . وقد كان النصرانية من أهل صقلية ملكوها على من بها من المسلمين ، وهي قبائل لماية وكتامة مثل : جربة وسدويكس ووضعوا عليهم الجزية وشيّدوا على ساحل البحر بها معقلاً كافياً لإمارتهم سمّوه القشتيل . وطال تمرّس العساكر به من حضرة الدولة الحفصية بتونس حتى كان افتتاحها أعوام ثمان وثلاثين من المائة الثامنة في دولة مولانا السلطان أبي بكر ، وعلى يد مخلوف بن الكاد من صنائعه . واستقرت بها الدعوة الإسلامية إلى هذا العهد . إلا أن القبائل الذين بها من البرير لم يزالوا يدينون لدين الخارجيّة ويتدارسون مذاهبهم أن القبائل الذين بها من البرير لم يزالوا يدينون لدين الخارجيّة ويتدارسون مذاهبهم عفروع على تآليف لأئمتهم في قواعد ديانتهم وأصول عقائدهم وفروع مذاهبهم يتناقلونها و يعكفون على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعملون .

(مطاطة) وهم إخوة مضغرة ولماية من ولد فاتن بن تمصيت الذين مر ذكرهم ، وهم شعوب كثيرة . وعن سابق المطاطي وأصحابه من النسابة أن اسم مطاط مصكاب ، ومطاط لقب له وأن شعوبهم من لوا بن مطاط وأنه كان له ولد آخر اسمه ورنشيط ، ولم يذكروا له عقباً قالوا : وكان للوا أربعة من الولد : ورماس ومبلاغر ووريكول ويليص (۱) . ولم يعقب يليص وأعقب الثلاثة الباقون ، ومنهم افترقت شعوب مطاطة كلها ، فأما ورماس فنه مصمود ويونس ويفرين ، وأما وريكول فكان له من الولد كلدام وسيده وقيدر (۲) ولم يعقب سيده ولا قيدر وكان لكلدام عصفراص وسليايان فن سليايان وريغني ووصدى وقسطايان وعمرو ويقال لمؤلاء الخمسة بنو وصطلودة سموا بأمهم . وكان لعصفراص زهاص ونهراص (۱۳ فن عصفراص ورهل وحامد وسكوم (۱۶) ، ويقال لهم بنو تليكشان (۱۰) سموا بأمهم وكان من زهاص بلست وبصلاتين فن بلست ورسقلاسن وسكر ومحمد ومكريل من زهاص بلست وبصلاس بان يولى وسمساسن ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبدالله ودكوال (۱۰) . ومن يصلاسن بان يولى وسمساسن ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبدالله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ورماكسن ويلاغف ووريكول ويليصن .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : كلثام ومسيده وفيدن .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وكان لعصفراصن يرهاض ويصراصن .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : فمن يصراصن ورتجين ووريكول وجليدا وسكوم .

<sup>(</sup>a) وفي نسخة أخرى : تليفكتان .

 <sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : وكان ليزهاض بليث ويصلاسن ، فن بليث ورسفلاسن وسكن ومحمد ومكديل ودكوال .

وعرد آبين (۱) وأما يلاغف بن لوا بن مطاط فكان له من الولد دحيا وتاينة فن تاينة ماحرسكن وريغ وعجلان ومقام وقرة (۲) . وكان لدحيا ورتجى ومحديل . فن ورتجى مغرين وبور ورسيكم وجمجيس . ومن محديل ماكور وأشكول وكفلان ومذكور وفطارة وأبورة (۱) . هذه شعوب مطاطة كما ذكر نسّابة البربر سابق وأصحابه ، وهم مفرقون في المواطن ، فنهم من نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما بين فاس وصفروى ، ومهم بجهات قابس والبلد المختط على العين الحامية من جهة غربها ، منسوب إليهم . ولهذا العهد يقال حمة مطاطة ، ويأتي ذكرها في الدولة الحقيدية وممالك أفريقية وبقاياهم أوزاع من القبائل ، وكانت مواطن جمهورهم بتلك للواطن عزم بدولة صنهاجة واستفحال وصولة . وفي فتنة حمّاد بن بلكّين مع باديس المناصور مقامات وآثار . وكان كبيرهم يومئذ عُزانة ، وكانت له مع البرابرة المجاورين له المنصور مقامات وآثار . وكان كبيرهم يومئذ عُزانة ، وكانت له مع البرابرة المجاورين له من لواتة وغيرهم حروب وأيام .

(ولما هلك) عزانة قام بأمره في مطاطة ابنه زيري فكث فيهم أياماً. ثم غلبت صنهاجة على أمره فأجاز البحر إلى العدوة ، ونزل على المنصور بن أبي عامر فاصطنعه ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته ، واستظهره على أمره فكان من أوجه رجالهم عنده ، وأعظمهم قدراً لديه ، إلى أن هلك ، وأجراه إبنه المظفّر من بعده وأخوه عبد الرحمن الناصر على سنن ابيها في ترفيع مكانه واخلاص ولايته ، وكان عند ثورة محمد بن هشام بن عبد الجبّار غائباً مع أبي عامر في أعراب النعان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائهم . فلما رأوا انتقاض أمره وسوء تدبيره لحقوا بمحمد بن هشام المهدي فكانوا معه إلى أن كانت الفتنة البربرية بالأندلس إلى أن هلك هنالك . ولا أدري أي السنين كان مهلكه . وأجاز إلى الأندلس أيضاً من فصالهم بهلا بهلا من أبي لواي يصلاص (٤) ونزل على الناصر ، وهو من أهل العلم فصالهم بهلا بهلا من أبي لواي يصلاص (٤) المناه على الناصر ، وهو من أهل العلم

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ومن يصلاسن : فان يولين ويتماسن وماركسن ومسافر وفلوسن وربجيد ونافع وعبدالله
 وغرزاي .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : وكان له من الولد دهيا وثابتة فن ثابتة ماجرسن وريغ وعجلان ويغام وقرة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وكان لدهيا ورتجى ومحلين . فمن ورتجى مقرين وثور وَسكم وعمجميس . ومن مجلين ماكور وأشكول وكيلان ومذكون وقطارة وأبورة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : وأجاز إلى الاندلس ايضاً من رجالاتهم كهلان بن أبي لوا بن يصلاصن .

بانساب البربر . (وكان من مشاهيرهم ) أيضاً النسّابة سَابق بن سليمان بن حرّاث بن مولات بن دوياسر (۱) وهوكبير نسّابة البربر ممن علمناه . (وكان منهم ) أيضاً عبدالله بن إدريس كاتب الخراج لعبيدالله المهدي في آخرين يطول ذكرهم اهـ .

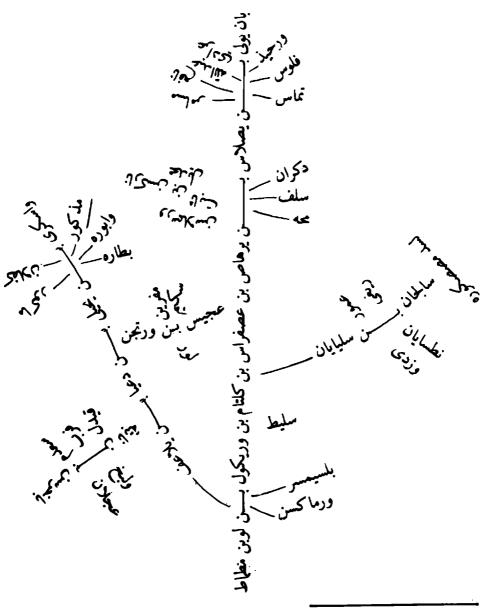

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : دوفاس .

وهذا ما تلقيناه من أخبار مطاطة ( وأما موطن مِنداس ) فرعم بعض الأخباريين من البربر ووقفت على كتابه في ذلك أنه سمّي بمنداس بن مغر بن أوريغ بن لهرر بن المساو وهو هوارة (١) وكأنه والله أعلم يشير إلى أداس بن زَحِيك الذي يقال إنه ربيب هوّاركما يأتي في ذكرهم ، إلا أنه اختلط عليه الأمر . وكان لمنداس من الولد شراوة وكلتوم وتبكم (٢) . قال : ولما استفحل أمر مطاطة وكان شيخهم لهذا العهد إهاص ابن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره ، واعتمر بنوه موطن مِنداس ولم يزالوا به اهد . كلامه ولقيه هؤلاء القوم لهذا العهد بجبل أوتبتيش (١) ، خقوا به لما غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد قبائل الغارمة . والله وارث الأرض ومن عليها .

\* (مغيلة ) \* وهم إخوة مطاطة ولماية كما قلناه ، وإخوتهم ملزوزة معدودون منهم . وكذلك دونة وكشاتة ولهم افتراق في الوطن . وكان منهم جمهوران : أحدهما بالمغرب الأوسط عند مصب شلف في البحر من صوادر ما دونه (١٠) ، المصر لهذا العهد . ومن ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالمنكب فكان منهم أبو قرة المغيلي الدائن بدين الصّفريّة من الخوارج ملك أربعين سنة . وكانت بينه وبين أمراء العرب بالقيروان لأول دولة بني العبّاس حروب ونازل طبنة . وقد قيل إن أبا قرة هذا من بني مطاطة وهذا عندي صحيح . فلذلك أخرت ذكر أخباره إلى أحبار بني يفرن من زناتة .

(وكان) منهم أيضاً أبو حسان ثار بأفريقية لأوّل الإسلام ، وأبوحاتم يعقوب بن لبيب بن مَرِين بن يطوفت من مازور الثائر مع أبي قرة سنة خمسين وماثة . وتغلّب على القَيْرَوَان فيا ذكر خالد بن خراش وخليفة بن خياط من علمائهم . وذكروا من رؤسائهم أيضاً موسى بن خُليد ومَلِيح بن عَلْوَان وحسّان بن زروال الداخل مع عبد الرحمن . وكان منهم أيضاً دلول بن حمّاد أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني ، وهو الذي اختطّ بلد ايكري على إثني عشر ميلاً من البحر ، وهي لهذا العهد خراب لم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أِخرى : منداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : تكّم .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : جبل وادشنيش .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : من ضواحي مازونة .

يبق منها إلا الأطلال ماثلة . ولم يبق من مغيلة بذلك الوطن جمع ولا حيّ . وكان جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى وهم الذين تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة إدريس بن عبدالله لمّا لحق بالمغرب وأجازه ، وحملوا قبائل البربر على طاعته والدخول في أمره . ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة وبقاياهم لهذا العهد بمواطنهم ما بين فاس وصفرون ومكناسة والله وارث الأرض ومن عليها .

\* (مديونة) \* وهم من إخوة مَغيِلة ومطاطة من ولد فاس كما قلناه ، وكانت مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لهذا العهد إلى الجبل المعروف بهم قبلة وجدة ، يتقلّبون بظواعنهم في ضواحيه وجهاته . وكان بنو يلومي وبنو يفرن من قبلهم يجاورونهم من ناحية المشرق ، ومكناسة من ناحية المغرب وكومية وولهاصة من جهة الساحل .

(وكان) من رجالاتهم المذكورين جرير بن مسعود كان أميراً عليهم ، وكان مع أبي حاتم وأبي قرة في فتنتهم ، وأجاز إلى الأندلس في طوالع الفتح كثير منهم ، فكان لهم هنالك استفحال . وخرج هلال بن أبزيا منهم يشتد به (۱) على عبد الرحمن الداخل متبعاً شقياً المكناسي في خروجه . ثم راجع الطاعة فقتله وكتب له على قومه ، فكان بشرق الأندلس ، وشتمرية . ثم خلفه بها من قومه نابِتَة بن عامر . ولما تغلّب بنو توجين وبنو راشِد من زناتة على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل عددهم وفل حدهم فداخلتهم زناتة على الضواحي من مواطنهم وتملكوها ، وصارت عديونة إلى الحصون من بلاده بحبل ما ساله (۲) وجبل وجده المعروف بهم . وضربت عليهم المغارم وتمرست بهم بهم الأيام ، فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفون عليهم الفلح . ومنهم ايضاً أوزاع في القبائل مندرجون فيهم . وبنواحي فاس ما بينها وبين صفرون قبيلة منهم مجاورة لمغيلة ، والله يرث الأرض ومن عليها .

كومية وهم المعروفون قديماً بصطفورة أخوة مطاية ومضغرة ، وهم من ولد فاتن كا قدّمنا ، ولهم ثلاث بطون منها تفرّعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغارة (٣)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بشنتمرية وتسمى اليوم فارو وتقع في البرتغال وهي عاصمة المقاطعة التي تسمى اليوم الغرب (مجلة البيّنة/٣٥).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : تاسالة ، وهي بلاد جبلية قريبة من الشاطىء قبائل المغرب/٥٧ .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : صفاره .

وبنو يلول ، فن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصانة ومراتة ومن بني يلول مسيقة ورتيوة وهشبة وهيوارة ووالغة . ومن مغارة ملتيلة وبنو حباسة (١) وكان مهم النسابة المشهورماني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو المعروف في كتبهم . وكانت مواطن كومية بالمغرب الأوسط لسيف البحر من ناحية أرشكول وتلمسان. وكان لهم كثرة موفورة وشوكة مرهوبة . وصاروا من أعظم قبائل الموحّدين لما ظاهروا المصامدة على أمر المهدي وكلمة توحيده . وريّا كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه وخليفته ، فإنه كان من بني عابد أحد بيوتاتهم ، وهم عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلي بن مروان بن نصر بن على بن عامر بن الأمير بن موسى بن عبدالله بن يحيى بن وريغ بن صطفور هكذا نسبه مؤرَّخو دولة الموحَّدين إلى صطفور . ثم يقولون صطفور بن نفور ابن مطاط بن هَودَج بن قَيْس عيلان بن مُضَر . ويذكر بعضهم أنَّ في خط أبى عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابهم في قيس عيلان فقد ذكرنا أنه غير صحيح . وفي اسهاء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع ، إذ هذه الأسهاء ليست من أسهاء البربر وإنما هي كها تراه كلها عربية والقوم كانوا من البرابرة معروفون بينهم ، وانتساب صطفور إلى مطاط تخليط أيضاً فإنهما أخوان عند نسَّابة البربر أجمع ، وعبد المؤمن بلا شك منهم ، والله أعلم بما سوى ذلك .

وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم وموطنهم بتاكرارت ، وهو حصن في الجبل المطل على هَنِين من ناحية الشرق . ولما نجح عبد المؤمن منهم وثب وارتحل في طلب العلم فتزل بتلمسان ، وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد السلام البرنسي (٢) وكان فقيها صالحاً ، وهو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته . ولما هلك عبد السلام هذا ، ولم يحذق تلميذه بعد في فنونه وكان شيخ عصره في الفقه والكلام . تعطّش التلميذ بعده إلى القراءة ، وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تَومَرْت المهدي ، ووصل إلى بجاية ، وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي ونسبته إلى السوس .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فمن ندرومه نغوطة وحرسة وفردة وهفافة وفراثة ، ومن بني يلول : مسيفة ووثيوة وهبيشة وهيوارة ووالغة . ومن صغارة ماتيلة وبنو حيّاسة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : النونسي .

ولم يكن لقب المهدي وضع عليه بعده .

وكان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أخذ نفسه مع تغيير المنكر الذي شأنه وطريقته نشر العلم وتبين الفتاوى وتدريس الفقه والكلام. وكان له في طريقته الأشعرية إمامة وقدم راسخة. وهو الذي أدخلها إلى المغرب كما ذكرناه، وتشوق طلبة العلم بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك، وندب بعضهم بعضاً إلى الرحلة إليه لاستجلابه، وأن يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه، فانتدب لها عبد المؤمن بن علي مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته، فارتحل إلى بجاية للقائه وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة، وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو ورياكل متعصبون على إجارته منهم، ومنعه من إذايته والوصول إليه. فألقى إليه ورياكل متعصبون على إجارته منهم، ومنعه من إذايته والوصول إليه. فألقى إليه عبد المؤمن ما عنده من الترغيب، وأدى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها، وشأنه غير شأنهم.

وعكف عبد المؤمن على التعليم والأخذ عنه في ظعنه ومقامه. وارتحل إلى المغرب في صحابته ، وصدق في العلم وآثره الإمام بمزيد الخصوصية والقرب ، بما خصّه الله به من الفهم والوعي للتعليم ، حتى كانه خالصة لإمام وكنز صحابته. وكان يؤمله لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد المدّونة بذلك. ولما اجتازوا في طريقهم إلى المغرب بالثعالبة من موطن العرّب الذين ذكرناهم قبل في نواحي المدينة ، قرّبوا إليه حاراً فارهاً يتخذه له عطية لمركوبه ، فكان يؤثر به عبد المؤمن ويقول لأصحابه : إركبوه الحاريركبكم الخيول المسوّمة . ولما بويع له بُهرْغَة سنة خمس عشرة وخمسائة ، واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مراكش .

وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيها من الموحّدين الألف ، فقيل للإمام إنّ الموحّدين قد هلكوا . فقال لهم : ما فعل عبد المؤمن ؟ قالوا هو على جواده الأدهم قد أحسن البلاء . فقال ما بني عبد المؤمن فلم يهلك أحد . ولما احتضر الإمام سنة إثنتين وعشرين [ وخمسائة ] عهد بخلافته في أمره لعبد المؤمن ، واستراب من العصبية بين المصامدة فكتم موت المهدي وأرجأ أمره حتى صرّح الشيخ أبو حفص أمير هِنْتَانَة وكبير المصامدة لمصاهرته . وأمضى عهد الإمام فيه فقام بالأمر واستبد بشياخة الموحّدين وخلافة المسلمين . ونهض سنة سبع وثلاثين وخمسائة إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية ، ثم إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية ، ثم إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية ، ثم إلى

مطالة (۱) ثم إلى بني يزناسين. ثم إلى مديونة ثم إلى كومية وجيرانهم ولهاصة ، وكانوا يلونهم في الكثرة فاشتد عضده بقومه ، ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه بين الموحّدين وخلافته. ولما رجع إلى المغرب وافتتح أمصاره واستولى على مراكش استدعى قومه للرحلة إليها والعسكرة عليه بحب جمهورهم إلى المغرب واستوطن مراكش لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذب عن ثغورهم والمدافعة ، فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة ، وكانوا بمكانتهم فاتحة الكتاب وتداركه (۲) الجاعة . وتقدّموا في الفتوح والعساكر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب تدويخ المالك ، فانقرضوا ، وبتي بمواطنهم الأولى بقايا منهم : بنو عابدوهم في عداد القبائل الغارقة قد انقلب زمانهم فأمهلهم (۳) فحملوا المغرم ، وألفوا نهوضهم بالتكاليف . ونظموا مع جيرانهم ولهاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج بالنكال والعذاب ، والله مبدل الأمر ومالك الملك سبحانه .

### ( الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة من البرابر البتر والالمام ببعض أحوالهم )

هؤلاء البطون من بطون البرابرة البُتر ، من ولد سمكان بن يحيى بن ضري بن زَحِيك ابن مادغيس الأبتر . وأقرب ما يليهم من البرابر زَنَاتَة لأن أباهم أجانا هو أحو سمكان ابن أبيه فلذلك كانوا ذوي قربى لهم .

• ( زواوة ) • فأمّا زواوة فهم من بطونهم ، وقد يقال إن زواوة من قبائل كتامة ، ذكر ذلك ابن حزم ، ونسّابة البربر إنما يعدونهم من ولد سمكان كما قلناه ، والصحيح عندي ما ذكره ابن حزم . ويشهد له الموطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبدالله . وعد نسّابة البربر ولهم بطون كثيرة : بنو مَجْسَطَة وبنو مليكش وبنوكوفي ومشداله وبنو زريقف وبنوكوزيت وكرسفينة ووزياحة وخوجة وزكلاوه وبنو مرانه ، ويقال إن بني مليكش من صنهاجة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بطالسة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فذلكة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : قد أثقلت زناتة كاهلهم فجملوا المغرم .

ومن قبائلهم المشهور لهذا العهد بنو بحرو وبنو ما بكلات وبنو مترون وبنو ماني وبنو بوعردان وبنو تورغ (١) ، وبنو بو يوسف ، وبنو عبسي ، وبنو بو شُعَيْب ، وبنو صدقة ، وبنو غبرين ، وبنو كشطولة . ومواطن زواوة بنواحي بجاية ما بين مواطن كتامة وصنهاجة أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعّرة تنذعر منها الأبصار ويضل في غمرها السالك مثل بني غبرين بجبل زيري ، وفيه شعراء من شجر الزان يشهد بها لهذا العهد . ومثل بني فُر لوسن وبنى سرا(٢) ، وجبلهم ما بين بجاية وتدلس وهو أعظم معاقلهم وأمنع حصونهم ، فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في إعطاء المغرم ، مع أنّ كلهم لهذا العهد قد امتنع لساهمه واعتز على السلطان في أبناء طاعته وقانون مزاجه .

وكانت لهم في دولة صنهاجة مقامات مذكورة في السلم والحرب بما كانوا أولياء لكتامة ، وظهر أولهم على أمرهم من أول الدولة ، وقتل بادس بن المنصور في إحدى وقائعه بهم ، وشيخهم زيري بن أجانا لاتهامه أباه في أمر حمّاد . ثم واختط بنو حمّاد بعد ذلك بجاية وتمرّسوا بهم ، فانقادوا واذعنوا لهم إلى آخر الدولة ، واتصل أذعانهم إلى هذا العهد إلا تمريضاً بحملهم عليه الموثقون بِمنْعة جبالهم . وكانت رياسة بني يراثن منهم في بني عبد الصمد من بيوتاتهم وكاتب عبد ثعلب السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط شيخة عليهم من بني عبد الصمد هؤلاء إسمها شمسي ، وكان لها عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت عليهم أمرهم .

ولما تقبّض السلطان أبو الحسن على إبنه يعقوب المكنّى بأبي عبد الرحمن عندما فرّ من معسكره بمتيجة سنة ثمان أو سبع وثلاثين وسرّح في أثره الخيالة فرجّعوه واعتقله ثم قتله من بعد ذلك حسما يذكر في أخبارهم . لحق حينئذ بني يراثن هؤلاء خازن من مطبخه فوّه عليهم بإسمه وشبّه بتمثاله ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمّرت شمسي هذه عزائمها في إجازته وحملت قومها على طاعته . وسرّب السلطان أبو الحسن أمواله في قومها وهما على السلامة فأبته : ثم نمي إليها الخبر بمكره وتمويهه فنبذت إليه عهده ، وخرج عنها إلى بلاد العرب كما نذكر بعض ذلك في أخبارهم .

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بنو بجرو وبنو مانكلات وبنو يترون وبنو ماني وبنو بوغروان وبنو يتورغ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فراسن وبني براثن .

وقدمت على السلطان أبي الحسن في وفد من قومها وبعض بنيها فاستبلغ السلطان من. تكريمها ، وأحسن صلتها وأجاز الوفد ورجعت بهم إلى موطنها ، ولم تزل الرياسة في هذا البيت .

#### \* ( زواغة ) \*

وأما زواغة فلم يتأدّ إلينا من أخبارهم وتصاريف أحوالهم ما نعمل فيه الأقلام. ولهم ثلاثة بطون وهي : دمّر بن زواغ وبنو واطيل بن زحيك بن زواغ وبنو ماخِر بن تيغون من زواغة . ومن دمّر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائل . ومنهم بنواحي طرابلس مفترقون في براريها ولهم هنالك الجبل المعروف بدمّر . وفي جهات قُسْنُطِينة أيضاً رهط من زواغة ، وكذلك بجبال شلف بنو واطيل منهم وبنواحي فاس آخرون . ولله الخلق والأمر .

### الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف وماكان لمكناسة من الدول بالمغرب وأوّلية ذلك وتصاريفه

كان لورصطف بن يحيى ، وهو أخو أجانا بن يحيى وسمكان بن يحيى ثلاثة من البطون ، وهم : مكناسة وورتناجة وأوكته . ويقال مكنه وبنو ورتناجة أربعة بطون سدر رَجَة ومكسة وبطالسة وكرنيطه . وزاد سابق وأصحابه في بطونهم هُناطة وفولالة ، وكذلك عدوا في بطون مكنه : بني درطين وبني فولالين وبني يزين وبني جرين وبني بوعال (۱) . ولمكناسة عندهم أيضاً بطون كثيرة منها : صولات وبوحاب وبنو ورفلاس وبنو وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة (۱) . وبطون ورصطف كلهم مندرجون في بطون مكناسة ، وكانت مواطنهم على وادي ملوية من لدن أعلاه سجلماسة إلى مصبه في البحر ، وما بين ذلك من نواحي تازا وتسول . وكانت

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أحرى : بني يصلتن وبني تولالين وبني ترين وبني جرتن وبني فوغال .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : صولات وبنو حوّات وبنو ورفلاس وبنو وريدوس وقنصارة وورنيقة ووريفلتة .

رياستهم جميعاً في بني ابايرون (١) وإسمه مجدول بن تاقريس بن فراديس بن ونيف بن مكناس . وأجاز منهم إلى العدوة عضد الفتح أم . وكانت لهم بالأندلس رياسة وكثرة ، وخرج منهم على عبد الرحمن الداخل شعيا بن عبد الواحد سنة إحدى وخمسين واعتصم بشنتمرية ودعا لنفسه منتسباً إلى الحسن بن عليّ . وتسمّى عبدالله ابن محمد وتلقّب بالفاطمي ، وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه ومما أثر ضلالته . وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة مصاله بن حبّوس بن منازل إتصل بعبيدالله الشيعي ، وكان من أعظم قوّاده وأوليائه ، وولاه تاهرت وافتتح له المغرب وفاس وسجلاسة .

ولما هلك أقام أخاه يصلتين بن حبوس مقامه في ولاية تاهرت والمغرب. ثم هلك وأقام إبنه حميداً مقامه فانحرف عن الشيعة ، ودعا لعبد الرحمن الناصر . واجتمع مع بني خزر أمراء جراوة على ولاية المروانية . ثم أجاز إلى الأندلس وولي الولايات أيام الناصر وابنه الحكم ، وولي في بعضها تلمسان بدعوتهم . ثم هلك وأقام ابنه لرصل (٢) بن حميد وأخوه يباطن بن يصلتين وعلى ابن عمّه من ماله في ظل الدولة الأموية إلى أن أجاز المظفّر بن أبي عامر إلى المغرب فولي يصل بن حميد سَجلْماسة كها نذكره . ثم مكناسة بالعدوة انقسمت في بني أبي نزول ، وانقسمت مسايل (٣) مكناسة بانقسامها . وصارت رياسة مكناسة في مواطن سجلهاسة وما إليها من بني واسول بن مصلان بن أبي نزول ، ورياسة مكناسة بجهات تازا وتُوسُول وملوية ومليلة لبني أبي العافية بن أبي ناثل بن أبي الضحّاك بن أبي نزول . ولكل واحد من هذين الفريقين في الإسلام دولة وسلطان صاروا به في عداد الملوك كها نذكره .

\* ( الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلاسة وأعمالها من مكناسة) \*

كان أهل مواطن سجلماسة من مكناسة يدينون لأوّل الإسلام بدين الصُّـ فْرِيّة من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ابـي يزول .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أُخرى : نصل وفي النسخة التونسية يصل وفي النسخة الباريسية فضل .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أحرى : قبائل .

الخوارج لقنوه عن أثمتهم ورؤوسهم من العرب لما لحقوا من المغرب وأسروا على الامتناع وماجت أقطار المغرب لفتنة ميسرة. فلما اجتمع على هذا المذهب زهاء أربعين من رجالاتهم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا عليهم عيسى بن يزيد الأسود من موالي العرب ورؤوس الخوارج. واختطوا مدينة سِجلْماسة لأربعين ومائة من الهجرة. ودخل سائر مِكْناسة من أهل تلك الناحية في دينهم. ثم سخطوا أميرهم عيسى وتقموا عليه كثيراً من أحواله فشدوه كتافاً ووضعوه على قنة جبل إلى أن هلك سنة خمس وخمسين ومائة واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القاسم سمكو بن واسول بن مِصْلان (۱) بن أبي نزول. كان أبوه سمقو (۲) من حملة العلم ، ارتحل إلى المدينة فأدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس ، ذكره عريب بن حميد في تاريخه ، وكان صاحب ماشية وهو الذي بايع لعيسى بن يزيد وحمل قومه على طاعته فبايعوه من بعده.

وقاموا بأمره إلى أن هلك سنة سبع وستين ومائة لمنتهى عشر سنين (٣) من ولايته . وكان أباضياً صُفْرِيًّا . وخطب في عمله للمنصور والمهدي من بني العبّاس . ولمّا هلك ولّوا عليهم أبنه إلياس ، وكان يدعى بالوزير . ثم انتقضوا عليه سنة أربع وتسعين ومائة فخلعوه وولّوا مكانه أخاه إليسع بن أبي القاسم وكنيته أبو منصور ، فلم يزل أميراً عليهم ، وبنى سور سِجِلْماسة لأربع وثلاثين سنة من ولايته . وكان أباضيا صفريًّا . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلاسة . وهو الذي أتم بناءها وتشييدها ، واختط بها المصانع والقصور ، وانتقل إليها آخر المائة الثانية ، ودوّخ بلاد الصحراء وأخذ الخمس من معادن درعة ، وأصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت بابنه ودرار في إبنته أروى فأنكحه إياها .

ولما هلك سنة ثمان وماثتين وَلِيَ بعده إبنه مِدْرَار ولقبه المنتصر، وطال أمر ولايته. وكان له ولدان إسم كلّ واحد منهما ميمون، أحدهما لأروى بنت عبد الرحمن بن رستم، وقيل إنّ إسمه أيضاً عبد الرحمن. والآخر لبغي (١) وتنازع في الاستبداد على

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : مصلات بن أبى يزول .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : ابو سمقو وفي نسخة أخرى أبو سمكو.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : لاثنتي عشرة سنة من ولايته .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : لتتي .

أبيه ، ودامت الحرب بينها ثلاث سنين . وكانت لأبيها مدرار صاغية إلى ابن أروى فمال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه عن سجلاسة . ولم يلبث أن خلع أباه واستبد بأمره ، ثم ساءت سيرته في قومه ومدينته ، فخلعوه وضار الى درعة وأعادوا مدراراً الى أمره . ثم حدّث نفسه بإعادة إبنه ميمون ابن الرستميّة إلى إمارته مصاغية إليه فخلعوه ورجعوا إبنه ميموناً بن التتي ، وكان يعرف بالأميل...

ومات مدرار إثر ذلك سنة ثلاث وخمسين وماثنين لخمس وأربعين من ملكه ، وأقام إبنه ميمون في استبداده إلى أن هلك سنة ثلاث وستين وماثتين ووَليَ إبنه محمد ، وكان أباضيًّا وتوفي سنة سبعين وماثتين فولي إليسع بن المتتصر، وقام بأمره ولحق عبيدالله الشيعي وإبنه وأبو القاسم بسلجاسة لعهده . وأوعد المعتضد إليه في شأنهها ، وكان على طاعته ، فاستراب بهما وحبسها إلى أن غلب الشيعي بني الأغلب ، وملك رقادة ، فزحف إليه لاستخراج عُبَيْدِالله وإبنه من محبسه ، وخرج إليه إليسع في قومه مكناسة فهزمه أبو عبدالله الشيعي ، واقتحم عليه سجلاسة وقتله سنة ست وتسعين ومائتين واستحرج عبيدالله وإبنه من محبسها وبايع لها . وولَّى عبيدالله المهديُّ على سجلماسة إبراهيم بن غالب المراسي <sup>(١)</sup> من رجالات كتامة ، وانصرف إلى أفريقية . ثم انتقض أمراء سجلاسة على واليهم إبراهيم فقتلوه ومن كان معه من كتامة سنة ثمان وتسعين وماثتين وبايعوا الفتح بن ميمون الأمير ابن مدرار ولقبه واسول ، وميمون ليس هو ابن المتتي (٢) الذي تقدّم ذكره وكان أباضياً . وهلك قريباً من ولايته لرأس المائة الثالثة ، فوليَ أخوه أحمد واستقام أمره إلى أن زحف مُصَالَة بن حبُّوس في جموع كُتَامَة ومِكْنَاسَة إلى المغرب سنة تسع وثلثاثة ، فدوّخ المغرب وأخذهم بدعوة صاحبه عبيدالله المهدي . وافتتح سجلماسة وتقبّض على صاحبها أحمد بن ميمون بن مدرار وولَّى عليها ابن عمّه المعتز بن محمد بن ساور (٣) بن مدرار ، فلم يلبث أن استبد وبلغها المعتز ، وهلك سنة إحدى وعشرين وثلثاثة قبيل ملك المهدي ، وولي من بعده إبنه أبو المنتصر محمد بن المعتز فمكث عشراً .

ثم هلك ووَلِيَ من بعده إبنه المنتصر سمكو شهرين ، وكانت جدَّته تدبَّر أمره لصغره .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : المزاتي .

 <sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وميمون أبوه ، هو ابن التتي .
 (٣) وفي نسخة أخرى : بسًاور .

هم ثار عليه ابن عمّه محمد بن الفتح بن ميمون الأمير وتغلّب عليه ، وشغب عليه (۱) بنو عبيدالله لفتنة ابن أبي العافية وتاهرت ، ثم نقلته إلى أبي يزيدبعدهما فدعا محمد ابن الفتح لنفسه ممّوها بالدعوة لبني العبّاس . وأخذ بمذاهب أهل السنّة ورفض الخارجيّة ، ولقّب الشاكر بالله ، واتخذ السكة بإسمه ولقبه . وكانت تسمّى الدراهم الشاكرية . كذا ذكره ابن حزم وقال فيه : وكان في غاية العدل حتى إذا فزع له بنو عبيد وحمت الفتنة (۲) زحف جوهر الكاتب أيام المعز لدين الله في جموع كتامة وصنهاجة وأوليائهم إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلثاثة فغلب على سجلاسة وملكها . وفرّ محمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على أميال من سجلاسة وأقام به .

ثم دخل سجلهاسة متنكراً فعرفه رجل من مضغرة وأنذر به ، فتقبض عليه جوهر ، وقاده أسيراً إلى القيروان مع أحمد بن بكر صاحب فاس كها نذكره ، وقفل إلى القيروان ، فلها انتقض المغرب على الشيعة ، وفشت بدعة الأمية (٣) وأخذ زَنَاتَة بطاعة الحكم المنتصر ، ثار بسلجهاسة قائم من ولد الشاكر وباهي (١) المنتصر بالله . ثم وثب عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتن وخمسين وثلثهائة فقتله ، وقام بالأمر مكانه . وتلقّب المعتز بالله .

وأقام على ذلك مدة وأمر مكناسة يومئذ قد تداعى إلى الانحلال ، وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف حرزون (٥) بن فلفول من ملوك مِغْرَاوَة إلى سجلهاسة سنة ست وستين وثلثاثة وأبرز إليه أبو محمد المعتز فهزمه حرزون وقتله ، واستولى على بلده وذخيرته ، وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح . وكان ذلك لأوّل حجابة المنصور بن أبي عامر ، فنسب إليه واحتسب له لحداً بقبة (١) ، وعقد لحرزون على سجلهاسة ، فأقام دعوة هشام بأنحائها فكانت أوّل دعوة أقيمت لهم بالأمصار في المغرب الأقصى ، وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب أجمع بالأمصار في المغرب المغرب أجمع مدرار ومكناسة من المغرب أجمع بالأمصار في المغرب المغرب أجمع بالأمصار في المغرب أجمع بالأمصار في المغرب أجمع بالأمصار في المغرب المغرب أحمد المغرب أحمد

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : وشغل عنه بنو عبيدالله بفتنة ابن أبيي العافية .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : حتى اذا فزع له بنو عبيد من الفتن "

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : وفشت دعوة الأموية ـــ وهذا أصح ـــ .

<sup>(</sup>٤)وفي النسخة التونسية : باهي وتلقب بالمنتصر بالله .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : خزرون .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة ثانية : واحتسب له جدّاً ويمن نقيبة .

وأدال منهم بمغراوة وبني يفرن حسبا يأتي ذكرهم في دولتهم ، والأمر لله وحده وله البقاء سبحانه وتعالى .

اً بو عمر المعتر بخر أخوه جوهر المائل بخراً أخوه جوهر 

## « (الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم)

كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملوية وكرسيف ومليلة وما إليها من التلول بنواحي تازا وتسول والكل يرجعون في رياستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحاك ابن أبي نزول وهم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط تازا ، ولم يزالوا على ذلك من أوّل الفتح . وكانت رياستهم في المائة الثالثة لمصالة بن حبّوس وموسى بن أبي العافية ابن أبي باسل ، واستفحل أمرهم في أيامه وعظم سلطانهم وتغلّبوا على قبائل البربر بأنحاء تازا إلى الكائي ، وكانت بينهم وبين الأدارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن وحروب . وكانوا يقتلونهم على كثير من ضواحيها لما كان نزل بدولتهم من الهرم . ولما استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره كانوا من أعظم أوليائه وشيعه ، وكان مصالة بن حبّوس من أكبر قوّاده لانحياشه إليه ، وولاه على مدينة تاهرت والمغرب الأوسط .

ولما زحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة خمس وثلثاثة ، واستولى على فاس وعلى سجلاسة وفرغ من شأن المغرب واستنزل يحيى بن إدريس من إمارته بفاس إلى طاعة عبيدالله وأبقاه أميراً على فاس ، عقد حينئذ لابن عمه موسى بن أبي العافية أمير مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا وكرسيف وقفل مصالة إلى القيروان . وقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب ، وناقضه يحيى بن إدريس صاحب فاس لما يظعن له من المظاهرة عليه .

فلما عاود مصالة غرق المغرب سنة تسع وثلثاثة أنزل ابن أبي العافية يحيى بن إدريس ، فقبض عليه واستصفاه وطرده عن عمله فلحق ببني عمّه بالبصرة والريف . وولّى مصالة على فاس ريحان الكُتامي وقفل إلى القيروان فهلك ، وعظم ملك ابن أبي العافية بالمغرب . ثم ثار بفاس سنة ثلاث عشرة وثلثاثة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس ، وكان مقداماً شجاعاً ويلقّب بالحجام لطعنه في المحاجم دخل فاس على حين غفلة من أهلها ، وقتل ريحان واليها ، واجتمع الناس على بيعته . ثم

خرج لقتاله ابن أبي العافية فتزاحفوا بفحص أدّاز مادبين تازا وفاس ، ويعرف لهذا العهد بوادي المطاحن ، واشتدّت الحرب بينهم ، وهلك منهال بن موسى بن أبي العافية في الفتن بمكناسة .

ثم كانت العاقبة لهم وانفضّ عسكر الحسن ورجع مفلولاً إلى فاس ، فغدر به عامله على عدوة القرويّين حامد بن حمدان الهمداني واستمكن من عاقله ، واستحثّ ابن أبى العافية للقدوم وأمكنه من البلد، وزحف إلى عدوة الأندلس فملكها وقتل عاملها عبدالله بن ثعلة (١) بن محارب بن محمود ، وولَّى مكانه أخاه محمداً وطالب حامداً بصاحبه الحسن فدس إليه حامد بالفرار تجافياً عن دعاء أهل البيت ، وتدلَّى الحسن من السور فسقط وانكسر ساقه ومات مستخفياً بعدوة الأندلس لثلاث ليال منها . وحذَّر حامد من سطوة أبى العافية فلحق بالمهديَّة واستولى ابن أبى العافية على فاس والمغرب أجمع ، وأجلى الأدارسة عنهم وألجأهم إلى حصنهم بقلعة حجر النسر مما يلي البصرة ، وحاصرهم بها مراراً . ثم جمّر عليهم العساكر ، وخلّف فيهم قائده أبا الفتح فحاصرهم ونهض إلى تلمسان سنة تسع عشرة وثلثائة بعد أن استخلف على المغرب الأقصى إبنه مدين . وأنزله بعدوة القرويين ، واستعمل على عدوة الأندلس طِوال بن أبى يزيد ، وعزل به محمد بن ثعلبة . وزحف إلى تلمسان فملكها وغلب عليها صاحب الحسن بن أبي العيش بن عسى بن إدريس بن محمد بن سلمان من عقب سلمان بن عبدالله أخي إدريس الأكبر الداخل إلى المغرب بعده ، فغلب موسى ابن أبيي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنها إلى مليلة من جزائر ملويّة ورجم إلى فاس. وقد كان الخليفة الناصر لما فشت دعوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة والوعد، فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة ، وخطب للناصر على منابر عمله ، فسرح إليه عبدالله المهدي قائده ابن أخي مصالة ، وهو حميد بن يصلت (٢) المكناسي قائد تاهرت ، فزحف في العساكر إلى حرمه سنة إحدى وعشرين وثلثماثة ولقيه موسى بن أبي العافية بفحص مسونٌ فتراحفوا أياماً ، ثم لقيه حميد فهزمه ولحق ابن أبي العافية بتسول فامتنع بها ، وأفرج قائده أبو الفتح عن حصن الأدارسة فاتبعوه وهزموه ونهبوا إ معسكره .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ثعبة ولعلها ثعلبة وه عرَّفة في النسختين .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : يصلتن .

ثم نهض حميد إلى فاس ففرّ عنها أعزل بن موسى إلى إبنه ، واستعمل عليها حامد بن حمدان كان في جملته وقفل حميد إلى أفريقية وقد دوّخ المغرب. ثم انتقض أهل المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيدالله ، وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامي على حامد بن حمدان فقتله ، وبعث برأسه إلى ابن أبي العافية فأرسله إلى الناصر بقرطبة واستولى على المغرب . وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي إلى المغرب سنة ثلاث وعشرين وثلثماثة وخام ابن أبي العافية عن لقائه ، واعتصم بحصن الكأي ، ونهض ميسور إلى فاس فحاصرها واستنزل أحمد بن بكر عاملها . ثم تقبّض عليه وأشخصه إلى المهديّة ، وبدر أهل فاس بغدره فامتنعوا وقدّموا على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتي ، وحاصرهم ميسور مدّة حتى رغبوا إلى السلم ، واشترطوا على أنفسهم الطاعة والأتاوة فتقبّل ميسور ورضي ، وأقرّ حسن بن قاسم على ولايته بفاس وانحل إلى حرب ابن أبى العافية فكانت بينهما حروب إلى أن غلبه ميسور فتقبّض على ابنه الغوري وغرّبه إلى المهدية . وأجلى موسى بن أبى العافية عن أعمال. المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء ، وقفل إلى القيروان . ولما مرّ بارشكول خرج إليه صاحبها ملاطفاً له بالتحف ، وهو إدريس بن ابراهيم من ولد سليان بن عبدالله أخي إدريس الأكبر، فتقبّض عليه واصطلم نعمته، وولى مكانه أبًّا العيش بن عيسى منهم . وأغذَّ السير إلى القَيْرَوَان سنة أربع وعشرين وثلثاثة ورجع موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعاله بالمغرب ، فلكها وولَّى على الأندلس أبا يوسف بن محارب الأزدي ، وهو الذي مدّن عدوة الأندلس ، وكانت حصوناً . واحتلّ موسى بن أبي العافية قلعة كوماط ، وخاطب الناصر فبعث إليه مدداً من أسطوله، وزحف إلى تلمسان ففرّ عنها أبو العيش واعتصم بارشكول فنازله وغلبه عليها سنة خمس وعشرين وتلثماثة ولحق أبو العيش بنكور، واعتصم بالقلعة التي بناها هنالك لنفسه.

ثم زحف ابن أبي العافية إلى مدينة نكور فحاصرها مدة ، ثم تغلّب عليها وقتل صاحب عبد البديع بن صالح ، وحرّب مدينتهم . ثم سرّح ابنه مدين في العساكر ، فحاصر أبا العبّاس بالقلعة حتى عقد له السلم عليها . واستفحل أمر ابن أبي العافية في المغرب الأقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك مِغْرَاوَة وصاحب المغرب الأوسط ، وبثّوا دعوة الأموية في أعالها ، وبعث ابنه مدين بأمره في قومه . وعقد له

الناصر على أعال ابنه بالمغرب واتصلت يده بيده الخير بن محمد كما كان بين آبائهما . في فسد بينها وتراحفا للحرب ، وبعث الناصر قاضيه مقدر (۱) بن سعد لمشارفة أحوالها وإصلاح ما بينها فتم ذلك كما أراده ولحق به سنة خمس وثلاثين وثلثائة أخوه البوري فارّاً من عسكر المنصور مع أحمد بن بكر الجذامي عامل فاس بعد أن لحقا بأبي يزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكراً إلى أن وثب بعاملها بأبي يزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكراً إلى أن وثب بعاملها حسن بن قاسم اللواتي وتخلّى له عن العمل ، وصار البوري إلى أخيه مدين واقتسم أعال ابنه معه ومع ابنه الآخر منقذ ، فكانوا ثلاث الأثاني . وأثار الثوري إلى الناصر سنة خمس وأربعين وثلثاثة فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو عاصر لأخيه مدين بفاس ، وأجاز أبناه أبو العيش ومنصور إلى الناصر فأجزل لها الكرامة على سنن أبهها .

ثم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله سنة (٢) مغراوة على فاس (٣) وأعالها ، واستفحل أمرهم بالمغرب وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه وأعاله ، وساروا إلى مواطنهم وأجاز اسمعيل بن الثوري (٤) ومحمد بن عبدالله بن مرين إلى الأندلس فنزلوا بها إلى أن جازوا مع واضح أيام المنصوركما مرّ عندما نقض زيري ابن عطية طاغيتهم سنة ست وثمانين وثلثائة ، فملك واضح المغرب ورجعهم إلى أعالهم . وتغلب بلكين بن زيري على المغرب الأوسط وغلب عليه ملوكه بني خَزَر من مغراوة فاتصلت يد مكناسة . ولم يزالوا في طاعة بني زيري ومظاهرتهم . وهلك إسمعيل بن الثوري في حروب حمّاد مع باديس بشلف سنة خمس وأربعائة ، وتوراث ملكهم في أعقاب موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين ، وغلب يوسف بن توراث ملكهم في أعقاب موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين ، وغلب يوسف بن الرحمن بن المراهيم بن موسى بن أبي العافية ، فاستدعى أهل فاس وصريخ زناتة بعد مهلك ابراهيم بن موسى بن أبي العافية ، فاستدعى أهل فاس وصريخ زناتة بعد مهلك معنصرة المغراوي فلتي عساكر المرابطين بوادي صفر (٥) فهزمهم وزحف إليه يوسف معنصرة المغراوي فلتي عساكر المرابطين بوادي صفر (٥)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : منذر .

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل في جميع النسخ ولم نهتد إلى السنة في المراجع التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية قابس .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : اسمعيل بن البوري .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : صغير .

ابن تاشفين من مكانه فحاصر قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مكناسة وزناتة ودخل فاس عنوة كما ذكرناه في أخباره .

ثم زحف إلى أعال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم. وفي بعض تواريخ المغرب أن مهلك إبراهيم بن موسى كان سنة خمس وأربعائة . وَوَلِيَ ابنه عبدالله أبو عبد الرحمن ، وهلك سنة ثلاثين وأربعائة ووَلِيَ ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين وأربعائة ووَلِيَ إبنه القاسم وهلك سول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين وأربعائة وانفض ملك مكناسة من المغرب بانقراض ملك مغراوة ، والأمر لله وحده . وهي من قبائل مكناسة لهذا العهد بهذه المواطن أفاريق في جبال تازا بعدما شرست (۱) بهم الدول وأناخت بساحتهم الأمم . وهم موصوفون بوفور الجباية وقوة الشكيمة . ولهم عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسكرة . وفيهم ميدان من الحالية (۲) ، ومن مكناسة غير هؤلاء أو زاع في القبائل لهذا العهد مفرقون في نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على وهم وَنَاتَة والله ولي العون وبه المستعان .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أحرى : تمرست .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وفيهم مؤن من الخيالة .



أخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم و شعوبهم في شعوبهم في عالات أفريقية والمغرب )

وهوّارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسّابه العرب والبربر ولد هوّار بن أوريغ بن برنس إلا ما يزعم بعضهم أنهم من عرب اليمن . تارة يقولون من عاملة إحدى بطون قضاعة وتارة يقولون من ولد المسوّر بن السكاسك بن وابل (۱) بن حمير . واذا تحرّوا الصواب ، المسوّر بن السكاسك بن أشريس بن كِنْدة وينسبونه هكذا : هوّار بن أوريغ بن جنون بن المثنى بن المسوّر . وعند هؤلاء أن هوّارة وصنهاجة ولمطة وكرولة وهسكورة يعرف جميعهم بني ينهل (۲) وأن المسور جدّهم جميعاً وأنه وقع إلى البتر (۳) وزل على بني زَحِيك بن مادغيس الأبتر . وكانوا أربعة إخوة : لوا وضرا (۱) وأدّاس ونفوس . وأنهم زوّجوه أختهم بصكي (۱) العرجاء بنت رخيك فولدت منه المثنى أبا هوّارة ، وتروّجها بعد المسوّر بن عافيل (۱) بن زعزاع أبو صنهاجة ولمطة وكرولة وهسكورة كما يأتي فيا بعد أنهم إخوة المثنى لأمه ، وبها عرف حمعهم .

قالوا: وولد المثنى بن المسوّر خبّوز وولد خبّوز بن المثنى ريغ الذي يقال فيه أوريغ بن برنس ، ومنه عرفت قبائل هوّارة . قالوا: إنما سميت هوّارة لأن المسوّر لما جال البلاد ووقع في المغرب قال: لقد تهوّرنا هكذا عند بعض نسّابه البربر. وعندي والله أعلم أنّ هذا الخبر مصنوع وأن أثر الصنعة باد عليه . ويعضد ذلك أن المحقّقين ونسّابتهم مثل سابق وأصحابه قالوا: إنّ بطون أدّاس بن زَحِيك دخلت كلّها في هوّارة من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : واثل .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : تيصكى .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : البربر ."

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : ضريس وهو تيسكي الصحيح .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : تيسكي .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : عاصيل .

أجل أن هوّار خلف زَحِيك على أم أدّاس ، فربي أدّاس في حجره وزحيك على ما في الخبر الأوّل هو جدّ هوّار ، لأن المثنّى جدّه الأعلى هو ابن بصكي وهي بنت زَحِيك ، فهو الخامس من زحيك فكيف يخلفه على إمرأته . هذا بعيد . والخبر الثاني أصح عند نسّابتهم من الأوّل .

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوريغ اشتهروا نسبة لشهرته وكبر سنه من بينهم فانتسبوا جنيعاً إليه . وكان لأوريغ أربعة من الولد : هوّار وهو أكبرهم ، ومغر وقلدن ومندر (۱) ، ولكل واحد منهم بطون كثيرة وكلّهم ينسبون إلى هوّار . فن بطون مغر ماوس وزَمّور وكياد وسواي (۲) ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزم ، وزاد سابق المطاطي وأصحابه ورجين ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن : خاصه وورصطيف وبيانة (۱) . وبل ذكر هذه الأربعة ابن حزم وسابق . ومن بطون ملد مليلة وسطط وروفل (۱) واسيل ومسراتة ذكرها ابن حزم ، وقال : جميعهم بنو لهال بن وروفل (۱) ، وكذا عند سابق . ويقال : إن ورنيفن أيضاً من نهانسه (۱) .

ومن بطون هوّارة بنوكهلان . ويقال : إن مليلة من بطونهم . وعند نسّابه البربر من بطونهم غريان وورغة وزكاوة ومسلاتة ويحريس . ويقال إن ونيفن منهم . وبحريس لهذا العهد ينتسبون إلى ونيفن وعند سابق وأصحابه أن بنى كهلان وربحن إحدى بطون مغر ، وأن من بطون بني كهلان بني كسى ورتاكط ولشوه (٧) وهيوارة . وأما بطون أدّاس بن زَحِيك بن مادَغِيس الأمراء الذين دخلوا في هوّارة فكثير . فنهم هراغة وترهوتة وشتاتة وأنداوة وهيزونة وأوطيعة وضبرة (٨) هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق وأصحابه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ملد .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : سراي .

<sup>(</sup>٣) وَفَي نسخة أُخرَى : قصانه وورصطيف وبيانة وكذلك في النسخة التونسية .

<sup>(</sup>ع) وفي نسخة أخرى : وَوَرْفُل .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : لهان بن ملد .

 <sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : ويقال : إن ونيفن أيضاً من لهانة .

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة الباريسية : مشوه وفي التونسية تيسوة وفي نسخة أخرى شوه .

<sup>(</sup>٨) وفي نسخة أخرى : فنهم هراغة وترهوتة وشتاتة وأنداوة وهنزونة وأوطيطة وصنبرة .

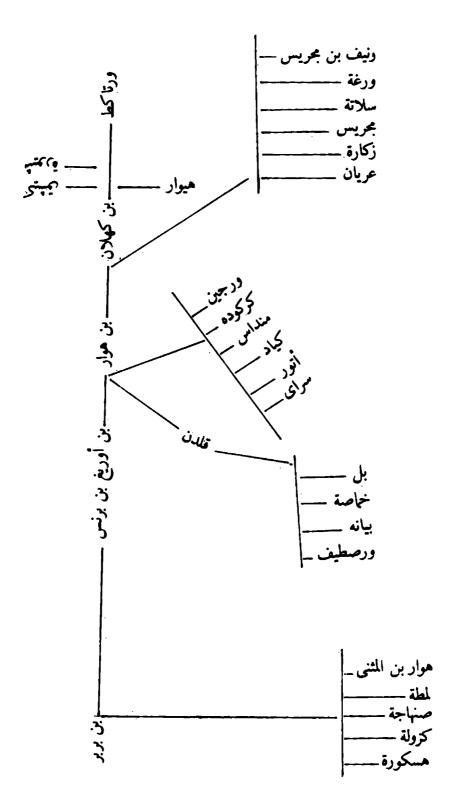

وكانت مواطن الجمهور من هوارة هؤلاء ، ومن دخل في نسبهم من إخوانهم البرانس والصمغر (۱) لأول الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كما ذكره المسعودي والبكري . وكانوا ظواعن وآهلين ، ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لمطة من قبائل الملتّمين فيا يلي بلاد كوكو من السودان تجاه أفريقية ، ويعرفون بنسبهم هكّارة ، قلبت العجمة واوه كافاً أعجمية تخرج بين الكاف العربية والقاف . وكان لهم في الردّة وحروبها آثار ومقامات . ثم كان لهم في الخارجيّة والقيام بها ذكر ، وخصوصا بالاباضية منها . وخرج على حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة الفِزَارِيّ فكانت بينها وبين حنظلة حروب شديدة . ثم هزمها وقتلها وذلك سنة أربع وعشرين وماثة أيام هشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست وخمسين وماثة يحيى بن فوناس منهم ، واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم .

وزحف إليه قائد طرابلس عبدالله بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من سواحلهم ، فانهزم وقتل عامة هوّارة . وكان منهم مع عبد الرحمن بن حبيب مجاهد ابن مسلم من قوّاده . ثم أجاز منهم إلى الأندلس مع طارق رجالات مذكورون واستقروا هنالك ، وكان من خلفهم بنو عامر بن وهب أمير رندة أيام لمتونة ، وبنو ذي النون الذين ملكوها من أيديهم ، واستضافوا معها طليطلة وبنو رزين أصحاب السهلة . ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراهيم بن الأغلب سنة ست وتسعين ومائة ، وحاصروا طرابلس وافتتحوها فخر بوها . وتولى كبر ذلك منهم عياض بن وهب ، وسرّح إبراهيم إليهم ابنه أبا العبّاس فهزمهم وقتلهم وبنى طرابلس .

وجأجاً هوّارة بعبد الوهاب بن رستم من مكان إمارتهم بتاهرت فجاءهم واجتمعوا إليه ومعهم قبائل نفوسة وحاصروا أبا العبّاس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك أبوه ابراهيم بالقَيْرَوَان ، وقد عهد إليه فصالحهم على أن يكون الصحراء لهم . وانصرف عبد الوهاب إلى نفوسه . ثم أصبحوا بعد ذلك وغزوا مع الجيوش صقلية ، وشهد فتحها منهم زواوة بن نعم الحلفاء . ثم كان لهم مع أبي يزيد النكاري وفي حروبه مقامات مذكورة ، اجتمعوا إليه من مواطنهم بجبل أوراس ومرما جنه لما غلب عليه ، وأخذ أهلها بدعوته فاغاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل . وكان من أظهرهم في تلك

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : البُتر .

الفتنة بنوكَـهْـلاَن .

ولما هلك أبو يزيدكما نذكره سطا اسمعيل المنصور بهم وأثخن فيهم ، وانقطع ذكر بني كهلان . ثم جرّت الدول عليهم أذيالها وأناخت بكلا كلها ، وأصبحوا في عداد القبائل الغارمة من كل ناحية ، فمنهم لهذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها أكرة وعبارة وشاوية ، وآخرون موطنون ما بين بَرْقَة والاسكندرية يعرفون بالمثانية (١) ، ويظعنون مع الحرّة (٢) من بطون هيث من سُلَيْم بأرضِ التلول من أفريقية ما بين تَبْسَهَ إلى مرماجنة إلى باجة ، ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بني سُلَيْم في اللغة والزيّ وسكنى الخيام وركوب الخيل ، وكسب الإبل وممارسة الحروب ، وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلولهم . قد نسوا رَطَانَة البربر واستبدلوا منها بفصاحة العرب ، فلا يكاد يفرّق بينهم . فأوّلهم مما يلي تبسة قبيلة وينفن (٣) ورياستهم لهذا العهد في ولد يفرن بن حنّاش لأولاد سليم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن يفرن ، ثم لاولاد زيتون بن محمد بن يفرن ، ولأولاد دحْمَان بن فلان بعده . وكانت الرياسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ومواطنهم ببسائط مَزماحة (٤) وتبسة وما إليهما . وبينهم قبيلة أخرى في الجانب الشرقي منهم يعرفون بقيصرون ورياستهم في بيت بني مرمن (٥) ما بين ولدُّ زَعَازع وولد حَركات ومواطنهم بفحص آبُّه وما إليها من نواحي الأربس . وتليهم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون بنصورة ، ورياستهم في بيت الرَمَامِنَة لولد سليان بن جامع منهم. ويراد بهم في رياسة نصرة (٦) قبيلة وربهامة (٧) ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى جبل الزنجار إلى أطار على ساحل تونس وبسائطها . ويجاورهم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أخرى من هوّارة يعرفون ببني سُلَيْم ، ومعهم بطن من عرب نصر (٨) من هَذيل بن مدركة بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : المثالنة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : العزه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ونيقش وفي قبائل المغرب : ونيفن ص ٣١٦ ـــ ٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أحرى : مرماجة وفي مكان آخر مرماجنة .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : مؤمن .

<sup>(</sup>٦) وفي النسخة التونسية : نصوة ..

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة التونسية : وزمانة .

<sup>(</sup>٨) وفي نسخة أخرى : مُضَر .

إلياس . جاؤا من مواطنهم بالحجاز مع العرب الهلاليّين عند دخولهم إلى المغرب ، وأوطنوا بهذه الناحية من أفريقية ، واختلطوا بهوّارة وحملوا في عدادهم .

ومعهم أيضاً بطن آخر من بطون رِيَاحِ<sup>(۱)</sup> من هلال ينتمون إلى عتبة بن مالك بن رياح صاروا في عدادهم وجروا على مجراهم والظعن والمغرم. ومعهم أيضاً بطن من مرداس بني سلم يعرفون ببني حبيب. ويقولون هو حبيب بن مالك. وهم غارمة مثل سائر هوّارة وضواحي أفريقية من هذا العهد معهودة لهؤلاء الظواعن (٢)، ومعظمهم من هوّارة. وهم أهل بقروشاء وركوب للخيل وللسلطان بأفريقية ، عليهم وظائف من الجباية ، وضعها عليهم دهاقين العمّال بديوان الخراج ، قوانين مقرّرة وتضرب عليهم مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض يحضر بمعسكر السلطان متى استفروا لذلك.

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان في الدول بين رجالات البدو ، ويربطون هوّارة بمواطنهم الأولى من نواحي طرابلس ، ظواعِن وآهلين ، توزّعتهم العرب من دبان (٣) فيا توزعوه من الرعايا وغلبوهم على أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة ، فتملّكوهم تملّك العبيد للجباية منهم والاستكثار منهم في الانتجاع والحرب مثل : ترهونه وورقلة ، الظواعِن ومحريس المُوطَّنين بزر نزور من ونيفن وهي قرية من قرى طرابلس ، ومن هوّارة هؤلاء بآخر عمل طرابلس مما يلي بلد سَرْت وبَرْقَة قبيلة يعرفون بمسراتة لهم كثرة واعتزار ، ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها من عزة . وكثيراً ما ينقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والإسكندرية ، وفي بلاد الجريد من أفريقية وبأرض السودان إلى هذا العهد .

( وأعلم ) أنّ في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها ببعض من المغرب إلى المشرق ، فأوّلها من جانب الغرب جبل دمّر يسكنه أمم من لُوَاتَة ويتّصلون في بسيطة إلى فاس<sup>(1)</sup> وصفاقس من جانب الغرب ، وأمم أحرى من نفوسة من جانب الشرق . وفي طوله سبع مراحل ، ويتصل به شرقاً جبل نفوسة تسكنه أمة كبيرة (٥)

<sup>(</sup>١) رباح: سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : معمورة بهؤلاء الظواعن .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : دباب .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : قابس .

 <sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : أم كثيرة .

من نفوسة ومِغْرَاوَة وسدراته ، وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل عنها . وفي طوله سبع مراحل ، ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتة ، ويعتمره قبائل هوارة إلى بلد مسراتة وبَرْقَة ، وهو آخر جبال طرابلس . وكانت هذه الجبال من مواطن هوارة ونفوسة ولواتة . وكانت هنالك مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل الفتح . وكانت بَرْقَة من مواطن هوارة هؤلاء ، ومنهم مكان بني خطاب ملوك زويلة إحدى أمصار بَرْقَة ، كانت قاعدة ملكهم حتى عرفت بهم ، فكان يقال زويلة بن خطاب .

ولما خربت انتقلوا منها إلى فرّان من بلاد الصحراء وأوطنوها ، وكان لهم بها ملك ودولة حتى إذا جاء قراقوش الغزّي الناصريّ مملوك تتي الدين ابن أخي صلاح الدين كما نذكر في مكانه عند ذكر الغوري (١١) بن مسوفة وأخباره ، وافتتح زلّة وأوجلة وأفتتح فرّان بعدها ، وتقبّض على عاملها محمد بن خطّاب بن يصلتن بن عبدالله بن صنفل بن خطّاب آخر ملوكهم ، وامتحنه وطالبه بالأموال وبسط عليه العذاب إلى أن هلك ، وانقرض أمر بني خطّاب هؤلاء الهوّاريّين .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الميورقي .

(ومن قبائل) هوّارة هؤلاء بالمغرب أم كثيرة في مواطن من أعال تعرف بهم ، وظواعن شاوية تنتجع لمسرحها في نواحيها ، وقد صاروا عبيداً للمغارم في كل ناحية . وذهب ماكان لهم من الاعتراز والمنعة أيام الفتوحات بسبب الكثرة ، وصاروا إلى الافتراق في الأودية بسبب القلّة والله مالك الأمور . ومن أشهرهم بالمغرب الأوسط أهل الجبل المطل على البطحاء ، وهو مشهور باسم هوّارة وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونهم ، ويعرف رؤساؤهم من بني إسحق . وكان الجبل من قبلهم فيها زعموا لبني يلومين ، فلم انقرضوا صار إليه هوّارة وأوطنوه ، وكانت رياستهم في بني عبد العزيز منهم . ثم ظهر من بني عمّهم رجل إسمه إسحق واستعمله ملوك القلعة ، وصارت رياستهم في عقبه من بني إسحق واختطّ كبيرهم محمد بن إسحق القلعة المنسوبة إليهم .

وورث رياسته فيهم أخوه حيّون وصارت في عقبه . واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني عبد الواد على المغرب الأوسط ، وانتظموا في شرائعهم ، واستعمل أبو تاشفين من ملوكهم يعقوب بن يوسف بن حيّون قائداً على بني توجين عندما غلبهم على أمرهم ، وفرض المغارم عليهم ، فقام بها أحسن قيام ودوّخ بلادهم ، وأذل من عزّهم . وبعد أن غلب بنو مرّين بني عبد الواد على المغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن عبد الرحمن بن يعقوب على قبيلة هؤلاء . ثم استعمل بعده عمّه عبد الرحمن ، ثم ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف . ثم تلاشى حال هذا القبيل وخف ساكن الجبل بها اضطرم بهم (۱) دولة بني عبد الواد ، وأجحفت بهم في الظلامات . وانقرض بيت بني إسحق ، والأمر على ذلك لهذا العهد ، والله وارث الأرض ومن عليها .

\* ( الخبر عن ازداجة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس ووصف أحوالهم ) \*

أما أزداجة ويعرفون أيضاً وزداجة فمن بطون البرانس ، وكثير من نسّابة البرير يعدّونهم في بطون زَنَاتَة . وقد يقال إن أزداجة من زناتة ووزداجة من هوّارة ، وأنهما بطنان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : اضطهدتهم .

مفترقان وكان لهم وفور وكثرة . وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط بناحية وَهْرَان ، وكان لهم اعتزاز وآثار في الفتن والحروب . ومسطاسة مندرجون معهم فيقال إنهم من عداد بطونهم ، ويقال إنهم إخوة مسطاس أخي وزداج والله أعلم .

وكان من رجالتهم المذكورين شجرة بن عبد الكريم المسطاسي وأبو دليم بن خطاب . وأجاز أبو دليم إلى الأندلس من ساحل تلمسان ، وكان لبنيه بها ذكر وفي فقهاء قرطبة . وكان من بطون ازداجة بنو مشقق (۱) وكانوا يجاورون وهران ونزل مرس وهران من رجال الدولة الأموية محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون ، فداخلوا بني مسكن وملكوا وهران سبع سنين مقيمين فيها للدعوة الأموية ، فلما ظهرت دعوة الشيعة وملك عبيدالله المهدي تاهرت وولّى عليها دواس بن صولات اللهيصي من كتامة ، وأخذت البرابرة بدعوتهم أوعز دوّاس بحصار وهران فرجعوا إليها سنة سبع وتسعين وأدخلوا بني مسكن في ذلك فأجابوهم ، وفرّ محمد بن أبي عون فلحق بدوّاس بن صولات واستبيحت وهران وأضرمت ناراً .

ثم جدّد بناءها دوّاس وأعاد محمد بن أبي عون إلى ولايتها ، فعادت أحسن ما كانت ، وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدارسة بنو أحمد بن محمد بن سلمان ، وسلمان أخو إدريس الأكبركما ذكرناه . وكانوا يقيمون دعوة الأموية لذلك العهد . ثم ولي على تاهرت أيام أبي القاسم بن عبدالله أيا ملك يُغْمَراسِن بن أبي سمحة ، وانتقض عليه البرير فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية إلى المغرب الأوسط بدعوة المروانية ، وكان ممن أخذ بها محمد بن أبي عون صاحب وهران وسرّح أبو القاسم ميسوراً فولاه إلى المغرب وأتاه محمد بن عون بطاعته فقبلها وأقرّه على عمله ، ثم نكث محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع طاعته المروانية .

ثم كان شأن أبي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على العُبَيْدِيّين ، واستفحل أمر زَنَاتَة وأخذ بدعوة المروانيّين . وكان الناصر عقد ليعلى بن أبي محمد اليفرني على المغرب ، فخاطبه بمراوعة محمد بن أبي عون وقبائل ازداجة في الطاعة للعداوة وبين القبيلتين بالمحاورة ، وزحف إلى ازداجة فحصرهم بجبل كَيْدَرَة ، ثم تغلّب عليهم واستأصلهم وفرّق جاعتهم وذلك لسنة ثلاث وأربعين وثلثائة ، ثم زحف إلى وهران ونازلها ، ثم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مسقن .

افتتحها عنوة وأضرمها ناراً واستلحم ازداجة ولحق رياستهم بالأندلس فكانوا بها ، وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب المنصور بن أبي عامر وابنه المظفّر وأجاز إلى المغرب وبتي ازداجة بعد ذلك على حال من الهضيمة والمذلّة وانتظموا في عداد المغارم من القبائل.

(وأما العُجَيْسة) وهم من بطون البُرانس من ولد عُجَيْسة من بُرنُس ومدلول هذا الاسم البطن ، فإنّ البربر يسمّون البطن بلغتهم عدّس بالدال المشدّدة ، فلما عرّبتها العرب قلبت دالها جيماً عفقة ، وكان لهم بين البربر كثرة وظهور ، وكانوا مجاورين في بطونهم لصنهاجة ، وبقاياهم لهذا العهد في ضواحي تونس والجبال المطلّة على المسيلة ، وكانت منهم يسكنون جبل القلعة . وكان لهم في فتنة أبي يزيد أثر . ولما هزمهم المنصور لجأ إليهم واعتصم بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتُحِم عليه . ثم بادر حمّاد بن بُلكّين من بعد ذلك مكانًا لبناء مدينة فاختطها بينهم . ونزلها ووسّع خطتها واستبحر عمرانها . وكانت حاضرة لملك آل حمّاد فأخلفت هذه المدينة من حجرة عجيسة لمّا تمرّست بهم ، وخضدت من شوكتهم وراموا كيد القلعة مراراً ، وأجلبوا على ملوكها بالأعياص منهم فاستلحمهم السيف ، ثم هلكوا وهلكت القلعة من بعدهم وورثت مواطنهم بذلك الجبل عياض من أفاريق العرب الهلاليّين وسُعيّ الجبل بهم ، وفي القبائل بالمغرب كثير من عجيسة هؤلاء مفترقون فيهم والله أعلم .

\* ( الحبر عن أوربة من بطون البرانس وماكان لهم من الردّة والثورة وما صار لهم من الدعاء لإدريس الأكبر ) \*

كانت البطون التي فيها الكثرة والغلب من هؤلاء البرير البتركلهم لعهد الفتح أوربة وهوّارة وصنهاجة من البرانس ، ونفوسة وزَنَاتَة ومَطْغَرَة ونَفْزَاوَة من البُتر ، وكان التقدّم لعهد الفتح لأوربة هؤلاء بها كانوا أكثر عدداً وأشدّ بأساً وقوة ، وهم من ولد أورب بن بُرْنس ، وهم بطون كثيرة ، فنهم بجاية ونفاسة ونعجة وزهكوجَة ومِزْ يَاتة ورغيوتة ودَيقُوسَة . وكان أميرهم بين يدي الفتح ستردير بن رومي بن بارزت بن بزريات (١)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات .

ولي عليهم مدّة ثلاث وسبعين سنة ، وأدرك الفتح الإسلامي ومات سنة إحدى وسبعين ، وولي عليهم من بعده كسيلة بن لزم (١) الأوربي فكان أميراً على البرانس كلهم ، ولما نزل ابن المهاجر تلمسان سنة خمس وخمسين كان كسيلة بن لزم مرتاداً بالمغرب الأقصى في جموعه من أوربة وغيرهم ، فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الإسلام فأسلم ، واستنقذه وأحسن إليه وصحبه .

وقدم عقبة في الولاية الثانية أيام يزيد سنة إثنتين وستين فاضطغن عليه صحابته لأبي المهاجر وتقدّم أبو المهاجر في اصطناعه فلم يقبل وزحف إلى المغرب وعلى مقدّمته زُهير ابن قيس البَلَوي فدوّخه . ولقيه ملوك البربر ومن انضم إليه من الفرنجة بالزاب وتاهرت فهزمهم واستباحهم ، وأذعن له بليان أمير غارة ولاطفه وهاداه ، ودله على عورات البرابرة وردأه بوليلة والسوس وما والاهما من محالات الملثمين فغنم وسبى ، وانتهى إلى ساحل البحر وقفل ظافراً .

وكان في غزاتة تلك يستهين كسيلة ويستخفّ به وهو في اعتقاله . وأمره يوماً بسلخ شاة بين يديه فدفعها إلى غلمانه ، وأراده عقبة على أن يتولاّها بنفسه ، وانتهره فقام إليها كسيلة مغضباً وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا يا بربري ؟ فيقول : هو أجير(٢) فيقول لهم شيخ منهم : إن البربري يتوعّدكم . وبلغ ذلك أبا المهاجر فنهى عقبة عنه ، وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب ، وأنت تعمد إلى رجل جبّار في قومه بدار عزّه قريب عهد بالشرك فتفسد قلبه وأشار عليه بأن يوثق منه . وخوّفه فتكه فتهاون عقبة بقوله .

فلما قفل عن غزاتة وانتهى إلى طَبْنَة صرف العساكر إلى القَيْرَوَان أفواجاً ثقة بها دوّخ من البلاد ، وأذل من البربر حتى بتي في القليل (٣) ، وسار إلى تَهودة أو بادس لينزل بها الحامية . فلما نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كَسِيلة بن لزم ودلّوه على الفرصة فيه فانتهزها ، وراسل بني عمّه ومن تبعهم من البربر ، واتبعوا عُقبة وأصحابه رضي الله عنه حتى إذا غشوه بتهودة ترجّل القوم وكسروا أجفان سيوفهم ، ونزل الصبر واستلحم عقبة وأصحابه رضي الله عنهم ولم يفلت منهم أحد . وكانوا زهاء ثلمًائة من

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : لمرم وفي النسخة التونسية لمزم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فيقول : هذا جيد للشعر .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : قليل من الناس .

كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد ، وفيهم أبو المهاجركان أصحبه في اعتقاله ، فأبلى رضي الله عنه في ذلك اليوم البلاء الحسن ، وأجداث الصحابة رضي الله عنهم أولئك الشهداء عُقْبُهَ وأصحابه بـمكانهم ذلك من أرض الزاب لهذا العهد . وقد جعل على قبر عُقْبَة أسنمة ثم حصّص ، واتخذ عليه مسجد عرف بإسمه وهو في عداد المزارات ومظان البركة ، بل هو أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لما توفّر فيه من عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مدّ أحدّهم ولا نصيفه ، وأسر من الصحابة يومثذ محمد بن أوس (١) الأنصاري ويزيد بن خلف العبسي (٢) ونفر معهم ففداهم ابن مصاد صاحب قَفْصَة . وكان زهير بن قيس البلويّ بالقيروان وبلغه الخبر فخرج هارباً وارتحل بالمسلمين ونزل بَرْقَة وأقام بها ينتظر المدد من الخلفاء. واجتمع إلى كَسْيَلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة ، وزحف الى القيروان فخرج العرب منها ولحق بزهير بن قيس ولحق بها أصحاب الذراري والأثقال فأمّنهم ودخل القيروان وأقام أميراً على أفريقية ومن بتي بها من العرب خمس سنين وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضّحاك بن قيس مع المروانية بـمرج راهط وحروب آل الزبير فاضطرب أمر الخلافة بعض الشيء ، واضطرم المغرب ناراً وفشت الردَّة في زناتة والبرانس. ثم استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك وأذهب بالمشرق آثار الفتنة . وكان زهير بن قيس مقيماً ببرقة منذ مهلك عقبة ، فبعث إليه بالمدد وولاً ه حرب البرابرة والتأر بدم عقبة . فرحف إليها في آلاف من العرب سنة سبع وستين. وجمع كُسَيُّلة البرانس وسائل البربر، ولقيه بجيش (٣) من نواحي القيروان واشتدّ القتال بين الفريقين ، ثم انهزم البرير وقتل كُسَيُّلة ومن لا يحصى منهم وأتبعهم العرب إلى مرماجنّة ثم إلى ملوية وذلّ البربر ولحأوا إلى القلاع والحصون وحدّت شوكةً أوربة من بينهم واستقرّ جمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم يكن بعدها لهم ذكر . واستولوا على مدينة وليلي بالمغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة بجانب حبل زَرهون وأقاموا على ذلك ، والجيوش من القَيْرُوان تدوّخ المغرب مرّة بعد أخرى إلى أن خرج محمد بن عبدالله ابن حسن بن الحسن بن علي أيام المنصور وقتل بالمدينة سنة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : أويس ، وعند ابن الأثير أوس (ج ٤ ص ١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : القيسي .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية ممس (وبمس اسم بلد) وفي الكامل ج ٤ ص ١٠٨ ممش .

خمس وأربعين ومائة. ثم خرج بعده ابن عمّه حسين بن علي بن حسن المثلّث بن حسن المثنّى بن حسن السبط أيام الهادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من مكة سنة تسع وستين وماثة ، واستلحم كثير من أهل بيته وقر إدريس بن عبدالله إلى المغرب ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين وماثة وأميرهم يومثذ بو ليلى إسحق بن محمد بن عبد الحميد منهم فأجاره وجمع البرابر على دعوته . واجتمعت عليه زواغة ولواتة وسراتة وغات (۱) ونَفْرَة ومِكْناسة وغارة وكافة برابرة المغرب ، فبايعوه وائتمروا بأمره ، وتمّ له الملك والسلطان بالمغرب . وكانت له الدولة التي ورثها أعقابه إلى حين انقراضها ، كما ذكرنا في دولة الفاطميّين والله تعالى أعلم .

الخبر عن كتامة من بطون البرانس وماكان لهم من العز والظهور على القبائل وكيف تناولوا الملك من أيدي الاغالبة بدعوة الشيعة

هذا القبيل من قبائل البربر بالمغرب وأشدهم بأساً وقوة ، وأطولهم باعاً في الملك عند نسابة البربر من ولد كِتام بن بُرنس ، ويقال : كتم ونسابة العرب يقولون إنهم من حِمْير ذكر ذلك ابن الكلبي والطبري . وأوّل ملوكهم أفريقش بن قيس بن صيني من ملوك التبابعة ، وهو الذي افتتح أفريقية وبه سمّيت ، وقتل مَلكها جَرْجِير ، وسمّى البربر بهذا الإسم كها ذكرناه . يقال أقام في البربر من حِمْير صنهاجة وكتامة فهم إلى اليوم فيهم ، وتشعّبوا في المغرب وانبثوا في نواحيه إلا أنّ جمهورهم كانوا لأول الملة بعد تهييج الردّة وطفئت تلك الفتن ، موطنين بأرياف قُسنطينة إلى تخوم بحجاية غرباً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة . وكانت بتلك المواطن بلاد مذكورة أكثرها لهم ، وبين ديارهم ومحالات تقلّبهم مثل أبكجان وسُطيف وباغاية ، وبفاس وتلزمه (٢) و يتكست وميلة وقسنطينة والسيكرة والقلّ وجَيْجَل من حدود جبل أوراس إلى سيف البحر ما بين ببجاية وبونة .

وكانت بطونهم كثيرة بجمعها كلّها غُرُّسُن ويسودة إبنا كتم بن يوسف (٣) فمن يسودة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : سدراته وغباته .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة اخرى : ولقاوس ويلزمة

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة اخرى : برنس .

فالسبد ودنهاجة ومتوسة ورسين (١) كلّهم بنو يسّودة بن كتم وإلى دنهاجة ينسب قصوركتامة بالمغرب لهذا العهد. ومن غُرْسُن مُصَالة وقلان وما وطن ومعّاذ بنو غرسن ابن كتم، ولهيفة (١) وجيملة ومسالته وبنو بناوة بن غرسن، وملوسة من إيان ولطاية وإجّانة وغسان وأوباست بنو تيطاسن (١) بن غرسن وملوسة من إيان غرسن بن غرسن. ومن ملوسة هؤلاء بنو زيدوي (١) أهل الجبل المطل على قسنطينة لهذا العهد. وبعد البرابرة من كتامة بنو يستيتن وهَشْتِيَوة ومصالة وبني قَنْسِيلَة. وعد ابن حزم منهم رُواوَة بجميع بطونهم وهو الحق على ما تقدّم.

وكان من هذه البطون بالمغرب الأقصى كثير متبذون عن مواطنهم ، وهم بها إلى اليوم . ولم يزالوا بهذه المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى دولة الأغالبة . ولم تكن الدولة تسومهم بهضيمة ولا ينالهم تعسف لاعترازهم بكثرة جموعهم كما ذكره ابن الرقيق في تاريخه إلى أن كان من قيامهم في دعوة الشيعة ما ذكرناه في دولتهم عند ذكر دولة الفاطميّين إثر دولة بني العبّاس ، فانظره هنالك وتصفّحه تجد تفصيله . ولما صار لهم الملك بالمغرب زحفوا إلى المشرق فلكوا الإسكندرية ومِصْر والشام واختطّوا القاهرة أعظم الأمصار بمصر ، وارتحل المعزّ رابع خلفائهم فنزلها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة هنالك وهلكوا في ترفها وبذخها .

وبتي في مواطنهم الأولى بجبل أوراس وجوانبه من البسائط بقايا من قبائلهم على أسائها وألقابها والآخرون بغير لقبهم وكلهم رعايا معبدون للمغارم إلا من اعتصم بقنة الجبل مثل بني زيدوي بجبلهم وأهل جبال جيجل وزواوة أيضاً في جبالهم وأها البسائط فأشهر من فيها منهم سَدُويكُش ورياستهم في أولاد سواد (٥) ولا أدري إلى من يرجعون في قبائل كتامة المسمين بهذه الإسم (١) إلا أنهم باتفاق من أهل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فمن يسودة : فلاسة ودنهاجة ومَتُوسَة ووريسن .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : لميصة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : أوفاس بنو ينطاسن .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : بنو زلدوي .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : سواق .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : في هذا الكتاب .

الأخبار ، ونحن الآن ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم المتأخّرة بعد دولة كتامة والله تعالى ولي العون .

# ( الخبر عن سدو يكش ومن اليهم من بقايا كتامة في مواطنهم ) \*

هذا الحي لهذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارهم في مواطن كتامة ما بين قُسنَطينة وبجاية في البسائط منها ، ولهم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون وطرغيان وموليت وبني فتنة () وبني لمائي وكايارة وبني زغلان والنورة وبني مزوان ووارمسكن وسكوال وبني عيار () . وفيهم من لماته () ومكلاتة وريغة والرياسة على جميعهم في بطن منهم يعرفون أولاد سواق لهم جمع وقوة وعدد وعدة . وكان جميع هذه البطون وعيالهم غارمة فيمتطون الخيل ويسكنون الخيام ويظعنون على الإبل والبقر ولهم مع الدول في ذلك الوطن استقامة . وهذا شأن القبائل الأعراب من العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع منذ أربعائة سنة العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع منذ أربعائة سنة من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم ، فيتفادون بالانتساب اليهم . وربها انتسبوا في سُليَّم من قبائل مُضَر وليس ذلك بصحيح . وإنما هم من بطون كتامة وقد ذكرهم مؤرخو صنهاجة بهذا النسب ويشهد لذلك الموطن الذي الستوطنوه من أفريقية .

ويذكر نسّابتهم ومؤرخوهم أن موطن أولاد سواق منهم كان في قلاع بني بو خِصْرَة من نواحي قسنطينة ومنه انتقلوا وانتشروا في سائر تلك الجهات. وأولاد سواق بطنان وهم: أولاد علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن حمّو بن سواق. فأما أولاد علاوة فكانت الرياسة على قبائل سدويكش لهم فيا سمعناه من مشيختنا ، وأن ذلك كان لعهد دولة الموحّدين وكان منهم على بن علاوة وبعده إبنه طلحة بن علي وبعده أخوه يحيى بن على وبعده أخوهما منديل بن على عزل تازير بن أخيه طلحة.

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : بني فشة وفي النسخة التونسية بني قشة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : البؤرة وبني مروان وواركسن وسكرال وبني عيّاد .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : لماية .

لا بويع السلطان أبو يحيى بقسنطينة سنة عشر من هذه المائة وقع من تازير انحراف ن طاعته واعتلوا بطاعة ابن الخلوف بجاية ، فقدم عوضاً منه عمّه منديل . فم ستبدل منهم أجمعين بأولاد يوسف ، فشمّروا في طاعته وأبلوا ، وغلب السلطان على حجاية وقتل ابن الخلوف فظهر أولاد يوسف وزحموا أولاد علاوة ، وأخرجوهم من لوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هِلاك ، وسكنوا في جوارهم بجبلهم الذي وطنوه المطل على المسيلة . واتصلت الرياسة على سدويكش في أولاد يوسف وهم لهذا العهد أربع قبائل: بنو محمد بن يوسف وبنو المهدي وبنو ابراهيم بن يوسف والعزيزيون وهم بنو منديل ، وظافر وجري وسيّد الملوك والعبّاس وعيسى ، والسئة أولاد يوسف وهم أشقاء . وأمّهم تاعزيزت فنسبوا إليها ، وأولاد محمد والعزيزيون يوطنون بنواحي بحاية وأولاد المهدي وإبراهيم بنواحي قسنطينة .

وما زالت الرياسة في هذه القبائل الأربع تجتمع تارة في بعضهم وتفترق أخرى إلى هذا العهد ، وكانت الأخرى دولة مولانا السلطان أبي يحيى اجتمعت رياستهم لعبد الكريم بن منديل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء الأربعة برياسة ، وأولاد علاوة في خلال هذا كلُّه بـجبل عياض . ولما تغلب بنو مرين على أفريقية نكر السلطان أبو عنّان أولاد يوسف ورماهم بالميل إلى الموحّدين ، وصرف الرياسة على سدويكش إلى مهنّا من تازير بن طلحة من أولاد علاوة فلم يتم له ذلك ، وقتله أولاد يوسف . ورجع أولاد علاوة إلى مكانهم من جبل عياض . وكان رئيسهم لهذه العصور عدوان بن عبد العزيز بن زرّوق بن علي بن علاوة ، وهلك ولم تجتمع رياستهم بعده لأحد . وفي بطون سدويكش هؤلاء بطن مرادف أولاد سواق في آلرياسة على بعض أحيائهم وهم بنوسكين ، ومواطنهم في جوار لواتة بجبل تابور وما إليه من نواحي بجاية ، ورياستهم في بني منهى بن ثابر منهم . أدركنا ابنه صخر بن موسى واختصّه السلطان أبو يجيى بالرياسة على قومه ، وكان له مقامات في خدمته . ثم عرف بعده في الوفاء إبنه الأمير أبو حَفْص فلم يزل معه إلى أن وقع به بنو مرين بناحية قابس ، وجيء به مع أسرى الوقيعة فقطعه السلطان أبو الحَسن من خلاف ، وهلك بعد ذلك وقام برياسته إبنه عبدالله وكان له فيها وفي خدمة السلطان بجاية شأن إلى أن هلك لأعوام ثمانين ، وولي إبنه محمد من بعده والله وارث الأرض ومن عليها .

## الخبر عن بني ثابت أهل الجبل المطل على قسنطينة من بقايا كتامة ) \*

ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل الجبل المطل على القل ما بينه وبين قسنطينة المعروف برياسة أولاد ثابت بن حسن بن أبي بكر من بني تليلان. ويقال إن أبا بكر هذا الحد هو الذي فرض المغرم على أهل هذا الجبل لأيام الموحّدين ، ولم يكن قبل ذلك عليه مغرم . فلما انقرض ملك صنهاجة وغلب الموحَّدون على أفريقية وَفَدَ أبو بكر هذا على الخليفة بـمراكش ونجع بالطاعة والانقياد ، وتقرّب إليه بفرض المغرم على قبيلة بالجبل ، وكان لثابت هذا من الولد عليّ وحسن وسلطان وإبراهيم ، كلُّهم راسوا بالجبل ، وأمّا حسن منهم فحجب السلطان أبا يحيى لأول دولته وفي عنيته . ولابن عمر لدولة طرابلس أعوام احدى عشر وسبعاثة كما نذكره . فلما تملَّك السلطان بـجاية وقتل ابن خلوف ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته ، وجد حسن بن ثابت معسكراً بفرحيرة (١) لانقضاء مغارم الوطن ، فبعث إليه من قتله . وكان آخرهم رئاسة بالجبل علي ، أدرك دولة بني مَرين بأفريقية . ووَليَ بعده ابن عبد الرحمن ووفد على السلطان أبي عنان بفاس. ولما استجد مولانا السلطان أبو العبّاس دولته بأفريقية استولى عليهم ومحا أثر مشيختهم ورياستهم وصيّرهم من عداد جنده وحاشيته . واستعمل في الجبل عمَّاله وهو جبل مطاوع (٢) وجبايته مؤداة لصولته وجواره للعسكر بقسنطينة . ومن بقايا كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها وهم في عداد القبائل الغارمة ، وبالمغرب الأقصى منهم قبيلة من بني سنس (٣) بـجبل قبلة جبل يزناسن ، وقبيلة أخرى بناحية الهبط مجاورون لنصر بن عبد الكريم وقبائل أخرى بناحية مرّاكش نزلوا مع صنهاجة هنالك ، ونسب كتامة لهذا العهد بين القبائل المثل السائر في الدولة (1) لما نكرتهم الدول من بعدهم أربعائة سنة بانتحالهم الرافضة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فرجيوة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية يطواع وفي النسخة التونسية مطواع .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : يستينن .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : الذلة .

ومذاهبها الكفرية ، حتى صاركبيرهم من أهل نسبهم يفرون منه ، وينتسبون فيمن سواهم من القبائل فراراً من هجنته والعزّة لله وحده .

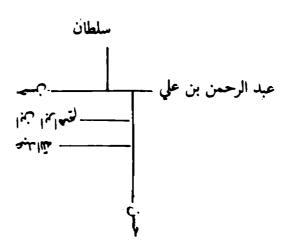

#### \* ( الالمام بذكر زواوة من بطون كتامة ) \*

هذا البطن من أكبر بطون البربر ومواطنهم كما تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال شاهقة وأوعار متسنمة ، ولهم بطون وشعوب كثيرة ، ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة هؤلاء ، وأكثر الناس جاهلون بنسبهم . وعامة نسّابة البربر على أنهم من بني سمكان يحيى بن ضريس ، وأنهم إخوة زواغة المحققون من النسّابة مثل ابن حزم وأنظاره إنّا يعدّونهم في بطون كتامة وهو الأصوب . والمواطن أوضح دليل عليه وإلا فأين مواطن زواغة ؟ وهي طرابلس بالمغرب الاقصى من مواطن كتامة . وإنما حمل على الغلط في نسبهم إلى كتامة تصحيف اسم زوازه بالزاي بعد الواو وهم إخوة زواغة بلا شك ، فصحف هذا القارىء الزاي بالواو فعد زواوة إخوان زواغة . ثم استمر التصحيف جمعاً في نسب سمكان والله أعلم ، وقد مر ذكرهم هنالك مع ذكر زواغة وتعديد بطونهم .

#### الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وماكان لهم من الظهور والدول في بلاد المغرب والاندلس

هذا القبيل من أوفر قبائل البرير ، وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما بعده <sup>(١)</sup> لا يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط ، حتى لقد زعم كثير من الناس أنهم الثلث من أمم البربر . وكان لهم في الرّدة ذكر وفي الخروج على الأمراء شأن تقدّم منه في صدر ذكر البرابر ، ونذكر منه هُنا ما تَيسّر. وأما ذكر نسبهم فإنهم من ولد صنهاج وهو صناك (٢) بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من الجيم . إلا أن العرب عرّبته وزادت فيه الهاء بين النون والألف فصار صنهاج ، وهو عند نسّابة البرير من بطون البُرانس من ولد برنس بن برّ ، وذكر ابن الكلبيّ والطبري أنهم وكتامة جميعاً من حميركما تقدّم في كتامة ، وفيها نقل الطبري في تاريخه أنهم صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور (٣) بن الفند بن أفريقش بن قيس ، وبعض النسَّابة يزعم أنه صنهاج بن المثنَّى بن المنصور بن مصباح بن يحصب بن مالك بن عامر بن حِمْيَر الأصغر بن سبأ ، كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله ليحصب . وقد مرّ ذكره في أنساب حِمْيَر وليس كما ذكر والله أعلم . وأما المحقّقون من سًابة البرير فيقولون هو صنهاج بن عاميل (٤) بن زعزاع بن قيمتا بن سَدُور بن مولان بن مصلین بن یبرین (۰) بن مکسیلة بن دقیوس (۱) بن حلحال بن شرو بن مصرایم بن حام . ويزعمون أن جزول واللمط وهسكور إخوة صنهاج ، وأن أمهم الأربعة بصكي (٧) ويها يعرفون وهي بنت زَحِيك بن مادغيس ، ويقال لها العرجاء فهذه القبائل الأربعة من القبائل أخوة لأم والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وفى نسخة أخرى : وما قبله .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : صرهاك .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : صنهاج بن يصوكان بن ميسور .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : عاصيل وفي قبائل المغرب عاميـل ص ٣٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : مصلت بن سر، وفي النسخة الباريسية : مصلت بن تبن وفي نسخة أخرى يصلين بن شر . وفي قبائل المغرب : يصلين بن يبرين .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : دهيوس . وكذا في قبائل المغرب .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : نصكي وقد مرّت معنا من قبل وفي قبائل المغرب تيصكي/٣٢٩ .

وأما بطون صنهاجة فكثيرة فمنهم بلكانة (١) وأنجفه وشرطة ولمتونة ومسوقة وكدالة ومندلسة وبنو وارت وبنو يتين (٢). ومن بطون أنجفة بنو مزوات وبنو تثليب وفشتالة وملواقة (٣) . هكذا يكاد نقل بعض نسّابة البربر في كتبهم وذكر آخرون من مؤرّخي البربر أن بطونهم تنتي إلى سبعين بطناً . وذكر ابن الكلبي والطبري أن بلادهم بالصحراء مسيرة ستة أشهر . وكان أعظم قبائل صنهاجة بلكانة وفيهم كان الملك الأول . وكانت مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وأفريقية ، وهم أهل مدر . ومواطن مسوقة ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء ، وهم أهل وبر .

وأما أنجفة فبطونهم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة . ولصنهاجة ولاية لعلى بن أبي طالب ، كما أنّ لمغراوة ولاية لعنمان بن عفّان رضي الله تعالى عنهما ، إلاّ أنا لا نعرف سبب هذه الولاية ولا أصلها . وكان من مشاهيرهم في الدولة الإسلامية ثابت بن وزريون ثار بأفريقية أيام السفّاح عند انقراض الأموية ، وعبدالله بن سكرديرلك ، وعبّاد بن صادق من قوّاد حمّاد بن بُلكّين وسلمان بن مطعان بن غيلان (٤) أيام باديس بن بلكّين . وبني حمدون وورا بني حمّاد (٥) ، وهو حمدون بن سلمان بن عمدبن علي بن علم ، منهم ميمون بن جبل (١) ابن أخت طارق مولى عنمان بن عفّان صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذكرهم . وكان الملك في صنهاجة في طبقتين الطبقة الأولى لملكانة ملوك أفريقية والأندلس ، والثانية مسوقة ولمتونة من المكتّمين ملوك المغرب المسمون بالمرابطين . ويأتي ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والله أعلم .

#### \* ( الطبقة الاولى من صنهاجة وماكان لهم من الملك ) \*

كان أهل هذه الطبقة بنو ملكان (٧) بن كرت ، وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمرة إلى

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : تلكاثة . وكذلك في قبائل المغرب ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة أخرى : مندلة وبنو وارث وبنو يتيس .

<sup>(</sup>٣ ) وفي نسخة أخرى : ومن بطون انجفة بنو مزورات وبنو سليب وفشتالة وملوانة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : سلمان بن بطعتان بن عليّان .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : وبنو جدون وزاريني حمّاد .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : جميل .

<sup>(</sup>٧) وَفِي النسخة التونسية : تلكات .

الجنوائر ولمدية ومليناتة من مواطن بني يزيد وحَصِين والعِطَاف من زغبة ، ومواطن الثعالبة لهذا العهد . وكان معهم بطون كثيرة من صنهاجة أعقابهم هنالك من مِتنَان وأنوغة وبنو مُزْغَنَه وبنو جُعْد ومَلْكانة وبطوية وبنو يَفُرُن وبنو خليل ، وبعض أعقاب ملكانة بجهات بجاية ونواحيها . وكان التقدّم منهم جميعاً لبلكانة وكان أكثرهم لعهده الأغالبة مناد بن منقوش بن صنهاج الأصغر ، وهو صناك بن واسفاق بن جريل (۱) بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عثمان بن سكاد بن ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحوي ، من مؤرخي ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحوي ، من مؤرخي المغرب أن مناد بن منقوش ملك جانبي (۲) أفريقية والمغرب الأوسط مقيماً لدعوة ابن العبّاس ، وراجعاً إلى أمر الأغالبة .

وأقام أمره من بعده إبنه زيري بن مناد ، وكان من أعظم ملوك البرير . وكانت بينه وبين مغراوة من زناتة المجاورين له من جهة المغرب الأوسط كما نذكر حروب وفتن طويلة . ولما استوسق الملك للشيعة بأفريقية تحيّز إليهم للولاية التي لعليّ رضي الله عنه فيهم . وكان من أعظم أوليائهم ، واستطال بهم على عدوه من مغراوة فكانوا ظهراً له عليهم ، وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامهم وتحيّزوا عن المروانيّين ملوك العدوة بالأندلس فأقاموا دعوتهم بالمغرب الأوسط والأقصى كما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . ولما كانت فتنة أبي يزيد والتاث أمر العبيديين بالقيروان والمهديّة ، كان لزيري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يزيد وأعقابهم (٣) وشريف بالحشود إلى مناصرة العبيديين بالقيروان كما ستراه .

وأحفظ مدينة واشين (٤) للتحصّن بها سفح الجبل المسمى تيطرا لهذا العهد حيث مواطن حَصِين ، وحصّنها بأمر المنصور ، وكانت من أعظم مدن المغرب . واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانها . ورحل إليها العلماء والتجّار من القاصية . وحين نازل إسمعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : جبريل .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : جانباً من أفريقية .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : كان لزيري بن مناد من منابذة الخوارج أصحاب أبي يزيد والأخذ بأعقابهم وتسريب الحشود الى مناصريه العبيديين بالقيروان عناء مشهور.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : أشير.

حشود البربر وعظمت نكايته في العدوّ وكان الفتح . وصحبه المنصور إلى أن انصرف. من المغرب ووصله صلات سنيّة . وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ القصور والمنازل والحامات بـمدينة أشير . وعقد له على تاهرت وأعالها .

ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر المنسوبة لبني مزغنة بساحل البحر، ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف، ومدينة لمدونة (۱). وهم بطن من بطون صنهاجة وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط، ولم يزل زيري على ذلك قائماً بدعوة العُبَيْدِيّين منابذاً لمغراوة، واتصلت الفتنة فيهم. ولما نهض جوهر الكاتب إلى المغرب الأقصى أيام معد المعز لدين الله أمره أن يستصحب زيري بن مناد فصحبه إلى المغرب وظاهره على أمره. ولما ظهر يعلى بن محمد النفزي (۱) اتهمه زناتة بالمالأة عليه. ولما نزل جوهر فاس وبها أحمد بن بكر الجذامي، وطال حصاره إياها، كان لزيري في حصارها أعظم العياء، وكان فتحها على يده. سهر ذات ليلة وصعد سورها فكان الفتح.

ولما استمرّت الفتنة بين زيري بن مناد ومغرّاوة ووصلوا أيديهم بالحاكم المتسنصر وأقاموا دعوة المروانية بالمغرب الأوسط، وشمّر محمد بن الخير بن محمد بن خزر لذلك، رماه معد لقريعة زيري في قومه واحتشد أهل وطنه وقد جمع له محمد بن الخير وزناتة، فسرّح إليهم ولده بلكّين في مقدّمة، وعارضهم قبل استكالهم التعبية، فدارت بينهم حرب شديدة بعد العهد بمثلها يومئذ. واختلّ مصاف مغراوة وزناتة. ولما أيقن محمد بن الخير بالمهلكة وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من العسكر، وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة، واستمرّت الهزيمة عليهم سائر يومهم فاستلحموا، ومكثت عظامهم ماثلة بمصارعهم عصوراً.

وهلك فيها زعموا بضعة عشر أميراً منهم ، وبعث زيري برؤسهم إلى المعزّ بالقَيْرَوَان فعظم سروره وهش لها الحكم المستنصر صاحب الدعوة بها أوهنوا من أمره . واستطال زيري وصنهاجة على بوادي المغرب ، وغلب يده على جعفر بن علي صاحب المسيلة والزاب وسها به في الرتب عند الخلافة وتاخمه في العالة . واستدعى

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية لمدرية ، وفي النسخة التونسية : لمدية .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ولما قتل يعلى بن محمد اليفرني .

معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية أفريقية حين اعترم على الرحيل إلى القاهرة ، فاستراب مماكانت السعاية كبرت فيه . وبعث معد المعز بعض مواليه فخافه جعفر على نفسه ، وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه ، وألقوا بيده زمام أمرهم ، وقام فيهم بدعوة الحكم المستنصري . وكانوا أقدم لها إجابة وفاوضهم زيري الحرب قبل استفحالهم فزحف إليهم واقتتلوا قتالاً شديداً .

وكانت على زيري الدبرة وكبابه فرسه ، وأجلت الهزيمة عن مصرعه ومصارع حاميته من قومه فجزوا رأسه وبعثوا به الى الحكم المستنصر بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من أمرائهم يؤدّون الطاعة و يؤكّدون البيعة ، وبجمعون لقومهم النصرة . وكان مقدّم وفدهم يحيى بن علي أخو جعفر هذا كما ذكرناه . وهلك زيري هذا سنة ستين وثلثاثة لست وعشرين سنة من ولايته . ولما وصل خبره إلى ابنه بلكّين وهو بأشير نهض إلى زناتة ودارت بينهم حرب شديدة . فانهزمت زناتة وثأر بلكّين بأبيه وقومه ، واتصل ذلك بالسلطان محمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتيهرت وسائر أعال المغرب ، وضم إليه المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت ولايته وأنحن في البرير أهل الخصوص من أحرابه (١) وهوارة ونَفْزَة وتوغّل في المغرب في طلب زناتة فأثمن فيهم . ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية أفريقية فقدم سنة إحدى وستين وثلثاثة واستبلغ السلطان في تكريمه ونفس ذلك عليه كتامة . ثم نهض السلطان ألى القاهرة واستخلفه كما نذكره . وكان ذلك أوّل دولة آل زيري بأفريقية والله تعالى أعلم .

## الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة العبيديين من هذه الطبقة بافريقية وتصاريف أحوالهم

لما أخذ المعزّ في الرحلة إلى المشرق وصرف اهتمامه إلى ما يتخلف وراء ظهره من المالك والعمالات ، ونظر فيمن يولّيه أمر أفريقية والمغرب ممن له الغناء والاضطلاع ، وبه الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في دراية الدولة ، فعثر اختياره على بلكّين بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مزاتة .

زيري بن مناد ولي الدولة منذ عهد أخذه ما بيده من أيدي زناتة وأموالها في سبيل الاباء على (١) الدولة والمظاهرة للدولة .

#### « ( دولة بلكين بن زيري ) «

فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغّلاً في المغرب في حروب زناتة ، وولاه أمر أفريقية ما عدا أصهلية كانت لبني أبي الحسين الكلبي ، وطرابلس لعبدالله بن يخلف الكتامي وسمّاه يوسف بدلا من بُلكّين ، وكنّاه أبا الفتوح ، ولقبه سيف الدولة ، ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة . وحمله على مقرّباته بالمراكب الثقيلة وأنفذ أمره في الجيش والمال وأطلق يده في الأعال . وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع السيف عن البربر ، ولا يرفع الجباية عن أهل البادية ، ولا يولّي أحداً من أهل بيته . وعهد إليه أن يفتح أمره بغزو المغرب لحسم دائه ، وقطع علائق الأموية منه . وارتحل ير يد القاهرة سنة إثنتين وستين وثلثائة ورجع عنه بلكين من نواحي صَفَاقِس فنزل يو يعد بالقيروان ، واضطلع بالولاية وأجمع غزو المغرب فنزاه في جموع صنهاجة قصر معد بالقيروان ، واضطلع بالولاية وأجمع غزو المغرب فنزاه في جموع صنهاجة وعلّف كتامة وارتحل إلى المغرب ، وفرّ أمامه ابن خزر صاحب المغرب الأوسط إلى سجلاسة .

وبلغه خلاف أهل تاهرت وإخراج عامله فرحل إليها وخرّبها. ثم بلغه أنّ زَنَاتَهُ اجتمعوا إلى تِلْمِسان فرحل إليهم فهربوا أمامه. ونزل على تلمسان فحاصرها حتى نزل أهلها على حكمه ونقلهم إلى أشير. وبلغه كتاب معدّ ينهاه عن التوغّل في المغرب فرجع. ولمّا كان سنة سبع وستين وثلثاثة رغب بلكّين من الخليفة نزار بن المعز أن يضيف إليه عمل طرابلس ،وسرّت وأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد له عليها. ورحل عنها عبدالله بن يخلف الكتامي وولّى بلكّين عليه من قبله. ثم ارتحل بلكّين إلى المغرب ، وفرّت أمامه زناتة فلك فاس وسجلاسة وأرض الهبط وطرد منها عال بني أمية ، ثم غزا جموع زَنَاتَة بسجلاسة وأوقع بهم وتقبّض على ابن خزر أمير مغراوة أمية ، ثم غزا جموع رَنَاتَة بسجلاسة وأوقع بهم وتقبّض على ابن خزر أمير مغراوة أمية ، وجعل ملوكهم أمامه مثل بني يعلى بن محمد النَفْزِيّ (٢٠) وبني عطيّة بن عبدالله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : في سبيل الذبّ عن الدولة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : اليفرني .

ابن خزر وبني فلفول بن خزر ، ويحيى بن علي بن حمدون صاحب البصرة . وبرزوا جميعاً بقياطينهم إلى سَبْتَة ، وبعثوا الصريخ إلى المنصور بن أبي عام ، فخرج بعساكره إلى الجزيرة الخضراء . وأمرهم بمن كان في حضرته من ملوك زناتة ورؤسائهم النازعين إلى خلفاء الأموية بالأندلس بقرطبة بالمقام في سبيل الطاعة ، واغتنام فضل الرباط بثغور المسلمين في إيالة الخلفاء . واجتمعت منهم وراء البحر أمم مع ما انضم إليهم من العساكر والحشود ، وأجازهم البحر لقصر جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة ، وعقد له على حرب بلكين وأمده ببائة حمل من المال ، فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه ، وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة . وهرع إليهم المكد من الجزيرة من عساكر المنصور ، وكادوا يخوضون البحر من فرائض الزقاق الى مظاهرة أوليائهم من زناتة . ووصل بلكين إلى تَبْطاوير وتسنّم هضابها ، وقطع شعوبها لنهج المسالك والطرق لعسكره ، حتى أطلّ على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى ما هاله واستيقن امتناعهم .

ويقال إنه لما عاين سبتة من مستشرفه ، ورأى اتصال المدد من العدوة إلى معسكرهم بها قال : هذه أفعى فغرت إلينا فاها وكر راجعاً على عقبه . وكان موقفه ذلك أقصى أثره ورجع إلى البصرة فهدمها وكانت دار ملك ابن الأندلسي ، وبها عارة عظيمة . فم انفتح له باب في جهاد بُرْغُواطة فارتحل إليهم وشغل بجهادهم ، وقتل ملكهم عيسى بن أبي الأنصار كها نذكره . وأرسل بالسبى إلى القيروان وأذهب دعوة بني أمية من نواحي المغرب وزناتة مشردون بالصحراء إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وثلثائة بواركش ما بين سجلهاسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة .

#### « ( دولة منصور بن بلكين ) \*

ولما توفي بلكّين بعث مولاه أبو زُغبُل بالخبر إلى إبنه المنصور، وكان والياً بأشير وصاحب عهد أبيه ، فقام بأمر صنهاجة من بعده ونزل صيره وقلّده العزيز نزار بن معد أمر أفريقية والمغرب وكان على سنن أبيه ، وعقد لأخيه أبي البهار على تاهرت ولأخيه يطوفت على أشير ، وسرّحه بالعساكر إلى المغرب الأقصى سنة أربع وسبعين وثلثًائة يسترجعه من أيدي زَنَاتَة . وقد بلغه أنهم ملكوا سِجِلْمَاسَة وفاس ، فلقيه زيري بن عطية المِغْرَاوِي الملقّب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى أشير . وأقصى المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة ، واستقلّ به ابن عطية وابن خزرون وبدر بن يعلى كها نذكر بعد .

ثم رحل بلكّين إلى رقاده وفتك بعبدالله بن الكاتب عامله وعامل أبيه على القيروان لهنات كانت منه ، وسعايات انجحت فيه فهلك سنة تسع وسبعين وثلثائة وولي مكانه يوسف بن أبي محمد ، وكثر التواتر بكتابه فقتلهم وأثحن فيهم حتى أدعنوا ، وأخرج إليهم العمّال وعقد لأخيه حمّاد على أشير . وطالت الفتنة مع زناتة ونزل إليه منهم سعيد بن خزرون . ولم يزل سعيد يطيعه إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وثلثائة وولي إبنه فلفول بن سعيد . وخالف أبو البهار بن زيري سنة تسع وسبعين وثلثائة فزحف إليه المنصور وفر بين يديه إلى المغرب وأمد (۱۱) المنصور أهل تاهرت ومضى في أتباع أبي عامر البهار حتى نفد عسكره (۲) وأشير عليه بالرجوع فرجع . وبعث أبو البهار إلى أبي عامر صاحب الأندلس في المظاهرة والمدد ، واسترهن ابنه في ذلك ، فكتب زيري بن عاميات واحدة فظاهره زيري بن علي فهزماه وملكا فاس وما حولها . ثم اختلفت واتفق رأيها مدة ، وحار بها بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حولها . ثم اختلفت واتفق رأيها سنة إثنتين وثمانين وثلثائة ورجع أبو البهار إلى قومه . ووفد على المنصور سنة ذات بينها سنة إثنتين وثمانين وثلثائة ورجع أبو البهار إلى قومه . ووفد على المنصور سنة تاهرت ، ثم هلك المنصور سنة خمس وثمانين وثلثائة .

#### \* ( دولة باديس بن المنصور ) \*

ولما هلك المنصور قام بأمره إبنه باديس وعقد لعمّه يطوفت على تاهرت ، وسرّح عساكره لحرب زناتة مع عميّه يطوفت وحمّاد ، فولّوا منهزمين أمام زناتة إلى أشير . ونهض بنفسه سنة تسع وثمانين وثلثائة لحرب زيري بن عطية راجعاً إلى المغرب ، فولّى

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية وأمار.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية حتى فقاه عسكره المرافق .

باديس أخاه يطوفت على تاهرت وأشير، وخالف عليه عمومته ماكسن وزاوي وحلال ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وأفلت منهم . ووصل أبو البهار متبرَّئاً من شأنهم . وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن سعيد كما نذكره في أخبار بني خَزُّرُون وسرّح عمه حمّاداً لحرب بني زيري إخوته . ووصل بنو زيري أيديهم بفلفول ثم رجعو إلى حمّاد فهزمهم وتقبّض على ماكسن منهم فأطمة الكلاب وقتل أولاد الحسن وباديس<sup>(١)</sup> كذا ذكر ابن حزم .

ونجا فلّهم إلى جبل سنوه (٢) فنازلهم حمّاد أياماً وعقد هلم السلم على الإجازة إلى الأندلس فلحقوا بابن عامر سنة إحدى وتسعين وثلثائة .

وهلك زيري بن عطية المغراوي لتسع أيام من مهلك ماكسن ، وأقفل باديس عمّه حمّادا على حضرته ليستعين به في حروف فلفول ، فاضطرب المغرب لقفوله ، وأظهرت زناتة الفسّاد وأضرّوا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشير ، فسرّح إليهم باديس عمّه حمّاداً وخرج على أثره سنة خمس وتسعين وثلثمائة فنزل تيجست ودّوخ حمّاد المغرب ، وأَنْحُن في زناتة واختطُّ مدينة القلعة . ثم طلب منه باديس أن ينزل على عمل تيجست وقُسَنْطِينَة اختباراً للطاغية فأبى (٣) وأظهر الخلاف. وبعث إليه أخاه إبراهيم فأقام معه ، وزحف إليهم باديس ، ثم رحل في طلبه إلى شلف ، ونزل إليه بعض العساكر. ودخل في طاعته بنو توجين وحازوا<sup>(٤)</sup> في مدده. ووصل أميرهم عطيّة بن دافلين وبدر بن أغمان (٥) بن المعتز فوصلها . وكان حمّاد قتل دافلين . ثم نزل باديس نهر واصل والسرسو وكرول وانثني حاد راجعاً إلى القلعة واتبعه باديس. ونازله بها وهلك بـمعسكره عليها سنة ست وأربعاثة فجأة ، وهو نائم بين أصحابه بمضربه ، فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على أعواده .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : وتقبض على ماكسن منهم فأطعمه الكلاب ، وقتل اولاده محسن وباديس .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : سبوةٍ .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : اختباراً لطاعته فأسى

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : وجاروا .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : بدر بن لقان .

ولما بلغ الخبر بمهلك باديس بويع إبنه المعزّ ابن ثمان سنين ، ووصل العسكر فبايعوه البيعة العامّة . ودخل حمّاد المسيلة وأشير ، واستعدّ للحرب وحاصر باعانة (١) ، وبلغ الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة ، ولقيه فانهزم حمّاد وأسلم معسكره ، وتقبّض على أحيه ابراهيم ونجا إلى القلعة ، ورغب في الصلح فاستجيب على أن يبعث ولده . وانتهى المعزّ إلى سطيف وقصر الطين وقفل إلى حضرته ، ووصل إليه القائد بن حمّاد بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت ، وما يفتح من بلاد المغرب ، وعقد للقائد ابن حمّاد على طبنة والمسيلة مقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب بهدية ضخمة . ورفعت الحرب أوزارها من يومئذ ، واقتسموا المظلّة والتحموا بالأصهار ، وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين : دولة إلى المنصور بن بُلكين أصحاب القلعة .

وبهض المعز إلى حمّاد سنة إثنتين وثلاثين فحاصره بالقلعة مدّة سنين ، ثم أقلع عنها وانكفأ راجعاً ولم يعاود فتنة بعد . ووصل زاوي بن زيري من الأندلس سنة عشر وأربعائة كا ذكرناه في حبره ، فتلقّاه المعزّ أعظم لقاء وسلّم عليه راجلاً وفرشت القصور لنزله ، ووصله بأعظم الصلات وأرفعها ، واستمرّ ملك المعزّ بأفريقية والقيروان ، وكان أضخم ملك عرف للبرير بأفريقية وأترفه وأبذخه . نقل ابن الرقيق من أحوالهم في الولائم والهدايا والجنائز والأعطيات ما يشهد بذلك ، مثل ما ذكر أن هدية صندل عامل باعانة مائة حمل من المال ، وأنّ بعض توابيت الكبراء منهم كان العود الهندي بمسامير الذهب وأنّ باديس أعطى فلفول بن مسعود الزناتي ثلاثين حملاً من المال وثمانين تختاً . وانّ أعشار بعض أعال الساحل بناحية صَفَاقِس كان خمسين (٢) ألف قفيز وغير ذلك من أخبارهم .

وكانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب في جميعها كما هو مذكور ، وكان

<sup>(</sup>١) وفي نسخه أخرى : باغاية .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ثمانين . وكذا في النسخة التونسية .

المعز منحرفاً عن مذاهب الرافضة ، ومنتحلاً للسنَّة ، فأعلن بـمذهبه لأوَّل ولايته ولعن الرافضة . ثم صار إلى قتل من وجد منهم ، وكبا به فرسه ذات يوم فنادى مستغيثاً باسم أبي بكر وعمر ، فسمعته العامّة فثاروا لحينهم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل وقتل دعاة الرافضة يومثذ وامتعض لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة . وخاطبه وزيرهم أبو القاسم الجرجاني محذراً ، وهو يراجعه بالتعريض لخلفائه والمزج فيهم حتى أظلم الحوّ بينه وبينهم إلى أن انقطع الدعاء لهم سنة أربعين وأربعائة على عهد المستنصر من خلفائهم . وأحرق بنوده ومحا إسمه من الطرز والسكّة ، ودعا للقائم بن القادر من خلفاء بغداد . وجاءه خطاب القائم وكتاب عهده صحبة داعيته أبي الفضل بن عبد الواحد التميمي ، فرماه المستنصر خليفة العُبَيْديّين بالمغرب من هِلالَ الذين كانوا مع القرامطة ، وهم رياح وزغبه والأثبج، وذلك بـمشاركة من وزيره أبى محمد الحسن بن علي البازوري كما ذكرنا في أخبار العرب ودخولهم إلى أفريقية . وتقدَّموا إلى البَّلاد وأفسدوا السابلة والقرى وسرَّح إليهم المعز جيوشه فهزموهم ، فنهض إليهم ولقيهم بجبل حيدران فهزموه ، واعتصم بالقيروان فحاصروه وتمرّسوا به وطال عيثهم في البلاد وإضرارهم بالرعايا إلى أن خربت أفريقية . وخرج ابن المعز من القيروان سنة تسع وأربعين وأربعائة مع خفيره منهم ، وهو مؤنس بن يحيى الصبري أمير رياح ، فلحق في خفارته بالمهديّة بعد أن أصهر إليه في ابنته فأنكحه إياها ونزل بالمهديّة وقد كان قدم إليها إبنه تميماً فنزل عليه ، ودخل العرب القيروان وانتهبوها . وأقام المعز بالمهديّة وانتزى الثوّار في البلاد فغلب حمد بن مليل البرغواطي على مدينة صَفَاقِس وملكها سنة إحدى وخمسين وأربعائة وخالفت سوسة وصار أهلها إلى الشوري في أمرهم وصارت تونس آخراً إلى ولاية الناصر بن علناس بن حمّاد صاحب القلعة . وولَّى عليهم عبد الحق بن خراسان فاستبدُّ بها واستقرَّت في ملكه وملك بنيه ، وتغلُّب موسى بن يحيى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد الصنهاجي إلى ولايته ، وأخوه إبراهيم من يمعده كما يأتي ذكره . والثالث ملك آل باديس وانقسم في الثواركما نذكر في أخبارهم بعد مهلك المعز سنة أربع وخمسين وأربعائة والله أعلم .

#### \* ( دولة تميم بن المعز ) \*

ولما هلك المعزقام بأمره إبنه تميم وغلبه العرب على أفريقية ، فلم يكن له إلا ما ضمة السور ، خلا أنه كان يخالف بينهم ويسلط بعضهم على بعض . وزحف إليه حمو بن مليل البرغواطي صاحب صَفاقِس ، فخرج تميم للقائه ، وانقسمت العرب عليها فانهزم حمو وأصحابه ، وذلك سنة خمس وخمسين وأربعائة . وسار منها إلى سوسة فافتتحها ، ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا ابن خراسان حتى استقام على الطاعة لتميم . ثم بعث عساكره أيضاً إلى القيروان ، وكان بها قائد بن ميمون الصنهاجي من قبل المعز فأقام ثلاثاً ، ثم غلبته عليها هوارة ، وخرج إلى المهدية . ثم ردّه تميم إلى ولايته بها فخالف بعد ست من ولايته ، وكاتب الناصر بن علناس صاحب القلعة فبعث تميم إليه العساكر فلحق بالناصر وأسلم القيروان .

ثم رجع بعد ست إلى حمو بن مليل البرغواطي بصَفَاقِس وابتاع له القيروان من مهنا ابن علي أمير زغبة ، فولا ه عليها وحصنها سنة سبعين وأربعائة ، وكانت بين تميم والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فتن كان ساسرتها العرب يجأجؤن بالناصر من قلعته ، ويوطئون عساكره ببلاد أفريقية ، وربيا ملك بعض أمصارها ، هم يردّونه على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سنة سبعين وأربعائة ، وأصهر إليه تميم بابنته . ونهض تميم سنة أربع وسبعين وأربعائة إلى قابس وبها ماضي بن محمد الصنهاجي ، وليها بعد أخيه ابراهيم فحاصرها ، ثم أفرج عنها ، ونازلته العرب سنة ست وسبعين وأربعائة بالمهدية ، ثم أفرجوا عنه ، وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فأخرجهم عنها .

وفي أيامه كان تغلّب نصارى جنده على المهديّة سنة ثمانين واربعائة نزلوها في ثلثائة مركب وثلاثين ألف مقاتل ، واستولوا عليها وعلى زويلة ، فبذل لهم تميم في النزول عنها مائة ألف دينار بعد أن انتهبوا جميع ما كان بها ، فاستخلصها من أيديهم ورجع إليها ، ثم استولى على قابس سنة تسع وثمانين وأربعائة من يد أخيه عمر بن المعزّ بايع له أهلها بعد موت قاضي بن ابراهيم . ثم استولى بعدها على صَفَاقِس سنة ثلاث وتسعين وأربعائة وخرج منها حمّو بن مليل إلى قابس ، فأجاره مكن ابن كامل

الدهماني إلى أن مات بها . وكانت رياح قد تغلّبت على زغبة رعلى أفريقية من لدن سبع وستين وأربعائة وأخرجوه منها ، وفي هذه المائة الخامسة غلب الأخضر من بطون رياح على مدينة باجة وملكوها ، وهلك تميم إثر ذلك سنة إحدى وخمسهائة .

### « ( دولة يحيى بن تميم ) \*

ولما هلك تميم بن المعزّ وَلِيَ ابنه يحيى ، وافتتح أمره بافتتاح امكيسة (۱) وغلب عليها ابن محفوظ الثائر بها . وثار أهل صفاقس على ابنه أبي الفتوح فلطف الحيلة في تفريق كلمتهم ، وراجع طاعة العُبيَّدِيِّين ووصلته المخاطبات والهدايا . وكان قد صرف همه إلى غزو النصاري والأساطيل البحرية فاستكثر منها واستبلغ في اقتنائها . وردّد البعوث إلى دار الحرب فيها حتى أتّقته أمم النصرانية بالجزى من وراء البحر من بلاد أفريقية (۲) وجنوة وسردينية . وكان له في ذلك آثار ظاهرة عزيزة . وهلك فجأة في قصره سنة تسع وخمسائة والله أعلم .

#### « ( دولة على بن يحيى ) \*

ولما هلك يحيى بن تميم ولي علي ابنه ، استقدم لها من صفاقس ، فقدم في خفارة أبي بكر بن أبي جابر مع عسكر ونظرائه من أمراء العرب . وكان أعظم أمراء عساكر صنهاجة محاصرين لقصر الأجم فاجتمعوا إليه وتمت بيعته . ونهض إلى حصار تونس حتى استقام أحمد بن خرايان (٣) على الطاعة ، وفتح جبل وسلات . وكان ممتنعاً على من سلف من قومه ، فجرّد إليه عسكراً مع ميمون بن زياد الصخري المعادي من أمراء العرب ، فافتتحوه وقتلوا من كان به . ووصل رسول الخليفة من مصر بالمخاطبات والهدايا على العادة ، ثم نهض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة بالمخاطبات والهدايا على العادة ، ثم نهض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : اقليبية .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : من بلاد الفرنجة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : أحمد بن خراسان .

إحدى عشرة وخمسائة . ودوّن لها قبائل بادغ (١) من بني على إحدى بطون رياح كما نذكره في أخبار رافع . ثم حدثت الفتنة بينه بين رجّار صاحب صقلية بمالأة رجار لرافع بن كامل عليه ، وإمداده إيّاه بأسطوله ، يغير على ساحل علي بن يحيى ويرصد أساطيله ، فاستخدم علي بن يحيى الأساطيل وأخذ في الأهبة للحرب ، وهلك سنة خمس عشرة وخمسائة والله أعلم .

#### \* ( دولة الحسن بن علي ) \*

ولما هلك على بن يحيى بن تميم وَلِي بعده إبنه الحسن بن على غلاماً يفعة ابن إثنتي عشرة سنة ، وقام بأمره مولاه صندل . فم مات صندل وقام بأمره مولاه موفق . وكان أبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشة يهدده بالمرابطين ملوك المغرب ، ولما كان بينها وبينهم من المكاتبة . واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول المرابطين صقلية ، وافتتح قرية منها ، فسباها وقتل أهلها سنة ست عشر وخمسائة ، فلم يشك رجار أن ذلك باملاء الحسن ، فنزلت أساطيله إلى المهدية وعليهم عبد الرحمن بن عبد العزيز وجرجي بن محاييل الأنطاكي . وكان جرجي هذا نصرانياً هاجر من المشرق ، وقد تعلم اللسان وبرع في الحساب ، وتهذّب في الشام بأنطاكية وغيرها ، فاصطنعه تميم واستولى عليه ، وكان يحيى يشاوره .

فلما هلك تميم أعمل جرجي الحيلة في اللحاق برَجَار فلحق به ، وحظى عنده ، واستعمله على أسطوله . فلما اعتزم على حصار المهديّة بعثه لذلك ، فرحف في ثلمائة مركب ، وبها عدد كثير من النصرانية ، فيهم ألف فارس . وكان الحسن قد استعدّ لحربهم ، فافتتح جزيرة قوصرة ، وقصدوا إلى المهديّة ونزلوا إلى الساحل ، وضربوا الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس (٢) وتكرّر القتال فيهم إلى أن غلبهم المسلمون ، وأقلعوا راجعين إلى صقلية بعد أن استمرّ القتل فيهم . ووصل بأكثر ذلك عمد بن ميمون قائد المرابطين بأسطوله ، فعاث في نواحي صقلية ، واعتزم رجار على

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فادغ وهو الأُصّح .

 <sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : قصر الديماس وحزيرة الاحاس . وفي النسخة الباريسية : قصر الدهاس وجزيرة الحامات .

إعادة الغزو إلى المهدية . ثم وصل أسطول يحيى بن العزيز صاحب بجاية لحصار المهدية ، ووصلت عساكره في البرّ مع قائده مطرف بن على بن حمدون الفقيه ، فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يده به ، واستمدّ منه أسطوله . واستمدّ الحسن أسطول رجار فأمدّه ، وارتحل مطرف إلى بلده .

وأقام الحسن مملكاً بالمهدية ، وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه ، ولم يزل يردّد إليه الغزو إلى أن استولى على المهديّة قائد أسطوله جرجي بن مُناسِل سنة ثلاث وأربعين وخمسائة ، ووصلها بأسطوله في ثلثائة مركب . وخادعهم بأنهم إنما جاؤا مدداً له . وكان عسكر الحسن قد توجّه صريخاً لمحرز بن زياد الفادغي صاحب علي ابن خراسان صاحب تونس ، فلم يجد صريخاً فجلا عن المهديّة ، ورحل واتبعه الناس . ودخل العدو إلى المدينة وتملّكوها دون دفاع . ووجد جرجي القصركما هو لم يرفع منه الحسن إلا ما خف ، وترك الذخائر الملوكية . فأمّن الناس وأبقاهم تحت إيالته ، وردّ الفارين منه إلى أماكنهم . وبعث أسطولاً إلى صفاقس فملكها ، وأجاز إلى طوابلس كذلك . واستولى رجار صاحب صقلية على بلاد الساحل كلّها ، ووضع على أهلها الجزي ، وولّى عليهم كما نذكره إلى أن استنقذهم من ملكة الكفر عبد المؤمن شيح الموحّدين وخليفة إمامهم المهدي .

ولحق الحسن بن يحيى بعد استيلاء النصارى على المهدية بالعرب من رياح ، وكبيرهم محرزبن زياد الفادعي صاحب القلعة ، فلم يجد لديهم مصرخاً ، وأراد الرحيل إلى مصر للحافط عبد المجيد فأرصد له جرجي فارتحل إلى المغرب ، وأجاز إلى بونة وبها الحارث بن منصور وأخوه العزيز . ثم توجه إلى قُسَنْطِينَة وبها سبع بن العزيز أخو يحيى صاحب بجاية ، فبعث إليه من أجازه إلى الجزائر . ونزل على ابن العزيز فأحسن نزله وجاوره إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة سبع وأربعين وخمسائة بعد تملكهم المغرب والأندلس ، فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً . ولحق به وصحبه إلى أفريقية في غزاته الأولى ، ثم الثانية سنة سبع وخمسين وخمسائة فنازل المهدية وحاصرها أشهراً ، ثم افتتحها سنة خمس وخمسين وخمسائة ، وأسكن بها الحسن وأقطعه رحيش فأقام هنالك ثماني سنين . ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن فارتحل وأهله يريد مراكش . وهلك بتامسنا في طريقه إلى بابا رولو (١) سنة ست وثلاثين ،

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : باباز زلو وفي النسخة الباريسية : بار بار ولو .

آ ل ملك الافرنج المهدية من يده واسترجعها زر. عبد المؤمن وعساكر الموحدين ربد ربد ربد المؤمن وعساكر الموحدين ربد ربد المهدية وخربوا القيروان المهديين فأدخلوا العرب ربد الهلاليين سنة الى افريقية وخربوا القيروان الحرب المهاديين سنة الى افريقية وخربوا القيروان المهاديين سنة الى افريقية وخربوا القيروان الحرب المهاديين سنة الى افريقية وخربوا القيروان المهاديين المها

الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بتونس على آل
 باديس عند اضطراب افريقية بالعرب ومبدأ أمرهم
 ومصاير أحوالهم)

لما تغلّب العرب على القَيْرَوَان وأسلم المعزّ وتحوّل إلى المهدية ، اضطرمت أفريقية ناراً . واقتسمت العرب البلاد عالات ، وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس ، وصارت صاغية أهل أفريقية إلى بني حمّاد ملوك القلعة وملكو القيروان ، كما تقدّم . وانقطعت تونس عن ملك المعز ، ووفد مشيختها على الناصر بن علناس ، فولّى عليهم عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان ، يقال إنه من أهل تونس ، والأظهر أنه من قبائل صنهاجة ، فقام بأمرهم وشاركهم في أمرة وتودّد إليهم وأحسن السيرة فيهم . وصالح العرب أهل الضاحية على أتاوة معلومة لكف عاديتهم . وزحف تميم بن المعزّ من المهدية إليه سنة ثمان وخمسين وأربعائة في جموعه ، ومعه يبقى بن على أمير زغبة ، فحاصر تونس أربعة أشهر ، إلى أن صالحه ابن خراسان واستقام على طاعته فأفرج عنه .

ولم يزل قائماً بأمره إلى أن هلك سنة ثمان وثمانين وأربعائة فولي إبنه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق فقتل عمه اسمعيل بن عبد الحق لمكان ترشه ، وغربه أبو بكر إلى أن برزت فأقام بها خوفاً على نفسه . ونزع أحمد إلى التخلق بسير الملك ، والمخروج عن سيرة المشيخة ، واشتدت وطأته ، وكان من مشاهير رؤساء بني خراسان هؤلاء ، فاستبد بتونس لأول المائة السادسة ، وضبطها وبنى أسوارها . وعامل العرب على إصلاح سابلتها فصلحت حاله ، وبنى قصور بني خراسان . وكان بحالساً للعلماء مجا فيهم ونازله على بن يحيى بن العزيز بن تميم سنة عشر وخمسائة وضيق عليه ، ودافعه (۱) بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ثم نازله عساكر العزيز بن منصور صاحب ودافعه (۱) بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ثم نازله عساكر العزيز بن منصور صاحب بحاية فعاد إلى طاعته سنة أربعة عشر وخمسائة ولم يزل والياً على تونس إلى أن نهض بمناة إثنتين وعشرين وخمسائة مطرف بن على بن حمدون قائد يحيى بن العزيز من العزيز من

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : ووافقه .

بجاية في العساكر إلى أفريقية ، وملك عامّة أمصارها ، فتغلّب على تونس وأخرج أحمد بن عبد العزيز صاحبها ونقله إلى بجاية بأهله وولده .

وولّى على تونس كرامة بن المنصور عمّ يحيى بن العزيز فبقي والياً عليها إلى أن مات ، ووَلِي مكانه ابن ابنه ووَلِي عليها بعده أخوه أبو الفتوح بن المنصور إلى أن مات ، ووَلِي مكانه ابن ابنه محمد وساءت سيرته فعُزِل ، ووَلِي مكانه عمّه معدّ بن المنصور إلى أن استولى النصارى على المهديّة وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث وأربعين وخمسائة ، وصارت لصاحب صقلية ، وأخرج الحسن بن علي كها هو مذكور ، فأخذ أهل تونس في الاستعداد والحذر . واستأسدوا لذلك على واليهم ، وانتشر بغاتهم وربما ثاروا بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده بمرأى منه ، واعتدوا عليه في خاصّته . فبعث عنه أخوه يحيى من بجاية فركب البحر في الأسطول ، وترك نائبه العزيز بن دامال (۱) من وجوه صنهاجة ، فأقام بينهم وهم مستبدّون عليه ، وكان بلعلقة جوارهم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب عليها .

وكانت الحرب بينه وبين أهل تونس سجالاً ، والتحم بينها المصاف وكان محرز يستمد عساكر صاحب المهدية على أهل توس فتأتيه إلى أن غلب النصارى على المهدية ، وحدثت الفتنة بينهم بالبلد فكان المصاف بين أهل باب السويقة وأهل باب الحزيرة ، وكانوا يرجعون في أمورهم إلى القاضي عبد المنعم ابن الإمام أبي الحسن . ولما غلب عبد المؤمن على بجاية وقُسنطينة وهم العرب بسطيف ورجع إلى مراكش . انتهت إليه شكوى الرعايا بأفريقية عما نزل بهم من العرب ، فبعث ابنه عبدالله من بجاية إلى أفريقية في عساكر الموحدين ، فنازل تونس سنة إثنتين وخمسين وخمسائة وامتنعت عليه . ودخل معهم محرز بن زياد وقومه من العرب ، واجتمع جندهم وبرزوا للموحدين فأوقعوا بهم ، وأفرجوا عن تونس ، وهلك أميرها عبدالله بن خراسان خلال ذلك . وولي مكانه على بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهر ، وزحف عبد المؤمن إلى تونس وهو أميرها ، فانقادوا لطاعته كما نذكره في أخبار ورحل على بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأهله وولده ، وهلك في طريقه سنة أربع وخمسين وخمسائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت إليه طريقه سنة أربع وخمسين وخمسائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت إليه المربعة وسنة أربع وخمسين وخمسائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت إليه الموقدة والمنع وخمسين وخمسائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت إليه الموقدة والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والحده والمنه وال

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : دافال .

قومه وتدامرت العرب عن مدافعة الموحدين واجتمعوا بالقيروان وبلغ الخبر إلى عبد المؤمن وهو منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليهم العساكر وأدركوهم بالقيروان فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسبيا وتقبض على محرز بن زياد أميرهم فقتل وصلب شلوه بالقيروان ، والله يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه ، وهو على كل شيء قدير.



الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التياث ملك آل باديس بالقيروان واضطراب بفتنة العرب ومبدأ دولتهم ومصاير أمورهم )

لما تغلب العرب على أفريقية وانحلّ نظام الدولة الصنهاجيّة ، وارتحل المعزّ من القيروان إلى المهدية ، وكان بقفصة عاملاً لصنهاجة عبدالله بن محمد بن الرند وأصله من جرية من بني صدغيان . وكان ابن نحيل (١) هو من بني مرين من مغراوة ، وكان مسكنهم بالجوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنها عادية الفساد ، وصالح العرب على الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال . ثم استبدّ بأمره وخلِع الامتثال من عنقه سنة خمس وأربعين وحمسماية واستمرّ على ذلك . وبايعته توزر وقفصة وسوس والحامة ونفزاوة وساثر أعال قسنطينة فاستفحل أمره وعظم سلطانه ، ووفد عليه الشعراء والقصّاد ، وكان معظّماً لأهل الدين إلى ان هلك سنة خمس وستين وخمسائة . وولي من بعده إبنه المعتز وكنيته أبو عمر ، وانقاد إليه الناس فضبط الأمور وجبي الأموال واصطنع الرجال ، وتغلُّب على قموده وجبل هوَّارة وساثر بلاد قسطيلية وما إليها . وحسنت سيرته إلى أن عمي . وهلك في حياته إبنه تميم فعهد لابنه يحيى بن تميم . وقام بالأمر واستبدّ على حدّه ولم يزالوا بخير حال إلى أن نازلهم عبد المؤمن سنة أربع وخمسين وخمسائة . فمنعهم من الأمر ، ونقلهم إلى بجاية فمات المعتز بهاسنة سبع وخمسين وخمسائة لمائة وأربع عشرة من عمره وقيل لسبعين ، ومات بعده بيسير حافده يحيى بن تميم . وولَّى عبدَ المؤمن على قَـفْصَـة نُـعْمَان بن عبد الحق الهنتاتي . مم عزله بعد ثلاث بميمون بن أجانا الكنسيني ، مم عزله بعمران بن موسى الصنهاجي ، وأساء إلى الرعية ، فبعثوا عن على بن العزيز بن المعتر من بحاية . وكان بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليهم ، وثاروا بعمران بن موسى عامل الموحّدين فقتلوه وقدّموا علي بن العزيز فساس ملكه وحاط رعيته . وأغزاه يوسف بن عبد المؤمن سنة ثلاث وستين وخمسائة أخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضيّق عليه

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : مميل ، وفي النسخة التونسية : نحيل .

وأخذه ، وأشخصه إلى مراكش بأهله وماله ، واستعمله على الأشغال بمدينة سلا لللى أن هلك وفنيت دولة بني الرند والبقاء لله وحده ا هـ .

رود : زد. يحيى بن تميم نج. بن المعتر أبي عسر بن عبدالله بن محمد الرند

( الخبر عن بني جامع الهلاليين امراء قابس لعهد الصنهاجيين
 وما كان لتميم بها من الملك والدولة وذلك عند فتنة
 العرب بأفريقية)

ولما دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان ، وكان الوالي بفاس المعز بن محمد بن لموية الصنهاجي ، وكان أخوه إبراهيم وماضي بالقيروان قائدين للمعز على جيوشه فعزلها ، ولحقا مغاضبين بمؤنس بن يحيى ، وكان أوّل تملّك العرب . ثم أقام ابراهيم منهم والياً بقابس ولحق المعز بن محمد بمؤنس ، فكان معه إلى أن هلك ابراهيم وولي مكانه أخوه ماضي ، وكان سي السيرة فقتله أهل قابس ، وذلك لعهد تميم بن المعز بن باديس ، وبعثوا إلى عمر أخي السلطان إلى طاعة العرب ، فوليها بكر بن كامل بن جامع أمير المناقشة من دهمان من بني علي إحدى بطون رياح فقام بأمرها ، واستبد على صنهاجة . ولحق به مثنى بن تميم بن المعز نازعاً عن أبيه فأجابه ، ونازل معه المهدية حتى امتنعت عليه ، واطلع على قبائح شتى ، فأفرج عنها . ولم يزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هلك . وقام بأمره بعده رافع واستفحل بها ملكه ، وهو الذي اختط بحر العروسيين من مصانع الملك بها ، واسمه مكتوب لهذا العهد في جدرانها .

ولمَّا ولي علي بن يحيى بن تميم فسد ما بينه وبين رافع ، وأعان عليه رافع صاحب

صقلية فغلب أسطول على بن يحيى على أسطول النصارى . ثم ذوى (١) قبائل العرب والأساطيل ، وزحف إلى قابس سنة إحدى عشر وأربعائة . قال ابن أبي الصَلْت : دول الثلاثة الأخاس من قبائل العرب الذين هم : سعيد ومحمد ونحبه ، وأضاف إليهم من الخمس الرابع أكابر بني مقدّم موافى من كان منهم بفحص القيروان ، وفرّ رافع إلى القيروان وامتنع عليه أهلها . ثم امتنع شيوخ دهمان واقتسموا البلاد ، وعينوا القيروان لرافع وأمكنوه . وبعث عليّ بن يحيى عساكره والعرب المدوّنة على منازلة رافع بالقيروان ، وخرج إلى محاربتهم فهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع رافع .

ثم أنّ ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالمة السلطان وسغى في إصلاح ذات بينها ، فانصلح وارتفعت بينها الفتنة . وقام بقابس من ذلك رشيد بن كامل . قال ابن بجيل : وهو الذي اختط قصر العروسيّين وضرب السكّة الرشيدية . ووَلِيَ بعده إبنه محمد بن رشيلا ، وغلب عليه مولاه يوسف ، ثم خرج محمد في بعض وجوهه وترك ابنه مع يوسف فطرده يوسف واستبد ، وانتهى إلى طاعة رَجَار فثار به أهل قابس ودفعوه عنهم ، فخرج إلى أخيه . ولحق أخوه عيسى بن رشيد وأخبره الخبر فحاصرهم رَجَار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني الخبر فحاصرهم رَجَار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني جامع أخوه مدافع بن رشيد بن كامل . ولمّا استولى عبد المؤمن على المهديّة وصَفاقِس وطرابلس بعث إبنه عبدالله بعسكر إلى قابِس ففرّ مدافع بن رشيد عن قابس وأسلمها للموحّدين ، ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتين . ثم لحق بعبد المؤمن بقابس (٢) فأكرمه ورضي عنه . وانقرض من بني جامع من يؤانس ، والبقاء المؤمن بقابس (١)

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : دوى . ولا معنى هنا لذوي ، ولا لدوى ومقتضى السياق دوّخ .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : بفاس .

\* ( الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والعرامي بصفاقس على النصارى واخراجهم واستبدادهم بأمر بلدهم (١) في آخر دولة بني باديس ) \*

أمّا طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنه الله قد استولى عليها سنة أربعين وخمسائة على يد قائده جرجي بن ميخاييل الأنطاكي ، وأبقى المسلمين بها واستعمل عليهم ، وبقيت في مملكة النصارى أياماً . ثم إنّ أبا يحيى بن مطروح من أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيانهم ، وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا لذلك وثاروا بهم وأحرقوهم بالنار . ولما وصل عبد المؤمن إلى المهديّة وافتتحها سنة خمس وخمسين وخمسائة وفد عليه أبو يحيى بن مطروح ووجوه أهل طرابلس فأوسعهم برًّا وتكرمةً . وقدم ابن مطروح المذكور عليهم وردّهم إلى بلدهم ، فلم يزل

<sup>(</sup>١) الأصح ان يقول : واستبدادها بأمر بلديهما ، هكذا في النسخة التونسية .

عليهم إلى أن هرمَ وعجز بعهد يوسف بن عبد المؤمن ، وطلب الحج فسرّحه السيد أبو زيري (١) بن أبي حفص محمد (٢) بن عبد المؤمن عامل تونس فارتحل في البحر سنة ست وثمانين وحمسائة واستقرّ بالاسكندرية .

وأمّا صَفَاقِس فكانت ولاتها أيام بني باديس من صنهاجة قبيلهم إلى أن ولّى المعز بن باديس عليها منصور البرغواطي من صنائعه ، وكان فارساً مقداما ، فحدّث نفسه بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية ، وخروج المعز إلى المهديّة ففتك به ابن عمّه حمّو بن مليل البرغواطي وقتله في الحهام غدراً . وامتعض له حلفاؤه من العرب وحاصروا حمّو حتى بذل لهم من المال ما رضوا به . واستبدّ حمّو بن مليل بأمر صفاقس حتى اذا هلك المعزّ حدّثته نفسه بالتغلّب على المهديّة ، فزحف إليها في جموعه من العرب ، ولقيه تميم فانهزم حمو وأصحابه سنة خمس وخمسين وحمسيائة ثم بعث ابنه يحيى مع العرب لحصار صفاقس ، فحاصرها مدّة وأقلع عنها . وزحف أيه تميم بن المعزّ سنة ثلاث وتسعين فغلبه عليها . ولحق حمّو بمكن بن كامل أمير قابس أأجاره ، وصارت صفاقس إلى ملكة تميم ووليها إبنه .

ولما تغلّب النصارى على المهديّة وملكها جرجي بن ميخاييل قائد رجار سنة ثلاث وأربعين وخمسائة فغلبوا بعدها على صفاقِس وأبقوا أهلها ، واستعملوا عمر بن أبي الحسن القرباني لمكانه فيهم . وحملوا أباه أبا الحسن معهم إلى صِقِلِية رهناً . وكان ذلك مدهب رجار ودينه فيا ملك من سواحل أفريقية ، يبقيهم ويستعمل عليهم مهم ، ويذهب إلى العدل فيهم فبتي عمر بن أبي الحسن عاملاً لهم في أهل بلده وأبوه عندهم . ثم أنّ النصارى الساكنين بصفاقس امتدّت أيديهم إلى المسلمين ولحقوا بالضرر . وبلغ الخبر أبا الحسن وهو بمكانه من صقلية ، فكتب إلى إبنه عمر ، وأمره بانتهاز الفرصة فيهم والاستسلام إلى الله في حق المسلمين ، فثار بهم عمر لوقته سنة احدى وخمسين وخمسائة وقتلهم وقتل النصارى أباه أبا الحسن وانتقضت عليهم بسبب ذلك سائر السواحل . ولما افتتح عبد المؤمن المهديّة من يد رجار ، وصل إليه عمر ، وأدّى طاعته ، فولاً ه صفاقس ، ولم يزل والياً عليها وابنه عبد الرحمن من بعده إلى أن تغلّب يحيى بن غانية فرغبه في الحج ، فسرّحه ولم بعد .

<sup>(</sup>١) وفي لسخة أخرى : أبو يزيد .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : عمر .

# \* ( الخبر عما كان بافريقية من الثوار على صنهاجة عند اضطرابها بفتنة العرب الى انّ محا أثرهم الموحدون ) \*

لما كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب ، وتقويض المعز عن القيروان إلى المهدّية ، وتغلّبهم عليها قد ضمّ إليه جاعة من الدعّار . وكان ساكناً بقلعة قرسينة (۱) من جبل شُعَيْب ، فكان يضرب على النواحي بجهة بنزرت ويغرض على أهل القُرى الاتاوات بسبب ذلك ، فطال عليهم أمره ويئسوا من حسم دائه وكان ببلد بنزرت فريقان أحدهمامن لخم وهم من قوم الورد ، وبقوا فوضى واختلف أمرهم ، فبعثوا إلى الورد في أن يقوم بأمرهم ، فوصل إلى بلدهم ، فاجتمعوا عليه وأدخلوا حصن بنزرت ، وقدّموه على أنفسهم فحاطهم من العرب ، ودافع عن نواحيهم . وكان بنو مقدّم من الأثبج ودهمان من بني عليّ إحدى بطون رياح هم المتغلبون على ضاحيتهم فهادنهم على الأتاوة وكفّ بها عاديتهم ، واستفحل أمرهم وتسمّى بالأمير ، وشيّد المصانع والمباني وكثر عمران بنزرت إلى أن هلك ، فقام بأمره ابنه طراد وكان شهماً ، وكانت العرب تهابه .

وهلك فوَلي من بعده إبنه محمد بن طراد ، وقتله أخوه مقرن لشهر من ولايته في مسامرة ، وقام بأمر بنزرت وسمى بالأمير ، وحمى حوزته من العرب ، واصطنع الرجال ، وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم . وهلك فوَلي من بعده أخوه إبنه عبد العزيز عشر سنين ، وجرى فيها على سنن أبيه وجده ، ثم وَلى من بعده أخوه موسى على سننهم أربع سنين . ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم . ولما نازل عبدالله بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه مرّ به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه وتجمع بطاعته . وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه . وولّى عليهم أبا الحسن الهرّغى ، فلمّا قدم عبد المؤمن على أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسائة راعى له ذلك وأقطعه ، واندرج في جملة الناس . وكان بقلعة ورغة يدوكس (٢) بن أبي على الصنهاجي من أولياء العزيز المنصور صاحب بجاية ، والقلعة قد شادها (٣) وحصّنها .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : قريشة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وكان بقلعة زرعة بروكس .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : والقلعة قد ثار بها وحصّنها .

وكان مبدأ أمره أنّ العزيز تغيّر عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فيها إلى نفسه الإقدام ، وإلى السلطان العجز ، فخافه على نفسه ، ولحق ببجاية فأكرمه شيخها محمود بن نزال الربغي (١) وآواه وترافع إلى محمود أهل ورغة من عمله ، وكانوا فئتين مختلفتين من زاتيمه إحدى قبائل البربر ، وهما أولاد مدين وأولاد لاحق . فبعث عليهم بروكس بن أبي على لينظر في أحوالهم ، وأقام معهم بالقلعة . ثم استجلب بعض الدعّار كانوا بناحيتها ، وأنزلهم بالقلعة معهم واصطنعهم صاهر أولاد مدين وظاهرهم على أولاد لاحق ، وأخرجهم من القلعة واستبدّ بها .

وقصدته الرجال من كل جانب إلى أن اجتمعت له خمسهائة فارس ، وأثخن في نواحيه ، وحارب بني الورد ببتررت وابن علال بَطْبرَبة ، وقتل محمد بن سبّاع أمير بني سعيد من رياح ، وغصّت القلعة بالساكن فاتخذ لها ربضاً ، وجهز إليه العزيز عسكره من بجاية فبارز قائد العسكر وفتك به وإسمه غيلاس . وهلك بعد مدّة وقام بأمره ابنه مَنِيع ، ونازله بنو سبّاع وسعيد طالبين بثأر أخيها محمد . وتمادى به الحصار وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعة ، واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسبياً والله مالك الأمور .

وكان أيضاً بطبربة مُدَافِع بن علال القَيْسِيّ شيخ من شيوخها. فلما اضطربت أفريقية عند دخول العرب إليها امتنع بطبربة وحصَّن قلعتها ، واستبدّ بها في جملة من ولده وبني عمّه وجماعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون اللخمي في البحرين على وادي مجردة . بازاء الرياحين . وطالت بينهما الفتنة والحرب . وكان قهرون بن محنوس (٢) مجزل دحمون قد بنى حصنه وشيّده ، وجمع إليه جيشاً من أوباش القبائل ، وذلك لما أخرجه أهل تونس بعد أن ولاه العامّة عليهم . ثم صرفوه عن ولايتهم لسوء سيرته ، فخرج من البلد ونزل دحمون ، وبني حصناً بنفسه مع الحنايا وردّد الغارة على نونس ، وعات في جهاتها فرغبوا من محرز بن زياد أن يظاهرهم عليه ففعل .

وبلغ خبره ابن علاّل صاحب طبرية فوصل ابن علاّل يده بصهر منه ، ونقله إلى بعض الحصون ببلده ، وهي قلعة غنوش ، وتظافروا على الإفساد . وخلفها بنوهما من بعدهما إلى أن وصل عبد المؤمن إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسيائة فمحا آثار

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : محموة بن يزال الربعي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : غنوش .

الفساد من جانب أفريقية ، وكان أيضاً حمّاد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون من إقليم زغوان على مثل حال ابن علال وابن غنوش وابن بيزون وخلفه ولده في مثل ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد المؤمن . وكان عاد بن نصرالله الكلاعي بقلعة شقبناريّة قد صار إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل ، فحملها من العرب ، واستغاث به ابن قليه شيخ الأريس من العرب ، وشكا إلية سوء ملكتهم ، فزحف إليهم وأخرجهم من الأريس ، وفرض عليهم مالاً يؤدّونه إليه إلى أن مات وولي ابنه من بعده ، فجرى على سننه إلى أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسين وخمسينة ، والله مالك الملك لا ربّ غيره وسبحانه ا هـ

( الخبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين
 لخلافة العبيديين وماكان لهم من الملك والسلطان
 بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحدين)

هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلكين قد عقد لأخيه حمّاد على أشير والمسيلة ، وكان يتداولها مع أخيه يطوفت وعمه أبي البهار. ثم استقل بها سنة سبع وثمانين وثلثمائة أيام باديس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة خمس وتسعين وثلثمائة بالمغرب الأوسط من مغرواة وبنى يفرن ، وشرط له ولاية أشير والمغرب الأوسط وكل بلد يفتحه وأن لا يستقدمه . فعظم عناؤه فيها وأثخن في زناتة وكان مظفراً عليهم . واختط مدينة القلعة بحبل كتامة سنة ثمان وتسعين وثلثمائة ، وهو جبل عجيسة وبه لهذا العهد قبائل عياض من عرب هلال . ونقل إليها أهل المسيلة وأهل حمزة وخربها . ونقل جراوة من المغرب وأنزلهم بها ، وتم بناؤها وتمصرها على رأس المائة الرابعة . وشيد من بنيانها وأسوارها واستكثر فيها من المساجد والفنادق ، فاستبحرت في العارة واتسعت في التمدّن . ورحل إليها من الثغور والقاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق أسواق المعارف والحرف والصنائع بها . ولم يزل حمّاد أيام باديس هذا أميراً على الزاب والمغرب الأوسط ومتولياً حروب زناتة . وكان نزوله ببلد أشير والقلعة متاخماً لملوك زناتة أحيائهم البادية بضواحي

تلمسان وتاهرت. وحاربه بنو زيري عند خروجهم على باديس سني تسعين وثلثاتة وهم زاوي وماكسن وإخوانها فقتل ماكسن وابناه ، وألجأ زاوي وإخوته إلى جبل شنون وأجازهم البحر إلى الأندلس. ثم أنّ بطانة باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة نفسوا على حاد رتبته وسعوا في مكانه من باديس إلى أن فسد ذات بينها. وطلب باديس ان يسلم عمل تبجست وقسنطينة لولد المعز لما قلّده الحاكم ولاية عهد ابنه ، فأيي حمّاد وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة وأظهر السنة ، ورضي عن الشيخين ونبذ طاعة العُبَيْدِيّين جملة ، وراجع دعوة آل العباس وذلك سنة خمس وأربعائة . وزحف إلى باجة فدخلها بالسيف ودس إلى أهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة فثاروا بهم فناصبه باديس الحرب ، وعبى عساكره من القيروان ، وخرج إليه فنزع عن حمّاد أكثر أصحابه مثل : بني أبي واليل أصحاب معرّة من زناتة ، وبني حسن كبار صنهاجة ، وبني يطوفت من زناتة ، وبني غمرة أيضاً منهم ، وفرّ حاد ، وملك كبار صنهاجة ، وبني يطوفت من زناتة ، وبني غمرة أيضاً منهم ، وفرّ حاد ، وملك محصر السرسو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطية بن داقلتن (٢) في قومه من بني فحصر السرسو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطية بن داقلتن (٢) في قومه من بني توجين ، لما كان حمّاد قتل أباه . وجاء على أثره ابن عمّه بدر بن لقان بن المعتز فوصلها باديس واستظهر بهها على حاد .

ثم أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب ، ونزع إليه عامّة أهل معسكره فانهزم وأغذ السير إلى القلعة ، وباديس في أثره حتى نزل فحاصر المسيلة ، وانحجر حمّاد في القلعة وحاصره . ثم هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة بمضربه وهو نائم بين أصحابه ست وأربعائة ، فباعت صنهاجة لابنه المعزّ صبياً ابن ثمان سنين . وتلاقوا من أشير (٦٦) ، وبعثوا كرامة بن منصور لسدّها فلم يقدروا ، واقتحمها عليه حمّاد . واحتملوا باديس على أعواده إلى مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعزّ بالبيعة العامة وزحف إلى حمّاد بناحية قَفْصَة ، وأشفق حمّاد فبعث ابنه القائد لإحكام الصلح بينه وبين المعز ، فوصل إلى القَيْرَوان سنة ثمان وأربعائة بهدية جليلة . وأمضى له المعز ما سأله من الصلح ورجع إلى أبيه .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : بوادي الطين ، وفي النسخة التونسية بوالطين وفي نسخة أخرى : مواطن .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : دافلتن ، وفي النسخة التونسية : دافِلين .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وتلافوا أمر أشير .

وهلك حاد سنة تسعة عشر وأربعائة فقام بأمره ابنه القائد وكان جبّاراً فاختار أخاه يوسف على المغرب وويغلان على حمزة في بلد اختطه حمزة بن إدريس . وزحف إليه حامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مغراوة سنة ثلاثين وأربعائة فخرج إليه القائد ، وسرّب الأموال في زناتة . وأحس بذلك حامة فصالحه ودخل في طاعته ، ورجع إلى فاس ، وزحف إليه المعزّ من القيروان سنة أربع وثلاثين وأربعائة وحاصره مدّة طويلة . ثم صالحه القائد وانصرف إلى أشير فحاصرها ، ثم أقلع عنها وانكفأ راجعاً . وراجع القائد طاعة العُبَيْدِيّين لما نقم عليه المعز ولقبوه شرف الدولة . وهلك سنة ست وأربعن وأربعائة ووكلي ابنه محسن وكان جباراً ، وخرج عليه عمه عمه وهلك سنة ست وأربعن وأربعائة ووكلي ابنه محسن وكان جباراً ، وخرج عليه عمه وهلك سنة ست وأربعن وأربعائة ووكلي ابنه محسن وكان جباراً ، وخرج عليه عمه

وهلك سنة ست وأربعين وأربعانة ووَليَ ابنه محسن وكان جباراً ، وخرج عليه عمه بوسف ولحق بالمغرب فقتل سائر أولاد حمّاد ، وبعث محسن في طلبه بلكين ابن عمّه محمد بن حمّاد ، وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل بلكين في طريقها ، فأخبرا بلكين بذلك وتعاهدوا جميعاً على قتل محسن ، وأنذر بهم ، ففر إلى القلعة وأدركوه ، فقتله بلكين لنسعة أشهر من ولايته . ووَليَ الأمر سنة سبع وثلاثين وأربعائة (١) وكان شهماً قرماً حازماً سفاكاً للدّماء . وقتل وزير محسن الذي تولى قبله . وفي أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدم بسكرة لما أحس بنكثه ، فهاك أهل بسكرة بأثر ذلك حسها نذكره . ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتهم به وطوى على التبييت . وكان بلكين كثيراً ما يردد الغزو إلى المغرب ، وبلغه استيلاء وطوى على التبييت . وكان بلكين كثيراً ما يردد الغزو إلى المغرب ، وبلغه استيلاء ووقر المرابطون إلى الصحراء ، وتوغل بلكين في ديار المغرب ، ونزل بفاس ، واحتمل وفر المرابطون إلى الصحراء ، وتوغل بلكين في ديار المغرب ، ونزل بفاس ، واحتمل من أكابر أهلها وأشرافهم رهناً على الطاعة . وانكفا راجعاً إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمّه الفرصة في الثار بأخته ، ومالأه قومه من صنهاجة لما لحقهم من تكلف المشقة بابعاد الغزو والتوغل في أرض العدو ، فقتله بتساله سنة أربع وخمسين وأربعائة .

وقام بالأمر من بعده ، واستوزر أبا بكر بن أبي الفتوح ، وعقد على المغرب لأخيه كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لأخيه رومان ، وعلى نقاوس لأخيه خزر . وكان المعز

<sup>(</sup>١) الواقع ان القائد بن حمّاد توفي سنة ٤٤٦ فخلفه ابنه محسن الذي قتله بكلين بن محمد بن حاد بعد نسعة أشهر حسب رواية ابن خلدون فيكون وفاته في سنة ٤٤٧ وليس ٤٣٧. وربما يعود هذا الخطأ الى الناسخ. وفي النسخة التونسية ايضاً ٤٤٧. كذلك في قبائل المغرب ص ١٤٤.

قد هدم سورها فأصلحه الناصر ، وعقد على قُسَنْطِينَة لأخيه بلباز ، وعلى الجزائر وسوس الدحاج (١) لابنه عبدالله وعلى أشير لابنه يوسف ، وكتب إليه حمّو بن مليك البَرْغَوَاطِي من صَفَاقِس بالطاعة وبعث إليه بالهدية . ووفد عليه أهل قُسَنْطِينَة (١) ومقدّمهم يحيى بن واطاس فأعلنوا بطاعته ، وأجزل صلتهم وردّهم إلى أماكنهم ، وعقد عليها ليوسف بن خلوف من صنهاجة ودخل أهل القيروان أيضاً في طاعته وكذلك أهل تونس .

وكان أهل بسكرة لما قتل بلكين مقدّمهم جعفر بن أبي رمّان خلعوا طاعة آل حمّاد واستبدّوا بأمر بلدهم ، وعليهم بنو جعفر ، فسرّح الناصر إليهم خلف بن أبي حيدرة وزيره ووزير بلكّين قبله ، فنازلها وافتتحها عنوة ، واحتمل بني جعفر في جاعة من رؤسائها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلبهم ، ثم قتل خلف بن أبي حيدرة بسعاية رجالات صنهاجة فيه ، أنه لما بلغه خبر بلكّين أراد تولية أخيه معمّر ، وشاورهم في ذلك ، فقتله الناصر وولّى مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح .

ثم خرج الناصر ليتفقد المغرب فوثب على بن ركان على تأفر بوست (٣) دار ملكهم وكان لما قتل بلكين هرب الى اخوانه من عجيسة واهتبلوا الغرّة في تافر بوست لغيبة الناصر ، فطرقوها ليلاً ، وملكها عليّ فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في أيديهم ، وافتتحها عليهم عنوة وذبح علي بن ركان نفسه بيده . ثم وقعت بين العرب المهلاليين فتن وحروب ووفد عليه رجالات الأثبج صريخاً به على رياح ، فأجابهم ونهض إلى مظاهرتهم في جموعه من صنهاجة وزناتة حتى نزل للأربس ، وتواقعوا بسببه فغدرت بهم زناتة وجرّوا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة ابن المعز بن زيري بن عطية ، وإغراء تميم بن المعز فانهزم الناصر ، واستباحوا خزائنه ومضاربه ، وقتل أخوه المقاسم وكاتبه ، ونجا إلى قسنطينة في اتباعه .

ثم لحقّ بالقلعة في فلّ من عسكره ، لم يبلغوا مايتين . وبعث وزيره ابن أبي الفتوح للإصلاح ، فعقد بينهم وبينه صلحاً وتمّمه الناصر . ثم وفد عليه رسول تميم ، وسعى عنده بالوزير بن أبي الفتوح وأنه ماثل إلى تميم فنكسه وقتله . وكان المستنصر بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مرسى الدجاج .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : قسطيلة .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية تاقر يوست وفي قبائل المغرب تغرسيت ص ٣٣٠ .

خزرون الزناتي خرج في أيام الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر ، ووصل إلى طرابلس فوجد بني عديّ بها قد أخرجهم الأثبج وزغبة من أفريقية كما ذكرناه ، فرغّبهم في بلاد المغرب ، وسار بهم حتى نزل المسيلة ، ودخلوا أشير . وخرج إليه الناصر ففرّ إلى الصحراء ورجع ، فرجع إلى مكانه من الإفساد ، فراسله الناصر في الصلح فأسعفه ، وأقطعه ضواحي الزاب وريغه ، وأوعز إلى عروس بن هندي(١) رئيس بسكرة لعهده ، وولي دولته أن يمكر به ، فوصل المنتصر إلى بسكرة وخرج إليه عروس ابن هندي وأحمد نزله ، وأشار على حشمه عند انكباب المنتصر وذويه على الطعام فبادروا مكبين لطعنه ، وفرّ أتباعه وأخذوا رأسه ، وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية ، وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عِظَة لغيره . وقتل كثير من رؤساء زتاتة ، فمن مِغْرَاوَة أبى الفتوح بن حبوس أمير بني سنجلس ، وكانت له بلد لمديه والمرية قبيل من بطون صنهاجة سميتُ البلد بهم ، وقتل مُعَنْصِر بن حمّاد منهم أيضاً ، وكان بناحِية شِلِّف فأجلب على عامل مِلْيَانَه ، وقتل شيوخ بني ورسيفًان من مِغْرَاوَة ، فكاتبهم السلطان لما كان مشتغلاً عنهم بشأن العرب. فرحفوا إلى معنصر وقتلوه ، وبعثوا برأسه إلى الناصر فنصبه مع رأس المنتصر(٢) . وبعث إليه أهل الزاب أنّ عمر(٣) ومغراوة ظاهروا الأثبج من العرب على بلادهم ، فبعث إبنه المنصور في العساكر ونزل وعلان (1) بلد المنتصر بن خزرون (٥) وهدمها . وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا وولَّى عليها ، وقفل بالغنائم والسبي ، وبلغه عن بني توجين من زناتة أنهم ظاهروا بني عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل ، وأميرهم إذ ذاك مناد بن عبدالله ، فبعث إبنه المنصور إليهم بالعسكر ، وتقبّض على أمير بني توجين وأخيه زيري وعمّها الأغلب وحامة ، وأحضرهم فوبّخهم وقدر عليهم فغلبه في إجارتهم من أولاد القاسم رؤساء بني عبد الواد ، وقتلهم جميعاً على الخلاف .

وفي سنة ستين وأربعائة افتتح جبل بجاية ، وكان له قبيل من البربر يسمّون بهذا الاسم ، إلاّ أنّ الكاف فيهم بلغتهم ليست كافاً بل هي بين الجيم والكاف ، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : سندي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فنصبه على رأس القصر .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : عمرت . وفي النسخة التونسية : غمرت .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : وغلان .

<sup>(</sup>٥) هو المستنصر بن خزرون .

القبيل من صنهاجة يأتون لهذا العهد أوزاعاً في البربر. فلما افتتح هذا الجبل اختط به المدينة وسمّاها الناصرية ، وتسمّى عند الناس باسم القبيلة وهي بجاية ، وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إليها الناس ، وأسقط الخراج عن ساكنيها وانتقل إليها سنة إحدى وستين وأربعائة وفي أيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم وشغوفه على ملك بني باديس إخوانهم بالمهديّة ، ولمّا أضرع منه الدهر بفتنة العرب الهلاليين حتى اضطرب عليهم أمرهم ، وكثر الثوّار عليهم والمنازعون من أهل دولتهم ، فاعتز آل حاد هؤلاء أيام الناصر هذا ، وعظم شأن أيامهم ، فبنى المباني العجيبة المؤنّقة ، وشيّد المدائن العظيمة ، وردّد الغزو إلى المغرب وتوغل فيهم .

ثم هلك سنة إحدى وثمانين وأربعائة وقام بالأمر من بعده إبنه المنصور بن الناصر . ونزل بجاية سنة ثلاث وثمانين وأربعائة ، وأوطنها بعساكر وخاصة بعراعر منازل العرب (١) ، وما كانوا يسومونهم بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطء ساحتها والعيث في نواحيها ، وتخطف الناس من حولها السهولة طرقها على رواحلهم ، وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى بجاية لمكان الأوعار ، فاتخذ بجاية هذه معقلاً وصيرها داراً لملكه ، وجدد قصورها وشيد جامعها . وكان المنصور هذا جمّاعة مولعاً بالبناء وهو الذي حضر ملك بني حمّاد وتأتق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين . فبنى في القلعة قصر الملك والمنار والكوكب وقصر السلام وفي بجاية قصر الملك والمنار

وكان أخوه يلباز على قسنطينة منذ عهد الناصر أبيها وهم بالاستبداد لأول ولاية المنصور، فسرّح إليه أبا يُكنى بن محصن بن العابد في العساكر، وعقد له على قسطينة وبونة فتقبّض على يلباز وأشخصه إلى القلعة، وأقام والياً على قسنطينة وكانه، وولّى أخاه ويغلان على بونة. ثم بدا له في الخلاف على المنصور وثار بقسنطينة سنة سبع وثمانين وأربعائة وبعث أخاه ابن موتة إلى تميم بن المعزّ بالمهديّة، واستدعاه لولاية بونة فبعث معه ابنه أبا الفتوح بن تميم، ونزل بونة مع ويغلان، وكاتبوا المرابطين بالمغرب الأقصى وجمعوا العرب على أمرهم. وسرّح المنصور عساكره فحاصروا بونه سبعة أشهر، ثم اقتحموها غلاباً، وتقبضوا على أبي الفتوح عساكره فحاصروا بونه سبعة أشهر، ثم اقتحموها غلاباً، وتقبضوا على أبي الفتوح

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وخاصة بعرا من بلاد العرب .

<sup>(</sup>٢) وفي قبائل المغرب/١٤٥ : قصر دار السلام ، وبجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميون .

بن تميم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله بالقلعة .

ثم نازلَّت عساكره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي يُكنى فخرج إلى قلعة بجبل أوراس، وتحصّن بها. ونزل بقسنطينة صُلَيْصِل بن الأحمر من رجالات الأثبج. وداخل صُلَيْصِل المنصور في أن يمكّنه من قُسَنْطِينَة على مال يبذله ففعل، واستولى عليها المنصور. وأقام أبو يُكنى بحصنه من أوراس، وردّد الغارة على قُسَنْطِينَة فتوجّهت إليه العساكر وحاصروه بقلعته. ثم اقتحموها عليه وقتلوه. وكان بنو ومانو من زناتة حيًّا جميعاً وقوماً أُعِزَّةً. وكانت إليهم رياسة زناتة. وكان رئيسهم لعهده ماخوخ، وكان بينهم وبين آل حمّاد صهر، فكانت إحدى بناتهم زوجة للناصر، وكانت أخرى عند المنصور.

ولما تجدّدت الفتنة بينه وبين قومها أغزاهم المنصور بنفسه في جموع صنهاجة وحشوده ، وجمع له ما خوخ ولقيه في زناتة ، فانهزم المنصور إلى بجاية فقتل أخت ماخوخ التي كانت تحته . واستحكمت النفرة بين ماخوخ وبينه . وسار إلى ولاية أمراء تلمسان من لمتونة وحرّضهم على بلاد صنهاجة ، فكان ذلك مما دعا المنصور إلى النهوض إلى تلمسان ، وذلك أنّ يوسف بن تاشفين لمّا ملك المغرب ، واستفحل به أمره ، سما إلى ملك تلمسان ، فغلب عليها أولاد يُعلَى سنة أربع وسبعين وأربعائة على ما يأتي ذكره ، وأنزلها محمد بن يغمر المسولى (۱) وصيّرها لعز الملك (۱) فاضطلع بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم ، فزحف إليه المنصور وأخرب ثغوره وحصون ماخوخ ، وضيّق عليه فبعث إليه يوسف بن تاشفين وصالحه .

وقبض أيدي المرابطين عن بلاد صنهاجة ، ثم عاود المرابطون إلى شأنهم في بلاده ، فبعث إبنه الأمير عبدالله ، وسمع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى مراكش ، واحتل هو بالمغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانوا ، وحاصر الجعبات ، وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك ، وعفا عن أهلها ، ورجع إلى أبيه . ثم وقعت الفتنة بينه وبين ماخوخ . وقتل أخوه ولحق ابن ماخوخ بتلمسان ، وظاهره ابن يغمر صاحب تلمسان على أمره ، واجلبوا على الجزائر فنازلوها يومين ، فأعقبها عمد بن يغمر صاحب تلمسان .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : محمد بن يغيمر المستوفي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وصيّرها ثغراً لملكه .

وولي يوسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن يغمر ، فهض إلى أشير وافتتحها ، فقام المنصور في ركائبه ومعه كافة صنهاجة (١) . ومن العرب أحياء الأثبج وزغبة وربيعة ، وهم العقل من زناتة أنماً كثيرة ، ونهض إلى غزو تلمسان سنة ست وسبعين وأربعاثة في نحو عشرين ألفاً . ولتي اسطقسه (١) وبعث العسكر في مقدّمته ، وجاء على أثرهم . وكان تاشفين قد أفرج عن تلمسان وخرج إلى تُساله ، ولقيته عساكر المنصور فهزموه ، ولحاً إلى جبل الصخرة . وعاثت عساكر المنصور في تلمسان فخرجت إليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذبحة راغبة في الإبقاء ، متوسلة بوشائح الصناجية ، فأكبر قصدها إليه وأكرم موصلها ، وأفرج عنهم صبيحة يومه . وانكفا راجعاً إلى حضرته بالقلعة . وأثنن بعدها في زناتة وشردهم بنواحي الزاب والمغرب الأوسط . ورجع إلى بحاية وأثن في نواحيها ، ودوّخت عساكره قبائلها ، فساروا في جبالها المنيعة مثل بني عمران وبني تازروت (٣) والمنصورية والصهريج والناظور (١) في جبالها المنيعة مثل بني عمران وبني تازروت (٣) والمنصورية والصهريج والناظور (١) وحجر المعرّ ، وقد كان أسلافه يرومون كثيراً عنها ، فتمنع عليهم فاستقام أمره واستفحل ملكه .

وقدم عليه معز الدولة بن صهادح من ألمرية فاراً أمام المرابطين لما ملكوا الأندلس ، فترل على المنصور وأقطعه تدلس وأنزله بها . وهلك سنة ثمان وتسعين وأربعائة فولي من بعده إبنه باديس ، فكان شديد البأس عظيم النظر فنكب عبد الكريم بن سلمان وزير أبيه لأول ولايته ، وخرج من القلعة إلى بجاية فنكب سهاماً عامل بجاية . وهلك قبل أن يستكمل سنة ، وولي من بعده أخوه العزيز . وقد كان عزله عن الجزائر وغربه إلى جيجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل ، وبايعوه ، وصالح زناتة وأصهر إلى ماخوخ فأنكحه إبنته . وطال أمز ملكه ، وكانت أيامه هدنة وأمناً . وكان العلماء يتناظرون في مجلسه .

ونازلت أساطيله جَرْبَة فنزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته ، ونازل تونس وصالحه صاحبها أحمد بن عبد العزيز وأخذ بطاعته ، وكبس العرب في أيامه القلعة وهم

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية: فقام المنصور في ركائبه وقعد واستنفركافة صهاجة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة اخرى : اسطقسيف .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : بازروت وفي النسخة التونسية يازروت .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الباريسية : والهريج والناطور وفي التونسية : والصهريج والباطور

غارون فاكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها ، وعظم عينهم ، وقاتلتهم الحامية فغلبوهم وأخرجوهم من البلد . ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز فبعث إبنه يحيى وقائده على بن حمدون من بجاية في عسكر وتعبية ، فوصل إلى القلعة وسكن الأحوال . وقد أمّن العرب واستعتبوا فأعتبوا وانكفأ يحيى راجعاً إلى بجاية في عسكره على عهد العزيز . وهكذا كان وصول مهدي الموحّدين إلى بجاية قافلاً إلى المشرق سنة إثنتي عشرة وخمسائة وغير بها المنكر ، فسعى به عند العزيز وائتمر به ، فخرج إلى بني وريا كل من صنهاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه . ونزل عليهم بملالة وأقام بها يدرّس العلم . وطلبه العزيز فنعوه وقاتلوا دونه إلى أن رحل عنهم إلى المغرب .

وهلك العزيز سنة خمس عشرة وأربعائة (١) فولي من بعده إبنه يحيى ، وطالت أيامه مستضعفاً مغلباً للنساء مولعاً بالصيد على حين انقراض الدولة وذهاب الأيام بقبائل صنهاجة واستحدث السكة ولم يحدثها أحد من قومه أدباً مع خلفائهم العُبَيْدِيّين ، ونقل ابن حاد انّ سكته في الديناركانت ثلاثة سطور ودائرة في كل وجه ، فدائرة الوجه الواحد : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ، والسطور «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ، يعتصم بحبل الله يحيى بن العزيز بالله الأمير المنصور . ودائرة الوجه الآخر : «بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعين وخمسائة » . وفي سطوره الإمام أبو عبدالله المقتنى لأمر الله أمير المؤمنين العبّاسى .

ووصل سنة ثلاث وأربعين وخمسائة إلى القلعة لافتقادها ونقل ما بقي بها ، وانتقض عليه بنو زرا بن مروان ، فجهّز إليه الفقيه مطرف بن علي بن حمدون في العساكر فافتتحها عنوة وتقبّض على ابن مروان وأوصله إليه فسجنه بالجزائر إلى أن هلك في معتقله ، وقيل قتله . وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحها ونازل في وجهته هذه المهدية فامتنعت عليه ، ورجع إلى بجاية وتغلّب النصارى على المهديّة ، وقصده الحسن صاحبها فأجازه إلى الجزائر وأنزله بها مع أحيه القائد ، حتى إذا زحف الموحدون إلى بجاية وفر القائد من الجزائر وأسلمها ، قدّموا الحسن على انفسهم ولق

<sup>(</sup>١) الصحيح : خمس عشرة وخمساية .

عبد المؤمن فأمّنهم ، وأخرج يحيى بن العزيز أخاه سبع للقاء الموحّدين فانهزم وملك الموحدون بحاية .

وركب يحيى البحر إلى صِقِلِيّة يروم الاجازة منها إلى بغداد. ثم عدل إلى بونة فترل على أخيه الحارس ونكر عليه سوء صنيعه وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه إلى قسنطينة ، فترل على أخيه الحسن فتخلّى له عن الأمر. وفي خلال ذلك دخل الموحدون القلعة عنوة . ودخل حوشن بن العزيز وابن الدحامس من الأثبج معه وخربت القلعة . ثم بايع يحيى لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وخمسائة ونزل قسنطينة واشترط لنفسه فوفى له ، ونقله إلى مراكش فسكنها . ثم انتقل إلى سلا سنة ثمان وخمسين وخمسائة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن هلك في سنته . وأمّا الحارث صاحب بونة ففر إلى صقلية واستصرخ صاحبها فصارخه على أمره ورجع إلى بونة وملكها . ثم غلب عليها الموحدون وقتلوه صبراً . وانقرض ملك بني حمّاد والبقاء لله وحده ، ولم يبق من قبائل ماكسن إلا أوزاع بوادي بحاية ينسبون إليهم ، وهم لهذا العهد في عداد الجند ، ولهم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جملة السلطنة مع قواده ، والله وارث الأرض ومن عليها اله .

مجيى بن العزيز — بن المنصور محسن بن القايد – السمج نز. المجاد — المجاد المجاد — المجاد المجاد

### ملوك بني حبوس

( الخبر عن ملوك بني حبوس بن ماكسن من بني زيري من صنهاجة من غرناطة من عدوة الأندلس وأولية ذلك ومصايره

لما إستبد باديس بن المنصور بن بلكّين بن زيري بن مناد بن هاد بولاية أفريقية سنة خمس وثمانين وثلثائة ولى عمومته وقرابته ثغور عمله ، فأنزل حمّاداً بأشير أخاه يطوفت بتاهرت ، وزحف زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة المؤيد هشام خليفة قُرْطُبة إلى عمل صنهاجة في جموع زناتة ، ونزل تاهرت وسرّح باديس عساكره لنظر محمد بن أبي العون فالتقوا على تاهرت ، وانهزم صنهاجة ، فزحف باديس بنفسه للقائهم ، وخالف عليه فلفول بن سعيد بن خزرون صاحب طُبنة ثم أجفل زيري بن عطية أمامه ورجع إلى المغرب ، فرجع باديس الى القيروان ، وترك عمومته أولاد زيري بأشير مع حمّاد وأخيه يطوفت وهم زاوي وحلال وعرم ومعنين وأجمعوا على الخلاف والخروج على باديس سنة سبع وثمانين وثلثائة ، فأسلموا حمّاداً برمته واستولوا على جميع ما معه ، واتصل الخبر بأبي البهار بن زيري ، وهم مع باديس فخشيه على نفسه ، ولحق بهم واجتمعوا في الخلاف ، واشتغل باديس عنهم بحرب فلفول بن يانس مولى الحاكم القادم على طرابلس من قبله ، وانفسح عنهم في الفساد والعيث ووصلوا أيديهم بفلفول وعاقدوه .

ثم رجع أبو البهار عنهم إلى باديس فتقبّله وصالح له ، ثم رجعوا إلى حمّاد سنة إحدى وتسعين وثلثائة ، ولقيهم فهزمهم وقتل ماكسن وابنه . ولحق زاوي بحبل شنوق من ساحل مليانة ، وأجاز البحر إلى الأندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته ، ونزل على المنصور بن أبي عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية ، فأحسن نزلهم وأكرم وفادتهم ، واصطنعهم لنفسه واتخذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما يرومه من قهر الدولة والتغلّب على الخلافة ، ونظّمهم في طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين أدال بجموعهم من جنود السلطان وعساكر الأموية وقبائل العرب ، واستغلظ أمر صنهاجة بالأندلس واستفحلت إمارتهم ، وحملوا دولة المنصور بن أبي عامر وولديه المظفر والناصر من بعده على كاهلهم .

ولما انقرض أمرهم واضمحلّت دولتهم ونشأت الفتنة بالأندلس بين البرابرة وأهلها ، فكان زاوي كبش تلك الوقائع وعش (١) حروبها . وتمرّس بقرطبة هو وقومه صنهاجة وكافة زناتة والبربر حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سليان بن الحكم بن سليان بن الناصر الذي أتوه ببيعتهم ، وأعطوه على الطاعة صفقتهم كما ذكرناه في أخبارهم . ثم اقتحموا به قرطبة عنوة واصطلموا عامّة أهلها وأنزلوا المعرات بذوي الصون منها وبيوتات الستر من خواصها ، فحدث الناس في ذلك بأخبارها وتوصّل زاوي عند استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد المتصور بجدران قصر قرطبة فأزاله وأصاره إلى قومه ليدفن في جدثه . ثم كان شأن بني حمّود من العلوية ، وافترق أمر البرابرة واضطرمت الأندلس ناراً ، وامتلأت جوانبها فتنة ، وأسرى الرؤساء من البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فلكوها ، وتحيّزت صنهاجة إلى ناحية ألبيرة فكانت ضواحيها وحصل عليها استيلاؤهم ، وزاوي يومئذ عضد البرابرة فنزل غرناطة واتخذها داراً لملكته ومعتصماً لقومه .

ثم وقع في نفسه سوء أثر البربر بالأندلس أيام الفتنة ، وحذر مغبة الفعلة واستعاضت الدولة ، فاعتزم على الرحلة وآوى إلى سلطان قومه بالقيروان سنة عشر وأربعائة بعد مغيبه عشرين سنة ، وأنزل على المعزّ بن باديس حافد أخيه بلكين أجلّ ما كانت دولتهم بأمر أفريقية ، وأترف وأوسع ملكاً وأوفر عدداً ، فلقيه المعز بأحسن أحوال البرّ والتجلة ، وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقدّمه على الأعام والقرابة وأسكنه بقصره ، وأبرز الحرم للقائه ، فيقال : إنه لقيه من ذوات محارمه ألف امرأة لا تحل له واحدة منهن ، ووارى إبراهيم مع شلوه بجدئه . وكان استخلف على عمله إبنه ونا فظعن لأهل غرناطة فانتقضوا عليه ، وبعثوا عن حبوس ابن عمه ماكسن بن زيري مكانه ببعض ملكاً ، وكان من أعظم ملوك الطوائف بالأندلس إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعائة وولي من بعده ابنه باديس بن حبوس ويلقب بالمظفر ، ولم يزل مقيماً لدعوة آل حمو أمراء مالقة بعد تخلفهم عن قرطبة سائر أيامه ، وزحف إليها العامري صاحب المربة سنة تسع وعشرين وأربعائة فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت المربة سنة تسع وعشرين وأربعائة فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت

<sup>(</sup>١) حشّ الحرب أي هيّجها (القاموس) .

أيام ومدّ ملوك الطوائف أيديهم جميعاً إلى مدده فكان ممن استمدّه محمد بن عبدالله البرزالي لمّا حاصره اسمعيل بن القاضي بن عبّاد بعساكر أبيه فأمدّه باديس بنفسه وقومه وصار إلى صريخه مع ابن بقية قائد إدريس بن حمّود صاحب المالقة سنة إحدى وثلاثين وأربعائة ورجعوا من طريقهم . وطمع اسمعيل بن القاضي بن عبّاد مع صريخه فيهم فاتبعهم ولحق بباديس في قومه ، فاقتتلوا ، وفرّ عسكر اسمعيل وأسلموه فقتله صنهاجة ، وحمل رأسه إلى ابن حمود .

وكان القادر بن ذي النون صاحب طليطلة أيضاً يستدفع به وبقومه استطالة ابن عبّاد واعوانه. وباديس هذا هو الذي مصّر غرناطة واختط قصبتها وشاد قصورها وشيّد حصونها ، وآثاره في مبانيها ومصانعها باقية لهذا العهد. واستولى على مالقة عند انقراض بني حمود سنة تسع وأربعين وأربعائة وأضافها إلى عمله ، وهلك سنة سبع وستن وأربعائة وظهر أمر المرابطين بالمغرب واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولي من بعده حافده عبدالله بن بلكين بن باديس ، وتغلّب المظفر وعقد لأخيه تميم على مالقة فاستقام أمرها إلى أن أجاز يوسف بن تاشفين إلى العدوة اجازته المعروفة كما نذكره في أخباره. ونزل بغرناطة سنة ثلاث وتمانين فتقبض على عبدالله بن بلكين واستصفى أمواله وذخيرته وألحق به أخاه تميا من مالقة واستصحبها إلى العدوة ، فأنزل عبدالله وتميماً بالسوس الأقصى وأقطع لهما إلى أن هلكوا في إيالته ، ويزعم بنو الماكسن من أعوات طنجة لهذا العهد أنهم من أعقابهم ، فاضمحل ملك بلكانة من صنهاجة ومن أبويقية والأندلس أجمع والبقاء لله وحده اه.

## الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملثمون وما كان لهم بالمغرب من الملك والدولة

هذه الطبقة من صنهاجة هم الملتمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراق ية بالجنوب ، أبعدوا في المجالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها . فأصحروا عن الأرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها ، واعتاضوا منها بألبان الأنعام ولحومها انتباذا عن العمران ، واستئناسا بالانفراد ، وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر . فنزلوا من ريف الحبشة جواراً ، وصاروا ما بين بلاد البرير وبلاد السودان حجزاً ، واتخذوا اللثام خطاماً تميزوا بشعاره بين الأثم ، وعفوا في تلك البلاد وكثروا . وتعددت قبائلهم من كذالة فلمتونة فسوقة فوتريكة فناوكا (۱) فزغاوة ثم لمطة إخوة صنهاجة كلهم ما بين البحر المحيط بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة .

وللمتونة فيهم بطون كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو رمال وبنو صولان وبنو ناسجة ، وكان موطنهم من بلاد الصحراء يعرف كأكدم وكان دينهم جميعاً الجوسية شأن برابرة المغرب . ولم يزالوا مستقرين بتلك المجالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس ، وكانت الرياسة فيهم للمتونة . واستوسق لهم ملك ضخم مذ دولة عبد الرحمن بن معاوية الداخل توارثه ملوك منهم : تلاكاكين وورتكا اوراكن بن ورتنطق جد أبي بكر بن عمر أمير لمتونة في مبتدأ دولتهم ، وطالت أعارهم فيها إلى الثمانين ونحوها ، ودوّخوا تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من أمم السودان وحملوهم على الإسلام ، فدان به كثيرهم . واتقاهم آخرون بالجزية فقبلوها منهم وملك عليهم بعد تلاكاكين المذكور ثيولوثان .

(قال) ابن أبي زرع: أوّل من ملك الصحراء من لمتونة ثيولوثان، فدوّخ بلاد الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في مائة ألف نجيب. وتوفي سنة إثنتين وعشرين ومائتين، وملك بعده يَلتّان (٢) وقام بأمرهم وتوفي سنة سبع وثمانين ومائتين، وقام بأمرهم بعده إبنه تميم إلى سنة ست وثلثائة، وقتله صنهاجة وافترق

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : فوتزيلة فتاركا .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : بليان .

أمرهم اهد. كلام ابن أبي زرع . وقال غيره : كان من أشهرهم تيزا (١) وابن وانثبق بن بيزا وقيل برويان بن واشنق بن يزار ملك الصحراء بأسرها على عهد عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر في الماثة الرابعة . وفي عهد عبيدالله وابنه أبي القاسم من خلفاء الشيعة ، كان يركب في ماثة ألف نجيب ، وعمله مسيرة شهرين في مثلها ، ودان له عشرون ملكاً من ملوك السودان يعطونه الجزى ، وملك من بعده بنوه . ثم افترق امرهم من بعد ذلك ، وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً . قال ابن أبي زرع : افترق أمرهم بعد تميم بن بلتان ماثة وعشرون سنة إلى أن قام فيهم أبو عبيدالله بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني ، فاجتمعوا عليه وأحبوه وكان من أهل الدين والصلاح ، وحج وهلك لثلاثة أعوام من رياسته في بعض غزواته . وقام بأمرهم صهره يحيى بن ابراهيم الكِنْدَالي . وبعده يحيى بن عمر بن تلاكاكين اهدكلامه . وكان لهذه الطبقة ملك ضخم بالمغرب والأندلس أولاً ، وبأفريقية بعده فنذكره الآن على نسقه .

## الخبر عن دولة المرابطين الانهامن لمتونة وماكان لهم بالعدوتين من الملك وأولية ذلك ومصايره

كان هؤلاء الملتمون في صحاربهم كما قلناه ، وكانوا على دين المحوسيّة إلى أن ظهر فيهم الإسلام لعهد المائة الثالثة كما ذكرناه ، وجاهدوا جيرانهم من السودان عليه فدانوا لهم واستوسق لهم الملك . ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن منهم في بيت مخصوص . فكانت رياسة لمتونه في بني ورتانطق (٦) بن منصور بن وصالة بن المنصور بن مزالت ابن أميت بن رتمال بن ثلميت وهو لمتونة . ولما أفضت الرياسة إلى يحيى بن ابراهيم الكندالي ، وكان له صهر في بني ورتانطق هؤلاء ، وتظاهروا على أمرهم . وخرج يحيى بن ابراهيم بن ابراهيم نفوا في سني أربعين وأربعائة ، فلقوا في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخِرى : تبتزوا .

<sup>(</sup>٧) علَّق أحمد أُمين في حديثه عن المرابطين والموحدين أنهم «لم يكونوا من سعة الافق والعراقة في المدنية والحضارة بحيث يستطيعون ان يحكموا الاندلس طويلاً . (ظهور الإسلام ج ٣ ص ٧) .

<sup>(</sup>٣) ورتنطق : قبائل الغرب/٣٣٢ .

منصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالكي أبو عمران الفاسي ، واغتنموا ما متعوا به . من هديه وما شافههم به من فروض أعيانهم من فتاويه .

وسأله الأمير يحيى أن يصحبهم من تلميذه من يرجعون إليه في نوازلهم وقضايا دينهم ، فندب تلميذه إلى ذلك حرصاً على إيصال الخير إليهم لما رأى من رغبهم فيه . فاستوعروا مسغبة بلادهم . وكتب لهم الفقيه أبو عمران إلى الفقيه محمدوكاك ابن زلوا اللمطي بسِلْجماسة من الآخذين عنه ، وعهد إليه أن يلتمس لهم من يثق بدينه وفقهه ، ويروض نفسه على مسغبة أرضهم في معاشه ، فبعث معهم عبدالله بن ياسين بن مكو الجزولي ، ووصل معهم يعلمهم القرآن ويقيم لهم الدين . ثم هلك يحيى ابن ابراهيم وافترق أمرهم ، واطرحوا عبدالله بن ياسين ، واستصعبوا عمله وتركوا الأخذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التكليف ، فأعرض عنهم وترهب وتنسك معه يحيى بن عمر بن تلاكاكين من رؤساء لمتونة ، وأخوه أبو بكر ، فنبذوا عن الناس في ربوة يحيط بحر النيل من جهاتها ضحضاحاً في المصيف وغمراً في الشتاء ، فتعود جزراً من خير ، فتسايلوا إليهم ودخلوا في دينهم وغيضهم .

ولما كمل معهم ألف من الرجالات ، قال لهم شيخهم عبدالله بن ياسين : إن ألفاً لن تغلب من قلّة ، وقد تعيّن علينا القيام بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه ، فأخرجوا بنا لذلك ، فخرجوا وقتلوا من استعصى عليهم من قبائل لمتونة وكدالة (۱) ومهمومة حتى أنابوا الى الحق واستقاموا على الطريقة ، وأذن لهم في أخذ الصدقات من أموال المسلمين ، وسمّاهم بالمرابطين ، وجعل أمرهم في العرب إلى الأمير يحيى بن عمر ، فتخطّوا الرمال الصحراوية إلى بلاد دَرْعَة وسِجلْماسة فأعطوهم صدقاتهم وانقلبوا . ثم كتب إليهم وكاك اللمطي بها نال المسلمين فيا إليه من العسف والجور من بني وانودين أمراء سجلاسة من مغراوة ، وحرّضهم على تغيير أمرهم ، فخرجوا من الصحراء سنة خمس وأربعين وأربعائة في عدد ضخم ركباناً على المهارى أكثرهم ، وعمدوا إلى درعة . لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناهز خمسين ألفاً ونحوها . ومنض إليهم مسعود بن وانودين أمير مِغْرَاوة وصاحب سِجِلْماسة ودَرْعَة لمدافعتهم عنها وبهض إليهم مسعود بن وانودين أمير مِغْرَاوة وصاحب سِجِلْماسة ودَرْعَة لمدافعتهم عنها

<sup>(</sup>١) هم من القبائل الملثمين/ قبائل المغرب ص ٣٣٢.

وعن بلاده ، فتواقعوا وانهزم ابن وانودين وقتل واستلحم عسكره مع أموالهم ، واستلحمهم ودوابهم وابل الحمى التي كانت ببلد درعة . وقصدوا سجلاسة فدخلوها غلاباً وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة ، وأصلحوا من أحوالها وغيروا المنكرات ، وأسقطوا المغارم والمكوس، واقتضوا الصدقات واستعملوا عليها منهم وعادو إلى صحرائهم ، فهلك يحيى بن عمر سنة سبع وأربعين وقدم مكانه أخاه أبا بكر وندب المرابطين إلى فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة ثمان وأربعين وأربعائة وافتتح ماسة وتارودانت سنة تسع وأربعين وأربعاثة وفرّ أميرها لقوط بن يوسف بن علىّ المغراوي إلى تادلاً (١) واستضاف إلى بني يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف المغراوي صاحب غات (٢) وتزوّج امرأته زينب بنت اسحق النَفْزَاوِيّة ، وكانت مشهورة بالجال والرياسة ، وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن واطاس ، وكان شيخاً على وريكة وهي زوجة هيلانة في دولة امغارن في بلاد المصامدة وهم الشيوخ . وتغلُّب بنو يفرن على وريكة ، وملكوا غات فتزوّج لقوط زينب هذه ، ثم تزوّجها بعده أبو بكر بن عمركما ذكرنا . ثم دعا المرابطين الى جهاد برغواطة الذين كانوا بتامستا <sup>(٣)</sup> وإنفا وجهات الريف الغربي ، فكانت لهم فيهم وقائع وآيام استشهد عبدالله بن ياسين في بعضها سنة خمسين وأربعائة وقد أمّ المرابطين بعده سلمان بن حروا (٤) ليرجعوا إليه في قضايا دينهم . واستمر أبو بكر بن عمر في إمارة قومه على جهادهم ثم استأصل شأفتهم ومحا أثر دعوتهم من المغرب وهلك في جهادهم سلمان بن عدّو سنة إحدى وخمسين وأربعائة لسنة من وفاة عبدالله بن ياسين .

ثم نازل أبو بكر مدينة لواتة وافتتحها عنوة وقتل من كان بها من زناتة سنة إثنتين وخمسين وأربعائة . وبلغه وهو لم يستتم فتح المغرب بعد ما وقع من الخلاف بين لمتونة ومسوفة ببلاد الصحراء ، حيث أصل أعياصهم ووشايج أعراقهم ومنيع عددهم ، فخشي افتراق الكلمة وانقطاع الوصلة ، وتلافي أمره بالرحلة . وأكد ذلك زحف

<sup>(</sup>١) وفي قبائل المغرب ص ١٢٣ : وتتبع اميرها لقوط الغاري الى تادلة ففتحها سنة ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) وفي قبائل المغرب ص١٢٣ : أغات .

رس تامسنا: قبائل المغرب ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : سلمان بن عدّو .

بلكّين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة إلى المغرب سنة ثلاث وخمسين وأربعائة لقتالهم ، فارتحل أبو بكر إلى الصحراء ، واستعمل على المغرب ابن عمّه يوسف بن تاشفين (۱) ونزل له عن زوجه زينب بنت اسحق ولحق بقومه . ورفع ما كان بينهم من خرق الفتنة ، وفتح باباً من جهاد السودان ، فاستولى على نحو تسعين رُحلة من بلادهم .

وأقام يوسف بن تاشفين بأطراف المغرب ، ونزل بلكّين صاحب القلعة فاس وأخذ رهنها على الطاعة ، وانكفأ راجعاً . فحينئذ سار يوسف بن تاشفين في عسكره من المرابطين ودوّخ أقطار المغرب . ثم رجع أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين قد استبدّ عليه . وأشارت عليه زينب أن يريه الاستبداد في أحواله وأن يُعِدّ له متاع الصحراء وماعونها ، ففطن لذلك الأمير أبو بكر وتجافى عن المنازعة وسلّم له الأمر ، ورجع إلى أرضه فهلك لمرجعه سنة ثمانين وأربعائة .

واختط يوسف مدينة مرّاكش سنة أربع وخمسين وأربعائة ونزلها بالخيام وأدار سورها على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه ، وكمل تشييدها وأسوارها على (٢) ابنه من بعده سنة ست وعشرين وخمسائة . وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله ولعسكره وللتمرّس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنهم بها في جبل درن ، فلم يكن في قبائل المغرب أشد منهم ولا أكثر جمعاً . ثم صرف عزمه إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن وقبائل زناتة بالمغرب ، وجذب الخيل من أيديهم ، وكشف ما نزل بالرعايا من جورهم وعسفهم فقد كانوا من ذلك على ألم (حدث المؤرّخون في أخبار مدينة فاس ودولتهم فيها بكثير منه) فنازل أولاً قلعة فازاز وبها مهدي بن توالي من بني يحفش . ولل صاحب نظم الجواهر : وهم بطن من زناتة ، وكان أبو توالي صاحب تلك القلعة ووليها هو من بعده ، فنازله يوسف بن تاشفين . ثم استجاش به على فاس مهدي بن يوسف الكرنامي صاحب مكناسة بها كان عدواً لمعنصر المغراوي صاحب فاس ،

<sup>(</sup>۱) تُحدث صاحب الانيس المطرب ابن أبي زرع الفاسي عن حدود المملكة المرابطية فلاحظ ان يوسف بن تاشفين خطب له على ١٩٠٠ منبر وان ملكه امتد من أقصى شرق الأندلس الى اشبونة ، ومن جزائر بني فراغة الى طنجة الى آخر السوس الأقصى الى جبل الذهب من بلاد السودان الأنيس المطرب ج ٢ ص ٣٧ . (المعجم التاريخي/٦٤) .

 <sup>(</sup>۲) ذكر لسان الدين الخطيب في كتابه الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ص ٦٩ : ان علي بن يوسف بن تاشفين هو أول من استعمل الروم بالمغرب , (المعجم التاريخي/١٤/) .

فرحف في عساكر المرابطين إلى فاس ، وجمع إليه معنصر ففض جموعه ، وارتحل يوسف إلى فاس وتقرى منازلها وافتتح جميع الحصون المحيطة بها ، وأقام عليها أياماً قلائل ، وظفر بعاملها بكّار بن ابراهيم فقتله . ثم نهض إلى مغراوة وافتتحها وقتل من كان بها من أولاد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فافتتحها صلحاً سنة خمس وخمسين وأربعائة ثم رجع إلى غارة ونازلهم وفتح كثيراً من بلادهم . وأشرف على طنجة وبها سكوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة ، وبقية الأمراء من موالي الحمودية وأهل دعوتها . ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز ، وخالفه معنصر إلى فاس فاستولى عليها وقتل عاملها .

واستدعى يوسف بن تاشفين مهدي بن يوسف صاحب مكناسة ليستجيش به على قاس فاستعرضه معنصر في طريقه قبل أن تتصل بأيديها ، وناجزه الحرب ففض " جموعه وقتله ، وبعث برأسه إلى وليه ومساهمه في شدّته الحاجب سكوت البرغواطي . واستصرخ أهل مكناسة بالأمير يوسف بن تاشفين فسرّح عساكر لمتونة إلى حصار فاس فأخذوا بـمخنقها وقطعوا المرافق عنها ، وألحّوا بالقتال عليها فسَّهم الجهد . وبرز معتصر إلى مناجزة عدوّه لإحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وهلك . واجتمع زناتة من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية ، كانوا ملوكاً بتازا وتسول ، فزحفوا إلى عساكر المرابطين والتقوا بوادي سيمير (١) فكان الظهور لزناتة . واستلحم كثير من المرابطين ، واتصل خبرهم بيوسف بن تاشفين وهو محاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز (٢) فارتحل سنة ست وخمسين وأربعائة ونزل عليها عسكر من المرابطين وصار يتنقـــل في بلاد المغرب فـــافتتح بني مراسن ثم قبولادة <sup>(٣)</sup> ، ثم بلاد ورغة سنة ثمان وحمسين وأربعائة ثم افتتح بلاد غارة سنة ستين وأربعائة . وفي سنة إثنتين وستين وأربعائة نازل فاس فحاصرها مَــدّة ثم افتتحهــا عنوة قول بمفــازتها ثلاثــة آلاف من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعوزت مدافنهم فرادى ، فاتخذت لهم الأخاديد وقبروا جاعات منهم ، وخلص من نجا منهم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين القرويين والأندلسيين من عدويتها ، وصيّرها

(۱) وفي نسخة اخرى : صغير .

<sup>(</sup>٢) هي جبال فازاز (الاطلس المتوسط) قبائل المغرب/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فترلاوة .

مصراً واحداً ، وأدار عليها الأسوار وحمل أهلها على الاستكثار من المساجد ، ورتَّب بناءها ، وارتحل سنة ثلاث وستين وأربعائة إلى وادي ملوية ، فافتتح بلادها وحصون وطاط من نواحيها . ثم نهض سنة خمس وستين وأربعائة إلى مدينة الدمنة فافتتحها عنوة ، ثم افتتح حصن علودان من حصون غارة . ثم نهض سنة سبع وستين وأربعاثة إلى جبال غياثة وبني مكود من أحوازتازا فافتتحها ودوّخها ، ثم اقتسم المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويه ، ثم استدعاه المعتمد بن عبَّاد إلى الجهاد فاعتذر له بمكان الحاجب سكوت البرغواطي وقومه من أولياء الدولة الحمّوديّة بسبتة ، فأعاد إليه ابن عبَّاد الرسل بالمشايعة إليهم ، فجهِّز إليهم قائده صالح بن عمران في عساكر لمتونة ، فلقيه سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه إبنه ضياء الدولة ، فانكشف وقتل الحاجب سكوت ولحق إبنه العزيز ضياء الدولة . وكتب صالح بن عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين ، ثم أغزى الأمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب الأوسط سنة اثنتين وسبعين وأربعاثة قائده مزدلي بن تبلكان (١١) بن محمد بن وركوت من عشيرة في عساكر لمتونة لمحاربة مغراوة ملوك تلمسان ، وبها يومئذ الأمير العبّاس بن بختي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر ، فدوّخوا المغرب الأوسط وصاروا في بلاد زناتة ، وظفروا بيعلى ابن الأمير العبّاسي فقتلوه ، وانكفأوا راجعين من غزاتهم .

ثم نهض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعدها إلى الريف وافتتح كرسيف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرّب مدينة نكور فلم تعمّر بعده ثم نهض في عساكره المرابطين إلى بلاد المغرب الأوسط فافتتح مدينة وجده وبلاد بني يزتاسن ثم افتتح مدينة تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة ، وقتل العبّاس بن بمختي أمير تلمسان وأنزل محمد بن تيغمر المستوفى بها في عساكر المرابطين ، فصارت ثغراً للكه . ونزل بعساكره واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته ، وهو إسم المحلّة بلسان البربر . ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل وانشريس إلى الجزائر ، وانكفأ راجعاً إلى المغرب فاحتل مراكش سنة خمس وسبعين وأربعائة ولم يزل محمد بن تيغمر والياً بتلمسان إلى أن هلك ، وولي بعده أخوه تاشفين

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : ملنكان وفي التونسية تيلنكان .

ثم ان الطاغية تكالب على بلاد المسلمين وراء البحر ، وانتهز الفرصة فيها بهاكان من الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر طليطلة ، ويها القادر بن يحيى بن ذي النون حتى نالهم الجهد ، وتسلّمها منه صلحاً سنة ثمان وسبعين وأربعائة على أن يملّكه بلنسية ، فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وتملّكها على حين مهلك صاحبها أبي بكر بن العزيز بين يدي حصار طليطلة . وسار الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف بفرضة المجاز من صريف ، وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى منهم الجزية فأعطوها . ثم نازل سرقسطة وضيّق على ابن هود بها ، وطال مقامه وامتد أمله إلى تملّكها ، فخاطب المعتمد بن عبّاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين منتجزاً وعده في صريخ الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية .

وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلماء والخاصّة فاهتر للجهاد وبعث إبنه المعز في عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة المحاز ، فنازلها براً ، وأحاطت بها أساطيل ابن عبَّاد بحراً فاقتحموها عنوة في وبيع الآخر سنة ست وسبعين وأربعائة وتقبّض على ضياء الدولة وقِيدَ إلى المغرب فقتله صبراً ، وكتب إلى أبيه بالفتح . ثم أجاز ابن عبّاد البحر في جاعته والمرابطين ، ولقيه بفاس مستنفراً للجهاد ، وأنزل له ابنه الراضي عن الحزيرة الخضراء لتكون رباطاً لحهاده فأجاز البحر في عساكر المرابطين وقبائل المغرب ونزل الجزيرة سنة تسع وثمانين وأزبعاثة ، ولقيه المعتمد بن عبّاد وابن الأفطس صاحب بَطَلَيُوسَ . وجَمع ابن أدفونس (١) ملك الجلالقة أمم النصرانية لقتاله ، ولتي المرابطين بالزلاّقة من نواحي بَطَلْيُوس فكان للمسلمين عليه اليوم المشهور سنة إحدى وثمانين وأربعائة ثم رجع إلى مراكش وخلف عسكراً بالاشبيلية لنظر محمد ومحون بن سيمونن بن محمد بن وركوت من عشيرة ، ويعرف أبوه بالحاج ، وكان محمد من بطانته وأعاظم قوّاد تكاليب الطاغية على شرق الأندلس ، ولم يغن فيه أمراء الطواثف شيئاً ، فزحف إليه من سبتة ابن الحاج قائد يوسف بن تاشفين في عساكر المرابطين فهزموا جميع النصاري هزيمة شنيعة . وخلع ابن رشيق صاحب مرسية ، وتمادي إلى دانية ففرّ عليّ بن مجاهد أمامه إلى بـجاية ونزل على الناصر بن عِلْنَاس فأكرمه ووصل ابن جحاف قاضي بَلنسية إلى محمد بن الحاج مغرياً بالقادر بن ذي النون ، فأنفذ معه

<sup>(</sup>١) أَلفُونُس : قبائل المغرب/١٧٤ . وأَذفُونُش عند ابن الاثيرج ١٥٢/١٠ .

عسكراً وملك بلنسية ، وقتل ابن ذي النون وذلك سنة خمس وثمانين وأربعاثة ، وانتهى الخبر إلى الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره إيّاها إلى أن ملكها سنة خمس وثمانين وأربعائة ، ثم استخلصتها عساكر المرابطين ، وولَّى عليها يوسف بن تاشفين الأمير مزدلي ، وأجاز يوسف بن تاشفين ثانيَة سنة ست وثمانينَ وأربعاثة وتثاقل أمراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا من نكيره عليهم لما يسمون به عليهم من الظلامات والمكوس وتلاحق المغارم ، فَوجِدَ عليهم ، وعهد برفع المكوس وتحرّى المعدلة ، فلما أجاز انقبضوا عنه إلاّ ابن عبّاد فإنه بادر إلى لقائه وأغراه بالكثير منهم ، فتقبّض على ابن رشيق فأمكن ابن عبّاد منه العداوة التي بينهما . وبعث جيشاً إلى المريّة ففرّ عنها ابن صادح ونزل على المنصور بن الناصر ببجاية ، وتوافق ملوك الطوائف على قطع المدد عن عساكره ومحلاته فساء نظره ، وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب والأندلس بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم ، وصارت إليه بذلك فتاوى أهل الشرق الأعلام مثل: الغرّالي والطرطوشي ، فعهد إلى غرناطه واستنزل صاحبها عبيدالله بن بلكّين بن باديس وأخاه تميماً من مالقة بعد أن كان منها مداخلة الطاغية في عداوة يوسف بن تاشفين ، وبعث بهما إلى المغرب فخاف ابن عبّاد عند ذلك منه وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بينها . ونهض يوسف بن تاشفين إلى سبتة. فاستقربها ، وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن محمد وركوت على الأندلس وأجازه فقدم عليها ، وقعد ابن عبّاد عن تلقّيه ومبرّته فأحفظه ذلك ، وطالبه بالطاعة للأمير يوسف والنزول عن الأمر ، ففسد ذات بينها ، وغلبه على جميع عمله .

واستنزل أولاد المأمون من قرطبة و يزيد الرايض من رَنْدَة وقَرْمُونة واستولى على جميعها وقتلهم . وصمد إلى أشبيلية فحاصر المعتمد بها وضيّق عليه ، واستنجد الطاغية فعمد الى استنقاذه من هذا الحصار ، فلم يغن عنه شيئا ، وكان دفاع لمتونة مما فت في عضده ، واقتحم المرابطون أشبيلية عليه عنوة سنة أربع وثمانين وأربعائة وتقبّض على المعتمد وقاده أسيراً إلى مراكش ، فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن هلك في محبسه بأغات سنة سبعين وأربعائة (١) ثم عمد إلى بَطَلَيُوس وتقبّض على صاحبها

<sup>(</sup>١) قُبض على المعتمد بن عباد سنة ٤٨٤ وحبس في مراكش فكيف يكون توفي سنة ٤٧٠ ولعل هذا الخطأ خطأ الناسخ والصحيح أنه توفي سنة ٤٩٠ كما هو معروف في كتب التاريخ . وفي النسخة التونسية ٩٩٠ .

عمر بن الأفطس فقتله وإبنيه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين بها صحّ عنده من مداخلتهم الطاغية ، وأن يملّكوه مدينة بطليوس ، ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الثالث سنة تسعين وأربعائة وزحف إليه الطاغية فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن الحاج فانهزم النصارى أمامه ، وكان الظهور للمسلمين .

ثم أجاز الأمير يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين وأربعائة وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي بكر واقتحموا عامة الأندلس من أيدي ملوك الطوائف ، ولم يبق منها إلا سروشطة في يد المستعين بن هود معتصماً بالنصارى , وغزا الأمير مزدلي صفاحب بكسية إلى بلد برشلونة فأثخن بها وبلغ إلى حيث لم يبلغ أحد قبله ورجع . وانتظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين ، وانقرض ملك الطوائف منها أجمع كأن لم يكن ، واستولى على العدوتين ، واتصلت هزائم المرابطين مراراً وتسمى بأمير المسلمين ، وخاطب المستنصر العباسي (۱۱) الخليفة لعهده بغداد ، وبعث إليه عبدالله بن محمد بن العرب على يد المعافري الأشبيلي وولده القاضي أبا بكر ، فتلطفا في القول وأحسنا في الإبلاغ ، وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس ، فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولاً في أيدي الناس ، وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار والتمسك بالخير، ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف بحكم الله .

ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعائة وقد كان ما قدّمناه في أحبار بني حمّاد من زحف المنصور بن الناصر إلى تلمسان سنة سبع وتسعين وأربعائة للفتنة التي وقعت بينه وبين تاشفين بن تيغمر وافتتاحه أكثر بلادهم ، فصالحه يوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة سبع وتسعين وأربعائة وبعث إليها مزدلي من بلنسية ، وولي بلنسية عوضاً منه أبا محمد بن فاطمة ، وكثرت غزواته في بلاد النصرانية . وهلك يوسف على رأس المائة الخامسة ، وقام بالأمر من بعده إبنه على بن يوسف فكان خير ملك . وكانت أيامه صدراً منها وداعة ولدولته على الكفر وأهله ظهور وعزة ، وأجاز إلى العدوة فأثخن في بلاد العدق

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : المستظهر العباسي .

قتلاً وسبياً ، وولّى على الأنداس الأمير تميم بن (١) وجمع الطاغية للأمير تميم فهزمه تميم ، ثم أجاز على بن يوسف سنة ثلاث ونازل طُلَيْطِلة وأثخن في بلاد النصارى ورجع ، وعلى أثر ذلك قصد ابن ردمير سرقسطة وخرج ابن هود للقائه فانهزم المسلمون ومات ابن هود شهيداً وحاصر ابن ردمير البلد حتى نزلوا على حكه . هم كانت سنة تسع وخمسائة شأن بَرْقَة (١) وتغلّب أهل جَنَوة عليها وأخلوها . ثم رجع العمران إليها على يد مرتانا قرطست (٣) من قوّاد المرابطين كما مرّ في ذكرها عند ذكر الطوائف . ثم استمرّت حال عليّ بن يوسف في ملكه ، وعظم شأنه ، وعقد لولده تأشفين على غرب الأندلس سنة ست وعشرين وخمسائة وانزله قرطبة واشبيلية ، وأجاز معه الزُبيّر بن عُمر ، وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن ابراهيم المسوقي على شرق الأندلس وأنزله بَلنسيية ، وهو ممدوح بن خفّاجة وغدوم أبي بكر بن باجة الحكيم المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوقي على الجزائر الشرقية دانية وميورقة ، المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوقي على الجزائر الشرقية دانية وميورقة ، واستقامت أيامه ، ولأربع عشرة سنة من دولته كان ظهور الإمام المهدي صاحب دعوة الموحّدين ، فقيهاً منتحلاً للعلم والفتيا والتدريس ، آمراً بالمعروف ناهياً عن دعوة الموحّدين ، متعرّضاً بذلك للمكروه في نفسه .

ونالته بجاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن الظالمين، وأحضره الأمير علي بن يوسف للمناظرة ففلج علي خصومه من الفقهاء بمجلسه ، ولحق بقومه هرغة من المصامدة ، واستدرك علي بن يوسف رأيه فتفقده وطالب هرغة بإحضاره فأبوا عليه فسرّح إليهم البعث فأوقعوا به ، وتقاسم معهم هِنتاتة وتَيْنَملل على إجارته والوفاء بما عاهدهم عليه من القيام بالحق والدعاء إليه حسبها يذكر ذلك كله بعد دولتهم . وهلك المهدي في سنة أربع وعشرين وخمسائة وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي الكومي كبير أصحابه بعهده إليه ، وانتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش مراراً . وفشل ربح لمتونة بالعدوة الأندلسية ، وظهر أمر الموحدين وفشت كلمتهم في برابرة المغرب . وهلك علي بن يوسف سنة سبع وثلاثين وخمسائة وقام بالأمر من بعده ولده تاشفين وولي عهده ، وأخذ بطاعته وبيعته أهل العدوتين كاكانوا على حين استغلظ تاشفين وولي عهده ، وأخذ بطاعته وبيعته أهل العدوتين كاكانوا على حين استغلظ

<sup>(</sup>١) بياض في جميع النسخ ولم نهند الى اسم والد تميم هذا في المراجع التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : ميورقة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : بن تامرظست .

أمر الموحَّدين واستفحل شأنهم وألحوا في طلبه .

وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغرب، ونهض تاشفين بعساكره بالبسائط إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن والموحدون بكهف الضحّاك بين الصخرتين من جبل تيُطري المطل عليها، ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل يحيى بن عبد العزيز صاحب بجاية مع قائده طاهر بن كباب، وشرهوا إلى مدافعة الموحدين فغلبوهم، وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفر تاشفين إلى وَحَرَانَ في موادعة لب بن ميمون قائد البحر بأساطيله، واتبعه الموحدون واقتحموا عليه البلد فهلك يقال سنة إحدى وأربعين وخمسهائة واستولى الموحدون على المغرب الأوسط واستلحموا لمتونة بن علي بن يوسف بن تاشفين. وعلى هيئة ذلك وصل الموحدون إليها وقد ملكوا جميع بلاد يوسف بن تاشفين. وعلى هيئة ذلك وصل الموحدون وأجاز عبد المؤمن والموحدون المغرب عليه ، فخرج إليهم في خاصّته فقتلهم الموحدون وأجاز عبد المؤمن والموحدون وفروا في كل وجه ، ولحق فلهم بالجزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة إلى أن جددوا من بعده للملك بناحية أفريقية ، والله غالب على أمره.

#### دولة ابن غانية

الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وماكان له من الملك والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية ذلك ومصايره

كان أمر المرابطين من أوله في كدالة من قبائل الملتّمين حتى هلك يحيى بن إبراهيم فاختلفوا على عبدالله بن ياسين إمامهم ، وتحوّل عنهم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته وتنسّك وترهّب كها قلناه ، حتى إذا أجاب داعية يحيى بن عمرو أبي بكر بن عمر من بني ورتانطق بيت رياسة لمتونة . واتبعهم الكثير من قومهم وجاهدوا معه سائر قبائل الملتّمين ، وكان مسوقة قد دخل في دعوة المرابطين كثير منهم ، فكان لهم بذلك في تلك الدولة حظ من الرياسة والظهور . وكان يحيى المسوفي من رجالاتهم

وشجعانهم ، وكان مقدّماً عند يوسف بن تاشفين لمكانه في قومه . واتفق انه قتل بعض رجالات لمتونة في ملاحاة وقعت بينها ، فتثاور الحيّان وفرّ هو إلى الصحراء ، ففدّى يوسف بن تاشفين القتل وودّاه ، واسترجع عليًّا من مفرّه لسنين من مغيبه ، وأنكحه امرأة من أهل بيته تسمّى غانية بعهد أبيها إليه في ذلك ، فولدت منه محمداً ويحيى ونشأا في ظلّ يوسف بن تاشفين وحجر كفالته .

ورعى لها عليّ بن يوسف ذمام هذه الأمور وعقد ليحيى على غرب الأندلس وأنزله قرطبة. وعقد لمحمد على الجزائر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين وخمسائة ، وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين. وتقدّم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن وبعث معهم أبا اسحق براق بن محمد المصمودي من رجالات الموحّدين وعقد له على حرب لمتونة كما يذكر في أخبارهم ، فملك أشبيلية واقتضى طاعة يحيى بن عليّ بن غانية ، واستنزله عن قرطبة إلى حمال (۱) والقليعة ، فسار منها إلى غرناطة يستنزل من بها من لمتونة ، ويحملهم على طاعة الموحّدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين وخمسائة ودفن بقصر باديس . وأمّا محمد بن عليّ فلم يزل والياً إلى أن هلك ، وقام بأمره بعده ابنه عبدالله .

ثم هلك وقام بالأمر أخواه اسحق بن محمد بن علي ، وقيل إن إسحق وُلي بعد ابنه محمد ، وأنه قتله غيرة من أخيه عبدالله لمكان أبيه منه ، فقتلها معا ، واستبد بأمره إلى أن هلك سنة ثمانين وخمسمائة . وخلف ثمانية من الولد وهم : محمد وعلي ويحيى وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة ، فقام بالأمر إبنه محمد . ولما أجاز يوسف بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتير لاختبار طاعتهم ، ولحين وصوله نكر ذلك إخوته وتقبضوا عليه واعتقلوه . وقام بالأمر أخوه علي بن محمد بن علي ، وتلوموا في رد ابن الزبرتير إلى مرسله ، وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلغهم أن الخليفة يوسف القسري (٢) استشهد في الجهاد باركش من العدوة ، وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا

<sup>(</sup>١) هي جيان كما في نسخة أخرى . وكانت تسمى عند الرومان أورنجس وقد كانت مركز علم وأدب أيام العرب وعاصمة لامارة الى أن استرجعها الاسبان سنة ١٧٤٦ م بينها وبين غرناطة ٩٧ كلم ، وكانت قاعدة كورة البشارات التي كانت تشتمل على ما يقرب من ستمائة قرية كما عند الاويسي . (مجلة البيّنة ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) وَفَي النسخَّة الباريسية : العشري وفي النسخة التونسية : العسري .

ابن الزُّبرْتَيْر وركبوا البحر في إثنتين وثلاثين|قطعة|من أساطيلهم وأسطوله، وركب معه إخوته يحيى وعبدالله والغازي ، ووَلِيَ على ميورقة عمَّه أبا الزُّبَيْرِ ، وأقلعوا إلى بجاية. فطرقوها على حين غفلة من أهلها ، وعليها السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد المؤمن ، وكان بايـميلول من خارجها في بعض مذاهبه ، فلم تمانعه أهل البلد واستولوا عليها في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد المؤمن ، كان قافلا من أفريقية يؤم المغرب واكتسحوا ماكان بدار السادة والموحّدين . وكان والي القلعة قاصداً مراكش وهو يستخبر خبر بجاية ، فرجع وظاهر السيد أبا الربيع ، وزحف إليهما علي بن غانية فهزمها واستولى على أموالها ، وأسريا ولحقا بتلمسان فنزلا بها على السيد أبي الحسن بن أبي حَفْص بن عبد المؤمن ، وأخذ في تحضين تلمسان ورمّ أسوارها ، وأقاما عند السيد يرومان الكّرة من صاحب تلمسان . وعاث عليّ بن محمد بن غانية في الأموال وفرّقها في ذؤبان العرب ومن انضاف إليهم ، ورحل إلى الجزائر فافتتحها ، وولَّى عليها يحيى بن أبى طلحة . ثم افتتح مازونة وانتهى إلى مليانة فافتتحها ، وولَّى عليها بدر بن عائشة . ثم نهض إلى القلعة فحاصرها ثلاثاً ودخلها عنوة ، وكانت في المغرب خطة مشهورة . ثم قصد قُسَنْطِينَة فامتنعت عليه واجتمعت إليه وفود العرب فاستنجدهم وجاؤا بأحلافهم . ولما اتصل الخبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزو ، سرّح العساكر في البرّ لنظر السيد أبي زيد بن أبي حَفْص بن عبد المؤمن ، وعقد له على المغرب الأوسط ، وبعث الأساطيل الى البحر وقائدها أحمد الصِقِلِّي وعقد عليها لأبي محمد بن إبراهيم بن جامع ، وزحفت العساكر من كل جهة فثار أهل الجزائر على يحيى بن أبي طُلحة ومن معه ، وامكنوا منهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف ، وعفا عن يحيى لنجدة عمه طلحة ، وكان بدر بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الجيش فلحقوه أمام العدو، فتقبّضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا إجارته ، وقادوه إلى السيد أبي يزيد فقتله . وسبق الأسطول إلى بجاية فثار بيحيى بن غانية وفرّ إلى أخيه عليّ لمكانه من حصار قسنطينة بعد أن كان أخذ بمخنقها . ونزل السيد أبو زيد بعساكره بتكلات من ظاهر بجاية ، وأطلق السيد أبا موسى من معتقله . ثم رحل في طلب العدو فأفرج عن قسنطينة بعد أن كان أخذ ومضى شديداً في الصحراء ، والموحّدون في اتباعه تمي انتهوا إِلَى مغرة ونغارس . ثم نقلوا إلى بجاية واستنفر السيد أبا زيد بها وقصد على

ابن غانية في قَفْصَة فملكها ، ونازل بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيها قِراقش الغزي المطغري ، وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كتاب رحلته : أنَّ صلاح الدين صاحب مصر بعث تتي الدين ابن أخيه شاه إلى المغرب لافتتاح ما أمكنه من المدن تكون له معقلاً يتحصّن فيه من مطالبة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عمّه من وزرائه. واستعجلوا النصر(١) فخشوا عاديته . ثم رجع تتي الدين من طريقه لأمر عرض له ففرّ قراقش الأرمني بطائفة من جنوده . وفرّ إبراهيم بن قراتكين سلاح دار المعظّم نسبة للملك المعظّم شمس الدولة بن أيوب أخي صلاح الدين . فأمّا قراقش فلحق ششرية (٢) وافتتحها وذلك سنة ست وتمانين وخمسمائة وخطب فيها لصلاح الدين ولاستاذه تغى الدين . وكتب لها بفتح زَوِيلة وغلبه بني خطاب الهواري على ملك فزَّان وكانت ملكًّا لعمّه محمد بن الخطّاب بن يصلتن بن عبدالله بن صنغل بن خطّاب وهو آخر ملوكهم ، وكانت قاعدة ملكه زَويلَة . وتمرف زويلة ابن خطَّاب فتقبُّض عليه وغلبه على المال حتى هلك ، ولم يزل يفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب دياب بن سُكَيْم. ونهض بهم إلى جبل نَفُوسَة فلكه واستخلص أموال العرب، واتصل به مسعود بن زمام شیخ الزواودة (٣) من ریاح عند مفرّة من المغرب کها ذكرناه. واجتمعت أيديهم على طرابلس وافتتحها واجتمع إليه ذؤبان العرب من هِلال وسُكَيْم ، وفرض لهم العطاء واستبدّ بـملك طرابلس وما وراءها . وكان قراقش من الأرمن وكان يقال له المعظّمي والناصري لأنه يخطب للناصر صلاح الدين. وكان يكتب في ظهائره وَلِي أمير المؤمنين بسكون الميم ، ويكتب علامة الظهيرة بخطه . وثقت بالله وحده أسفل الكتاب . وأما إبراهيم بن قراقش صاحبه ، فإنه سار مع العرب إلى قَفْصَة فملك جميع منازلها ، وراسل بني الزند رؤساء قَفْصَة فأمكنوه من البلد لانحرافهم عن بني عبد المؤمن ، فدخلها وخطب للعبّاسي ولصلاح الدين إلى أن قتله المنصور عند فتح قَفْصَة كما نذكره في أخبار الموحّدين .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : واستفحلوا بـمصر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : سنترية ولعلها شنتمرية في البرتغال وقد مرّت معنا سابقاً .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : الدواودة .

#### \* ( رجع الخبر الى ابن غانية ) \*

ولما وصل على بن غانية إلى طرابلس ولتي قراقش اتفقا على المظاهرة على الموحّدين واستال ابن غانية كافة بني سُلَيْم من العرب وما جاورهم من بحالاتهم ببرقة وخالطوه في ولاينهم ، واجتمع إليه من كان محرفاً عن طاعة الموحّدين من قبائل هلال مثل : جَشْم ورياح والأبنيج ، وخالفتهم زغبة إلى الموحّدين ، فاحتفلو (۱) بطاعتهم سائر أيامهم . ولحق بابن غانية فل قومه من لمتونة ومنونة من أطراف اللقاع ، فانعقد أمره وتجدّد بذلك القطر سلطان قومه . وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيراً من بلاد الجريد وأقام فيها الدعوة العبّاسية . فم بعث ولده وكاتبه عبد المؤمن من فرسان المندلس إلى الخليفة الناصر بن المستضيء ببغداد مجدّداً ما سلف لقومه من المرابطين بالمغرب من البيعة والطاعة ، وطلب المدد والإعانة . فعقد له كها كان لقومه وكتب بالمغرب من ديوان الحليفة إلى مطر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فجاء إلى مِصْر فكتب له صلاح الدين إلى قراقش واتصل أمرهما في إقامة الدعوة العبّاسية .

وظاهره ابن غانية على حصار قابس فافتتحها قراقش من يد سعيد بن أبي الحسن ، وولّى عليها مولاه وجعل فيها ذخائره . ثم اتصل بها إلى أن وصل قَفْصَة خلعوا طاعة ابن غانية ، فظاهره قراقش عليها فافتتحها عنوة . ثم رحل إلى توزر وقراقش في مظاهرته فافتتحها أيضاً . ولما اتصل بالمنصور ما نزل بأفريقية من أجلاب ابن غانية وقراقش على بلاد الجريد نهض من مراكش سنة ثمان وثمانين وخمسهائة لحسم هذا اللداء واستنقاذ ما غلبوا عليه . ووصل إلى تونس فأراح بها وسرّح في مقدّمته السيد أبا يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن ، ومعه عمر بن أبي زيد من أعيان الموحّدين ، فلقيهم ابن غانية في جموعه بعهده ، فانهزم الموحّدون وقتل ابن أبي زيد وجاعة منهم ، وأسر على بن إلزُبُرْتَيْر في آخرين ، وامتلأت أملاك العدو من أسلابهم ومتاعهم . ووصل سرعان الناس إلى تونس ، وصمد المنصور إليهم فأوقع من أسلابهم ومتاعهم . ووصل سرعان الناس إلى تونس ، وصمد المنصور إليهم فأوقع

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فاعتقلوا .

بهم بظاهر الحامة في شعبان من سنته . وأفلت ابن غانية وقراقش بحومة الوفر (١) وبادر أهل قابس وكانت خالصة لقراقش دون ابن غانية ، فأتوا طاعتهم وأسلموا من كان عندهم من أصحابه وذويه فاحتلموا الى مراكش ، وقصد المنصور إلى توزر فحاصرها فأسلموا إليه من كان فيها من أصحاب ابن غانية . وبادر أهلها بالطاعة .

ثم رجع إلى قَفْصَة فحاصرها حتى نزلوا على حكمه ، وقتل من كان بها من الحشود . وقتل ابراهيم بن قراتكين ، وامتن على سائر الأعوان وخلّى سبيلهم ، وأمّن أهل البلد في أنفسهم وجعل أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة . تم غزا العرب واستباح حللهم وأحياءهم حتى استقاموا على طاعته . وفر ذو المراس كثير الخلاف والفتنة منهم إلى المغرب قبل : جشم ورياح والعاصم كما قدّمناه . وقفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين وخمسمائة ورجع ابن غانية وقراقش إلى حالها من الاجلاب على بلاد الجريد إلى أن هلك على في بعض حروبها مع أهل نفزاوة سنة أربع وثمانين وخمسمائة أصابه سهم غرب كان فيه هلاكه فدفن هنالك ، وعفى على قبره ، وحمل شاوه إلى ميورقة فدفن بها . وقام بالأمر أخوه يحيى بن إسحق بن محمد بن غانية وجرى في مظاهرة قراقش وموالاته على سنن أخيه على .

ثم نزع قراقش إلى طاعة الموحدين سنة ست وثمانين وخمسمائة فهاجر إليهم بتونس وتقبّله السيد أبو زيد بن أبي حَفْص بن عبد المؤمن وأقام معه أياماً . ثم فر ووصل إلى قابس فدخلها محادعه وقتل جاعة منهم ، واستبدّ على أشياخ دباب والكعوب من بني سُكيْم فقتل سبعين منهم بقصر العروسيين ، كان منهم : محمود بن طرق أبو المحاميد وحميد بن جارية أبو الجواري . ونهض إلى طرابلس فافتتحها ورجع إلى بلاد الجريد فاستولى على أكثرها ، ثم فسد ما بينه وبين يحيى بن غانية . وسار إليه يحيى فانتهز قراقش ولحق بالجبال وتوغّل فيها ، ثم فر إلى الصحراء ونزل ودّان ولم يزل بها إلى أن حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدّة وجمع عليه أهل الثأر من دباب ، واقتحمها عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحّدين . ولم يزل بالحضرة إلى أيام المستنصر . ثم فر إلى ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسيائة . ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسائة . ( رجع الخبر) واستولى ابن غانية على الجريد ، واستنزل ياقوت فولّى قراقش من

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : بجريعة الذقن .

طرده ، كذا ذكره التجاني في رحلته . ولحق ياقوت بطرابلس ، ونازله ابن غانية بها ، وطال أمر حصاره . وبالغ ياقوت في المدافعة ، وبعث يحيى عن أسطول ميورقة فامدة أخوه عبدالله بقطعتين منه فاستولى على طرابلس ، وأشخص ياقوت إلى ميورقة واعتقل بها إلى أن أخذها الموحّدون . وكان من خبر ميورقة أن عليّ بن غانية لما نهض إلى فتح بحاية ترك أخاه محمداً وعليّ بن الزبرتير في معتقلها . فلا خلا الجو من أولاد غانية وكثير من الحامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نفر من أهل الجزيرة ، وثاروا بدعوة محمد وحاصرو القصيبة إلى أن صالحهم أهلها على إطلاق محمد بن إسحق فأطلق من معتقله ، وصار الأمر له فدخل في دعوة الموحّدين ، ووفد مع علي بن الزبرتير على يعقوب المنصور . وخالفهم إلى ميورقة عبدالله بن إسحق ، ركب البحر من أفريقية إلى صقلية وأمدّوه بأسطول ، ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على المنصور فلكها ، ولم يزل بها والياً . وبعث إلى أخيه على بالمدد إلى طرابلس كا ذكرناه ، وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحّدون سنة تسع دكرناه ، وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحّدون سنة تسع وتسعين وخمسهائة فقتل ومضى ياقوت إلى مراكش وبها مات .

(رجع الخبر) ولما فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولّى عليها تاشفين ابن عمّه الغازي، وقصد قابس فوجد بها عامل الموحّدين ابن عمر تافراكين بعثه إليهم صاحب تونس الشيخ أبو سعيد بن أبي حفص، فاستدعاه أهلها لما فرّ عنهم نائب قراقش أخذ ابن غانية لطرابلس فنازل قابس، وضيّق عليها حتى سألوه الأمان على أن يخلّي سبيل ابن بافراس (١) فعقد لهم ذلك وأمكنوه من البلد فملكها سنة إحدى وتسعين وخمسائة وأغرمهم ستين ألف دينار، وقصد المهدية سنة سبع وتسعين وخمسائة فاستولى عليها وقتل الئائر بها محمد بن عبد الكريم الكرابي (١)

(وكان من خبره) أنه نشأ بالمهديّة وصار من جندها المرتدّين ، وهوكوفيّ الأصل ، وكانت له شجاعة معروفة ، فجمع لنفسه خيلاً ورجالاً وصار يغير على المفسدين من الأعراب بالأطراف فداخلهم هيبة ، وبَعُد في ذلك صيته وأمدّه الناس بالدعاء . وقدم أبو سعيد بن أبي حفص على أفريقية من قبل المنصور لأوّل ولايته ، وولى على المهدية أخاه يونس ، وطالب محمد بن عبد الكريم بالسهان في المغانم ، وامتنع

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : تافراكين .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : الركراكي .

نزل به النكال وعاقبه بالسجن فدبّر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته ، وتقبّض على يونس سنة خمس وتسعين وخمسهائة واعتقله إلى أن فدّاه أخوه أبو سعيد بخمسائة دينار من الذهب العتيق، واستبدل ابن عبد الكريم بالمهديّة ودعا لنفسه، وبلغت المتوكُّل على الله . ثم وصل السيد أبو زيد بن أبي حَفْص عمر بن عبد المؤمن والياً على . أفريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين وخمسمائة واضطرب معسكره بحلق الوادي وبرز إليه جيوش الموحّدين فهزمهم وطال حصاره لهم . هم سألوه الإفراج عنهم فأجاب لذلك ، وارتجل عنهم إلى حصار يحيى بن غانية بفاس فنازله مدّة . ثم ارتحل إلى قَفْصَة وخرج ابن غانية في اتباعه فانهزم ابن عبد الكريم أمامه ولحق بالمهديّة ، وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وخمسائة وأمدّه السيد أبو زيد بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم النزول على حكمه وخرج إليه فقبض عليه ابن غانية وهلك في اعتقاله ، واستولى على المهديّة واستضافها إلى ماكان بيده من طرابلس وقابس وصَفَاقِس والجريد. ثم نهض إلى الجانب الغربي من أفريقية فنازل باجة ، ونصب عليها المجانيق وافتتحها عنوة وخرّبها ، وقتل عاملها عمر بن غالب ، ولحق شريدها بالأربس وشقبنا رية وتركها خالية على عروشها ، ويعد مدة تراجع إليها ساكنها بأمن السيد أبي زيد ، فزحف إليها ابن غانية ونازلها ، وزحف إليه السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطينة ، وانهزم الموحَّدون واستولى على معسكرهم .

ثم نهض إلى بسكرة واستولى عليها وقطع أيدي أهلها ، وتقبّض على حافظها أبي الحسن بن أبي يعلى ، وتملك بعدها بلنسية (١) والقيروان وبايعه أهل بونة ، ورجع إلى المهديّة وقد استفحل ملكه ، فأزمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تسع وتسعين وخمسائة واستعمل على المهديّة على بن الغازي ويعرف بالكافي بن عبدالله بن محمد بن على بن غانية ، ونزل بالجبل الأحمر من ظاهر تونس ونزل أخوه بحلق الوادي . ثم ضايقوه بمعسكرهم وردموا خندقها ونصبوا المجانيق والآلات ، واقتحموها لأربعة أشهر من حصارها في ختام المائة السادسة (٢) . وقبض على السيد أبي زيد وابنه ومن كان معه من الموحدين ، وأخذ أهل تونس بغرم مائة ألف دينار ، وولى

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : تبسه .

<sup>(</sup>٢) الصحيح في ختام الماثة الخامسة .

بقبضها منهم كاتبه ابن عصفور وأبا بكر بن عبد العزيز بن السكاك ، فأرهقوا الناس بالطلب حتى لاذ معظمهم بالموت واستعملوا القتل فيا نقل أن اسمعيل بن عبد الرفيع من بيوتاتها ألقى بنفسه في بثر فهلك ، فرجع الطلب ببقيتها عنهم .

وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره ففعل بهم مثل ذلك ، وأغرمهم بالناصر بمراكش ما دهم أهل أفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله ، فامتعض لذلك ورحل إليها سنة إحدى وستائة . وبلغ يحيى بن غانية خبر زحفه إليه ، فخرج من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع إليه العرب وأعطوه الرهن على المظاهرة والدفاع . ونازل طرة من حصون مِغْرَاوة (١) ، فاستباحها ، وانتقل إلى حامة مطاطة . ونزل الناصر تونس ، ثم قفصة ، ثم قابس ، وتحصّن منه ابن غانية ، في جبل دمّر ، فرجع عنه إلى المهديّة ، وعسكر عليها واتحذ الآلة لحصارها .

وسرّح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال ابن غانية في أربعة آلاف من الموحّدين سنة إثنتين وسمّائة فلقيه بجبل تاجورًا من نواحي قابس ، وأوقع به وقتل أخاه جبارة بن إسحق واستنقذ السيد أبا زيد من معتقله ، ثم افتتح الناصر المهديّة ودخل إليها عليّ بن الغازي في دعوة فتقبله ، ورفع مكانه ووصله بهدية وافق وصولها برسمه إليه على يد واصل (٢) مولاه وكان بها ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك كله ، ولم يزل معه إلى أن استشهد مجاهداً.

وولى الناصر على المهدية محمد بن يغمور من الموحدين ورجع إلى تونس . ثم نظر فيمن يوليه أمر أفريقية لسد فرجها والذب عنها ومدافعة ابن غانية وجموعه دونها . فوقع اختياره على الشيخ أبي محمد بن أبي حَفْص ، فعقد له على ذلك سنة ثلاث كما ذكرناه في أخباره . ورجع الناصر إلى المغرب وأجمع ابن غانية النهوض لقتال الموحدين بتونس ، وجمع ذؤبان العرب من الزواودة وغيرهم ، وأوفد الزواودة يومئذ محمد بن مسعود بن سلطف (٣) وتحيّز بنو عوف بن سُلَيْم إلى الموحدين ، والتقوا بشبور (١) من نواحي تَبسة (٥) فانهزمت جموع ابن غانية ، ولحأ إلى جهة طرابلس .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : نغزاوة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : من سبته اليه على يد ناصح .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : بن سلطان .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : بشبرو .

<sup>(َ</sup>هُ) تَبَسَّة : بالفتح ثم الكسر ، وتشديد السين المهملة : بلد مشهور من أرض افريقية ، بينه وبين قفصة ست مراحل في قفر سبيبة ، وهو بلد قديم به آثار الملوك ، وقد خُرُ الآن اكثرها ... ( معجم البلدان ) .

ثم نهض إلى المغرب في جموعه من العرب والملتّمين فانتهى إلى سجلهاسة وامتلأت أيدي اتباعه من النهاب ، وخرقوا الأرض بالعيث والفساد . وانتهى إلى المغرب الأوسط وداخله المفسدون من زناتة ، وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمر ان موسى بن يوسف بن عبد المؤمن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية ، وقتله وأسرو وافده (۱) ، وكرّ راجعاً إلى أفريقية ، فاعترضه الشيخ أبو محمد صاحب أفريقية في جموع الموحّدين ، واستنقذ الغنائم من أيديهم . ولحاً (۱) ابن غانية إلى جبال طرابلس ، وهاجر أخوه مسيربن اسحق إلى مرّاكش فقبله الناصر وأكرمه . فم اجتمع إلى ابن غانية طوائف العرب من رياح وعوف وهيث (۱) ومن معهم من قبائل البربر ، وعزم على دخول أفريقية . ونهض إليهم الشيخ أبو محمد سنة ست وستانة ولقيهم بجبل نفوسة ، ففل عسكرهم واستلحم أمرهم ، وغنم ما كان معهم من الظهر والكراع والأسلحة . وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن ، وقتل معه ابن عمة من ولأسلحة . وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن ، وقتل معه ابن عمة من كتاب ابن أبي الشيخ ابن عساكر بن سلطان ، وهلك يومئذ من العرب الهلاليّين أمير قرّة سمّاد بن نخيل .

حكى ابن نخيل أن مغانم الموحدين يومئذ من عساكر الملتمين كانت ثمانية عشر ألفاً من الظهر ، فكان ذلك مما أوهن من شدته ووطّى من بأسه . وثارت قبائل نفوسة بكاتبه ابن عصفور فقتلوا ولديه ، وكان ابن غانية يبعثه عليهم للمغرم . وسار أبو محمد في نواحي أفريقية ودفع سلبهم واستثار أشياحهم بأهلهم ، وأسكنهم بتونس حسماً لفسادهم . وصلحت أحوال أفريقية إلى أن هلك الشيخ أبو محمد سنة ثمان عشرة وستمائة ووَلِي أبو محمد السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن ، ويقال بل وليها قبيل مهلك الشيخ أبي محمد ، فاستطار بعد مهلكه سور بن عبابة ، ولخم فعابه رعيته (٤) ، ونهض إليه السيد أبو العلا ونزل قابس وأقام بقصر العروسيّين ، وسرّح ولده السيد أبا زيد بعسكر من الموحّدين إلى درج وغدامس ، وسرّح عسكراً آخر إلى ودان لحصار ابن غانية ، فأرجف بهم العرب ونهضوا وهم بهم السيد أبو

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : ولده .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : ونجا .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ونفاث .

<sup>﴿ ﴾</sup> وَفَي نسخة أخرى : ثور بن غانية ، ونجم نفاقه وعيثه .

العلا. وفرّ ابن غانية إلى الزاب ، واتبعه السيد أبوزيد فنازل ببسكرة واقتحمها عليه . ونجا ابن غانية وجمع أوباشاً من العرب والبربر ، واتبعه السيد أبو زيد في الموحّدين وقبائل هوّارة ، وتراحفوا بظاهر تونس سنة إحدى وغشرين وستائة فانهزم ابن غانية وجموعه ، وقتل كثير من الملتّمين وامتلاّت أيدي الموحّدين من الغنائم .

وكان طرأ له يومئذ حماس من بعد ما سعى (١) في هذا الزحف أثر مذكور وبلاء حسن . وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه الوقيعة خبر مهلك أبيه بتونس ، فانكفّ راجعاً ، وأعيد بنو أبي حفص إلى مكان أبيهم الشيخ أبي محمد بن أثال بأفريقية . واستقلّ الأمير أبو زكريا منهم بأمرها ، واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن (٢) وتناولها من يد أخيه أبي محمد عبدالله . وهذا الأمير أبو زكريا هو جدّ الخلفاء الحفْصِيّين وماهد أمرهم بأفريقية ، فأحسن دفاع ابن غانية عنها وشرَّده في أقطارها . ورفع يده شيئاً فَشَيئاً عن النَّيْل من أهلها ورعاياها . ولم يزل شريداً مع العرب بالقفار ، فبلغ سجلاسة من أقصى المغرب والعقبة الكبرى من تخوم الديار المصرية . واستولى على ابن مذكور صاحب السويقة من تخوم برقة ، وأوقع بمِغْرَاوَة بواجر ما بين متيجة ومليانه ، وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شلوه بسور الجزائر . وكان يستخدم الجند فإذا سثموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى وثلاثين وستمائة وقيل ثلاث وثلاثين ، ودفن وعفى أثر مدفنه . يقال بوادي الرجو ان قتله الأريُس يقال بجهة مليانة من وادي شلف ، ويقال بصحراء باديس ومديد (٣) من بلاد الزاب. وانقرض أمر الملتَّمين من مسوقة ولمتونة ومن جميع بلاد أفريقية والمغرب والأندلس بمهلكه. وذهب ملك صنهاجة من الأرض بذهاب ملكه وانقطاع أمره . وقد خلّف بنات بعثهن (٤) زعموا إلى الأمير أبي زكريا لعهده بذلك إلى علجه جابر (٥) فوضعن في يده . وبلغه وفاة أبيهن وحسن ظنه في كفالته إياهنّ ، فأحسن الأمير أبو زكريا كفالتُهنُّ ، وبني لهنَّ بحضرته داراً لصونهنَّ معروفة لهذا العهد

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل وفي نسخة أخرى : وكان لهوارة يومئذ ، واميرهم حناش بن بعرة بن ونيفن في هذا الزحف اثر مذكور وبلاء حسن .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : من ملكة آل عبد المؤمن .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : وتنومة . وفي النسخة التونسية : وينومة .

<sup>(</sup>٤) العبارة تكون أصع لوقال : وقد خلّف بنات زعموا بأنه بعثهن الى الامير أبي زكريا .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية صابر.

بقصر البنات. وأقمن تحت حراسته وفي سعة من رزقه موصولات لوصاة أبيهن بذلك منهن وحفظهن لوصاته. ولقد يقال أن ابن عم لهن خطب إحداهن ، فبعث إليها الأمير أبو زكريا فقال لها: هذا ابن عمك وأحق بك ، فقالت لوكان ابن عمنا ماكفلنا الأجانب ، إلى أن هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر بحظ.

أخبرني والدي رحمه الله أنه أدرك واحدة منهن أيام حياته في سني العشر والسبعائة تناهز التسعين من السنين . (قال) : ولقيتها وكانت من أشرف النساء نفساً وأسراهن خلقاً وأزكاهن خلالاً والله وارث الأرض ومن عليها .

ومضى هؤلاء الملشّمون وقبائلهم لهذا العهد بمجالاتهم من جوار السواد ان حجزاً بينهم وبين الرمال التي هي تخوم بلاد البربر من المغربين وأفريقية ، وهم لهذا العهد متصلون من ساحل البحر المحيط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرق . وهلك من قام بالملك منهم بالعدوتين ، وهم قليل من مسوقة ولمتونة كها ذكرناه ، أكلتهم الدولة وابتلعتهم الآفاق والاقطار ، وأفناهم الرقّ (١) واستلحمهم أمراء الموحدين (١) وبتي من أقام بالصحراء منهم على حالهم الأوّل من افتراق الكلمة واختلاف البين ، وهم الآن يعطون طاعة لملوك السودان ، يجبون إليهم خراجهم وينفرون في معسكرهم .

واتصل بنيانهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على بلاد المغربين وأفريقية (٣) فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسّان بن المعقل عَرَب السوس الأقصى ، ولمتونة وتريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبدالله بن المعقل أيضاً عَرَب المغرب الأقصى ، ومسوقة في مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسط ، ولمطة في مقابلة رياح عرب الزاب وبجاية وقُسَنْطينَة ، وتاركاً في مقابلة سُليم عرب أفريقية . وأكثر ما عندهم من المواشي الإبل لمعاشهم وحمل أثقالهم وركوبهم ، والخيل قليلة لديهم أو معدومة . ويركبون من الإبل الفارهة ويسمّونها النجيب ، ويقاتلون عليها اذا كانت بينهم حرب ، وسيرها هملجة ، وتكاد تلحق بالركض (٤) وربما يغزوهم أهل القفر من العرب وخصوصاً بنو سعيد من بادية رياح ، فهم أكثر العرب غزواً إلى بلادهم العرب وخصوصاً بنو سعيد من بادية رياح ، فهم أكثر العرب غزواً إلى بلادهم

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : الترف.

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : واستلحمهم آخراً الموحّدون .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : واتصل سيأجهم على بلاد السودان الى المشرق ، مناظراً لسياج العرب على بلاد المغربين وأفريقية .

<sup>(</sup>٤) مقتضى السياق : وتكاد لا تلحق بالركض .

فيستبيحون من صحبوه منهم يرمونه في بطون مغاير (١). فاذا اتصل الصائح بأحيائهم وركبوا في اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصولهم من تلك البلاد فلا يكادون يخلصون ، ويشتد الحرب بينهم فلا يخلص العرب من غوائلهم (٢) إلا بعد جهد ، وقد يهلك بعضهم ، ولله الخلق والأمر. وإذ عرض لنا ملوك السودان فلنذكر ملوكهم لهذا العهد المجاورين لملوك المغرب .

#### « ( ملوك السودان ) «

\* ( الخبر عن ملوك السودان المجاورين للمغرب من وراء هؤلاء الملثمين ووصف أحوالهم والالمام بما اتصل بنا من دولتهم ) \*

هذه الأم السودان من الآدميين هم أهل الإقليم الثاني وما وراءه إلى آخر الأوّل بل وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق ، ويجاورون بلاد البربر بالمغرب وأفريقية وبلاد اليمن والحجاز في الوسط ، والبصرة وما وراءها من بلاد الهند بالمشرق ، وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة ، وأمّا أهل المغرب منهم فنحن ذا كروهم بعدما ننسهم ، فبنو حام بن نوح بالحبش من ولد حبش بن كوش بن حام ، والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فيا قاله المسعودي ، وقال ابن عبد البر إنهم من ولد نوب بن قوط بن مصر (٣) بن حام ، والزنج من ولد زنجي بن كوش ، وأمّا سائر السودان فن ولد قوط بن حام فيا قاله ابن عبد البر إنهم من ولد نوب بن قوط بن حام فيا قاله ابن عبد البر ، ويقال : هو قبط بن حام .

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأجمهم سبعة عشر أمّة ، فنهم في المشرق الزنج على بحر الهند ، لهم مدينة فنقية (٤) وهم بحوس ، وهم الذين غلب رقيقهم بالبصرة على ساداتهم مع دعي الزنج في خلافة المعتمد . قال : ويليهم بربرا ، وهم الذين ذكرهم

<sup>(</sup>١)وفي النسخة التونسية : وينكفون مغزين .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : فلا يخلص العرب بغنائمهم .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ابن ينصر .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : منبسة .

امرؤ القيس في شعره . والإسلام لهذا العهد فاش فيهم ، ولهم يومئذ مقاشن (١) على البحر الهندي يعمرها تجار المسلمين ومن غربيهم وحولهم الدمادم وهم حفاة عراة . قال : وخرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند خروج التتر إلى العراق ، فعاثوا فيها ثم رجعوا . قال : ويليهم الحبشة وهم أعظم أمم السودان وهم مجاورون لليمن على شاطىء البحر الغربي ومنه غزو ملك اليمن ذي نواس وكانت دار مملكتهم كفرة (٢) ، وكانوا على دين النَّصرانية ، وأخذ بالإسلام واحدٌ منهم زمن الهجرة على ما ثبت في الصحيح ، والذي أسلم منهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم . وهاجر إليه الصحابة قبل الهجرة إلى المدينة فأواهم ومنعهم ، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نعي إليه ، كان إسمه النَّجَاشِيّ وهو بلسانهم : أنكاش بالكاف المشمة بالجيم عرّبتها العرب جما محضة وألحقتها ياء النسب ، شأنها في الأسهاء الأعجمية إذا تُصرّفت فيها ، وليس هذا الإسم سمة لكل من تملُّك منهم كما يزعم كثير من الناس ممن لا علم له بهذا ، ولوكان كذلك لشهروا إسمه إلى اليوم لأنَّ ملكهم لم يتحوّل منهم ، وملكهم لهذا العهد إسمه الخطى ما أدري إسم السلطان نفسه ، أو إسم العشيرة الذين فيهم الملك . وفي غَرْبيّه مدينة دامون وكان بها ملك من أعاظمهم وله ملك ضخم . وفي شماليه ملك آخر منهم إسمه حقّ الدين محمد بن علي بن واصمع (٣) في مدينة أسلم أولوه في تواريخ مجهولة . وكان جدّه واصمع مطيعاً لملك دامون ، وأدركت الخطى الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بلاده. ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطى فاسترجع بنو واصمع بلادهم من الخطى وبنيه ، واستولوا على وفات وخرّبوها . وبلغنا أنَّ حق الدين هلك ، وملك بعده أخوه سعد الدين وهم مسلمون ويعطون الطَّاعة للَّخطي أحياناً وينابذونه أخرى والله مالك الملك . ﴿ قَالَ ابن سعيد ﴾ : ويليهم البجاوة وهم نصارى ومسلمون ، ولهم جزيرة بسواكن في بحر السوس . ويليهم النوبة إخوة الزنج والحبشة ولهم مدينة دنقلة غرب النيل ، وأكثرهم مجاورون للديار المصرية ، ومنهم رقيق . ويليهم زغاوة وهم مسلمون ، ومن شعوبهم تاجرة ويليهم الكانم وهم خلق عظيم ، والإسلام غالب عليهم ومدينتهم حميمي (١) ولهم التغلُّب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى مقدشوا.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : كعبر .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ولَـصْـمع .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخةُ الباريسية حَمْنِي وفي النسخة التونسية حيمي .

على بلاد الصحراء إلى فرّان وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحَفْصِيّة مذ أوّلها ، ويليهم من غربهم كَوْكُو ، وبعدهم نغاله والتكرور ولمى وتميم وجاى (١٩١١ وكورى وأفكرار ، ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب . ا هـ كلام ابن سعيد . ولما فتحت أفريقية المغرب دخل التجّار بلاد المغرب فلم يجدوا فيهم أعظم من ملوك غانية ، كانوا مجاورين للبحر المحيط من جانب الغرب ، وكانوا أعظم أمّة ولهم أضخم ملك ، وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن العالم وأكثرها معتمراً ، ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك والمالك . وكانت تجاورهم من جانب الشرق أمّة أخرى فيا زعم الناقلون تعرف صوصو بصادين مضمومتين أو سينين مهملتين ، ثم بعدها أمّة أخرى تعرف مالي ثم بعدها أمّة أخرى تعرف بالتكرور .

( وأخبرني ) الشيخ عثمان فقيه أهل غانية وكبيرهم علماً وديناً وشهرةً ، قدم مصر سنة تسع وتسعين وستمائة حاجاً بأهله وولده ولقيته بها فقال : إنهم يسمّون التكر ورزغاي ومالى انكاويه اهد .

ثم أنّ أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم واستفحل أمر الملتّمين المحاورين لهم من جانب الشهال مما يلي البربر كما ذكرناه ، وعبروا على السودان واستباحوا حاهم وبلادهم واقتضوا منهم الاتاوات والجزى ، وحملوا كثيراً منهم على الإسلام فدانوا به . ثم اضمحلّ ملك أصحاب غانية وتغلّب عليهم أهل صوصو المحاورون لهم من أمم السودان واستعبدوهم وأصاروهم في جملتهم . ثم أنّ أهل مالي كثروا أمم السودان في نواحيهم تلك ، واستطالوا على الأمم المحاورين لهم فغلبوا على صوصو او ملكوا جميع ما بأيديهم من ملكهم القديم ، وملك أهل غانية إلى البحر المحيط من ناحية الغرب وكانوا مسلمين ، يذكرون أن أوّل من أسلم منهم ملك اسمه برمندان (٢) هكذا ضبطه الشيخ عثان . وحج هذا الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده .

وكان ملكهم الأعظم الذي تغلّب على صوصو وافتتح بلادهم وانتزع الملك من أيديهم إسمه ماري جاطة ، ومعنى ماري عندهم الأمير الذي يكون نسل السلطان وجاطة الأسد ، واسم الحافد عندهم تكن ، ولم يتّصل بنا نسب هذا الملك . وملك

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة أخرى : تمنم وجالي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أحرى : برمندانة .

عليهم خمساً وعشرين سنة ميا ذكروه . ولما هلك وَلِي عليهم من بعده منساولي ، ومعنى منسا السلطان ، ومعنى ولي بلسانهم علي ، وكان منساولي هذا من أعاظم ملوكهم . وحج أيام الظاهر بيبرس ، وولي عليهم من بعده أخوه واتى . ثم بعده أخوهم خليفة وكان محمقاً راوياً ، فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم مجاناً ، فوثبوا عليه فقتلوه . وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى أبا بكر ، وكان ابن بنته فلكوه على سنن الأعاجم في تمليك الأخت وابن الاخت . ولم يقع إلينا نسبه ونسب أبيه .

ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم تغلّب على ملكهم إسمه ساكورة. وقال الشيخ عثمان : ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة ، وحجّ أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجورا ، وكانت دولته ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم وتغلّبوا على الأمم المجاورة لهم . وافتتح بلاد كوكو وأصارها في ملكة أهل مالي . واتصل ملكهم من البحر المحيط وغانة بالمغرب إلى بلاد التكرور في المشرق ، واعتز سلطانهم وهابتهم أمم السودان ، وارتحل إلى بلادهم التجّار من بلاد المغرب وأفريقية .

وقال الحاج يونس ترجان التكروري إن الذي فتح كوكو هو سغمنجه من قوّاد منسا موسى ، ووَلِي من بعده ساكورة وهذا هو ابن السلطان ماري جاطة . ثم من بعده إبنه محمد بن قو ، ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر فولى عليهم منسا موسى بن أبي بكر ، وكان رجلاً صالحاً وملكاً عظيماً ، له في العدل أخبار تؤثر عنه . وحج سنة أربع وعشرين وسبعائة ، لقيه في الموسم شاعر الأندلس أبو إسحق ابراهيم الساحلي المعروف بالطونجق (۱) وصحبه إلى بلاده . وكان له اختصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى الآن ، وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم من ناحية المغرب ، ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمر أبو عبدالله بن خديجة الكومي من ولد عبد المؤمن ، كان داعية بالزاب للفاطمي المنتظر ، وأجلب عليهم بعصائب من العرب فحر به واركلا واعتقله ، ثم خلّى سبيله بعد حين ، فحاض إلى السلطان منسا العرب فحر به واركلا واعتقله ، ثم خلّى سبيله بعد حين ، فحاض إلى السلطان منسا موسى مستجيشاً به عليهم ، وقد كان بلغه توجّهه للحج ، فأقام في انتظاره ببلد غدامس يرجو نصراً على عدوّه ومعونة على أمره لماكان عليه منسا موسى من استفحال غدامس يرجو نصراً على عدوّه ومعونة على أمره لماكان عليه منسا موسى من استفحال

<sup>(</sup>١) فلي نسخة أخرى : الطوبجن .

ملكه بالصحراء الموالية لبلد واركلا وقوّة سلطانه فلتي منه مبّرة وترحباً ووعده بالمظاهرة والقيام بثأره واستصحبه إلى بلدة أخرى وهو الثقة .

(قال: كنا نواكبه أنا وأبو إسحق الطونجق دون وزراته ووجوه قومه نأخذ بأطراف الأحاديث، نتمتع وكان متحفا) (١) في كل منزل بطرف المآكل والحلاوات قال: والذي تحمل آلته وحربته (٢) من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفا لابسات أقبية الديباج والحرير اليماني.

(قال الحاج يونس ترجمان هذه الأمّة بمصر): جاء هذا الملك منسا موسى من بلده بثمانين حملاً من التبر، كل حمل ثلاثة قناطير، قال: وإنما يحملون على الوصائف والرجال في أوطانهم فقط، وأمّا السفر البعيد كالحج فعلى المطايا.

(قال أبو خديجة): ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن يتخذ بيتاً بمقعد (٣) سلطانه محكم البناء بحللاً لغرابته بأرضهم ، فأطرفه أبو اسحق الطونجق ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيها إجادته . وكان صناع اليدين واضفي عليها من الكلس ووالي عليها بالأصباغ المشبّعة (١) فجاءت من أتقن المباني ، ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء بأرضهم ، ووصله بإثني عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها ، إلى ما كان له من الاثرة والميل إليه والصلات السنية . وكان بين هذا السلطان منسا موسى وبين ملك المغرب لعهده من بني مرين السلطان أبي الحسن مواصلة ومهاداة وطنه وتحت ممالكة ممّا تحدّث عنه الناس على ما نذكره عند موضعه ، بعث بها مع علي بن غانم المغفل وأعيان من رجال دولته . وتوارثت تلك الوصلة أعقابها كها سيأتي واتصلت أيام منسا موسى هذا خمساً وعشرين سنة . ولما هلك ولي أمر مالي من بعده إبنه منسا مغا ، ومغا عندهم محمد ، وهلك لأربع سنين من ولايته ، ووكلي من بعده إبنه منسا مغا ، ومغا عندهم محمد ، وهلك لأربع سنين من ولايته ، ووكلي أمرهم من بعده منسا سليان بن أبي بكر وهو أخو موسى ، واتصلت أيامه أربعاً أمرهم من بعده منسا سليان بن أبي بكر وهو أخو موسى ، واتصلت أيامه أربعاً وعشرين سنة . ثم هلك فولي بعده إبنه منسا بن ساتان وهلك لنسعة من ولايته ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : حيث يتسع المقام ، وكان يتحفنا .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : وخرثية .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : في قاعدة .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة التونسية : وعالى عليها بالأصباع المنمقة .

فولي عليهم من بعده ماري جاطه بن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت أيامه أربعة عشر عاماً وكان أشر وال عليهم بما سامهم من النكال والعسف وإفساد الحرم. وأتحف ملك المغرب لعهده السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن بالهدية المذكورة سنة إثنتين وستين وسبعاثة وكان فيها الحيوان العظيم الهيكل المستغرب بأرض المغرب المعروف بالزرافة ، تحدث الناس بما اجتمع فيه من مفترق الجلي والشبه في جمانه ونعوته دهراً.

(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول من أهل سِجِلْمَاسَة . وكان أوطن بارض كوكو من بلادهم واستعملوه في خطّة القضاء بما لقية منذ سنة ست وسبعين وسبعاتة ، فأخبرني عن ملوكهم بالكثير مما كتبته وذكر لي عن هذا السلطان جاطه أنه أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم ، وكاد أن ينتقض شأن سلطانهم . (قال) : ولقد انتهى الحال به في سرفه وتبذيره أن باع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيهم ، وهو حجر يزن عشرين قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا تصفية بالنار ، كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن ، فعرضه جاطه هذا الملك المسرف على تجّار مصر المتردين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس ثمن اذ استهلك من ذخائر ملوكهم سرفاً وتبذيراً في سبيل الفسوق والتخلف .

(قال): وأصابته علّة النوم، وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل ذلك الإقليم وخصوصاً الرؤساء منهم يعتاده غشي النوم عامّة أزمانه حتى يكاد أن لا يفيق ولا يستيقظ إلاّ في القليل من أوقاته، ويضر صاحبه ويتصل سقمه إلى أن يهلك. (قال): ودامت هذه العلّة بخلطه مدّة عامين إثنين وهلك سنة خمس وسبعين [ وسبعائة ] وولّوا من بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم، ونكب عن طرق أبيه جملة وهو الآن مرجو الهداية ويغلب على دولته وزيره ماري جاطه، ومعنى ماري عندهم الوزير وجاطه تقدّم وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه، ونظر في تجهيز العساكر وتجهيز الكتائب، ودوّخ اقطار الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز الى منازلة تكرت بما وراءها من بلاد الملتّمين، كتائب نازلتها الأول الدولة، وأخذت بمخنقها، ثم أفرجت عنها وحاطهم الآن هدنة.

وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في الجانب القبلي الغربي وفيها من الملتّمين يعرف بالسلطان ، وعليهم طريق الحاج من السودان ، وبينه وبين أمير الزاب

وواركلا مهاداة ومراسلة . (قال) : وحاضرة الملك لأهل مالي هو بلد بني (١) بلد مسم الخطة معين على الزرع مستبحر العارة نافق الأسواق ، وهو الآن محط لركاب البحر من المغرب وأفريقية ومِصْر ، والبضائع مجلوبة إليها من كل قطر . ثم بلغنا لهذا العهد أن منسا موسى توفي سنة تسع وثمانين وسبعائة وولي بعده أخوه منسا مغا ثم قتل لسنة أو نحوها ، وولي بعده صندكي زوج أمّ موسى صندكي الوزير . ووثب عليه بعد أشهر رجل من بيت ماري جاطة . ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل إسمه محمود ينسب إلى منساقو بن منسا ولي بن ماري جاطه الأكبر ، فتغلّب على الدولة وسلك أمرهم سنة إثنتين وتسعين وسبعائة ولقبه منسا مغا ، والخلق والأمر لله وحده .

# « (الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكى وهم أخوة هوارة وصنهاجه)

هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدّم لنا أنهم إخوة لصنهاجة ، وأنّ أمّ الثلاثة تصكي العرجاء بنت زَحيك بن مادَغيس ، فأما صنهاجة فن ولد عاميل بن زعزاع ، وأمّا هوّارة فن ولد أوريغ موهو إبنها ابن برنس ، وأمّا الآخرون فلا تحقيق في نسبهم . (قال ابن حزم) : إنّ صنهاجة ولمطة لا يعرف لها أب ، وهذه الأمم الثلاث موطنون بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال درن ملؤوا بسائطه وجباله . (فأمّا لمطة) فأكثرهم مجاورون الملثمين من صنهاجة ولهم شعوب كثيرة ، وأكثرهم ظواعن أهل وبر ومنهم بالسوس قبيلتا زكن ولَخْسَ ، صاروا في عداد ذوي حسّان من معقل ، وبقايا لمطة بالصحراء مع الملتّمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وأفريقية (٢) وكان منهم الفقيه وكاك بن زيرك صاحب أبي عمران الفاسي (٣) وكان نزل سجلاسة . ومن تلميذه كان عبدالله بن ياسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مزّ .

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل في جميع النسخ ، ولعلها بلا دبني وارثين وقد ذكرها ابن خلدون من قبل ، وسترد معنا
 في الطبقة الثالثة من صنهاجة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية ومعظمهم في قبلة تلمسان وأفريقية .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالاصل وفي كتاب قبائل المغرب ص ٣٣٧ : « واليهم نسبة الفقيه واكاك بن زولو صاحب أبي عمران الفاسي وشيخ عبدالله بن ياسين داعية المرابطين ، منهم اليوم فرقة مستقرّة بجبل زالغ المطل على فاس ،

( وأمّا كزولة (١) ) فبطونهم كثيرة ، ومعظمهم بالسوس ويجاورون لمطة ويحاربونهم . ومنهم الآن ظواعن بأرض السوس ، وكان لهم مع المعقل حروب قبل أن يدخلوا السوس ، فلما دخلوه تغلّب عليهم ، وهم الآن من خولهم وأخلافهم ورعاياهم . ﴿ وَأُمَّا هَسَكُورَةً ﴾ وهم لهذا العهد في عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة الموحَّدين ، وهم أم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم بجبالهم متَّصلة من درن إلى تادلاً من جانب الشرق إلى دَرَعَة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح مراكش ، ولم يستكملوا الدخول في الدعوة إلاّ من بعده ، فلذلك لا يعدّهم كثير من الناس في الموحّدين ، وإن عدّوا فليسوا من أهل السابقة منهم لمخالفتهم الأمام أوّل الأمر ، وما كان من حروبهم معه ومع أوليائه وشيعته . وكانوا ينادون بخلافهم وعداوتهم ويجهرونَ بلعنهم ، فتقول خطباؤهم في مجامع صلواتهم : لعن الله هنتاتة وتينملل وهرنة وهرزجة (٢) ، فلما استقاموا من بعد ذلك لم يكن لهم مزية السابقة كما كانت لهنتاته وتينملل وهرغة وهزرجة فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مراكش . وبطون هسكورة هؤلاء متعددون فمنهم مصطاوة وعجرامة وزمراوة وانتيفت وبنونفال وبنو رسكونت إلى آخرين لم يحضرني أسهاؤهم . وكانت الرياسة عليهم آخر دولةً الموحّدين لعمر بن وقاريط المنتسب ، وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني عبد المؤمن خلاف الموحّدين بمراكش . ثم كان من بعده مسعود بن كلداسن ، وهو القائم يأمر دبوس والمظاهر له على شأنه ، وأظنّه جد بني مسعود ، الرؤساء عليهم لهذا العهد من فطواكة المعروفين ببني خطَّاب لاتصال الرياسة في هذا البيت ، ولما انقرض أمر الموحَّدين استعصوا على بني مَرِين مدَّة واختلف حالهم معهم في الاستقامة والنفرة ، وكانوا ملجأ النازعين عن الطاعة من عرب جشم ، ومأوى للثائرين منهم . ثم استقاموا ا وأذعنوا لأداء الضرايب والمغارم وجبايتها من قومهم ، والحفوف إلى العسكرة مع السلطان متى دُعوا إليها شأن غيرهم من سائر المصامدة .

<sup>(</sup>١) وفي قبائل المغرب/٣٣١ : «جزولة بحيم بدوي . اخوة لصنهاجة لأم ، فلذلك اضيفوا اليهم في الترتيب ، ويدرجهم بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة لغرب مواطن الفريقين ، فقد كانت مصمودة تسكن جبال درن وجزولة تسكن قربهم باقليم سوس ، وبجهاته كانوا يظعنون حتى زاحمهم به عرب معقل وغلبوهم عليه بعد حروب ، فصارت جزولة لهم خولا وأحلافا . وكانت منهم اوزاع بوسط العُطر الجزائري أيضاً ، واليهم ينسب جبل اكرول منه » .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية: لعن الله متناتة وتينملل وشيخهم الضال المضل.

(وأمّا انتيفت فكانت رياستهم في أولاد هنوّا ، وكان يوسف بن كنون (١) منهم اتخذ لنفسه حصن تاقيّوت ، وامتنع به ، ولم يزل ولده علي ومخلوف يشيد أنه من بعده ، وهلك يوسف وقام بأمره إبنه مخلوف ، وجاهر بالنفاق سنة إثنتين وسبعائة . ثم راجع الطاعة وهو الذي تقبّض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكش أيام أبي ثابت سنة سبع وسبعائة كما نذكر في أخباره ، لما أحيط به ، فتقبض عليه مخلوف وأمكن منه . وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعده إبنه هلال بن مخلوف والرياسة فيهم متصلة لهذا العهد .

( وأمّا بنو نفال ) فكانت رياستهم لأولاد تروميت ، وكان منهم لعهد السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن ، كبيرهم عليّ بن محمد ، وكان له في الخلاف والامتناع ذكر ، واستنزله السلطان أبو الحسن من محلّه لأوّل ولايته بعد حصاره بمكانه ، وأصاره في جملته تحت عنايته وإمرائه إلى أن هلك بتونس بعد واقعة القيروان في الطاعون الحارف . وولي بنوه من بعده أمر قومهم إلى أن انقرضوا ، والرياسة لهذا العهد في أهل بيتهم ولأهل عمومتهم .

(وأمّا فطواكة) وهم أوسع بطونهم وأعظمهم رياسة فيهم وأقربهم اختصاصاً بصاحب الملك واستعالاً في خدمته . وكان بنو خطّاب منذ انقراض أمر الموحّدين قد جنحوا إلى بني عبد الحق ، وأعطوهم المقادة واختصّوا شيوخهم في بني خطّاب بالولاية عليهم . وكان شيخهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بن مسعود ، وابنه عمر من بعده . وهلك عمر سنة أربع وسبعائة بمكانه من محلّه ، ووَلي بعده عمّه موسى بن مسعود وسخطه السلطان لتوقع خلافه ، فاعتقله . وكان خلاصه من الاعتقال سنة ست وسبعائة ، وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن مسعود .

ولما استفحل ملك بني مَرِين وذهب أثر الملك من المصامدة وبعد عهدهم صار بنو مَرِينِ إلى استعال رؤسائهم في جباية مغارمهم لكونهم من جلدتهم. ولم يكن فيهم أكبر رياسة من أولاد تونس في هنتاتة. وبني خطّاب هؤلاء في هسكورة فداولوا بينهم ولاية الأعال المراكشيّة وليها محمد بن عمر هذا من بعد موسى بن علي وأخيه محمد

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : منكون ، وفي النسخة التونسية مكبول .

شيوخ هنتاتة . فلم يزل والياً منها إلى أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن . فلما دعا أبو بالقيروان . ولحق ابنه ابراهيم بتلمسان ذاهباً إلى السلطان أبي الحسن . فلما دعا أبو عنان إلى نفسه رجع عنه إلى محلّه ، وتمسّك بماكان عليه من طاعة أبيه ، ورعاه أبو عنان لعمّه عبد الحق ، وقلّده الأعمال المراكشية فلم يغن في منازعه إلى أن لحق السلطان أبو الحسن بمراكش ، فكان من أعظم دعاته ، وأبلى في مظاهرته . فلما هلك السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عنان وأودعه السجن ، ثم قتله بين يدي نهوضه إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقام بأمره من بعده أخوه منصور بن محمد إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مراكش سنة ست وسبعين وسبعائة فاستقدمه وتقبّض عليه ، واعتقله بدار ابن عمّه نحواً من العام ابن مسعود بن خطاب كان في جملته ، وكان هو وأبوه نازعاً إلى بني مَرين خوفاً على أنفسهم من أولاد محمد بن عمر لترشحهم للأمر ، فلما استمكن منه بداره معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم بنيه معه ، وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه ، واستقل برياسة هسكورة بنيه معه ، وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه ، واستقل برياسة هسكورة بنيه ما يشاء .

#### \* ( الطبقة الثالثة من صنهاجة ) \*

وهذه الطبقة ليس فيها ملك ، وهم لهذا العهد أوفر قبائل المغرب ، فنهم الموطنون بالجانب الشرقي من جبال دَرَن ما بين تازي وتادلا ومعدن بني فازان حيث الثنية المفضية إلى آكرْسِلْوَين (١) من بلاد النخل ومقصد تلك الثنية من بلادهم وبلاد المصامدة في المغرب من جبال درن . ثم اعتمروا قنن تلك الجبال وشواهقها ، وتنعطف مواطنهم في تلك الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن ينتهي إلى آكرسلوين . ثم ترجع مغرّباً من آكرسلوين إلى دَرَعَه إلى ضواحي السوس الأقصى ، وأمصاره من تارودانت وأيفري الى فوتان وغيرها . ويعرف هؤلاء كلهم بإسم صناكة حرفت إليها من إسم صناجة ، وأسموا صاده زاياً وأبدلوا الجيم بالكاف المتوسطة المخرج عند العرب لهذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف والحيم ، وهي معرّبة النطق .

<sup>(</sup>١) آكرسلوين بناحية سجلماسة حيث تبتدأ مواطن الزناكة او صنهاجة الجنوب قبائل المغرب/٣٢٢ .

ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل المغرب أوفر عدد وشدة بأس ومنعة ، وأعزّهم جانباً أهل الجبال المطلّة على تادلاً ورياستهم لهذا العهد في ولد عِمْرَان الصناكي ولهم اعتزاز على الدولة ومِنْعَة عن الهضيمة والانقياد للمغرم. وتتصل بهم قبائل خباتة (١) مهم ظواعن يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم بتيغانيمين من قبيلة مكناسة إلى وادي أمّ ربيع من تامسنا (٢) في الجانب الشمالي من جانبي جبل درن ورياستهم في ولد هيدي (٣) من مشاهيرهم ولهم اعتياد بالمغرم وروم على الذلّ . وتتصل بهم قبائل دكالة في وسط المغرب من عدوة أمّ ربيع إلى مراكش ، ويتصل بهم من جهة المغرب على ساحل البحر قبيلة بناحية آزمور(؛) ، وأخرى وافرة العدد مندرجة في عداد المصامدة وطناً ونحلةً وجبايةً وعالةً ، ورياستهم لهذا العهد في دولة عزيز بن يبروك (٥) ، ورئيسهم لأوّل دولة زناتة ، ويأتي ذكره ويعرف عقبه الآن ببني بطال ، ومن قبائل صنهاجة بطون أخرى بجبال تازى وما والاها مثل بطوية وبخاصة وبني وارتين إلى جبل لكائي من جبال المغرب معروف ببني الكائي إحدى قبائلهم ، يعطون المغرم عن عزّة، وبطوية منهم ثلاثة بطون : بطوية (٦) على تازى ، وبني ورياغل على ولد المزمَّة ، وأولاد على بتافرسيت . وكان لأولاد على ذمَّة مع بني عبد الحق ملوك بني مَرين ، وكانت أمّ يعقوب بن عبد الحق منهم فاستوزرهم . وكان منهم طلحة بن علي وأخوه عمر على ما يأتي ذكره في دولتهم .

ويتّصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال دَرَن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي حيث مساكن حمّاد (٧) الآتي ذكرهم قبائل أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب وأودية وبسائط يسكنون بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو ورياكل وبنو

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية جاناته .

 <sup>(</sup>٣) وردت في طبعة بولاق المصرية تامستا وتامسنا وفي النسخة التونسية تامسنا والصحيح تامستا وقد مرّت معنا من قبل.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : هبيرة .

 <sup>(3)</sup> ازمور: مدينة صغرى على شاطىء المحيط الاطلنطى بين الدار البيضاء والجديدة على ضفة وادى أم
الربيع تعتبر مركزاً مهماً لقبائل الحوزية وشتوكه بدكاله ومرجع تاريخها الى العصور القديمة حيث عرفها
الفينيقيون (كتاب المغرب ص ٤٢) وقد سماها ياقوت أزمورة بثلاث ضهات.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : عزيز بن يبورك ،

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : بقوية .

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة التونسية : غمارة .

حميدو بنو مز جِلْدة وبنو عِمْرَان وبنو دركول (١) وورتزر وملواتة وبني وامرد . ومواطن هؤلاء كلّهم بورغة ، وأمركو يحترفون بالحياكة والحراثة ، ويعرفون لذلك صنهاجة البزّ ، وهم في عداد القبائل المغارمة ولغتهم في الأكثر عربية لهذا العهد وهم مجاورون بجيال غارة .

ويتصل بجبال غارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بني زروال من صنهاجة وبني مغالة لا يحترفون بمعاش ويسمون صنهاجة العز لما اقتضته منعة جبالهم. ويقولون لصنهاجة آزمور الذين قدمنا ذكرهم صنهاجة الذل ، لما هم عليه من الذل والمغرم والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد يقال في بعض مزاعم البربر أن بني وديد من صنهاجة وبنو يزناسن وباطويه هم أخوال واصل بن ياسن أجناسن ومعناه بلغة الغرب الجالس على الأرض (٢).

## ( الخبر عن المصامدة من قبائل البرير وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه ) \*

وأمّا المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم ، من بطونهم : برغواطة وغارة وأهل جبل درن . ولم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحقاب المتطاولة . وكان المتقدّم فيهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة . ثم صار التقدّم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد . وكان لبرغواطة في عصرهم دولة ، ولأهل درن منهم دولة أخرى ودول حسبا نذكر ، فلنذكر هذه الشعوب وما كان فيها من الدول بحسب ما بدا إلينا من ذلك .

<sup>(</sup>١) بني دركون : بحيم بدوي ونون ، وينطق ايضاً دركول بكاف ولام ، مهم فرقة مستقرة بناحية ازمورة القريبة من غليزان من المغرب الاوسط ، وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنهاجية بشمال المغرب الأقصى/قبائل المغرب/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : اجلس على الأرض.

# \* ( الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبدأ أمرهم وتصاريف أحوالهم ) \*

وهم الجيل الأوّل منهم ، كان لهم في صدر الإسلام التقدّم والكثرة وكانوا شعوباً كثيرة مفترقين ، وكانت مواطنهم خصوصاً من بين المصامدة في بسائط تامسنا وريف البحر الحيط من سلا وأزمور وأنقى وأسقى . وكان كبيرهم لأوّل الماثة الثانية من الهجرة طريف أبو صبيح (۱) وكان من قوّاد ميسرة الخفير طريف المضفري") القائم بدعوة الصُفريّة ومعها معزوز بن طالوت . ثم انقرض أمر ميسرة والصفريّة ، وبتي طريف قاعاً بأمرهم بتامسنا ، ويقال أيضاً إنه تنبّاً وشرّع لهم الشرائع . ثم هلك وولي مكانه إبنه صالح ، وقد كان حضر مع أبيه حروب ميسرة وكان من أهل العلم والخير فيهم . ثم انسلخ من آيات الله ، وانتحل دعوى النبوّة ، وشرّع لهم الديانة التي كانوا عليها من بعده ، وهي معروفة في كتب المؤرّخين . وأدعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو عليهم سوراً منه ، يسمي منها سورة الديك وسورة الجمل وسورة الفيل وسورة آدم وسورة نوح وكثير من الأنبياء ، وسورة هاروت وماروت وإبليس ، وسورة غرائب الدنيا ، وفيها العلم العظيم بزعمهم ، حرّم فيها وحلّل ، وشرّع قصّ ، وكانوا يقرؤنه في صلواتهم ، وكانوا يسمّونه صالح المؤمنين كا حكاه البكري عن زمور بن صالح بن ملواتهم ، وكانوا يسمّونه صالح المؤمنين كا حكاه البكري عن زمور بن صالح بن هاشم بن وراد الوافد منهم على الحاكم المستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكهم أبي عسى بن أبي الأنصاري سنة إثنتين وخمسين وثلثائة .

وكان يترجم عنه بجميع خبره داود (٢) بن عمر المسطاسي. قال: وكان ظهور صالح هذا في خلافة هشام بن عبد الملك من سنة سبع وعشرين من الماثة الثانية من الهجرة. وقد قيل إنّ ظهوره كان لأوّل الهجرة، وأنه إنما انتحل ذلك عناداً ومحاكاة لما بلغه شأن النبيّ صلى الله عليه وسلّم والأوّل أصح. ثم زعم أنه المهدي الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، وأنّ عيسى يكون صاحبه ويصلّي خلفه، وأنّ إسمه في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : طريف ابو صالح وكذلك في قبائل الغرب/٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المضغري او المطغري ويجوز الوجهين .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : ذلواد وفي النسخة التونسية داورد .

العرب صالح وفي السريان مالك وفي الأعجمي عالم وفي العِبْرَاني روبيا وفي البربري وربا (١) ومعناه الذي ليس بعده نبي ، وخرج إلى المشرق بعد ان ملك أمرهم سبعاً وأربعين سنة ، ووعدهم أنه يرجع إليهم في دولة السابع منهم ، وأوصى بدينه إلى إبنه الياس ، وعهد إليه بموالاة صاحب الأندلس من بني أميّة ، وبإظهار دينه إذا قوي أمرهم .

وقام بأمره بعده إبنه إلياس ولم يزل مظهراً للإسلام مسراً لما أوصاه به أبوه من كلمة كفرهم . وكان طاهراً عفيفاً زاهداً (٢) . وهلك لخمسين سنة من ملكه ، ووَلِيَ أمرهم من بعده إبنه يونس ، فأظهر دينهم ودعا إلى كفرهم وقتل من لم يدخل في أمره حتى حرق مدائن تامسنا وما والاها ، يقال إنه حرق (٣) ثلثاثة وثمانين مدينة ، واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياه ، وقتل منهم بموضع يقال له تاملوكاف ، وهو حجر عال نابت وسط الطريق (٤) فقتل سبعة آلاف وسبعائة وسبعين .

(قال زمور): ورحل يونس إلى المشرق وحج ، ولم يحج أحد من أهل بيته قبله ولا بعده ، وهلك لأربع وأربعين سنة من ملكه ، وانتقل الأمر عن بنيه ، ووَلِيَ أمرهم أبو غفير محمد بن معاد بن إليسع بن صالح بن طريف، فاستولى على ملك برغواطة وأخذ بدين آبائه واشتدت شوكته وعظم أمره ، وكانت له في البربر وقائع مشهورة وأيام مذكورة أشار إليها سعيد بن هشام المصمودي في قوله :

قني قب ل التفرّق واخبرين ، وقولي واخبري خبراً يقين المواهد في أمّه هَلِكُوا وضلّوا ، وغاروا (٥) لاسقوا ماء معينا يقولون : النبي أبو غفير ، فأخزى الله أمَّ الكاذبينا ألم تسمع ولم تر لؤم بيت (١) ، على آئار خيلهم ربينا (٧) وهن الباكيات فبين ثكلي ، وعادمة (٨) ومسقطة جنينا

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : وريا .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية : زاهدا في الدنيا .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية : ضرب .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الباريسية : وسط السوق .

 <sup>(</sup>٥) وفي النسخة التونسية : وخابوا .

<sup>(</sup>٦) وفي النسخة الباريسية : يهث بيت وفي التونسية يوم بيت .

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة التونسية : رنينا .

<sup>(</sup>٨) وفي النسخة التونسية : وعاوية .

ستعلم أهسل تسامسنا إذا ما اله أتوا يومَ القيساميةِ مقطعينا هنسالك يونسُ وبنو أبيسه لله يقودون البرابر حسائرينسا إذا زَرْ يساوَر طسافت عليهم للله جبهتهُم بأيدي المُنكِرِينا (١) فليسَ اليومُ يومكُمُ وَلكِنْ لا ليسسالِي كنتُم متيسرينسا

واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعاً وأربعين ، وكان له من الولد مثلها وأكثر. وهلك أخريات المائة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه ، وولي بعده إبنه أبو الأنصار عبدالله فاقتفى سننه وكان كثير الدّعة مهاباً عند ملوك عصره يهادونه ويدافعونه بالمواصلة ، وكان يلبس الملحفة والسراويل ويلبس المخيط ، ولا يعتم أحد في بلاده إلاّ الغرباء . وكان حافظاً للجار وفياً بالعهد ، وتوفي سنة إحدى وأربعين من المائة الرابعة لأربع وأربعين سنة من ملكه ، ودفن بأمسلاخت وبها قبره . وولي بعده إبنه أبو منصور عيسى إبن إثنتين وعشرين سنة ، فسار سير آبائه وادّعى النبوّة والكهانة ، واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب .

(قال زمور): وكان فيحا أوصاه به أبوه: يا بني! أنت سابع الأمراء من أهل بيتك ، وأرجو أن يأتيك صالح بن طريف. قال زمور: وكان عسكره يناهز الثلاثة آلاف من برغواطة وعشرة آلاف من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس وبحاصة (٢) ومضغرة ودمّر ومطاطة وبنو وارزكيت. وكان أيضاً بنويفرن وآحدة وركامة (٦) وايزمن ورصافة ورغصرارة على دينهم ، ولم تسجد ملوكهم إلا له منذ كانوا اهد. كلام زمور وكان لملوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم اثناء هذا وبعده آثار عظيمة من الأدارسة والأموية والشيعة. ولما أجاز جعفر بن علي من الأندلس إلى المغرب وقلده المنصور بن أبي عامر عمله سنة ست وستين وثلثاثة فنزل البصرة ، فم اختلف ذات المنصور بن أبي عامر عمله سنة أخوه الجند وأمراء زناتة ، فتجافى له جعفر عن العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة معتده من صالح عمله ، وزحف إليهم في أهل المغرب وكافة الجند الأندلسيّين فلقوه ببسيط (٤) بلادهم ، وكانت عليه الدبرة ،

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التونسية : اذا وريا ورى رمت عليهم جهنم قائد المستكبرينا .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : محكصة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : إصادة وركانة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : وسط .

ونجا بنفسه في فل من جنده ، ولحق بأخيه بالبصرة . ثم أجاز بعدها إلى المنصور باستدعائه ، وترك أخاه يحيى على عمل المغرب . ثم حاربتهم أيضاً صِنْهَاجَة لمّا غزا بلكّين بن زيري المغرب سنة ثمان وستين وثلثاثة بعدها وأجفلت زناتة أمامه وانزووا إلى حائط سبتة ، وامتنعوا منه بأعوادها فانصرف عنهم إلى جهاد برغواطة ، وزحف إليهم فلقيه أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار في قومه ، وكانت عليهم الهزيمة .

وقتل أبو منصور وأنحن فيهم بلكين بالقتل ، وبعث سبيهم إلى القيروان وأقام بالمغرب يردّد الغزو فيهم إلى سنة إثنتين وسبعين وثلثائة وانصرف من المغرب فهلك في طريقه إلى القيروان . ولم أقف على من ملك أمرهم بعد أبي منصور . ثم حاربتهم أيضاً جنود المنصور بن أبي عامر لما عقد عبد الملك بن المنصور لمولاه واضح إمرة برغواطة هؤلاء فيمن قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولاية ، فعظم الأثر فيهم بالقتل والسبي . ثم حاربهم أيضاً بنو يَفْرِن لما استقل أبو يعلى بن محمد اليفرني من بعد ذلك بناحية سلا من بلاد المغرب . واقتطعوهم من عمل زيري بن عطية المغراوي بعدما كان بينها من الحروب .

وانتساب أولاد يعلى هؤلاء إلى تميم بن زيري بن يعلى في أوّل المائة الخامسة ، وكان موطناً بمدينة سلا وبحاوراً لبرغواطة ، فكان له أثر كبير في جهادهم ، وذلك في سني عشرين وأربعائة ، فغلبهم على تامسنا وولّى عليها من قبله بعد أن أثخن فيهم سبياً وقتلاً . ثم تراجعوا من بعده إلى أن جاءت دولة لمتونة وخرجوا من مواطنهم بالصحراء إلى بلاد المغرب ، وافتتحوا الكثير من معاقل السوس الأقصى وجبال المصامدة . ثم عمر أمير لمتونة في المرابطين من قومه ، وكانت له فيهم وقائع استشهد في بعضها عمر أمير لمتونة في المرابطين من قومه ، وكانت له فيهم وقائع استشهد في بعضها صاحب الدعوة عبدالله ابن ياسين الكبروي (١) سنة خمسين وأربعائة ، واستمر أبو بكر وقومه من بعده على جهادهم حتى استأصلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم بكر وقومه من بعده على جهادهم حتى استأصلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم بن صاحب أمرهم لعهد انقراض دولتهم أبو حفص عبدالله من أعقاب أبي منصور عيسى بن أبي الأنصار عبدالله بن أبي غفير محمد بن معاد بن إليسع بن منصور عيسى بن أبي الأنصار عبدالله بن أبي غفير محمد بن معاد بن إليسع بن مناح بن طريف ، فهلك في حروبهم وعليه كان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على صالح بن طريف ، فهلك في حروبهم وعليه كان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : الكزولي أو الجزولي كما في قبائل المغرب/٣٢٣ .

يد هؤلاء المرابطين (١) ، والحمد لله رب العالمين. وقد نقل بعض الناس في نسب برغواطة فبعضهم يعده في قبائل زناتة ، وآخرون يقولون في صالح إنه يهودي من ولد شمعون بن يعقوب نشأ ببرباط ورحل إلى المشرق ، وقرأ على عبدالله المغربي واشتغل بالسحر ، وجمع فنوناً وقدم المغرب ونزل تامسنا فوجد بها قبائل جهالاً من البربر فأظهر لهم الزهد وسحرهم بلسانه ، وموّه عليهم فقصدوه واتبعوه ، فادّعى النبوّة وقيل له برياطي نسبة إلى الموطن الذي نشأ به ، وهو برباط واد بحصن شريش من بلاد الأندلس ، فعرّبت العرب هذا الإسم وقالوا برغواط ، ذكر ذلك كله صاحب كتاب الجوهر وغيره من النسّابين للبربر وهو من الأغاليط البيّنة . وليس القوم من زناتة ويشهد لذلك موطنهم وجوارهم لإخوانهم المصامدة . وأمّا صالح بن طريف فعروف منهم وليس من غيرهم ، ولا يتم الملك والتغلّب على النواحي والقبائل لمنقطع جذمة دخيل في نسبه . سنة الله في عباده وإنما نسب الرجل برغواطة وهم شعب من شعوب دخيل في نسبه . سنة الله في عباده وإنما نسب الرجل برغواطة وهم شعب من شعوب المصامدة شعب معروف كم ذكرناه والله ولى المتقين .

### الخبر عن غارة من بطون المصامدة وماكان فيهم من الدول وتصاريف أحوالهم

هذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غِمار بن مصمود ، وقيل غار بن مسطاف (٢) ابن مليل بن مصمود وقيل غار بن أصاد بن مصمود . ويقول بعض العامّة أنهم

<sup>(</sup>١) كانت المنطقة التي شاعت فيها ديانة برغواطة هي منطقة تامسنا بالمغرب الأقصى الممتدة من نهر سلا (أحد روافد نهر أبي رقراق الحالي) الى نهر أم الربيع ، أي ما يعادل المنطقة التي تسكن فيها حالياً قبائل الشاوية وزعير ، وكانت في الأصل موطناً لزناتة وزواغة حتى نزل بها طريف صاحب ميسرة الحقير الذي سن لأهلها مذهباً لم يلبث ابنه صالح ان صيّره ديانة ، فانضمت اليهم قبائل أخرى عرفوا وإياهم باسم المذهب الذي يدينون به ، وقد استمر هذا المذهب قائما الى منتصف القرن الخامس الهجري ، ولكن أتباعه بقوا منذ تأسيسه معرضين لهجات الإمارات والمالك الإسلامية بالمغرب والأندلس وتنكيلها ، ومن أشهر الأمراء والقواد الذين فتكوا بهم الأمير تميم اليفرني بعد سنة ٤٦٠ هـ والققيه عبدالله بن ياسين الجزولي داعية الموحدين الذي استشهد وهو يقاتلهم بكريغلة من أرض زعير سنة ٤٥٠ هـ . وقد اندثر اسم برغواطة منذ ذلك التاريخ وحل محل أتباعه في مواطهم وشاركهم فيها قبائل عربية طارثة وأخرى بربرية متعرّبة مثل مالك وسفيان وعامر وحصين ، والشاوية وزعير . (قبائل المغرب/٣٢٣) .

عرب غمروا في تلك الجبال فسمّوا غارة ، وهو مذهب عاميّ ، وهم شعوب وقبائل أكثر من أن تحصر . والبطون المشهورة منهم بنو حميد ومثيوة وبنو فال وأغصاوه ، وبنو وزروال ومحكسة ، وهم آخر مواطنهم يعتمرون رحاب (١) الريف بساحل بحر الدر من عن يمين بسائط المغرب ، من لدن غساسة فتكرّ ر(٢) فبادس فتبكيساس فتيطّاوين فسبتة فالقصر الى طَنْجَة خمس مراحل أو أزيد ، أوطنوا منها جبالاً شاهقة اتصل بعضها ببعض سياجاً بعد سياج خمس مراحل أخرى في العرض إلى أن يتخطّى بسائط قصر كتامة ووادي ورغة من بسائط المغرب ، ترتد عنها الأبصار وتنزل في حافاتها الطيور لا بل الهوام وينفسح في رؤوسها وبين قننها الفجاج ، سبل السفر ومراتع السائمة وفدن الزراعة وادواح الرياض .

ويتبين لك أنهم من المصامدة بقاء هذا النسب المحيط سمة لبعض شعوبهم يعرفون بمصمودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة ، وإليهم ينسب قصر الجحاز الذي يعبر منه المخليج البحري إلى بلد طريف ، ويعضده أيضاً اتصال مواطنهم بمواطن برغواطة من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو المحيط ، إذ كان بنو حسّان منهم موطنين بذلك الساحل من لدن آزغر وأصيلا إلى أنفى ، من هنالك تتصل بهم مواطن برغواطة ودوكالة إلى قبائل درن من المصامدة فما وراءها من بلاد القبلة . فالمصامدة هم أهل الجبال بالمغرب الأقصى إلا قليلاً منها وغيرهم في البسائط . ولم قارة هؤلاء بمواطنهم هذه من لدن الفتح ، ولم يعلم ما قبل ذلك .

وللمسلمين فيهم أزمان الفتح وقائع الملاحم وأعظمها لموسى بن نُصَيْر وهو الذي حملهم على الإسلام واسترهن أبناءهم وأنزل منهم عسكراً مع طارق بطنجة . وكان أميرهم لذلك العهد يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن نُصَيْر وأعانه في غزو الأندلس ، وكان منزله سبتة كما نذكره ، وذلك قبل استحواء تاتكورا(٣) وكانت في غارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان فيهم متنبئوون ، ولم تزل الخوارج تقصد جبالهم للمنعة فيها ، كما نذكره إن شاء الله تعالى (١)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : جبال الريف بساحل البحر الرومي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فتكوّر .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى نكور .

<sup>(</sup>٤) كانت مواطن غارة تمند على ساحل البحر المتوسط من حد بلاد الريف الى المحيط الأطلسي ، ثم تمند على =

#### \* ( الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها ) \*

نت سبتة هذه من الأمصار القديمة قبل الإسلام ، وكانت يومئذ منزل يليان ملك ارة ، ولما زحف إليه موسى بن نُصَيْر صانعه بالهدايا وأذعن للجزية ، فأقره عليها سترهن ابنه وأبناء قومه ، وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية ، وضرب عليهم سكر للنزول معه . ثم كانت إجازة طارق إلى الأندلس فضرب عليهم البعوث ، كان الفتح لا كفاء له كها مر في موضعه . ولما هلك يليان استولى العرب على مدينة بتة صلحاً من أيدي قومه فعمروها . ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعا إليه من ملالة الخارجية ، وأحذ بها الكثير من البرابرة من غارة وغيرهم ، فزحف من برابرة من غارة وغيرهم ، فزحف من برابرة من جدة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها وخربوها فبقيت خلاء .

زل بها ماجكس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم ، وبه سميت بحكسة فبناها ورجع يها الناس وأسلم . وسمع من أهل زمانه إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها هراً . ولما هلك قام بأمره إبنه مجير فلم يزل والياً عليها إلى أن هلك ، ووليها أخوه رضي ويقال إنه ابنه ، وكانوا يعطون لبني إدريس طاعة مضعفة كما نذكره . ولما سما لناصر أمل في ملك المغرب ، وتناول حبله من أيدي بني إدريس المالكين ببلاد لهبط وغارة حين أجهضتهم كتامة (۱) وزناتة عن ملكهم بفاس ، وقاموا بدعوة لناصر وبثوها في أعالهم نزلوا حينئذ للناصر عن سبتة ، وأشاروا له إلى تناولها من بني عاصم ، فسرّح إليها عساكره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير ، فكان فتحها سنة عاصم ، فسرّح إليها عساكره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير ، فكان فتحها سنة

السهول الساحلية حيث كان يسكن بنوحسان منهم قبل دخول العرب الهلاليين حتى تصل الى تامسنا ، حيث مواطن قبائل برغواطة . ثم حدثت تغيرات كثيرة في مساكن القبائل المصمودية منذ القرن السادس الهجري الذي غمرت فيه المغرب موجات من العرب الهلاليين والمنضافين اليهم ، فراحموا قبائل البربر ومنهم غارة بالسهول والحاوها إلى الحبال ، واضطر من بني منها في غير الحبل الى التعرب والاندماج فيهم ، وقد تضاءلت المنطقة التي تسكنها القبائل المسهاة اليوم غارة وهي واقعة الى الحنوب الشرقي من تطواف على ساحل البحر ولكن قبائل غارة المعروفة بأسائها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع وأكبر . كما ان قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الاسهاء الفرعية انتقلت من مواطنها الاولى الى مواطن جديدة بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط (قبائل المغرب/٣٢٥ ــ ٣٢٦) .

١ ) وفي نسخة ثانية : مكناسة .

تسع عشرة وثلثماثة ، ونزل له الرضي بن عصام عنها وآتاه طاعته وانقرض أمر بني عصام . وصارت سبتة إلى الناصر حتى استولى عليها بعد حين بنو حمّاد واستحدثوا بعدها دولة أخرى كما نذكره .

### الخبر عن بني ضالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة وتصاريف أحوالهم

لما استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعمالاتها واقتسموه وأمدّهم الخلفاء بالبعوث إلى جهاد البرير ، وكان فيهم من كل القبائل من العرب. وكان صالح بن منصور الحميري من عرب اليمن في البعث الأوّل. وكان يعرف بالعبد الصالح فاستخلص نكور لنفسه ، واقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في أعوام إحدى وتسعين من الهجرة ، قاله صاحب المقياس ، وبلد نكورينتي من المشرق إلى زواغة وجراوة ابن أبي الحفيظ (١) مسافة خمسة أيام وتجاوره من هنالك مطاطة ، وأهل كدالة ، ومرنيسة وغساسة أهل جبل مزك (٢) وقلوع جاره التي لبني ورتندي ، ولميد وزناتة ، وينتمي من المغرب إلى مروان من غارة ، وبني حميد إلى مسطاسة وصنهاجة ومن ورائهم أُوْرَبة ، حزب فرحون وبني ولميد وزناتة وبني يرنيان وبني وآسن حزب قاسم صاحب صا والبحر جوفي نكور على خمسة أميال ، فأقام صالح هنالك لما اقتطع ارضها وكثر نسله واجتمع إليه قبائل غارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده وقامواً بأمره ، وملك تكسامان (٣) ، وانتشر الإسلام فيهم . ثم ثقلت عليهم الشرائع والتكاليف وارتدّوا وأخرجوا صالحاً وولّوا عليهم رجلاً من نَفْزَة يعرف بالرندي . ثم تابوا وراجعوا الإسلام وراجعوا صالحاً فأقام فيهم إلى أن هلك بتلمسان(1) سنة إثنتين وثلاثين وماثة ، ووليَ أمره من بعده إبنه المعتصم بن صالح ، وكان شهماً شريف النفس كثير العبادة . وكان يلي الصلاة والخطبة لهم بنفسه ، ثم هلك لأيام

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ابن أبى السميع .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : جبل هرك .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تمسامان .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : بتمسامان .

يسيرة وولي من بعده أخوه إدريس ، فاختط مدينة نكور في عدوة الوادي ولم يكلها . وهلك سني ثلاث وأربعين ومائة وولي من بعده إبنه سعيد ، واستفحل أمره ، وكان ينزل مدينة تكسامان ، ثم اختط مدينة نكور لأول ولايته ونزلها وهي التي تسمى لهذا العهد المزمة بين نهرين أحدهما نكور مخرجه من بلاد كرنارية (١) ومخرجه من من مخرج وادي ورغة واحد ، والثاني غيس (٢) ومخرجه من بلد بني ورياغيل ، يجتمع النهران في آكال (٣) ، ثم يفترقان إلى البحر ويقال نكور من عدوة الاندلس بزليانة .

وغزا الجوس نكور هذه في أساطيلهم سنة أربع وأربعين ومائة فغلبوا عليها واستباحوها ثمانياً. ثم اجتمع إلى سعيد البرانس، وأخرجوهم عنها، وانتقضت غارة بعدها على سعيد فخلعوه وولوا عليهم رجلاً منهم إسمه مسكن (٤) وتزاحفوا فأظهره الله عليهم وفرق جاعتهم وقتل مقدمهم واستوسق أمره إلى أن هلك سنة ثمان وثمانين ومائة لسبع وثلاثين من أيامه. وقام بأمره ابنه صالح بن سعيد فتقبل مذهب سلفه في الاستقامة والاقتداء وكان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك سنة خمسين وماثتين لإثنتين وسبعين سنة من ملكه.

وقام من بعده ابنه سعيد بن صالح وكان أصغر ولده فخرج إليه أخوه عبدالله وعمّه الرضي وظفر بهها بعد حروب كثيرة ، فغرّب أخاه إلى المشرق ومات بمكة وأبقى على عمّه الرضي لذمة صهر بينها . وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته ، وأنهض لها<sup>(٥)</sup> سعادة الله بن هرون منهم ، ولحق ببني يصليتن أهل جبل أبي الحسن ودلّهم على عورته . وبيّتوا معسكره واستولوا عليه ، وأخذوا الآلة ، وقتل منهم خلقاً ، ونجا سعادة الله بتلمسان (٦) وتقبّض على أحيه ميمون فضرب عنقه . ثم سار سعادة الله إلى طلب الصلح فأسعفه وأنزله معه مدينة نكور ، ثم غزا سعيد بقومه وأهل إيالته من غارة بلاد بطوية ومرنيسة وقلوع جاره ورتندي وأصهر بأخيه إلى أحمد بن إدريس

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : كزناية وفي النسخة الباريسية : كزيانة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : عيش . وفي نسخة ثانية : عيس .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : آكدال .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : مسكن .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : وامتعض لهم .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : الى تمسامان ٰ.

بن محمد بن سلمان صاحبه . وأنزله مدينة نكور معه . وتوطأ الأمر لسعيد في تلك النواحي إلى أن خاطبه عبدالله المهدي يدعوه إلى أمره وفي أسفل كتابه لهم :

وإن تستقيموا أستقم بِصَلاحِكم وإن تَعْدِلوا عني أرى قتلكم عدلا وأعلو بسيني قـــاهراً لسيوفِكُم وأدخَلَهــا عفواً واملـؤهــا قتلا كذَّبْتَ وبيت الله ما تُحْسِنُ العَدُّلا ولا عَلِمَ الرحمنُ من قَوْلِكَ الفَضْلا وهِمُّتُنَا العُلْيَا لَـدِينِ مُحَمَّدٍ وقَدْ جَعَلَ الرحمنُ هِمَّتَكَ السُّفْلِي

فكتب إليه شاعره الأحمس الطليطلي بأمر يوسف بن صالح أخي الأمير سعيد : وما أنتَ إلا جاهِلٌ ومُنَافِقٌ تَمثَّل للجُهَّال في السُّنَّة المُثْلَى

فكتب عبدالله إلى مصالة بن حبّوس صاحب تاهرْت ، وأغزى إليه فغزاه سنة أربع وثلثماثة لأربع وخمسين من دولته ، فغلبهم سعيد وقومه أياماً . ثم غلبهم مصالة وقتلهم ، وبعث برؤسهم إلى رُقادة ، فطيف بها وركب بقيتهم البحر إلى مالقة ، فتوسّع الناصر في إنزالهم إجارتهم واستبلغ في تكريمهم وأقام مصالة بمدينة نكور ستة أشهر . ثم قفل إلى تاهرت وولَّى عليها دَّلُول من كِتَامَةً ، فَانْفُضَّ العسكر من حوله ، وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح وقومهم بهالقة ، وهمّ إدريس والمُعْتَصِم وصالح ، فركبوا السفن إليها ، وسبق صالح إليها منهم ، فاجتمع البرير بـمرسى تكسامان وبايعوه سنة خمس وثلثاثة ، ولقَّبُوه القَيِّم ِ لصغره ، وَزَحَفُوا إِلَى دَلُولَ فظفروا به وبسمن معه وقتلوهم ، وكتب صالح بالفتح إلى الناصر ، وأقام دعوته بأعماله وبعث إليه الناصر بالهدايا والتحف والآلة ، ووصل إليه إخوته وسائر قومه وأتوا طاعة . ولم يزل على هدى أوّليه من الاقتداء إلى أن هلك سنة خمس عشرة وثلاثمائة وولي بعده إبنه عبد البديع ، ولقّب المؤيد ، وزحف إليه موسى بن أبي العافية القائم بدعوة العبيديين بالمغرب ، فحاصره وتغلّب عليه فقتله ، واستباح المدينة وخرّبها سنة سبع عشرة وثلثائة . ثم راجع إليها وقام بأمرهم أبو نور(١) اسمعيل بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور وأعاد المدينة التي بناها صالح بن منصور وعمّرها وسكنها ثلاثاً . ثم أغزى ميسور مولى أبي القاسم بن عبدالله صندلاً مولاه عندما أناخ على فاس ، فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر جراوة ، ثم

<sup>(</sup>١)وفي نسخة أخرى : أبو أبوب .

عطف على نكور وتحصّن منه إسمعيل بن عبد الملك بهلعه ا كدى . وبعث إليه صندل رسله من طريقه فقتلهم فأغذّ السير وقاتله ثمانية أيام .

ثم ظفر به فقتله واستباح القلعة وسباها ، واستخلف عليها من كتامة رجلاً إسمه مرمازو ، ووصل صندل إلى فاس فترافع أهل نكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن محمد بن قرّة بن المعتصم بن صالح بن منصور وكان عند أبي الحسن عند يصليتن وكان يعرف بابن رومى .

وقال صاحب المقياس: هو موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي بن ادريس بن صالح بن إدريس بن صالح بن منصور، وأخذ مرمازو ومن معه وضرب أعناقهم، وبعث برؤسهم إلى الناصر. ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن إدريس بن صالح بن منصور، فخلعه وأخرجه عن نكور سنة تسع وعشرين وثلثاثة ولحق موسى بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه هارون بن رومي وكثير من عمومته وأهل بيته، فنهم من نزل معه المرّيَّة ومنهم من نزل مالقة. ثم انتقض أهل نكور عبد السميع وقتلوه. واستدعوا من مالقة جريج (۱۱) بن أحمد بن زيادة الله بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور، فبادر إليهم وبايعوه سنة ست وثلاثين وثلثاثة فاستقامت له الأمور وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك إلى أن مات آخر سنة ستين وثلثاثة لخمس وعشرين سنة من ملكه، واتصلت الولاية في أن مات آخر سنة ستين وثلثاثة لخمس وعشرين سنة من ملكه، واتصلت الولاية في الفتوح الأزداجي سنة ست وأربعاثة، وقتل سنة عشر فغلبهم على نكور وخربها، بنيه إلى أن غلب عليهم أزداجة إلى أعوام ستين وأربعاثة والله مالك الأمور لا إله إلا وانقرض ملكهم بعد ثلثاثة سنة وأربعة عشر سنة من لدن ولاية صالح، وبقيت في بن أبي يعلى بن أبي الفتوح وأزداجة إلى أعوام ستين وأربعاثة والله مالك الأمور لا إله إلا بي يعلى بن أبي الفتوح وأزداجة إلى أعوام ستين وأربعاثة والله مالك الأمور لا إله إلا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخوى : جرثم .

الله السميع بن دومي بن ادريس بن صالح – بن ادريس – بن صالح بن منصور المخديدي المريس بن دومي بن دومي بن دومي بن ادريس بن صالح بن ادريس – بن صالح بن منصور المخديدي المجاري بن المجاري بن المجاري ال ox No. 5. ox (see ); oxly is oxy is oxy (see ); ox (see ) are on all the or appeared and in season ( standard) are on all is season

### \* ( الخبر عن حاميم المتنبي من غارة ) \*

كان غارة هؤلاء عريقين في الجاهلية بل الجهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير، وتنبّأ فيهم من محكسة حاميم بن منَّ الله بن جرير بن عمر بن رحفو(١) بن آزوال(٢) بن محكسة يكنّى أبا محمّد وأبوه أبو خلف. تنبّأ سنة ثلاث عشرة وثلثاثة بـجبل حاميم المشتهر به قريباً من تطوان ، واجتمع إليه كثير منهم وأقرّوا بنبوّته وشرع لهم الشرائع والديانات من العبادات والأحكام، وصنع لهم قرآناً كان يتلوه عليهم بلسانه ، فمن كلامه : «يا من يخلي البصر ، ينظر في الدنيا ، خلني من الذنوب يا من أخرج موسى من البحر آمنت بـحاميم وبأبيه أبـي خلف منّ الله ، وآمِنْ رأسي وعقلي وما يكنّه صدري ، وما أحاط به دمي ولحمي ، وآمنت تبانعنت (٣) عمّة حاميم أخت أبي خلف من الله» ، وكانت كاهنة ساحرة إلى غير هذا ، وكان يلقّب المفتري ، وكانت أخته دبّو ساحرة كاهنة ، وكانوا يستغيثون بها في الحروب والقحوط ، وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر وثلثائة ، وكان لابنه عيسى من بعده قدر جليل في غارة ، ووفد على الناصر. ورهطهم بنو زحفوا موطنون وادي لاو ووادي راس قرب تطوان ، وكذلك تنبّأ منهم بعد ذلك عاصم بن جميل اليزدجومي ، وله أخبار مأثورة ، وما زالوا يفعلون السحر لهذا العهد . وأخبرني المشيخة من أهلَ المغرب أن أكثر منتحلي السحر منهم النساء العواتق. قال: ولهم علم استجلاب روحانية ما يشاؤنه من الكواكب ، فاذا استولوا عليه وتكنَّفوا بتلكُ الروحانية تصرّفوا مها في الأكوان بها شاؤا والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن دولة الادارسة وهي غارة وتصاريف أحوالهم ) \*

كان عمر بن إدريس عندما قسّم محمد بن إدريس أعال المغرب بين إخوته برأي

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية ِ: وصفوال .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : آزْروال .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : بنابعيت وفي النسخة الباريسية : بتايغيت .

جدّته كثيرة (١) أمّ إدريس اختص منها بتكيباس (٢) وترغه وبلاد صِنْهَاجَة وغارة ، واختص القاسم بطنجة وسبتة والبصرة وما إلى ذلك من بلاد غارة . ثم غلب عمر عليها عندما تنكّر له أخوه محمد واستضافها إلى عمله كها ذكرنا في أخبارهم . ثم تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم الأول فلكوه ، واختص منهم محمد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية وسبتة معقلاً لهم وثغراً لعملهم . وبقيت الإمارة بفاس وأعال المغرب في ولد محمد بن إدريس . ثم أدالوا منهم بولد عمر بن إدريس ، وكان آخرهم يحيى بن إدريس بن عمر وهو الذي بايع لعبيد الله الشيعي على يده مصالة بن حبّوس قائده ، وعقد له على فاس ، ثم نكبه سنة تسع وثلثائة .

وخرج عليها سنة ثلاث عشرة وثلثاثة من بني القاسم الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس وتلقّب الحجّام لطعنه في المحاجم ، وكان مقداماً شجاعاً ، وثار أهل فاس بريحان وملكوا الحسن ، وزحف إليه موسى ففلّه ومات . واستولى ابن أبي العافية على فاس وأعال المغرب ، وأجلى الأدارسة وأحجرهم بحصنهم حجر النسر ، وتحيّزوا إلى جبال غارة وبلاد الريف ، وكان لغارة في التمسّك بدعوتهم آثار ومقامات ، واستجدوا بتلك الناحية ملكاً توزّعوه قطعاً ، كان أعظمها لبني محمد هؤلاء ولبني عمر بتيكيسان (٣) ونكور وبلاد الريف . ثم سها الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة ومدافعة الشيعة فتزل له بنو محمد عن سبتة سنة تسع وثلثاثة وتناولها من يد الرضي بن عصام رئيس محكسة ، وكان يقيم فيها دعوة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته وأخذها من يده

ولما أغزا أبو القاسم ميسوراً إلى المغرب لمحاربة ابن أبي العافية حين نقض طاعتهم ودعا للمروانية وجد بنو محمد السبيل إلى الانتصار والانتقام منه بمظاهرة ميسور عليه ، ومالأهم على ذلك بنو عمر صاحب نكور.

ولما استقل ابن أبي العافية من نكسته ورجع من الصحراء سنة خمس وعشرين

<sup>🙌</sup> وفي نسخة أخرى : كنزة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : تيكيساس .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى: بتيكيساز وقد مرت معنا من قبل تيكيساس وهو الإسم الصحيح، وقد وردت في
 المعجم التاريخي تيجيساس: مدينة صغيرة ومرسى بحري وأنها محاطة بالحدائق الغناء.

وثلثاثة منصرف ميسور من المغرب نازل بني محمد وبني عمرو هلك بعد ذلك . وأجاز الناصر وزيره قاسم بن محمد بن طملس سنة ثلاث وثلاثين وثلثاثة لحربهم ، وكتب إلى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبي العيش عليهم ، فتسارع أبو العيش بن ادريس بن عمر المعروف بابن وصالة ، الى الطاعة ، وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان ، وأوفد ابنه محمد بن أبي العيش مؤكداً للطاعة ، فاحتفل لقدومه وأكد له العقد ، وتقبّل سائر الادارسة من بني محمد مذهبهم .

وسألوا مثل سؤالهم ، فعقد لجميع بني محمد أيضاً ، وكان وفد منهم محمد بن عيسى ابن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن ابراهيم بن محمد ، وكان بنو إدريس يرجعون في رياستهم إلى بني محمد هؤلاء منذ استبدّ بها آخرهم الحسن بن محمد الملقّب بالحجّام في ثورته على ابن أبي العافية ، فقدّموا على أنفسهم القاسم بن محمد الملقّب بكنّون بعد فرار موسى بن أبي العافية ، وملك بلاد المغرب ما عدا فاس مقيماً لدعوة الشيعة إلى أن هلك بقلعة حجر النسر سنة سبع وثلاثين وثلثائة وقام بأمرهم من بعده أبو العيش أحمد بن القاسم كنّون ، وكان فقيهاً عالماً بالأيام والأخبار شجاعاً ويعرف بأحمد الفاضل ، وكان منه ميل للمروانية فدعا للناصر ، وخطب له على منابر عمله ونقض طاعة الشيعة . وبايعه أهل المغرب كافة إلى سجلاسة .

ولما بايعه أهل فاس استعمل عليهم محمد بن الحسن ووفد محمد بن أبي العيش بن إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر عن أبيه سنة ثمان وثلاثين وثلثائة فاتصل به وفاة أبيه وهو بالحضرة فعقد له الناصر على عمله وسرّحه ، وهجم عيسى ابن عمه أبي العيش أحمد بن القاسم كنّون على عمله بتيكيسان في غيبة محمد ، فلكها واحتوى على مال ابن مصالة ولما أقبل محمد من الحضرة زحف برابرة غارة إلى عيسى المذكور ابن كنّون ففظّعوا به وأثّخنوه جراحة ، وقتلوا أصحابه ببلاد غارة . وأجاز الناصر قوّاده إلى المغرب ، وكان أوّل من أجاز إلى بني محمد هؤلاء سنة ثمان وثلاثين وثلاثات أحمد بن يعلى من طبقة القوّاد ، أجازه إليهم في العساكر ودعاهم إلى هدم تطوان فامتنعوا ، ثم انقادوا وتنصّلوا وأجابوا إلى هدمها .

ورجع عنهم فانتقضوا فسرّح إليهم حميد بن يصل (١) المكناسي في العساكر سنة تسع

١١) وفي النسخة الباريسية : نصل وفي نسخة ثانية : مصل .

وثلاثين وثلثماثة وزحفوا إليه بوادي لاو فأوقع بهم فأذعنوا من بعدها ، وتغلُّب الناصر على طنجة من يد أبي العيش أمير بني محمد وبتي يصل على بيعة الناصر . ثم تخطّت عساكر الناصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أهله ، وأخذ بدعوته فيه أمراء زناتة من مِغْرَاوَة وبني يَفْرِن ومِكْنَاسة كما ذكرناه ، فضعف أمر بني محمد واستأذنه أميرهم أبو العيش في الجهاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في كل مرحلة من الجزيرة إلى الثغر ، فكانت ثلاثين مرحلة ، فأجاز أبو العيش واستخلف على عمله أخاه الحسن بن كَنُّون ، وتلقَّاه الناصر بالمبرَّة وأجرى له ألف دينار في كل يوم ، وهلك شهيداً في مواقف الجهاد سنة ثلاث وأربعين وثلثائة ولما أغزا معدّ قائده جوهراً الكاتب الى المغرب واستنزل عاله ، وتحصّن الحسن بن كنّون منه بقلعة النسر معقلهم . وبعث إليه بطاعته فلم يعرض له جوهر . ولما قفل من المغرب راجع الحسن الطاعة للناصر إلى أن هلك سنة خمسين وثلثاثة فأشحذ الحكم عزمه في سد ثغور المغرب وإحكام دعوتهم فيه . وشحذ لها عزائم أوليائهم من ملوك زناتة ، فكان بينهم وبين زيري وبلكّين ما ذكرناه . ثم أغزى مَعَدّ بلكّين بن زيري المغرب سنة إثنتين وستين وثلثماثة أولى غزواته ، فأثخن في زناتة وأوغل في ديار المغرب . وقام الحسن بن كنّون بدعوة الشيعة ونقض طاعة المروانية ، فلما انصرف بلكّين أجاز الحكم عساكره إلى العدوة مع وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وستين وثلثائة لقتال الحسن بن كنُّون وبني محمد ، فكان الظهور والفلاح للحِسن على عسكر الحكم .

وقتل قائده محمد بن طملس وخلقاً كثيراً من عسكره وأوليائه . ودخل فلّهم إلى سَبْتَه واستصرخوا الحكم ، فبعث غالباً مولاه البعيد الصيت المعروف بالشهامة ، وأمدّه بها يعينه على ذلك من الأموال والجنود ، وأمره باستنزال الأدارسة وأجاز بهم إليه ، وقال سريا غالب مسير من لا إذن له في الرجوع إلاّ حيًّا منصوراً أو ميتاً معذوراً . واتصل خبره بالحسن بن كنّون فأفرج عن مدينة البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته إلى حجر النسر معقلهم القريب من سبتة ، ونازله غالب بقصر مصمودة فاتصلت الحرب بينهم أياماً .

ثم بثّ غالب المال في رؤساء البرير من غارة ومن معه من الجنود وفرّوا وأسلموه ، وانحجز بقلعة جبل النسر<sup>(۱)</sup> ونازله غالب وأمدّه الحكم بعرب الدولة ورجال الثغور ،

٢٠) وفي نسخة أخرى : حجر النسر . وهو الأصح . كما في قبائل المغرب/١١٦

وأجازهم مع وزيره صاحب الثغر الأعلى يحيى بن محمد بن ابراهيم التجيبي فيمن معه من أهل بيته وحشمه سنة ثلاث وستين وثلثائة فاجتمع مع غالب على القلعة ، واشتد الحصار على الحسن ، وطلب من غالب الأمان فعقد له وتسلم الحصن من يده . ثم عطف على من بتي من الأدارسة ببلاد الريف فأزعجهم وسيرهم شرداً ، واستنزل جميع الأدارسة من معاقلهم وسار إلى فاس فلكها واستعمل عليها محمد بن علي بن قشوش في عدوة القرويين ، وعبد الكريم بن ثعلبة الحذامي في عدوة الأندلس . وانصرف غالب إلى قرطبة ومعه الحسن بن كنون وسائر ملوك الأدارسة ، وقد مهد المغرب وفرق عاله في جهاته ، وقطع دعوة الشيعة ، وذلك سنة أربع وستين وثلثائة ، وتلقاهم الحكم وأركب الناس للقائهم . وكان يوم دخولهم إلى قرطبة أحفل أيام الدولة .

وعفا عن الحسن بن كنون ووفّى له بالعهد ، وأجزل له ولرجاله العطاء والخلع والجعالات ، وأوسع عليه الجراية وأسنى لهم الأرزاق ورتب من حاشيتهم في الديوان سبعائة من أنجاد المغاربة . وتجنّى عليه بعد ثلاث سنين بسؤاله من الحسن قطعة عنبر عظيمة تأدّت إليه من بعض سواحل عمله بالمغرب أيام ملكه ، فاتخذ منها أريكة يرتفقها ويتوسدها ، فسأله حملها إليه على أن يحكمه في رضاه ، فأبى عليه مع سعاية بني عمّه فيه عند الخليفة ، وسوء خلق الحسن ولحاجته ، فنكبه واستصفى ما لديه من قطعة العنبر وسواها .

واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلكين ، وعقد الوزير المنصوري (۱) لجعفر بن علي على المغرب ، واسترجع يحيى بن محمد بن هاشم وغرب الحسن بن كنون الأدارسة جميعاً إلى المشرق استثقالاً لنفقاتهم ، وشرط عليهم أن لا يعودوا ، فعبروا البحر من ألَّمَرية سنة خمس وستين وثلثائة ، ونزلوا من جوار العزيز معد بالقاهرة خير نزل ، وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة والترة . ثم بعث الحسن بن كنون إلى المغرب وكتب له إلى آل زيري بن مناد بالقيروان بالمظاهرة ، فلحق بالمغرب ودعا لنفسه . وبعث المنصور بن أبي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبضوا عليه ، وأشخصوه إلى الأندلس فقتل في طريقه كما ذكرناه في أخبارهم . وانقرض ملك

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : المصحني .

الأدارسة من المغرب أجمع إلى أن كان رجوع الأمر لبني حمّود منهم ببلاد غارة وَسَبْتَة وطَنْجَة كما نذكره إن شاء الله تعالى .

لتجائزا بنه بهم لعبه —الحسنين قاسم بن أجمله أ مبدالله عبد يعملو المحاسبين عيسى بن أحمله أ مبدالله عبدالله عبد فاسر من بعد يحيي ثم قلبه بنوعمر أهل تبسكان يجيى بن ادريس بن عحمل ـ وكان الحسن هذا قد ثار في فاس من بعد يحيى ثم قلبه ابن أبي العافية ثم غرّبه الحكم مع الأدارسة إلى مصر وبعثه الحكم فلك ياسر وانتزعها منه المنصور ابن أبي عامر

# الخبر عن دولة حمّود ومواليهم بسبتة وطنجة وتصاريف أحوالهم وأحوال غارة من بعدهم

كان الأدارسة لمّا أجلاهم الحكم عن العدوة إلى المشرق، ومحا آثارهم من سائر بلاد المغرب واستقاهت غارة على طاعة المروانية، وأذعنوا لجند الأندلسييّن، ورجع الحسن بن كنّون لطلب أمرهم، فهلك على يد المنصور بن أبي عامر فانقرض أمرهم، وافترقت الأدارسة في القبائل ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك النسب، واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة. ولحق بالأندلس في جملة البرابرة من ولد عُمر بن إدريس رجلان منهم وهم عليّ والقاسم ابنا حمّود بن ميمون بن أحمد ابن عليّ بن عبيدالله بن عمر بن إدريس، فطار لها ذكر في الشجاعة والإقدام. ولما كانت الفتنة البريريّة بالأندلس بعد انقراض الدولة العامريّة، ونصب البرابرة سلمان ابن الحكم ولقبوه المستعين، واختص به أبناء حمّود هذان، وأحسنوا العناء في ولايته، حتى إذا استولى على ملكه بقُرطُبة وعقد للمغاربة الولايات، عقد لعليّ بن حمود هذا على طنجة وأعال غارة فنزلها وراجع عهده معهم فيها.

ثم انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس ، وولي الخلافة بقرطبة كما ذكرناه فعقد على عمله بطنجة لابنه يحيى . ثم أجاز يحيى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي منازعاً لعمة القاسم ، واستقل أخوه إدريس من بعده بولاية طنجة وسائر أعال أبيه بالعدوة من مواطن غارة . ثم أجاز بعد مهلك أخيه يحيى بالقة فاستدعى رجال دولتهم ، وعقد لحسن ابن أخيه يحيى على عملهم بسبتة وطنجة ، وأنفذ نجا الخادم معه ليكون تحت نظره واستبداده . ولما هلك إدريس واعتزم ابن بقية على الاستبداد ببالقة أجاز نجا الخادم لحسن بن يحيى من طنجة فملك مالقة ورتب أمره في خلافته ورجع إلى سبتة . وعقد لحسن على عملهم في مواطن غارة حتى اذا هلك حسن أجاز نجا إلى الأندلس يروم الاستبداد . واستخلف على العمل من وثق به من الموالي نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بسبتة وطنجة من موالي بني حمود هؤلاء الحاجب سكوت البرغواطي ، كان عبداً للشيخ حداد من مواليهم اشتراه من سبي برغواطه في بعض أيام جهادهم . ثم صار إلى علي بن حمود فأخذ

النجابة بطبعه إلى أن استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة ، وأطاعته قبائل غارة .

واتصلت أيام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين ، وتغلّب ابن تاشفين على مغراوة بفاس . ونجا فلهم إلى بلاد الدمنة من آخر بسيط المغرب مما يلي بلاد غارة ، ونازلهم يوسف بن تاشفين سنة إحدى وسبعين وأربعائة ودعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته عليهم ، فهم بالانحياش ومظاهرته على عدوه . ثم ثنّاه عن ذلك إبنه القائل الرأي . فلما فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من حصون غارة من وراثه ، وانقاد المغرب لحكمه ، صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه العساكر وعقد عليها للقائد صالح بن عِمْران من رجال لمتونة ، فتباشرت الرعايا بمقدمهم وانثالوا عليهم . وبلغ الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحداً من رعيته هدير طبولهم ، وبلغ الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحداً من رعيته هدير طبولهم ، ولحق هو بمدينة طنّجة ثغر عمله . وقد كان عليه من قبله ابنه ضياء الدولة المعز ، وبرز للقائهم فالتقى الجمعان بظاهر طنّجة وانكشفت عساكر سكوت ، وطحنت رحى المرابطين ، وسالت نفسه على ظباهم ، ودخلوا طنجة واستولوا عليها ، ولحق ضياء الدولة بسبتة .

ولما تكالب الطاغية على بلاد الأندلس ، وبعث ابن عبّاد صريخه إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مستنجزاً وعده في جهاد الطاغية والذبّ عن المسلمين ، وكاتبه أهل الأندلس كافة بالتحريض إلى الجهاد ، وبعث إبنه المُعِزّ سنة ست وسبعين وأربعائة في عسكر المرابطين إلى سبتة فرضة الجاز ، فنازلها برًّا وأحاطت بها أساطيل ابن عبّاد بحراً ، واقتحموها عنوة . وتقبّض على ضياء الدولة ، واقتيد إلى المُعِزّ فطالبه بالمال لانحائه فأساء إيجابه فقتله لوقته ، وعثر على ذخائره وفيها خاتم يحيى بن عليّ بن حمّود . وكتب إلى أبيه بالفتح ، وانقرضت دولة بني حمّود وانمحى آثارهم وسلطانهم من بني غارة (١) ، وأقاموا في طاعة لمتونة سائر أيامهم .

ولما نجم (٢) المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحدين بعد مهلكه ، تنقّل خليفته عبد المؤمن في بلادهم في غزاته الكبرى ففتح المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل استيلائه على مراكش كما نذكره في أخبارهم ، واتبعوا أثره ونازلوا سبتة في عساكره .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وامّحى أثر سلطانهم من بلاد غارة .

<sup>(</sup>٢) يقال : «نجم في بني فلان شاعر أو فارس» اذا نبع (القاموس) .

وامتنعت عليهم ، وتولّى كِبَر امتناعها قائدهم عيّاض الطائر الذكر رئيسهم لذلك العهد بدينه وأبوّته وعلمه ومنصبه . ثم افتتحت بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين فكانت لغارة هؤلاء السابقة التي رُعِيَت لهم سائر أيام الدولة .

ولما فشل أمر بني عبد المؤمن وذهبت ريحهم ، وكثر الثوار بالقاصِية ، ثار فهم ابن محمد الكتامي سنة خمس وعشرين ، كان أبوه من قصر كتامة منقبضاً عن الناس وكان ينتحل الكيميا وتَلَقَّنه عنه ابنه محمد هذا . وكان يلقّب أبا الطواحن فارتحل إلى سبتة ونزل على بني سعيد وادّعى صناعة الكيميا فاتبعه الغوغاء . ثم ادّعى النبوّة وشرّع شرائع ، وأظهر أنواعاً من الشعوذة فكثر تابعه . ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه عهده . وزحفت عساكر سبتة إليه ففرّ عنها ، وقتله بعض البرابرة غيلة .

ثم غلب بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وستائة ، واستولوا على كرسي الأمر بمراكش سنة ثمان وستين وستائة فامتنع قبائل غارة من طاعتهم واستعصوا عليهم ، واقاموا بمنجاة من الطاعة ، وعلى ثبج من الخلاف ، وامتنعت سبتة من ورائهم على ملوك بني مَرين بسبب امتناعهم وصار أمرها إلى الشورى ، واستبدّ بها الفقيه أبو القاسم العزفي من مشيختهم ، كما سنذكر ذلك كله ، إلى أن وقع بين قبائل غارة ورؤسائهم فتن وحروب ، ونزعت إحدى الطائفتين إلى طاعة السلطان بالمغرب من بني مرين فأتوها طَواعِية .

وأدخل الآخرون في الطاعة تلوهم طوعاً أوكرها ، فلك بنو مَرِين أمرهم ، واستعملوا عليهم ، وتخطّوا إلى سَبْنَة من ورائهم فلكوا أمر العزفيّين سنة سبع وعشرين وسبعائة على ما نذكره بعد عند ذكر دولتهم . وهم الآن على أحسن أحوالهم من الاعتزاز والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة ، ويمرضون فيها عند التياثها بفشل واشتغال بمحاربها (۱) فتجهّز البعوث إليهم من الحضرة حتى يستقيموا على الطاعة ، ولهم بوعورة جبالهم عزّ ومنعة وجوار لمن لحق بهم من أعياص الملك ، ومستأمني الخوارج إلى هذا العهد . ولبني يكم من بينهم الحظ الوافر من ذلك لإشراف جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه (۲) إلى مجاري السحب دونها وتوعّر مسالكه بهبوب الرياح فيها . وهذا الحبل مطل على سبتة من غربيها ورئيسه منهم وصاحب بهبوب الرياح فيها . وهذا الحبل مطل على سبتة من غربيها ورئيسه منهم وصاحب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : او شغل بخارج .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : سمّو بقاعه .

أمره يوسف بن عمر وبنوه ، ولهم فيه عزّة وثروة ، وقد اتخذوا به المصانع والغُروس وفرض لهم السلطان بديوان سَبْتَة العطاء ، وأقطعهم ببسيط طنجة الضياع استئلافاً لهم وحسماً لزبون سائر غارة بإيناس طاعتهم ، ولله الخلق والأمر بيده ملكوت السموات والأرض .

الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة وماكان لهم من الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم وتصاريفها

هذه الجبال بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمور ربيا أعرق في الثرى أصلها وذهبت في السياء فروعها ، ومدّت في الجوّ هياكلها ، ومثلت سياجاً على ريف المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر المحيط عند أسفى وما إليها ، وتذهب في المشرق إلى غير نهاية . ويقال إنها تنتي إلى قبلة برنيق من أرض برقة ، وهي في الجانب بما يلي مراكش قد ركب بعضها بعضاً متتالية على نسق من الصحراء إلى التل . يسير الراكب فيه متعرضاً من تامسنا و بواحل مراكش إلى بلاد السوس ودرعه من القبلة ثمان مراحل وأزيد ، تفجّرت فيها الأنهار ، وجلل الأرض ، حمراء الشعراء (۱) وتطابقت بينها ظلال الأدواح . وزكت فيها مواد الزرع والضرع ، وانفسحت مسارح الحيوان ومراقع الصيد ، وطابت منابت الشجر ، ودرت أفاويق الجباية يعمرها من قبائل المصامدة أم لا يحصيهم إلاّ خالقهم ، قد اتخذوا المعاقل والحصون وشيّدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العالم ، فرحل والحيم التجر من الآفاق ، واختلفت إليهم أهل النواحي والأمصار ، ولم يزالوا مذ أوّل الإسلام وما قبله معتمرين بتلك الحبال قد أوطنوا منها أقاليم تعدّدت فيها المالك والعالات بتعدد شعوبهم وقبائلهم ، وافترقت أساؤها بافتراق أجياهم (۱)

تنتي ديارهم من هذه الجبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني فازان حيث تبتدىء مواطن صنهاجة (٣) ويحفّون بهم كذلك من ناحية القبلة إلى بلاد السوس وقبائل هؤلاء

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : خُمُو الشِّعراء .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : أحياثهم .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : صناكة .

المصامدة بهذه المواطن كثيرة فمنهم : هرغة وهنتاتة وتينملل وكدموية وكنفيسة ووريكة وركراكة وهزميرة ودكالة وحاحة وأمادين (١) وازكيت (٢) وبنو ماكر وإيلانة ويقال هيلانة . ويقال أيضاً أن إيلان هو ابن بر ، أصهر المصامدة فكانوا حلفاء لهم (٣) . ومن بطون أمادين مصفاوة وماغوس ، ومن مصفاوة دغاغة وبوطنان ، ويقال إن غارة ورهون وأمُل من أمادين والله أعلم .

ويقال إنّ من بطون حاحة زكن وولخصن الظواعن الآن بأرض السوس أحلاقاً لذوي حسّان المتغلّبين عليها من عرب المعقل. ومن بطون كنفيسة أيضاً قبيلة سكسباوة (١٠) الموطنون بأمنع المعاقل بهذه الجبال المطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة وعلى ساحل البحر المحيط من المغرب ، ولهم بمنعة معقلهم ذلك اعتزاز على أهل جلدتهم نذكره بعد. وكان لمؤلاء المصامدة صدر الإسلام بهذه الجبال عدد وقوة وطاعة للدّين ومخالفة لإخوانهم برغواطة في نحلة كفرهم. وكان من مشاهيرهم كثير (٥) بن وسلاس بن شملال بن أمادة وهو يحيى بن يحيى راوي الموطأ عن مالك. دخل الأندلس وشهد الفتح مع طارق في آخرين من مشاهيرهم استقروا بالأندلس. وكان الأعقابهم بها ذكر في الدولة الأموية. كان منهم قبل الإسلام ملوك وأمراء. ولهم مع لمتونة ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجتماعهم على المهدي وقيامهم بدعوته فكانت لهم دولة عظيمة أدالت من لمتونة بالعدوتين ، ومن صنهاجة بأفريقية حسبها هو مشهور ونأتي الآن بذكره إن شاء الله ، وبالله التوفيق ، لا رب سواه ، ولا معبود إلا إياه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : أصَّادن .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : واركيت .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فكانوا خلفاءهم .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : سكسيوة .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : كسير وفي النسخة البار بسية : كير .

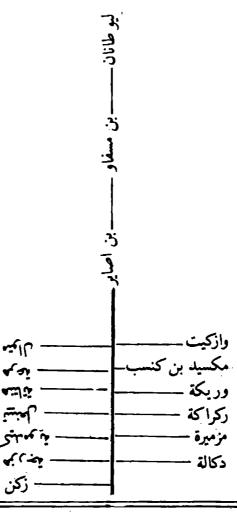

الخبر عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وماكان للموحدين القائمين بها على يد بني عبد المؤمن من السلطان والدولة بالعدوتين وأفريقية وبداية ذلك وتصاريفه

لم يزل أمر هؤلاء المصامدة بجبال دَرَن عظيماً ، وجاعتهم موفورة وبأسهم قوياً ، وفي أخبار الفتح من حروبهم عُقبة بن نافع وموسى بن نُصَيْر حتى استقاموا على الإسلام ما هو معروف مذكور إلى أن أظلتهم دولة لمتونة فكان أمرهم فيها مستفحلاً ، وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهماً ، حتى لما اختطوا مدينة مراكش لترلهم جوار

مواطنهم من دَرَن ليتميزوا عمن سواهم (١) ويذللوا من صعابهم . وفي عنفوان تلك الدولة على عهد علي بن يوسف منها نجم إمامهم العالم الشهير محمد بن تومرت (٢) صاحب دولة الموحّدين المشتهر بالمهدي ، أصله من هزغة من بطون المصامدة الذين عددناهم يسمّى أبوه عبدالله وتومَرت ، وكان يلقّب في صغره أيضاً أمغار ، وهو محمد ابن عبدالله بن وُجَلّيد ابن بامصال (٣) بن حمزة بن عيسى فيا ذكر ابن رشيق وحقّقه ابن القطَّان . وذكر بعض مؤرخي المغرب أنه محمد بن تومرتُ بن نيطاوس بن ساولا ابن سفيون بن الكلديس بن خالد (٤) . وزعم كثير من المؤرّخين أن نسبه في أهل البيت ، وأنه محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان ابن سفیان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سلیان بن عبدالله ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر. الواقع نسب الكثير من بيته في المصامدة وأهل السوس . كذا ذكر ابن نحيل في سلمان هذا ، وأنه لحق بالمغرب إثر أخيه أدريس ، ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب قال : فمن ولده كل طالبي بالسوس ، وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقين به إلى المغرب ، وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هو ابن يسار العبّاس بن محمد بن الحسن ، وعلى الأمرين فإن نسبة الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ورسخت عروقه فيهم ، والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم ، وانتسب بنسبتهم وصار في عدادهم . وكان أهل بيته أهل نسك ورباط . وشبّ محمد هذا قارثاً محباً للعلم ، وكان يسمى أسافو، ومعناه الضياء لكثرة ماكان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها . وارتحل في طلب العلم إلى المشرق على رأس الماثة الخامسة ، ومرّ بالأندلس ودخل قرطبة وهي إذذاك دارٌ علم . ثم أجاز إلى الإسكندرية وحجّ ودخل العراق ولتي جملّة من العلماء

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ليتمرّسوا بهم .

<sup>(</sup>٧) يوجد شخص اسمه محمد بن عبدالله بن تومرت وهو صاحب كنر العلوم ودر المنظوم في حقائق علم الشريعة ودقائق علم الطبيعة . (توجد منه نسخة في المكتبة الخديوية) ويرى بروكلان — في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية — أن إسمه الحقيقي هو محمد بن على بن تومرت وأنه أندلسي توفي سنة ٣٩١ هـ ، إلا أنه ينسب كتر العلوم هو وهوارت الى المهدي ، وسبب الخلط ان في هذا الكتاب نقد نظرية التجسيم . وقد ذكر ابن الاثير محمد بن تومرت كان معاصراً للمهدي وهو الذي كان يقترف جرائم القتل الجاعي في عهد المهدي .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة التونسية تامصال . وفي نسخة ثانية : يامصال .

<sup>(</sup>٤) مِنْ نسخة أخرى : محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن مسيغون ابن ايكلديس بن خالد.

يومئذ وفحول النظار ، وأفاد علما واسعا وكانّ يُمدّث نفسه بالدولة لقومه على يده لما كان الكهَّان والحزَّاء يتحيّنون ظهور دولة يومثذ بالمغرب. ولتى فيها زعموا أبا حامد الغزالي ، وفاوضه بذات صدره بذلك فأراده عليه لما كان فيه الإسلام يومثذ بأقطار المغرب من اختلالِ الدولة وتقويض أركان السلطان الجامع الأمة ، المقيم للملَّة بعد أن ساء له عمن له من العصابة والقبائل التي يكون بها الاعتزاز والمنعة ، ونشأ بها يتم أمر الله في درك البغيَّة وظهور الدعوة . وانطوى هذا الإمام راجعاً إلى المغرب بجراً متفجّراً من العلم ، وشهاباً وارياً من الدين . وكان قد لتي بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السُّنَّة وأخذ عنهم واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفيَّة والذبُّ عنها بالحجج العقليَّة الدافعة في صدر أهل البدعة . وذهب إلى رأيهم في تأويل المتشابه من الآي والأحاديث بعد أنَ كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإقرار التشابهات كما جاءت . ففطن أهل المغرب في ذلك وحملهم على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد ، وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم مثل المرشدة في التوحيد . وكان من رأيه القول بِعصْمَة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة ، وألف في ذلك كتابه في الإمامية الذي افتتحه بقوله : أعزّ ما يطلب وصار هذا المفتتح لقباً على ذلك الكتاب ، وأحل(١) بطرابلس أول بلاد المغرب معنياً بـمذهبه ذلك مظهراً النكير على علماء المغرب في عدولهم عنه ، آخذاً نفسه بتدريس العلم والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ما استطاع ، حتى لقى بسبب ذلك أذيّات في نفسه احتسبها من صالح عمله (٢) . ولما دخل بجاية وبها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس ابن حاد من أمراء صنهاجة . وكان من المترفين فأغلظ له ولأتباعه بالنكير . وتعرّض يوما لتغيير بعض المنكرات في الطرق ، فوقعت بسببها هيعة نكرها السلطان والخاصة والتمروا به ، فخرج منها خائفاً ولحق بملالة على فرسخ منها ، وبها يومئذ بنو ورياكل من قبائل صنهاجة . وكان لهم اعتراز ومنعة ، فآووه وأجاروه وطلبهم السلطان صاحب بجاية بإسلامه إليه فأبوا وأسخطوه ، وأقام بينهم يدرس العلم أياماً. وكان يجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قريباً من ديار ملاله ، وهي لهذا العهد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى ; احتلّ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة اخرى : اعاله .

معروفة . وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن على حاجاً مع عمه فأعجب بعلمه ، وانتهى عزمه عن وجهه ذلك ، واختص به وتشمّر للأخذ عنه . وارتحل المهدي إلى المغرب وهو في جملته . ولحق بوانشرس . وصحبه منها البشير من جملة أصحابه . ثم لحق بتلمسان وقد تسامع الناس بخبره فأحضره القاضي بها ابن صاحب الصلاة ووبَّـخه على منتحله ذلك ، وخلافه لأهل قطره . وظنَّ أن من العدل نزعه عن ذلك ، فصم عن قبوله . واستمر على طريقه إلى فاس ، ثم إلى مكناسة ونهبي بها عن بعض المناكير فأوقع به الشرار من الغوغاء. فأوجعوه ضرباً ، ولحق بـمراكش وأقام بها آخذاً في شأنه . ولتي علي بن يوسف بالمسجد الجامع في صلاة الجمعة فوعظه وأغلظ له القول. ولتي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف حاسرة قناعها على عادة قومها المُلْتُمين في زي نسائهم فوبخها ، ودخلت على أخيها باكية لما نالها من تقريعه ، ففاوض الفقهاء في شأنه بها وصل إليه من شهرته . وكانوا ملئوا منه حسداً وحفيظةً لما كان ينتحل مذهب الأشغريّة في تأوي المتشابه وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في إقراره كما جاء . ويرى أن الجمهور لقّنوه تجسيماً ، ويذهب إلى تكفيرهم بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير فمال الرأي فأغروا الأمير به فأحضره للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور عليهم ، وخرج من محلسه ونذر بالشر مهم فلحق من يومه بأغات ، وغيّر المناكير على عادته وأغرى به أهلها علي بن يوسف وطيّروا إليه بخبره فخرج عنها هو وتلميــذه الذين كانوا في صحابته ، ودعا اسمعيل بن أيكيك من أصحابه وهو من أنجاد قومه (١) ، وخرج به إلى منجاة من جبال المصامدة . لحق أولاً بـمسفيوه ، ثم بهنتاتة . ولقيه من أشياخهم عمر بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي ، وهو أبو حفص ويعرف بيته ابن هنتاتة ببني فاصكات . وتقول نسَّابتهم إن فاصكات هو جد وانودين ، ويقال لهنتاتة بلسانهم هنني فلذلك كان يعرف عمر بهنتي وسيأتي الكلام في تحقيق نسبهم عند ذكر دولتهم . ثم ارتحل المهدي عنهم إلى ايكيلين من بلاد هَرْغَة ، فنزل على قومه وذلك سنة حمس عشرة وخمسمائة . وبني رابطة للعبادة اجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلّمهم المرشدة في التوحيد باللسان البريري. وشاع أمره في صحبته واستدرك فقيه العلمية بـمجلس

<sup>(</sup>١)،وفي نسخة أخرى : ودعا اسهاعيل بن ايكيك من اصحابه مايتين من انجاد قومه .

الأمير على بن يوسف وهو مالك بن وهيب أغراه به . وكان حّزاء ينظر في النجوم وكان الكهّان يتحدثون بأن ملكاكائن بالمغرب لأمة من البربر و يتغيّر فيه شكل السكة لقران بين الكوكبين العلويّين من السيارة يقتضي ذلك في أحكامهم ، وكان الأمير يتوقّعها ، فقال : احتفظوا بالدولة من الرجل فإنه صاحب القران .

والدرهم المربع في كلام سفساف بسجع سوقي يتناقلها الناس نصه \* وهو: أجعل على رجله كبلا \* لئلا يسمعك طبلا \* وأظنه صاحب الدرهم المربّع ، فطلبه على بن يوسف ففقده وسرّح الخيالة في طلبه ففاتهم ، وداخل عامل السوس ، وهو أبو بكر ابن محمد اللمتوني بعض هَرْغَة في قتله ، ونذر بهم إخوانهم فنقلوا الإمام إلى معقل أشياعهم (١) ، وقتلوا من داخل في أمره . ثم دعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد ، وقتال المحسمين دونه سنة خمسة عشر وخمسائة ، فتقدّم إليها رجالاتهم من العشرة وغيرها . وكان فيهم من هنتاتة أبو حفص عمر بن يحيى وأبو يحيى بن يكيبت ويونس (٢) بن وانودين وابن يغمور ، ومن تينملل أبو حفص عمر بن علي الصناكي ومحمد بن سلمان وعمرو بن تافراتكين (٣) وعبدالله بن ملويات . وأهب (٤) قبيلة هرغة فدخلوا في أمره كلهم ، ثم دخل معهم كِيدَموية (٥) وكنفيسة ، ولما كملت بيعته لقّبوه بالمهدي وكان لقبه قبلها الإمام . "وكان يسمى أصحابه الطَّلَبَة ، وأهل دعوته الموحَّدين ، ولمَّا تمَّ له خمسون من أصحابه سمَّاهم ايت الخمسين. وزحف إليهم عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هَرْغَة ، فاستجاشوا بإخوانهم من هنتاتة وتينملل فاجتمعوا إليهم وأوقعوا بعسكر لمتونة فكانت مقدمة الفتح. وكان الإِمام يعدهم بذلك فاستبصروا في أمره ، وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته ، وتردّدت عساكر لمنونة إليهم مرّة بعد أخرى ففضّوهم ، وانتقل لثلاث سنين من بيعته إنى جبل تينملل فأوطنه ، وبنى داره ومسجده بينهم حوالي منبع وادي نفيس .

وقاتل من تخلّف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل أولا هَزْرَجَة وأوقع بهم مراراً ، ودانوا بالطاعة . ثم قاتل هسكورة ومعهم أبو دوقة اللمتوني فغلبهم وقفل فاتبعه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : امتناعهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : يوسف .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تافركين .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : اوعب .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : كدميوه .

بنو واسكيت فأوقع بهم الموحدون وأثخنوا فيهم قتلاً وأسراً. ثم غزا بلد غجرامة (۱) وكان قد افتتحه وترك فيه الشيخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به ، وقتلوه فغزاهم واستباحهم . ورجع إلى تينملل وأقام بها إلى أن كان شأن البشير وميز الموحد من المنافق . وكانوا يسمون لمتونة الحشم فاعتزم على غزوهم ، وجمع كافة أهل دعوته من المصامدة ، وزحف إليهم فلقوه بكيك ، وهزمهم الموحدون واتبعوهم الى أغات فلقيهم هنالك زحوف لمتونة مع بكر (۱) بن على بن يوسف وابراهيم بن تاعباشت فهزمهم الموحدون . وقتل ابراهيم واتبعوهم إلى مراكش ، فتزلوا البحيرة في زهاء أربعين ألفاً كلهم راجلين إلا أربعائة فارس .

واحتفل علي بن يوسف الاحتشاد وبرز إليهم لأربعين من نزولهم خرج عليهم من باب إيلان فهزمهم وأثخن فيهم قتلاً وسبياً ، وفقد البشير من أصحابه . واستحر القتل في هيلانة ، وأبلى عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البلاء . وكانت وفاة المهدي لأربعة أشهر بعدها . وكان يسمّى أصحابه بالموحّدين تعريضاً بلمتونة في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم . وكان حصورا لا يأتي النساء . وكان يلبس العباءة المرقّعة . وله قدم في التقشّف والعبادة ، ولم تحفظ عنه فلتة في البدعة إلا ماكان من وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالإمام المعصوم والله تعالى أعلم .

## الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء الأربعة من بنيه ووصف أحوالهم ومصاير أمورهم

لما هلك المهدي سنة إثنتين وعشرين وخمسائة (٣) كها ذكرناه وقد عهد بأمره من بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي الكومي المتقدّم ذكره ، ونسبه عند ذكر قومه ، فقبره بمسجده لصق داره من تينملل . وخشي أصحابه من افتراق الكلمة وما يتوقع من سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن بن علي لكونه من غير جلدتهم ، فأرجأوا الأمر إلى أن تخالط بشاش الدعوة قلوبهم ، وكتموا موته ، زعموا ثلاث سنين

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : غجدامة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : نكو وفي نسخة ثانية مكر .

<sup>(</sup>٣) وفد قبائل المغرب ان المهدي توفي سنة ٧٤ هـ ــ ١١٣٠م/ص ١٢٧ .

يموّهون بمرضه ، ويقيمون سنّته في الصلاة والحزب الراتب . يدخل أصحابه إلى البيت كأنه اختصهم بعبادته ، فيجلسون حوالي قبره ويتفاوضون في شؤونهم بمحضر أخته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه ، ويتولاه عبد المؤمن بتلقينهم حتى اذا استحكم أمرهم وتمكّنت الدعوة من نفوس كافتهم كشفوا حينئذ القناع عن حالهم ، وتملأ من بتي من العشرة على تقديم عبد المؤمن . وتولّى كبر ذلك الشيخ أبو حفص ، وأراد هنتاتة وسائر المصامدة غلبه فأظهروا للناس موت المهدي ، وعهده لصاحبه وانقياد يقبة أصحابه لذلك .

وروى يحيّى بن يغمور أنه كان يقول في دعائه إثر صلواته : «اللهمّ بارك في الصاحب الأفضل، فرضى الكافة وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع وعشرين وخمسمائة فقام بأمر الموحّدين وأبعد في الغزوات فصبح تادلا ، وأقام بها وأصاب مهم . ثم غزا دَرْعَة واستولى عليها سنة ست وعشرين وحمسائة ثم غزا تاسعون (١) وافتتحها وقتل واليها أبا بكر بن مازرو(٢) ومن كان معه من قومه غارة بني وزار<sup>(٣)</sup> وبني مزردع ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاً ، وانتقض البرابر في سائر أقطار المغرب على لمتونة ، فسرّح علي بن يوسف إبنه تاشفين لقتالهم سنة ثلاث وستين وحمسمائة فجاءهم من ناحية أرض السوس ، وأحشد معه قبائل كزولة وجعلهم في مقدّمته ، فلقيهم الموحّدون بأواثل جبلهم وهزموهم . ورجع تاشفين ولم يلق حرباً ، ودخل كزولة من بعدها في دولة الموحّدين ، وأجمع عبد المؤمن على غزو بلاد المغرب ، فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثلاثين وخمسهائة إلى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ولم يراجع فيها تينملل حتى اذا انقضت بالفتح والاستيلاء على المغربين ، خرج إليها من تينملل ، وخرج تاشفين بعساكره يحاذيه في البسائط ، والناس يفرّون منه إلى عبد المؤمن وهو ينتقل في الجبال في سعة من الفواكه للأكل والحطب للدفء إلى أن وصل إلى جبل غارة ، واشتعلت نار الفتنة والغلاء بالمغرب ، وامتنعت الرعايا من المغرم وآلح الطاغية على المسلمين بالعدوة .

وهلك خلال ذلك على بن يوسف أمير لمتونة ملك العدوتين سنة سبع وثلاثين

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : تاشعبوث وفي النسخة الباريسية تاسيغموت .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : مزروال .

<sup>(</sup>٣) وَفَّي نسخة أخرَى : بني ونام ، وفي النسخة الباريسية : وارنتي وفي نسخة ثانية : ونَّار .

وخمسائة ، وولّى أمرهم تاشفين إبنه ، وهو في غزاته هذه ، وقد أحيط به . وحزن بعد أبيه على فتنة بني لمتونة ومسوقة (١) ، ففزع أمراء مسوقة مثل بدران (٢) بن محمد ويحيى بن تاكصتن وعيى بن إسحق المعروف بأنكار ، وكان والي تلمسان ، ولحقوا بعبد المؤمن فيمن إليهم من الجملة ، ودخلوا في دعوته ، ونبذ إليهم لمتونة العهد ، والى سائر مسوقة ، واستمر عبد المؤمن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه ، وتولّى كبر دفاعه عنها القاضي عيّاض الشهير الذكر . كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوّته ومنصبه . ولذلك سخطته الدولة آخر الايام حتى مات مغرّباً عن سبتة بتادلا مستعملاً في خطة القضاء بالبادية ، وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى جبال غيائه وبطوية فافتتحها ، ثم نزل ملويّة فافتتح حصونها . ثم تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديونة . وكان بعث إليهم عساكر من الموحّدين إلى نظر يوسف بن وانودين وابن يرمور (١) فخرج بليم عمد بن يحيى بن فانو عامل تلمسان فيمن معه من عساكر لمتونة وزناتة فهزمهم المية وتتل ابن فانو وانقض عسكر زناتة ، ورجعوا إلى بلادهم .

وولّى ابن تاشفين على تلمسان أبا بكر بن مزدلي ، ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه من الريف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن بدر أمراء بني مانو ، فبعث معهم ابن يغمور وابن وانودين في عسكر من الموحّدين ، فأثخنوا في بلاد بني عبد الواد ، وبني باجدي (٥) سبياً وأسراً ، وأمدتهم عساكر لمتونة ومعهم الزَبَرْتَيْر قائد الروم وتزلوا منداماس (٦) ، واجتمعت عليهم زناتة في بني يلومي وبني عبد الواد ، وشيخهم حامة ابن مطهر ، وبني نيكاس وبني ورسفان وبني توجين ، فأوقعوا في بني مانو واستنقذوا غنائمهم ، وقتل أبو بكر بن ماخوخ في ستائة من قومه ، وتحصّن الموحّدون وابن وانودين بجبال سيرات ، ولحق تاشفين بن ماخوخ بعبد المؤمن صريخاً على لمتونة وزناتة ، فارتحل معه إلى تلمسان . ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة ملتونة وزناتة ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مسوفة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : برّاز وفي النسخة الباريسية : بران .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تاكفت .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الباريسية : مرمور .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أحرى : بلومي .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : منداس .

فأوقع بهم ورجع إلى تلمسان فنزل ما بين الصخرتين من حبل بني ورتيك (١) ونزل تاشفين بأصطفصف ووصل مدد صنهاجة من قبل يحيى بن عبد العزيز صاحب بجاية لنظر طاهر بن كباب من قوّاده ، أمدوا به تاشفين وقومه لعصبية الصنهاجيّة . وفي يوم وصوله أشرف على معسكر الموحّدين ، وكان يدل باقدام وبأس فزارى بلمتونة وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحّدين ، وقال : إنما جنتكم أؤمنكم (٢) من صاحبكم عبد المؤمن هذا ، وأرجع إلى قومي ، فامتعض تاشفين لكلمته وأذن له في المناجزة ، فحمل على القوم فركبوا وصمّموا للقائه ، فكان آخر العهد به وبعسكره . وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الزبرتير في عسكر ضخم كما قلناه ، فأغار على بني سندم (٢٠) وزناتة الذين كانوا في بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه الموحَّدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم ، وقتل الزبرتير وصلب ثم بعث بعثاً آخِر إلى بلاد بني مانو ، فلقيهم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحّدين وأوقعوا بهم . واعترضوا عسكر بجاية عند رجوعهم فنالوا منهم أعظم النيل. وتوالت هذه الوقائع على تاشفين فأجمع الرحلة إلى وَهْرَان ، وبعث إبنه إبراهيم وليّ عهده إلى مراكش في جماعة من لمتونة ، وبعث كاتباً معه أحمد بن عطيّة ، ورحل هو إلى وَهْرَان سنة تسع وثلاثين وخمسائة فأقام عليها شهراً ينتظر قائد اسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله من المرية بعشرة أساطيل ، فأرسى قريباً من معسكره وزحف عبد المؤمن من تلمسان وَيعث في مقدمته الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وبني مانو من زناتة ، فتقدّموا إلى بلاد بني يلومي وبني عبد الواد وبني ورسيفين وبني توجين وأثخنوا فيهم حتى دخلوا في دعوتهم .

ووفد على عبد المؤمن برؤسائهم ، وكان منهم سيّد الناس ابن أمير الناس شيخ بني يلومي فتلقّاهم بالقبول ، وسار بهم في جموع الموحّدين إلى وهران ففجعوا لمتونة بمعسكرهم ففضّوهم ، ولحأ تاشفين إلى رابية هناك فأحد قوابها وأضرموا النيران حولها حتى غشيهم الليل ، فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه ، فتردى من بعض حافات الجبل ، وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسائة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بني ورنيد .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى: الأمكنكم.

<sup>(</sup>**٢) وفي** نسخة ثانية : سنوس .

وبعث برأسه إلى تينملل. ونجا فل العسكر إلى وَهْرَان فانحصروا مع أهلها حتى جهدهم العطش ونزلوا جميعاً على حكم عبد المؤمن يوم الفطر من تلك السنة. وبلغ خبر مقتل تاشفين إلى تلمسان مع فل لمتونة وفيهم أبو بكر بن ولحف<sup>(۱)</sup> وسير بن الحاج وعلي بن فيلو في آخرين من أعيانهم ، ففر معهم من كان بها من لمتونة . وقدم عبد المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن كانوا بعثوا ستين من وجوههم ، فلقيهم يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين .

ولما وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لماكان أكثرهم من الحشم ، وعفا عن أهل تلمسان ، ورحل عنها لسبعة أشهر من فتحها بعد أن ولى عليها سليان ابن محمد بن وانودين ، وقيل يوسف بن وانودين . وفيها نقل بعض المؤرّخين أنه لم يزل محاصراً تلمسان والفتوح ترد عليه ، وهنالك وصلته بيعة سِجلْماسة . ثم اعتزم على الرحيل إلى المغرب ، وترك ابراهيم بن جامع محاصراً لتلمسان ، فقصد فاس سنة إحدى وأربعين وخمسائة وقد تحصّن بها يحيى الصحراوي ولحق بها من فل تاشفين من تلمسان فنازلها عبد المؤمن ، وبعث عسكراً لحصار مكناسة ، ثم رحل في اتباعه وترك عسكراً من الموحّدين على فاس ، وعليهم الشيخ أبو حفص وأبو ابراهيم وصحابة المهدي العشرة ، فحاصروه سبعة أشهر .

ثم داخلهم ابن الحياني مشرف البلد وأدخل الموحّدين ليلاً ، وفرّ الصحراوي إلى طنجة ، وأجاز منها إلى ابن غانية بالأندلس ، وبلغ خبر فاس إلى عبد المؤمن وهو بمكانه من حصار مكناسة ، فرجع إليها وولّى عليها ابراهيم بن جامع وولّى على مكناسة يحيى بن يغمور ، ورحل إلى مراكش وكان ابراهيم بن جامع ، لما افتتح تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وهو محاصر لفاس فاعترضه في طريقه المخضّب بن عسكر أمير بني مرين ونالوا منه ومن رفقته ، فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين عامل تلمسان أن يجهز إليهم العساكر ، فبعثها صحبة عبد الحق بن منقاد (٢) شيخ عبد الواد ، فأوقعوا ببني مَرين وقتل المخضّب أميرهم .

ولمَّا ارتحل عبد المؤمن من قَاسَ إلَى مراكش وصلته في طريقه بيعة أهل سبتة ، فولَّى عليهم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة ، ومرّ على سلا فافتتحها بعد مواقعة

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : ابن نجى وفي نسخة ثانية : بن وبحى .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : منغفاد .

قليلة ، ونزل منها بدار ابن عشرة ، ثم تمادى إلى مراكش وسرّح الشيخ أبا حفص لغزو برغواطة فأثخن فيهم ورجع . ولقيه في طريقه ووصلوا جميعاً إلى مراكش وقد ضمّوا إليها جموع لمطة ، فأوقع بهم الموحّدون وأثخنوا فيهم قتلاً ، واكتسحوا أموالهم وظعائنهم ، وأقاموا على مراكش تسعة أشهر (۱) وأميرهم اسحق بن علي بن يوسف ، بايعوه صبياً صغيراً عند بلوغ حبر أبيه . ولما طال عليهم الحصار وجهدهم الجوع برزوا إلى مدافعة الموحّدين ، فانهزموا وتتبعهم الموحّدون بالقتل ، واقتحموا عليهم المدينة في أخريات شوّال سنة إحدى وأربعين وخمسائة وقتل عامّة الملتّمين ، ونجا إسحق في جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحّدين وأحضر إسحق بين يدي عبد المؤمن فقتله الموحّدون بأيديهم وتولى كبر ذلك أبو حفص بن واكاك منهم واعى أثر الملتمين واستولى الموحدون على جميع البلاد .

ثم خرج عليهم بناحية السوس ثاثر من سوقة سلا يعرف محمد بن عبدالله بن هود وتلقّب بالهادي ، وظهر في رباط ماسة ، فأقبل إليه الشراد (٢٠) من كل جانب ، وانصرفت إليه وجوه الأغار من أهل الآفاق وأخذ بدعوته أهل سِجلْماسة ودرّعة وقبائل دكالة وركراكة وقبائل تامسنا وهوّارة ، وفشت ضلالته في جميع العرب ، فسرّح إليه عبد المؤمن عسكراً من الموحّدين لنظر يحيى أنكار اللمتوني النازع إليه من إيالة تاشفين بن على . ولتي هذا الثاثر المآسي ، ورجع مهزوماً إلى عبد المؤمن فسرّح الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وأشياخ الموحّدين ، واحتفل في الاستعداد فنهضوا إلى رابطة ماسة ، وبرز إليهم الثائر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعائة من الفرسان ، فهزمهم الموحّدون ، وقتل داعيهم في المعركة مع كثرة أتباعه ، وذلك في ذي الحجة فهزمهم الموحّدون ، وقتل داعيهم في الشيخ أبو حفّص بالفتح إلى عبد المؤمن من الشاء أبي حفص بن عطية الشهير الذكر ، كان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي بن يوسف وابنه تاشفين ، وتحصل في قبضة الموحّدين فعفا عنه عبد المؤمن .

ولما نزل على فاس اعترم أبو حفص (٣) هذا على الفرار فتقبّض عليه في طريقه ، واعتذر فلم يقبل عذره وقتل . وكان إبنه أحمد كاتباً لاسحق بن على بـمراكش

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : سبعة أشهر .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة التونسية الشرار والمقصود الاشرار أو المشردون .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : أبو أحمد .

مشمله عفو السلطان فيمن شمله من ذلك الفلّ ، وخرج في جملة الشيخ أبي حَفْص في وجهته هذه وطلبه للكتاب في ذلك ، فأجابه واستحسن كتابه عبد المؤمن لما وقف عليه فاستكتبه أولاً . ثم ارتفع عنده مكانه (() فاستوزره ، وبعد في الدولة صيته ، وقاد العساكر وجمع الأموال وبذلها ، ونال من الرتبة عند السلطان ما لم ينله أحد في دولته إلى أن دبّت السعاية إلى مهاده الوثير ، فكان فيها حتفه ، ونكبه الخليفة سنة ثلاث وخمسين وخمسيائة وقتله بمحبسه حسبها هو مشهور .

ولما انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمراكش أياماً. ثم خرج غازياً إلى القائمين بدعوة الماسي بجبال درن ، فأوقع بأهل نفيس وهيلانة وأثخن فيهم بالقتل والسبي حتى اذعنوا بالطاعة ورجع . ثم خرج إلى هسكورة وأوقع بهم وافتتح معاقلهم وحصونهم . ثم نهض الى سبخلماسة فاستولى عليها ورجع إلى مراكش ، ثم خرج ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدّة ثم هزموه ، واضطرمت نار الفتنة بالمغرب ، وانتقض أهل سبتة ، وأخرجوا يوسف بن محلوف التينمالي وقتلوه ومن كان معه من الموحّدين ، وأجاز القاضي عيّاض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوقي الوالي بالأندلس ، فلقيه بالخضراء وطلب منه والياً على سبّتة فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن لها . وذكر أنه لحق بطنجة فأجاز البحر إلى الأندلس ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته .

وبعثه أبن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كما ذكرناه. وقام بأمرها ووصل يده بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحدين كما ذكرناه. ولحق بهم من مكانه بسبتة وخرج إليهم عبد المؤمن بن علي سنة إثنتين وأربعين وخمسهائة فدوّخ بلادهم واستأصل شأفتهم حتى انقادوا للطاعة وتبرّأوا من يحيى الصحراوي ولمتونة ، ورجع إلى مراكش لستة أشهر من خروجه ، ووصلته المرعبة (٢) من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت أحوال المغرب. وراجع أهل سبتة طاعتهم فتقبّل منهم ، وكذلك أهل سلا فصفح لهم وأمر بهدم سورهم والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بخلاله .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : الرغبة .

### \* ( فتح الأندلس وشؤنها ) \*

ثم صرف عبد المؤمن من قصره إلى الأندلس ، وكان من خبرها أنه اتصل بالملثمين مقتل تاشفين بن عليّ ، ومنازلة الموحّدين مدينة فاس . وكان على بن عيسي بن ميمون قائد أسطولهم قد نزع طاعة لمتونة وانتزى بجزيرة قادس ، فلحق بعبد المؤمن بمكانه من حصار فاس ، ودخل في دعوته وخطب له بجامع فاس (١) أوّل خطبة خطبت لهم بالأندلس عام أربعين وخمسائة . وبعث أحمد بن قيسي صاحب مْرِتَّلَّة ومقيم الدعوة بالأندلس أبا بكر بن حبيس (٢) رسولاً إلى عبد المؤمن فلقيه على تلمسان وأدّى كتاب صاحبه فأنكر ما تضمنّه من النعت بالمهدي ، ولم يجاوب. وكان سدّراتي <sup>(٣)</sup> بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب الأندلس قد تغلّب على أحمد ابن قيسي هذا ، وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن قيسي البحر إلى عبد المؤمن من بعد فتح مراكش لمداخلة عليّ بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة ، فجهّزه يوسف بن محلوف ، ولحق بعبد المؤمن ، ورغَّبه في ملك الأندلس ، وأغراه بالملتَّمين فبعث معه عساكر الموحّدين لنظر براز بن محمد المسوقي الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين ، وعقد له على حروب من بها من لمتونة والثوّار وأمدّه بعسكر آخر لنظر موسى بن سعيد ، وبعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنهاجي ، ولمَّا أجازوا إلى الأندلس نازلوا بالغمر بن عزرون من الثوّار بشريش ، وكانت له مع ولده (١) . ثم قصدوا لبّلة ويها من الثوّاريوسف بن أحمد البطروجي (٥) فأعطاهم الطاعة ، ثم قصدوا مَرْتَلَة ، وهي تحت الطاعة لتوحيد صاحبها أحمد بن قيسي . ثم قصدوا شُلُّب فافتتحوها ، وأمكنوا منها ابن قيسي . ثم نهضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعهم صاحب سدراتي بن وزير . ثم براز في عسكر الموحّدين إلى مرتلة حتى انصرم فصل الشتاء فخرج إلى منازلة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : قادس .

<sup>﴿ ﴿</sup> وَفِي نَسَخَةَ أَخْرَى : حَيْسَ وَفِي نَسَخَةَ ثَانِيةً قَيْسِي وَفِي النَسْخَةِ البَارِيسِيةِ حبيش .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : سدراي .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : ذندة .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة الباريسية : البطروحي .

أشبيلية فأطاعه أهل طليطله (١) وحصن القصر ، واجتمع إليه سائر الثوّار وحاصروا أشبيلية برّاً وبحراً إلى أن افتتحوها في شعبان من سنة إحدى وأربعين وخمسائة وفرّ الملثمون بها إلى قرمونة وقتل من أدرك منهم . وأتى القتل على عبدالله بن القاضي أبي بكر بن العربي في هيعة تلك الدخلة من غير قصد . وكتبوا بالفتح إلى عبد المؤمن بن عليّ . وقدم عليه وفودهم بمراكش يقدمهم القاضي أبو بكر فتقبّل طاعتهم وانصرفوا . بالجوائز والأقطاعات لجميع الوفد سنة إثنتين وأربعين وخمسائة .

وهلك القاضي أبو بكر في طريقه ودفن بمقبرة فاس. وكان عبد العزيز وعيسى أخوا المهدي من مشيخة العسكر بأشبيلية ساء أثرهما بالبلد واستطالت أيديهما على أهله ، واستباحوا الدماء والأموال. ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لَبَلة فلحق ببلده وأخرج الموحّدين الذين بها ، وحوّل الدعوة عنهم. وبعث إلى طليطلة وحصن القصر ، ووصل يده بالملتّمين الذين كانوا بالعدوة وارتدّ ابن قيسي في مدينة شلف ، وعلي بن عيسى بن ميمون بجزيرة قادس ومحمد بن الحجام بمدينة بطليوس وثبت أبو الغمر بن عزرون على طاعة الموحّدين بشريش (٢) ورَنْدَة (٣) وجهاتها. وتغلّب ابن غانية على الجزيرة الخضراء ، وانتقض أهل سبتة كها ذكرناه ، وضاقت أحوال الموحّدين بأشبيلية ، فخرج منها عيسى وعبد العزيز أخوا المهدي وابن عمها أحوال الموحّدين بأشبيلية ، فخرج منها عيسى وعبد العزيز أخوا المهدي وابن عمها يصليتن بمن كان معهم . ولحقوا بحبال بستر في وجاءهم أبو الغمر بن عزرون ، واتصلت أيديهم على حصار الجزيرة حتى افتتحوها وقتلوا من كان بها من لمتونة ، ولحق أخو المهدي بمراكش ، وبعث عبد المؤمن على أشبيلية يوسف بن سلمان في ولحق أخو المهدي بمراكش ، وبعث عبد المؤمن على أشبيلية يوسف بن سلمان في

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : طلياطلة .

<sup>(</sup>٢) شريش. مدينة كانت تدعى عند القوط سَرَت . Ceret وبناحيتها وقعت المعركة الحاسمة بين طارق بن زياد وآخر ملوك الغوط سنة ٧١١م، وبعدها تم فتح المسلمين للأندلس، وكانت في ايام العرب مدينة مهمة ومركزاً ثقافياً مشهوراً، وهي اليوم كذلك من أهم مدن اسبانيا. استرجعها الاسبان نهائيا سنة ١٣٦٤م. بينها وبين أشبيلية ٩٧ كلم الى ناحية الجنوب. وكانت في ايام العرب من اعمال كورة البحيرة. (البينة/٣٤).

<sup>(</sup>٣) رنده: اسمها اللاتيني روندا Ronda وهي من أقدم مدن اسبانيا ، وكانت مزدهرة ايام العرب ، تقدّم فيها أدباء وعلماء مشهورون ، ولها تاريخ مجيد في الاستانة دفاعاً عن استقلالها. ولم يستطع الاسبان الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام عشرين يهوماً سنة ١٤٨٥ قبل غرناطة بسبع سنوات . ونزح أهلها إلى المغرب العربي ، وتوجد الى الآن عائلات الرندي بالمغرب . تبعد ١٠٨ كلم عن جبل طارق باتجاه الشيال وعن مالقة ٩٦ كلم الى ناحية الشرق (البيّنة/٢٧) .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : بيستر .'

عسكر من الموحدين وأبقى براز بن محمد على الحباية ، فخرج يوسف ودوّخ أعال البطروجي بلبّلة وطُليُطِلة وعمل ابن قيسي بشلب ثم أغار على جبيرة وأطاعه عيسى بن ميمون صاحب ستتمرية ، وغزا معهم وأرسل محمد بن عليّ بن الحاج صاحب بطليوس (۱) بهداياه فتقبّلت ورعيت له ، ورجع يوسف إلى أشبيلية . وفي اثناء ذلك استغلظ الطاغية على يحيى بن عليّ بن غانية بقرطبة وألح على جهاته حتى نزل له عن بياسة (۲) ورَنّدة ، وتغلب على الاشبونة (۳) وطرطوشة (٤) ولاردة (۵) وافراغة وشنتمرية وغيرها من حصون الأندلس ، وطالب ابن غانية بالزيادة في بيته أو الإفراج له عن قرطبة ، فراسل ابن غانية براز بن محمد واجتمعا باستجة (۱) وضمن له براز إمداد الخليفة على أن يتخلّى عن قرطبة وقرمونة ويدال منها بجيان فرضي بذلك وتمّ العقد ووصل حطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى جيان ونازله الطاغية بها فغدر بأقاطه واقتلعهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جيان ولحق هذا الطاغية بها معمون بن بدر اللمتوني في جاعة من المرابطين ، قصده ابن غانية ليحمله على مثل حاله مع الموحدين فكان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث وأربعين وخمسائة وقبره بها معروف لهذا العهد. وانتهز الطاغية فرصته في قرطبة فزحف إليها ودفع الموحدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون لحايتها ، ووصل إليه مدد يوسف ودفع الموحدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون لحايتها ، ووصل إليه مدد يوسف ودفع الموحدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون لحايتها ، ووصل إليه مدد يوسف

 <sup>(</sup>١) بطليوس: اسمها القديم بتَاليوم: Butullium وهي مدينة على الحدود البرتغالية تبعد عن مجريط نحو
 ٤٠٠ كلم . كانت عاصمة لبني الأفطس أيام ملوك الطوائف. وبالقرب منها كانت موقعة الزلاقة . ينسب إليها علماء وأدباء معروفون . وكانت تعتبر من كورة قصر ابن أبي وانس . (البينة/٢٣).

 <sup>(</sup>٢) بياسة : اسمها باللاتينية : فيفاتيا Vivatia وكان لها شأن أيام العرب ونبغ فيها أدباء وعلماء . خربها
 الاسبان بعد استرجاعها سنة ١٢٧٧ ثم اعيد تجديدها (البينة /٢٤) .

<sup>(</sup>٤) طرطوشة . كأنت أيام الرومان تدعى Dertosa Julia Augusta مدينة على شاطىء البحر المتوسط . كانت مركزاً بحرياً هاماً أيام العرب ومدينة علم وأدب استرجعها الاسبان سنة ١١٤٨ م وهي الى جنوب برشلونة . كانت تعتبر من كورة البورتات . (البيّنة/٢٨) .

<sup>(</sup>٥) لاردة : كانت تسمى ايلاردة Elarda . فتحها العرب في القرن الثامن وهي على نهر شيقر . كانت من أهم الثغور الشرقية . (البيّنة/٢٩) .

<sup>(</sup>٦) استجة : اسمها في اللاتينية Astigi تقع جنوبي قرطبة لا تزال بها اثار عربية فيّمة وهي على وادي شنيل . (البيّنة/٢٠) .

البطروجي من لُبلَة (١) وبلغ الخبر عبد المؤمن فبعث إليها عسكراً من الموحدين لنظر يحيى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن. ثم تلاحقوا به بمراكش فتقبّلهم وصفح لهم ونهض إلى مدينة سلاسنة خمس وأربعين وخمسائة واستدعى منها أهل الأندلس فوفدوا عليه وبايعوه جميعاً ، وبايعه الرؤساء من الثوّار على الانخلاع من الأمر مثل سدراتي بن وزير صاحب باجة ، وباثورة (١) والبطروجي صاحب لبلة ، وابن عزرون صاحب شريش ورندة وابن الحجّام صاحب بطليوس ، وعامل بن مهيب صاحب طلبيرة ، وتخلف ابن قيسي وأهل شلب عن هذا الحمع فكان سبباً لقتله من بعد . ورجع عبد المؤمن إلى مراكش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم واستصحب الثوّار فلم يزالوا بحضرته والله تعالى أعلم .

### « ( فتح افریقیة وشؤنها ) »

ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفريقية من اختلاف الأمراء واستطالة العرب عليها بالعيث والفساد، وأنهم حاصروا مدينة القيروان، وأنّ موسى بن يحيى الرياحي المرداسي دخل مدينة باجة وملكها، فأجمع الرحلة إلى غزو أفريقية بعد أن شاور الشيخ أبا حفص وأبا ابراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه. وخرج من مراكش في أواخر سنة ست وأربعين وخمسائة مورياً بالجهاد حتى انتهى إلى سبّتة واستوضح أحوال أهل الأندلس، ثم رحل عن سبتة مورياً بمراكش، وأغذ السير إلى باجة فدخل الجزائر على حين غفلة، وخرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية، فصحبه واعترضه جيوش صنهاجة بأمّ العلو فهزمهم وصبح بجاية من الغد فدخلها. وركب يحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدهما لذلك، واحتمل فيها ذخائره وأمواله والحق بقسنطينة إلى أن نزل بعد ذلك منها على أمان عبد المؤمن. واستقرّ

<sup>(</sup>۱) اسمها القديم :Ilipla وهي من أعمال أونبة تبعد عن أشبيلية ٦٥ كلم استرجعها الاذفونش العاشر سنة العملون المعائلة الفاسية ومنها نزحوا الى مالقة فم إلى أشبيلية ، ثم الى فاس ، وكانوا يحملون بالأندلس اسم بني الجد (البيّنة/٢٩ – ٣٠) .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : يابورة .

بـمراكش تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحمه الله .

ثم سرّح عبد المؤمن عساكر الموحّدين وعليهم إبنه عبدالله إلى القلعة ، وبها جوش بن عبد العزيز في جموع صِنْهَاجَة فاقتحمها واستلحم من كان بها منهم ، وأضرم النار في مساكنها وقتل جوش . ويقال إنّ القتلى بها كانوا ثمانية عشر ألفاً وامتلأت أيدي الموحّدين من الغنائم والسبي ، وبلغ الخبر إلى العرب بأفريقية من الأثبج وزغبة ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة ، وتآمروا على الدفاع عن ملكهم يحيى بن العزيز ، وارتجلوا إلى سطيف وزحف إليه عبدالله بن عبد المؤمن في الموحّدين الذين معه وكان عبد المؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة ، فلما بلغه الخبر بعث المدد لابنه عبدالله ، والتقى الفريقان بسطيف واقتتلوا ثلاثاً ، ثم انفضت جموع العرب واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناؤهم .

ورجع عبد المؤمن إلى مراكش سنة سبع وأربعين وخمسائة ووفد عليه كبراء العرب من أهل أفريقية طائعين فوصلهم ، ورجعوا إلى قومهم . وعقد على فاس لابنه السيد أبي الحسن ، واستوزر له يوسف بن سليان ، وعقد على تلمسان لابنه السيد أبي حفص واستوزر له أبا محمد بن وانودين . وعلى سبتة لابنه السيد أبي سعيد واستوزر له يخلف بن له محمد بن سليان . وعلى بجاية للسيد أبي محمد عبدالله واستوزر له يخلف بن الحسين ، واختص ابنه أبا عبدالله بولاية عهده . وتغير بذلك كله ضائر عبد العزيز وعيسى أخوي المهدي فلحقا بمراكش مضمرين الغدر وأدخلوا بعض الأوغاد في شأنهم فوثبوا بعمر بن تافراكين وقتلوه بمكانه من القصبة . ووصل على أثرهما الوزير أبو حفص بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نار تلك الثورة وقتل أخو المهدي ومن داخلهم فيها والله أعلم .

# \* ( فتح بقية الأندلس ) \*

وبلغه بـمراكش سنة تسع وأربعين وخمسائة أنّ بچيى بن يغمور صاحب أشبيلية قتل أهل لبلة بهاكان من غدر الوهبي لها . وتقبّل معذرتهم في ذلك فسخط يحيى بن يغمور وعزله عن أشبيلية بأبي محمد عبدالله بن أبي حفص بن عليّ التينمللي ، وعن

قرطبة بأبي زيد بن بكيت ، وبعث عبدالله بن سليان فجاء بابن يغمور معتقلاً إلى الحضرة ، وألزمه منزله إلى أن بعثه مع ابنه السيد أبي حَفْص إلى تلمسان واستقام أمر الأندلس . وخرج ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحّدين فلكوها ، وأجاز إليها السيد أبا سعيد صاحب سبتة بعهد أبيه عبد المؤمن إليه بذلك ، ولحق الملقمون بمراكش ، ونازل السيد أبو سعيد مدينة المريّة (۱) حتى نزل من كان بها من النصارى على الأمان . وحضر لذلك الوزير أبو حفص بن عطيّة بعد أن أمدهم ابن مودهشي (۲) الثاثر بشرق الأندلس والطاغية معه ، وعجزوا جميعاً عن المدافعة . ثم وفد أشياخ أشبيلية سنة إحدى وخمسين وخمسانة ورغبوا من عبد المؤمن ولاية بعض أبنائه عليهم ، فعقد لابنه السيد أبي يعقوب عليها ، وافتتح أمره بمنازلة عليّ الوسيني الثائر بطلبيرة (۳) ومعه الوزير أبو حفص بن عطيّة حتى استقام على الطاعة . ثم استولى على عمل ابن وزير وابن قيسي ، واستنزل تاشفين اللمتوني من مرّتلّة سنة إثنتين وخمسين وخمسيائة وكان الذي أمكن الملتمين منها ابن قيسي واستتم الفتح . ورجع السيد إلى أشبيلية وانصرف أبو حفص بن عطيّة إلى مراكش فكانت فيها نكبته ومقتله . واستوزر عبد المؤمن من بعده عبد السلام الكومي ، كان يمت إليه بذمّة صهر فلم يزل على وزارته والله أعلم .

## پ نقیة فتح أفریقیة )

لما بلغ عبد المؤمن سنة ثلاث وخمسين وخمسائة ماكان من إيقاع الطاغية بإبنه السيد أبي يعقوب بظاهر أشبيلية ، ومن استشهد من أشياخ الموحّدين وحفاظهم ، ومن الثوّار مثل ابن عزروز (١) وابن الحجّام ، نهض يريد الجهاد ، واحتل سلا ، فبلغه

<sup>(</sup>١) المرية: مدينة على البحر الأبيض المتوسط كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي ، لكن العرب وسّعوها وجعلوها مرسى تجارياً وسمّوها المرية بمعنى المرآة الصغيرة . كانت أيام ملوك الطوائف عاصمة بني تجيب وقد ازدهرت في ايامهم وكانت مركزا ثقافيا مها ، استرجعها الاسبان سنة ١٤٨٩ م وهي في شرقي مالقة تبعد عنها ٢٢٧ كلم ، وكانت تعتبر ايام العرب من أعال كورة نجانة (البيّنة/٣٢) .

٢) وفي نسخة أخرى : ابن مردنيش وهو الأصح .

٣) هكذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بمنازلة على الوهبي الثائر بطبيرة .
 وفي نسخة أخرى : ابن عزون .

انتقاض أفريقية ، وأهمه شأن النصارى بالمهديّة ، فلما توافت العساكر بسلا استخلف الشيخ أبا حفص على المغرب ، وعقد ليوسف بن سليان على مدينة فاس ، ونهض يغذّ السير حتى نزل المهديّة وبها من نصارى أهل صقلية (١) ، فافتتحها صلحاً سنة خمس وخمسين وخمسمائة واستنقذ جميع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس من أيدي العدوّ.

وبعث إبنه عبدالله من مكان حصاره للمهديّة إلى قابس فاستخلصها من يد بني كامل المتغلبين عليها من دهمان ، بعض بطون رياح . واستخلص قَفْصَة من يد بني الورد ، وورغة من يد بني بروكسن وطبرقة من يد ابن علال وجبل زغوان من يد بني حاد بن خلفة (٢) وشقبناريّة من يد بني عبّاد (٣) ، بن نصر الله ، ومدينة الأربص من يد من ملكها من العرب حسبها ذلك مذكور في أحبار هؤلاء الثوار في دولة صنهاجة . ولما استكمل الفتح وثنى عنانه إلى المغرب سنة ست وحمسين وحمسمائة بلغه أنّ الأعراب بأفريقية انتقضوا عليه ، فرجّع إليهم عسكراً من الموحّدين ، فنهضوا إلى القيروان وأوقعوا بالعرب ، وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغي من بني عليّ إحدى بطون رياح والله تعالى أعلم .

### \* ( أخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الأندلس ) \*

كان بلغ عبد المؤمن وهو بأفريقية أنّ محمد بن مردنيش الثائر بشرق الأندلس خرج من مرسية ونازل جيان . وأطاعه واليها محمد بن عليّ الكومي ، ثم نازل بعدها قرطبة ورحل عنها وغدر بقرمونة وملكها ، ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن بكيت لحربه فهزمه وقتله ، فكتب إلى عاله بالأندلس بفتح أفريقية ، وأنه واصل إليهم . وعبر إلى جبل الفتح ، واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها من الموحدين ، ثم رجع إلى مراكش وبعث عساكره إلى الجهاد ، ولقيهم الطاغية فهزموه . وتغلب السيد أبو يعقوب على

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أحرى : بن خليفة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى بني عيّاد .

قرمونة من يد ابن هُمْشُك صهر ابن مردنيش. وكان السيدان أبو يعقوب صاحب أشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة بمراكش، فخالف ابن هُمُشُك إلى مدينة غرناطة وعلا ليلاً بمداخلة من بعض أهلها. واستولى عليها وانحصر الموحدون بقصبتها، وخرج عبد المؤمن من مراكش لاستنقاذها فوصل إلى سلا.

وقد م السيد أبا سعيد فأجاز البحر ولقيه عامل أشبيلية عبدالله بن أبي حفص بن علي ، ونهضوا جميعاً إلى غرناطة ، فنهض إليهم ابن هُ مشك وهزمهم . ورجع السيد أبو سعيد إلى مالقة ، وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر الموحدين ، ونهضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من النصارى مدداً لابن هُ مشك ، فلقيهم الموحدون بفحص غرناطة وهزموهم . وفر ابن مردنيش إلى مكان في المشرق ، ولحق ابن هُ مشك بجيان فنازله الموحدون . وأقبل السيدان إلى قرطبة فأقاما بها إلى أن استدعي السيد أبو يعقوب بمراكش سنة ثمان وخمسين وخمسائة لولاية العهد والادالة به من أخيه محمد ، فلحق بمراكش وخرج في ركاب أخيه الدخليفة عبد المؤمن لما نهض للجهاد . وأدركته المنية بسلا في جادى الأخيرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى جانب المهدي والله أعلم .

#### \* ( دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ) \*

لما هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبو حفص لأخيه أبي يعقوب باتفاق من الموحّدين كافة ، ورضا من الشيخ أبي حفص خاصة . واستقل في رتبة وزارت ورجعوا إلى مراكش وكان السيد أبو حفص هذا وزيراً لأخيه عبد المؤمن ، واستوزره عند نكبة عبد السلام الكومي ، فرجّعه من أفريقية سنة خمس وخمسين وخمسائة . وكان أبو علي بن جامع متصرفاً بين يديه في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن فأخذ أبو حفص البيعة لأخيه أبي يعقوب . ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن ابنه السيد أبو الحسن صاحب فاس والسيد أبو محمد صاحب بجاية في طريقه إلى الحضرة . ثم استقدم أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة سنة ستين وخمسائة فقدم ولقيه السيد

أبو حفص بسبتة .

ثم صرّح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى الأندلس في عسكر الموحّدين لما بلغه ان إلحاح ابن مردنيش على قرطبة ، بعد أن احتشد معه قبائل العرب ، زغبة ورياح والأثبج ، فأجاز البحر وقصد ابن مردنيش ، وقد جمع جموعه وأولياءه من النصارى ، ولقيتهم عساكر الموحّدين بفحص مرسية ، فانهزم ابن مردنيش وأصحابه وفر إلى مرسية من سبتة ، ونازله الموحّدون بها ودوّخوا نواحيه ، وانصرف السيد أبو حفص وأخوه أبو سعيد سنة إحدى وستين وخمسائة إلى مراكش ، وخمدت نار الفتنة من ابن مردنيش . وعقد الخليفة على بجاية لأخيه السيد أبي زكريا ، وعلى أشبيلية للشيخ أبي عبدالله بن ابراهيم . ثم أدال عنه بأخيه السيد أبي ابراهيم ، وأقر الشيخ أبا عبدالله على وزارته ، وعقد على قرطبة لأخيه السيد أبي إسحق ، وأثر السيد أبا سعيد على غرناطة . ثم نظر الموحدون في وضع العلامة في الكتوبات بخط الخليفة ، فاختاروا الحمدللة وحده لما وقفوا عليها بخط الإمام المهدي في بعض مخاطباته ، فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم والله تعالى أعلم .

#### \* ( فتنة غارة ) \*

وفي سنة إثنتين وستين وحمسائة تحرّك الأمير أبو يعقوب إلى جبال غارة ، لما كان ظهر بها من الفتنة التي تولّى كبرها سبع بن منغفاد ونازعهم في الفتنة صِنْهَاجَة جيرانهم فبعث الأمير أبو يعقوب عساكر الموحّدين لنظر الشيخ أبي حفص ، ثم تعاظمت فتنة غارة وصنهاجة فخرج إليهم بنفسه وأوقع بهم ، واستأصلهم . وقتل سبع بن منغفاد وانحسم داؤهم ، وعقد لأخيه السيد أبي علي الحسن على سبتة وسائر بلادهم . وفي سنة ثلاث وستين وحمسائة اجتمع الموحّدون على تجديد البيعة واللقب بأمير المؤمنين ، وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرّضهم . وكتب إليهم في ذلك قصيدة ورسالة مشهورة بين الناس ، وكان من إجابتهم ووفودهم عليه ما هو معروف .

## ﴿ أُخبار الأندلس ) \*

لما استوسق الأمر للخليفة أبي يعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى الأندلس والجهاد ، واتصل به ما كان من غدر العدو ، دمّره الله بمدينة ترجالة (۱) . ثم مدينة يابرة (۲) ثم حصن شبرمة ثم حصن جلانيه ازاء بطليوس ، ثم مدينة بطليوس ، فسرّح الشيخ أبا حفص في عساكر من الموحّدين احتفل في انتقائهم ، وخرج سنة أربع وستين وخمسمائة لاستنقاذ بطليوس من هوة الحصار ، فلما وصل إلى أشبيلية بلغه أنّ الموحّدين وبطليوس هزموا ابن الرنك (۱) الذي كان يحاصرهم بإعانة ابن ادفونش ، وأنّ ابن الرنك تحصل في قبضتهم أسيراً وفرّجوا ندة (۱) الجلّيقي إلى حصنه ، فقصد الشيخ أبو حفص مدينة قرطبة ، وبعث إليهم ابراهيم بن هُمشك من جيان بطاعته وتوحيده ومفارقته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينهما من الشحناء والفتنة ، فألّح عليه ابن مردنيش بالحرب ، وردّد إليه الغزو ، فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته .

وكان الشيخ أبو حفص في عساكر الموحّدين ، فنهض من مراكش سنة خمس وستين وخمسائة وفي جملته السيد أبو سعيد أخوه ، فوصل إلى أشبيلية وبعث أخاه أبا سعيد إلى بطليوس ، فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف ، ونهضوا جميعاً إلى مرسية ومعهم ابن همشك فحاصروا ابن مردنيش . وثار أهل لورقة (٥) بدعوة الموحدين ، فلكها السيد أبو حفص . ثم افتتح مدينة بسطة (١) وأطاع ابن عمه محمد بن مردنيش

<sup>(</sup>١) ترجالة : تقع في ناحية ماردة تبعد عنها حوالي ٩٠ كلم شهالاً ( البينة/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) يابرة : اسمها القديم : ايبورا ، فتحها العرب سنة ٥٧١م وصارت في ايامهم احدى المدن المهمة في ناحية الاشبونة ، استرجعها النصارى سنة ١١٦٦ وهي على بعد ١١٧ كلم من شرق الاشبونة ( البينة/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية الزيك وفي نسخة أخرى الرتك .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : جراندة .

<sup>(</sup>٥) لورقة : مدينة ايبيرية قديمة كانت تدعى عند الرومان Ilucro ، فتحها العرب سنة ٧٨٠هـ وكانت عاصمة ناحية زراعية خصبة ، استرجعها الأسبان سنة ١٢٦٦ م وهي، بين مرسية والمرية تبعد عن الاولى ٦٢ كلم وعن الثانية ٧٧ كلم وكانت أيام العرب من اعمال كورة تدمير ( البينة/٣٠) .

<sup>(</sup>٦) بسطة : اسمها ايام الرومان بسطي Basti وكانت من اخريات المدن التي استرجعها الاسبان في ناحية وادي آش سنة ١٤٨٩ ولا تزال بها الى الآن اثا، عربية . تبعد عن وادي آش ٤٨ كلم شرقاً (البينة/٢٤) .

صاحب المريّة فحص <sup>(١)</sup> بذلك جناحه .

واتصل الحبر بالخليفة بمراكش ، وقد توافت عنده جموع العرب من أفريقية صحبة أبي زكريا صاحب بجاية والسيد أبي عمران صاحب تلمسان ، وكان يوم قدومهم عليه يوماً مشهوداً ، فاعترضهم وسائر عساكره ، وبهض إلى الأندلس . واستخلف على مراكش السيد أبا عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسائة ثم ارتحل بعدها إلى أشبيلية ، ولقيه السيد أبو حفص هنالك منصرفاً من غزاته . وكان ابن مردنيش لما طال عليه الحصار ارتاب ففتك بهم ، وباد أخوه أبو الحجاج وهلك هو ي رجب من هذه السنة . ودخل إبنه هلال في الطاعة ، وبادر السيد أبو حفص إلى مرسية فدخلها وخرج هلال في جملته ، وبعثه إلى الخليفة بأشبيلية . ثم ارتحل مرسية فدخلها وخرج هلال في جملته ، وبعثه إلى الخليفة بأشبيلية . ثم رجع إلى الخليفة غازياً إلى بلاد العدو فنازل رندة أياماً وارتحل عنها إلى مرسية . ثم رجع إلى أشبيلية سنان ثمان وستين وخمسائة واستصحب هلال بن مردنيش واصهر له في أشبيلية سنان ثمان وستين وخمسائة واستصحب هلال بن مردنيش واصهر له في أبيته ، وولّى عمّه يوسف على بلنسية وعقد لأخيه السيد أبي سعيد على غرناطة .

ثم بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع القُومِس الأحدب ، فخرج للقائهم وأوقع بهم بناحية قلعة رياح ، وأثن فيهم ورجع إلى أشبيلية وأمر ببناء حصن القلعة ليحصن جهاتها ، وقد كان خراباً منذ فِتْنَة أبي حجّاج فيه مع كريب بن خلدون عمدة (٢) ازمان المنذر بن محمد وأخيه عبدالله من أمراء بني أمية .

لم انتقض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين ، فاحتشد الخليفة وسرّح السيد أبا حَفْص إليه فغزاه بعقر داره ، وافتتح قنطرة بالسيف ، وهزم جموعه في كلّ جهة . ثم ارتحل الخليفة من أشبيلية راجعاً إلى مراكش سنة إحدى وسبعين وخمسائة لخمس سنين من إجازته إلى الأندلس ، وعقد على قرطبة لأخيه الحسن ، وعلى أشبيلية لأخيه علي ، وأصاب مراكش الطاعون فهلك من السادات أبو عمران وأبو سعيد وأبو زكريا ، وقدم الشيخ أبو حفص من قرطبة فهلك في طريقه ، ودفن بسلا . واستدعى الخليفة أخويه السيدين أبا على وأبا الحسن ، فعقد لأبي على على سِجِلْمَاسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة ، وعقد لابني أخيه السيد أبي حقص :

<sup>(</sup>١) بمعنى نقص قدره .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : بمُورَة ،

لأبي زيد منها على غرناطة ، ولأبي محمد عبدالله على مالقة . وفي سنة ثلاث وسبعين وخمسائة سطا بذرية (١) بني جامع وغرّبهم إلى ماردة (٢) . وفي سنة خمس وسبعين وخمسائة عقد لقائم بن محمد بن مردنيش على أسطوله وأغزاه مدينة الأشبونة ، فغنم ورجع . وفيه كانت وفاة أخيه السيد الوزير أبي حفص بعدما أبلي في الجهاد وبالغ في نكاية العدوّ. وقدم إبناه من الأندلس وأخبر الخليفة بانتقاض الطاغية ، واعتزم على الجهاد وأخذ في استدعاء العرب من أفريقية والله تعالى أعلم .

### \* ( الخبر عن انتقاض قفوصة واسترجاعها ) \*

كان علي بن المعزّو يعرف بالطويل ، من أعقاب بني الرند ملوك قَفْصَة قد ثار سنة خمس وسبعين (٣) وخمسائة كما ذكرناه في أخبارهم . وبلغ الخليفة خبره فنهض إليها من مراكش ، وسار إلى بجاية وبتي عنده يعلى بن المنتصر الذي كان عبد المؤمن استنزله مسن قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب ، فتقبّض عليه ، ووجدت المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده ، وارتحل إلى قَفْصَة ونزلها . ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فقتلهم (٤) ولم يزل محاصراً لقفصة إلى أن نزل على ابن المعز ، وانكفأ راجعاً إلى تونس . وأنفذ عساكر العرب إلى المغرب ، وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي على أخيه ، وعلى بجاية للسيد أبي موسى وقفل إلى الحضرة والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بوزرائه .

<sup>(</sup>٢) اسمها الروماني Emerita Augusta وهي من تأسيسهم سنة ٢٥ بعد المسيح وكانت من أعظم مدنهم وأجملها حتى اطلق عليها اسم رومة اسبانيا . فتحها العرب في زحفهم العظيم على الاندلس سنة ٧١٣م واسترجعها الاسبان سنة ١٢٧٨ ، يخترقها نهر وادي يانة ، تبعد عن بطليوس ٢١ كلم . وكانت تعتبر أيام العرب من كورة مصر بن أبي دانس (البيّنة ٣٠/) .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : سنة سبع وحمسين .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخة البازيسية وفي نُسخة أخرى فتقبلهم .

#### « ( معاودة الجهاد ) \*

لما قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وحمسائة وفد عليه أخوه السيد أبو اسحق من أشبيلية ، والسيد أبو عبد الرحمن يعقوب من مرسية ، وكافة الموحدين ورؤساء الأندلس يهنونه بالإياب فأكرم موصلهم وانصرفوا إلى بلادهم . واتصل به أن محمد ابن يوسف بن وانودين غزا بالموحدين من أشبيلية إلى أرض العدو فنازل مدينة يابرة وغنم ما حولها ، وافتتح بعض حصونها ورجع إلى أشبيلية ، وأن عبدالله بن اسحق بن جامع قائد الاسطول بأشبيلية التقى بأسطول أهل أشبونه في البحر فهزموهم وأخذوا عشرين من قطائعهم مع السبى والغنائم .

ثم بلغ الخبر بأن أدفونش بن شانجة نازل قرطبة وشن الغارات على جهات مالقة ورندة وغرناطة . ثم نزل أستجة (١) وتغلّب على حصن شنْغِيلة . وأسكن بها النصارى وانصرف ، فاستنفر السيد أبو إسحق سائر الناس للغزو ونازل الحصن نحواً من أربعين يوماً . ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة بمدده فانكفأ راجعاً . وخرج محمد بن يوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل طَلْبيرة (٢) وبرز إليه أهلها ، فأوقع بهم وانصرف بالغنائم ، فاعتزم الخليفة أبو يعقوب على معاودة الجهاد ، وولّى على الأندلس أبناءه وقدّمهم للاحتشاد ، فعقد لابنه أبي اسحق على أشبيلية كا كان ، ولابنه السيد أبي يحيى على قرطبة ، ولابنه السيد أبي زيد الحصرصاني (٣) على غرناطة . ولابنه السيد أبي عبدالله على مرسية .

ونهض سنة تسع وسبعين وخمسائة إلى سلا ، ووافاه بها أبو محمد بن أبي اسحق بن جامع من أفريقية بحشود العرب . وسار إلى فاس وبعث في مقدّمته هنتاتة وتينملل

<sup>(</sup>١) استجة : اسمها اللاتيني ِ Astigi ِ وهي في جنوبي قرطبة بينها ٥٦ كلم ولا تزال بها آثار عربية قيمة وهي على وادي شنيل ، كانت تعتبر أيام العرب من كورة قنبانية (البينة/٢٠) .

<sup>(</sup>٢) طلبيرة : كانت تسمى عند القدماء Talabriga وهي على نهر تاجه في جنوبي غرب بحريط . كانت أيام العرب محصنة تحيط بها قلاع لا تزال آثارها قائمة الى الآن وهي عبارة عن ثمانية عشر برجاً مربعاً في غاية الجمال تسمى Torres Albarranas وهي مشهورة بالفسيفساء الازرق والأصغر . تبعد ٥٨ كلم عن طلبطلة وكانت تعتبر من كورة البشارات . (البينة ٧٨/) .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : الحرضاني .

وحشود العرب. وأجاز البحر من سبتة في صفر من سنة تمانين وخمسائة فاحتل جبل الفتح، وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس. وسخط محمد بن وانودين وغربه إلى حصن غافق، ورحل غازياً إلى شنترين فحاصرها أياماً. ثم أقلع عنها واستمر الناس يوم إقلاعه، وخرج النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة ولا استعداد، فأبلى في الجهاد هو ومن حضره، وانصر فوا بعد جولة شديدة. وهلك في ذلك اليوم الخليفة، يقال من منهم أصابه في حومة القتال، وقيل من مرض طرقه عفا الله عنه.

### \* ( دولة ابنه يعقوب المنصور ) \*

ولما هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شنترين سنة ثمانين وحمسمائة بويع إبنه يعقوب ، ورجع بالناس إلى أشبيلية فاستكمل البيعة . واستوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص ، واستنفر الناس للغزو مع أحيه السيد أبي يحيى فأخذ بعض الحصون وأثخن في بلاد الكفّار . ثم أجاز البحر إلى الحضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد أبو زكريا ابن السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع مشيخة زغبة ، ومضى إلى مراكش فغير المناكير (١) وبسط العدل ونشر الأحكام ، وكان من أوّل الأحداث في دولة شأن ابن غانية (١) .

### \* ( الخبر عن شأن ابن غانية ) \*

كان على بن يوسف بن تاشفين لما تغلّب الغدوّ على جزيرة ميورقة وهلك واليها من موالي مجاهد ، وهو مبشّر ، وبتي أهلها فوضى ، وكان مُبَشِّر بعث إليه بالصريخ ، والعدوّ محاصر له ، فلما أخذها العدوّ وغنم وأحرق وأقلع ، وبعث على بن يوسف والياً عليها وانور بن أبي بكر من رجالات لمتونة ، وبعث معه خمسمائة فارس من

<sup>(</sup>١) المناكير بمعنى المنكرات وفي نسخة أخرى : فقطع المناكر .

<sup>(</sup>٢)كذا وفي نسخة أخرى : وياشر الأحكام ، وكان أول الأحداث في دولته شأن ابن غانية .

معسكره ، فأرهب لهم حدة ، وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر فامتنعوا ، وقتل مقدّمهم فثاروا به وحبسوه . ومضوا إلى على بن يوسف فأعفاهم منه ، وولّى عليهم محمد بن على بن يحيى المسوقي المعروف بابن غانية . وكان أخوه يحيى على غرب الأندلس ، وكان نزله بأشبيلية . واستعمل أخاه على قرطبة فكتب إليه على بن يوسف يأمره بصرف محمد أخيه إلى ولاية ميورقة فارتحل إليها من قرطبة ومعه أولاده عبدالله واسحق وعلى والزبير وإبراهيم وطلحة ، وكان عبدالله واسحق في تربية عمها يحيى وكفالته فتبناهما . ولما وصل محمد بن على بن غانية إلى ميورقة قبض على وانور وبعثه مصفداً إلى مراكش ، وأقام على ذلك عشراً ، وهلك يحيى بن غانيه وقد ولى عبدالله ابن أخيه محمد على غرناطة ، وأخاه اسحق بن محمد على قرمونة . ثم هلك علي وضعف أمر لمتونة ، وظهر عليهم الموحدون فبعث محمد عن ابنيه عبدالله واسحق فوصلا إليه في الأسطول وانقضى ملك لمتونة .

ثم عهد محمد إلى إبنه عبدالله فنافسه أخوه إسحق ، وداخل جماعة من لمتونة في قتله فقتلوه ، وقتلوا أباه محمداً . ثم أجمعوا الفتك به فارتاب بهم وداخل لبّ بن ميمون قائد البحر في أمرهم فكبسهم في منازلهم وقتلهم سنة ست وأربعين وخمسمائة . وبقي أميراً لميورقة . واشتغل أوّل أمره بالبناء والغراسة ، وضجر منه الناس لسوء ملكته . وفرّ ً عنه لبّ ميمون إلى الموحّدين. ثم رجع أخيراً إلى الغزو، وكان يبعث بالأسرى والعلوج للخليفة أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخمسهائة وخلّف من الوُّلَّد : محمداً وعليًّا ويحيمي وعبدالله وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسن ، فولَّى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبى يعقوب بطاعته ، فبعث هو على بن الزبرتير لاختبار ذلك منه ، وأحسّ بذلك إخوته فنكروه وتقبّضوا عليه . وقدَّموا عليًّا منهم . وبلغهم مهلك الخليفة وولاية ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا البحر في أسطولهم إلى بجابة ، وولَّى على ميورقة أخاه طلحة وطرق بجاية في أسطوله على حين غفلة ، وعليها السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد المؤمن وكان خارجها في بعض مذاهبه ، فاستولوا عليه سنة إحدى وثمانين وخمسائة وتقبضوا على السيد أبي الربيع والسيد أبي موسى عِمْرَان بن عبد المؤمن صاحب أفريقية ، وكان بها مجتازاً واستعمل أخاه يحيى على بجاية ، ومضى إلى الجزائر فافتتحها ، وولَّى عليها يحيى ابن أخيه طلحة ، ثم إلى مليانة فولِّي عليها بدر بن عائشة . ونهض إلى القلعة ،

ثم إلى قُسَنْطِينَة فنازلها . واتصل الخبر بالمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزو ، فسرّح السيد أبا زيد ابن عمّه السيد أبي حفص ، وعقد له على حرب ابن غانية . وعقد لحمد بن أبي إسحٰق بن جامع على الأساطيل ، وإلى نظره أبو محمد بن عطوش وأحمد الصقلى .

وانتهى السيد أبو زيد إلى تلمسان وأخوه يومئذ السيد أبو الحسن كان واليا وقد أمعن النظر في تحصينها ، ثم ارتحل بعساكره من تلمسان ونادى بالعفو في الرعيّة ، فثار أهل مليانة على ابن غانية فأخرجوه وسبقت الاساطيل إلى الجزائر فملكوها وقبضوا على يحيى بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من أم العلو فقتلوا جميعاً بشلف. وتقدّم القائد أحمد الصقلي بأسطوله إلى بجاية فملكها ولحق يحيى بن غانية بأخيه على بمكانه من حصار قسنطينَة فأقلع عنها . ونزل السيد أبو زيد الهكلان(١) وخرج السيد أبو موسى ، من اعتقاله فلقيه هنالك . ثم ارتحل في طلب العدَّو فأفرج عن قسنطينة ، وخرج إلى الصحراء واتبعه الموجدون إلى مقرّه بفاس . ثم قفلوا إلى بجاية واستقرّ السيد أبو زيد بها ، وقصد علي بلِّن غانية قَفْصَة فملكها ، ونازل توزر فامتنعت عليه ، ولحق بطرابلس. وخرج أُغزي الصِنْهَاجِي من جموع ابن غانية في بعض أحياء العرب فتغلُّب على أشير وسرّح إليهم السيد أبو زيد إبنه أبا حفص عمر ، ومعه غانم بن مردنيش فأوقعوا بهم واستولى على حللهم . وقتل غزّي وسيق رأسه إلى بجاية ونصب بها ، وألحق به عبدالله أخوه . وغرَّب بنو حمدون من بجاية إلى سلا لاتهامهم بالدخول في أمر ابن غانية . واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من مكانه ببجاية ، وقدم مكانه أخاه السيد أبا عبدالله وانصرف إلى الحضرة . وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاء علي بن الزبرتير على ميورقة . وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى ميورقة لدعاء بني غانية إلى أمره . لما كان أخوهم محمد خاطبه بذلك ، فلمَّا وصل ابن الزبرتير إليهم نكروا شأنه على أخيهم محمد واجتمعوا دونه وتقبضوا عليه وعلى ابن الزبرتير في أمره ، وداخل مواليهم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى سبيلهم بأهليهم وولدهم إلى أرضهم ، فتم له مراده منهم وصار بالقصبة (٢) واستنفذ

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية: سكلات وفي نسخة أخرى سلات وفي نسخة ثانية تكلات .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وثار بقفصة .

محمد بن أبي إسحق من مكان اعتقاله ، ولحقوا جميعاً بالحضرة . وبلغ الخبر على ابن غانية بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبدالله إلى صقليّة ، وركب منها إلى ميورقة ونزل في بعض قراها . وأعمل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه وأضرم نار الفتنة بأفريقية .

ونازل علي بن غانية بلاد الجريد وتغلُّب على الكثير منها ، وبلغ الخبر باستيلائه على قفصة فخرج المنصور إليه من مراكش سنة إثنتين وثمانين وخمساتة ، ووصل فاس فأراح بها ، وسار إلى رباط تازى ، ثم سار على التعبية إلى تونس ، وجمع ابن غانية مَنْ إليه من الملتَّمين والأعراب ، وجاء معه قراقش الغزّي صاحب طرابلس ، فسرّح إليهم المنصور عساكره لنظر السيد أبي يوسف ابن السيد أبي حفص ، ولقيهم بغمرة فانقضّ جموع الموحّدين وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي على بن يغمور ، وفقد الوزير عمر بن أبي زيد ، ولحق فلَّهم بقَـ فَصَة فأنْخنوا فيهم قتلاً ، ونجا الباقون إلى تونس . وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في هذا الحال ، ونزل القيروان ، وأغذُّ السير إلى الحامَّة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية وأحزابه ، وأفلت من المعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش ، وأتى القتل على كثيرهم فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في البحر إلى تونس . وثني العنان إلى تونس فافتتحها وقتل من وجد بها ، ثم إلى قُـفْصَة فنازلها أياماً حتى نزلوا على حكمه . وأمّن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش ، وقتل سائر الملثمين ومن كان معهم من الحشود ، وهدم أسوارها وانكفأ راجعاً إلى تونس ، فعقد على أفريقية للسيد أبي زيد ، وقفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين وخمسمائة ومرّ بالمهدية ، واستجر (١) على طريق تاهرت ، والعبّاس بن عطيّة أمير بني توجين دليله إلى تلمسان ، فنكب بها عمّه السيد أبا إسحق لشيء بلغه عنه وأحفظه . ثم ارتحل إلى مراكش ، ورفع إليه أنَّ أخاه السيد أبا حفص والي مرسية الملقّب بالرشيد ، وعمه السيد أبا الربيع والي تَأدِلاً عندما بلغهم خبر الوقيعة بغمرة ، حدَّثوا أنفسهم بالتوثُّب على الخلافة ، فلمَّا قدموا عليه للنهنئة أمر باعتقالها برباط الفتح خلال ما استجلى أمرهما ، ثم قتلها وعقد للسيد أبى الحسن ابن السيد أبى حفص

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وأصحر.

على بجاية ، وقصد يحيى بن غانية قُسَنْطِينَة فزحف إليه السيد أبو الحسن من بجاية فهزمه ودخل قُسَنْطِينَة ودخل ابن غانية إلى بسكرة فقطع نخلها وافتتحها عنوة . ثم حاصر قُسَنْطِينَة فامتنعت عليه فارتحل إلى بجاية وحاصرها ، وكثر عيثه بأفريقية إلى أن كان من خبره ما يذكر إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

### \* ( اخباره في الحهاد ) \*

لمّا بلغه تغلّب العدوّ على قاعدة شلّب ، وأنه أوقع بعسكر أشبيلية ، وتردّدت سراياهم على نواحيها ، واقتحم (١) كثيراً من حصونها ، وخاطبه السيد أبو يوسف بن أبي حفص صاحب اشبيلية بذلك . استنفر الناس للجهاد وخرج سنة ست وثمانين وخمسائة إلى قصر مصمودة فأراح به . ثم أجاز إلى طريف وأغذ السير منها إلى شلّب ، ووافته بها حشود الأندلس فتركهم لحصارها . وزحف إلى حصن طُرّش فافتتحه ورجع إلى أشبيلية . ثم رجع إلى منازلة شلّب سنة سبع وثمانين فافتتحه وقدم عليه ابن وزير بعد أن كان افتتح في طريقه إليه حصوناً أخرى . ثم قفل إلى حضرته بعد استكماله غزانة . وكتب بعهده لابنه الناصر .

وقدم عليه سنة ثمان وثمانين وخمسمائة السيد أبو زيد صاحب أفريقية ، ومعه مشيخة العرب من هِلال وسُلَيْم فتلقّاهم مبرّة وتكريماً ، وانقلب وفدهم إلى بلادهم . ثم بلغه سنة تسعين وخمسمائة استفحال ابن غانية بأفريقية وكثرة العيث والفساد بها ، فاعتزم على النهوض إليها ، ووصل إلى مكناسة فبلغه من أمر الأندلس ما أهمّه فصرف وجهه إليها ، ووصل قرطبة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة فأراح بها ثلاثاً وإمداد الحشود تتلاحق به من كل ناحية . ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالأرك من نواحي بطليوس ، وزحف إليه العدو من النصارى وأمراؤهم يومئذ ثلائة : ابن أذفونش وابن الرند والبيوح (٢) . وكان اللقاء يوم كذا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأبو محمد بن أبي حفص يومئذ على المطوّعة ، وأخوه أبو يحيى على العساكر والموحّدين ، فكانت

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وافتتح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : الرنك ولببوج .

الهزيمة المشهورة على النصارى واستلحم منهم ثلاثون ألفأ بالسيف .

واعتصم فلهم بحصن الأرك ، وكانوا خمسة آلاف من زعائهم ، فاستنزلهم المنصور على حكمه وفودي بهم عددهم من المسلمين . واستشهد في هذا اليوم أبو يحيى ابن الشيخ أبي حفص بعد أن أبلى بلاءً حسناً ، وعرف بنوه بعدها ببني الشهيد . وانكفأ المنصور راجعاً إلى أشبيلية . ثم خرج منها سنة إثنتين وتسعين وخمسائة غازياً إلى بلاد الجوف فافتتح حصوناً ومدناً وخربها . كان منها ترجالة وطلبيرة . وأطل على نواحي طلكيطلة ، فخرب بسائطها واكتسح مسارحها ، وقفل إلى أشبيلية سنة ثلاث وتسعين وخمسائة فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى المرض في وخمسائة فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى المرض في دينه وعقله . وربما ألف بعضها بخطه فحبس . ثم أطلق وإشخص إلى الحضرة وبها دينت وفاته .

ثم خرج المنصور من أشبيلية غازياً إلى بلاد ابن أذفونش حتى احتل بساحة طليطلة ، وبلغه أن صاحب برشلونة أمد ابن أدفونش بعساكره ، وأنهم جميعاً بحصن مجريط ، فنهض إليهم . ولمّا أطلّ عليهم انفضّت جموع ابن أذفونش من قبل القتال ، ثم انكفأ المنصور راجعاً إلى أشبيلية . ثم رغب إليه ملوك النصرانية في السلم فبذله لهم . وعقد على أشبيلية للسيد أبي زيد ابن الخليفة ، وعلى مدينة بطليوس للسيد أبي الربيع ابن السيد أبي حفص ، وعلى المغرب للسيد أبي عبدالله ابن السيد أبي حفص . وأجاز إلى حضرته سنة أربع وتسعين وخمسائة فطرقه المرض الذي كان منه حتفه ، وأوصى وصيّته التي تناقلها الناس . وحضر لوصيّته عيسى ابن الشيخ أبي حقص ، وهلك رحمه الله سنة خمس وتسعين وخمسائة في آخر ربيعها ، والله تعالى أعلم .

الخبر عن وصول ابن منقذ بالهدية من قبل صاحب الديار
 المصرية ) \*

كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة العُبَيْدِيّة منذ تسعين سنة وملكوا بيت المقدس ، فلمّا استولى صلاح الدين بن أيوب على ديار مصر والشام اعتزم على جهادهم ، وصار يفتح حصونها واحداً بعد واحد حتى أتى على جميعها . وافتتح بيت المقدس سنة ثلاث وغانين وخمسائة وهدم الكنيسة التي بنواحيها (١) ، وانفضت أم النصرانية من كل جهة واعترضوا أسطول صلاح الدين في البحر فبعث صريخه إلى المنصور سنة خمس وغانين وخمسائة يطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكّا وصور وطرابلس. ووفد عليه أبو الحرث عبد الرحمن بن مُنقِذ بقيّة أمراء شيزر من حصون الشام ، كانوا أشروا به عند اختلال الدولة العبيدية . فلمّا استقام الأمر على يد صلاح الدين ، وانتظم ملك مصر والشام واستنزل بني منقذ هؤلاء ورعى لهم سابقتهم ، وبعثه في هذه إلى المنصور بالمغرب بهديّة تشتمل على مصحفين كريمين من المسك والعنبر ، وحمسين قوساً عربية بأوتارها ، وعشرين من النصول الهندية وسروج عدّة ثقيلة . ووصل إلى المغرب ووجد المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى حين وصوله ، فلقيه وأدى الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف . ويقال إنه جهز له بعد ذلك مائة وغمانين أسطولاً ، ومنع النصارى من سواحل الشام ، والله تعالى أعلى .

#### « ( دولة الناصر بن المنصور ) \*

لما هلك المنصور وأمر ابنه محمد ولي عهده ، وتلقّب الناصر لدين الله ، واستوزر أبا زيد، بن يوجان وهو ابن أخي الشيخ أبي حفص . ثم استوزر أبا محمد ابن الشيخ أبي حفص ، وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أبي حفص على بجاية ، وفوض إليه في شؤونها . وبلغه سنة ست وتسعين وخمسائة إجحاف العدو بأفريقية ، وفساد الأعراب في نواحيها ، ورجوع السيد أبي الحسن من قسنطينة منهزماً أمام ابن غانية ، فأنفذ السيد أبا زيد بن أبي حفص إلى تونس في عسكر من الموحّدين لسد ثغورها . وأنفذ أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص فتغلّب ابن غانية خلال ذلك على حصن المهدية . وثار بالسوس سنة ثمان وتسعين وخمسائة ثائر من كزولة يعرف بأبي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بنوها عليها .

قَفْصَة ، فسرّح الناصر إليه عساكر الموحّدين فقصدوا جموعه وقتل. وفي أيامه كان فتح ميورقة على ما نقلوا من خبرها .

### \* ( فتح افريقية ) \*

وكان من خبرها أن محمد بن إسحق لمّا فصل إخوته عليّ ويحيمي إلى أفريقية ، وولَّى على ميورقة أخاهم طلحة ، داخل محمد بعض الحاشية ، وخرج من الاعتقال هو وابن الزبرتير، وقام بدعوة المنصور، وبعث بها مع ابن الزبرتير، فبعث المنصور أسطوله مع أبي العلا بن جامع لتملُّك ميورقة ، فأبى محمد عن ذلك ، راسل طاغية برشلونة في المدد بجند من النصارى يستخدمهم فأجابه ، وانتقض عليه أهل ميورقة لذلك ، وخشوا عادية المنصور فطردوا محمد بن اسحق ووَّلُوا عليهم أخاه تاشفين . وبلغ ذلك عليًّا وهو على قسنطينة ، فبعث إخوته عبدالله الغازي فداخلوا بعض أهل البلد وعزلوا تاشفين وولوا عبدالله ، وبعث المنصور أسطوله مراراً مع أبي العلا بن جامع . ثم مع يحيى ابن الشيخ ابراهيم الهزرجي فامتنعوا عليهم ، وقتلوا مهم خلقاً كثيراً ، وقوي أمره وذلك سنة ثلاث وثمانين وخمسائة ثم لما هلك المنصور بعث الناصر أسطوله مع عمّه السيد أبي العلا والشيخ أبي سعيد بن أبي حفص فنازلوه وانخذل عنه أخوه تاشفين بالناس ، ودخل البلد عنوة ، واستفتحت وقتل . وانصرف السيد إلى مراكش وولَّى عليها عبدالله بن طاع الله الكومي ، ثم ولَّى الناصر عليها عمَّه السيد أبا زيد ، وجعل ابن طاع الله على قيادة البحر . وبعد السيد أبي زيد وليها السيد أبو عبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن ، ثم أبو يحيى علي بن أبي عمران التينمللي ، ومن يده أخذها النصارى سنة سبع وعشرين وستمائة ، والله تعالى أعلم .

خبر أفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية أبي محمد بن
 أبي الشيخ أبي حفص ) \*

لما هلك المنصور قوي أمر ابن غانية بأفريقية ، وولَّى الناصر السيد أبا زيد والشيخ أبا

سعيد بن أبي حَفْص ، ويقال إن المنصور ولاهما ، وكثر الهرج بأفريقية وثار بالمهديّة محمد بن عبد الكريم الرَجْرَاجِي ، ودعا لنفسه ، ونازع ابن غانية الموحّدين الأمر ، وتَسَمّى صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الركراكي . ونزل تونس وعاث في قراها سنة ست وتسعين وخمسائة ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه ، وكان محمد ابن مسعود البلطي شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه ، وراجع ابن غانية فأتيح له الظهور على محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قَفْصَة فهزمه . واتبعه إلى المهديّة فنازله بها . وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله فأمدّه ، فضاقت حال ابن غانية سنة تسع وتسعين وخمسائة وقتله .

وبعث الناصر أسطوله في البحر مع عمه أبي العُلاَ وعساكر الموحَّدين مع السيد أبي الحسن بن أبي حَفْص بن عبد المؤمن . ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن غانية عليها ، فادعى ابن عبد الكريم بأنه حافظ للحصن من العدو ، ولا يمكنه إلاً لثقة الخليفة . وانصرف السيد أبو الحسن إلى بجاية موضع عمله ، وقسّم العسكر بينه وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس وصلحت الأحوال . ثم أن ابن غانية لمّا تغلُّب على المهديَّة وعلى قراقش الغزِّيِّ صاحب طرابلس ، وقد مرَّت أخباره في أخبار ابن غانية . ثم تغلّب على بلاد الجريد ، ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين وخمسمائة وافتتحها عنوة ، وتقبّض على السيد أبي زيد ، وطالب أهل تونس بالنفقة التي أنفق وبسط عليهم العذاب. وتولى ذلك فيهم كاتبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان كثير من بيوتاتهم . ثم دخل في دعوته أهل بونه وبنزرت وشقبناريّة والاربص والقيروان. وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس . وانتظمت له أعال أفريقية وفرّق العمّال وخطب للعبّاسي كما ذكرناه في أخباره . ثم ولّى على تونس أخاه الغازي ونهض إلى جبال طرابلس فأغرمهم ألف ألف دينار مكرّرة مرّتين ورجع إلى تونس. واتصل بالناصر كثرة الهرج بأفريقية واستيلاء ابن غانية عليها وحصول السيد أبي زيد في قبضته ، فشاور الموحّدين في أمره ، فأشاروا بمسالمة ابن غانية . وأشار أبو محمد بن الشيخ أبى حفص بالنهوض إليها والمدافعة عنها فعمل على رأيه ، ونهض من مراكش سنة إحدى وستائة ، وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي يحيى بن أبي زكريا الهزرجيّ ، فبعث ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهديّة مع عليّ بن الغازي بن محمد بن علي . وانتقض

أهل طرابلس على ابن غانية وأخرجوا عاملهم تاشفين بن الغازي بن محمد بن علي ابن غانية ، وقصدهم ابن غانية فافتتحها وخرّبها .

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوها وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية ، ونهض الناصر في أتباع ابن غانية فأعجزه ونازل المهديّة ، وبعث أبا محمد بن الشيخ أبي حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فأوقع به وقتل أخاه جبارة . وكاتبه ابن اللمطي وعامله الفتح بن محمد . قال ابن نخيل : وكانت الغنائم من عسكره يومئذ ثمانية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع والخرثي والآلة . ونجا بأهله وولده فأطلق السيد أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه بقتله عند الهزيمة . ثم تسلّم الناصر المهديّة من يد علي بن الغازي المعروف بالحاج الكافي على أن يلحق بابن عمَّه فقبل شرطه ومضى لوجهه . ثم رجع من طريقه واحتار التوحيد فناله من الكرامة والتقريب ما لا فوقه . وهلك في يوم العقاب الآتي ذكره . ثم فرض الناصر على المهديّة ، واستعمل عليها محمد بن يغمور الهرغي ، وعلى طرابلس عبدالله بن ابراهيم بن جامع ، ورجع إلى تونس فأقام إلى سنة ثلاث وستمائة . وسرّح أخاه السيد أبا إسحق في عسكر من الموحَّدين لاتباع العدَّو فدَّوخوا ما وراء طرابلس . واستأصلوا بني دمَّر ومطاطة وجبال نفوسة وتجاوزوها إلى سويقة بني مذكور . وقفل السيد أبو إسحق بهم إلى أخيه الناصر بتونس وقد كمل الفتح . ثم اعترم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأيه على تولية أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص ، وكان شيخ دولته وصاحب رأيه فامتنع إلى أن بعث إليه الناصر في ذلك بابنه يوسف ، فأكبر مجيئه وأناب لذلك على أن يقيم بأفريقية ثلاث سنين خاصة خلاف ما يستحكم صلاحها ، وأن يحكم فيمن يقيم معه من العسكر فتقبّل شرطه .

ورجع الناصر إلى مراكش فدخلها في ربيع سنة أربع وستائة ، وقدم عبد العزيز بن أبي زيد الهنتاتي على الأشغال بالعدوتين وكان على الوزارة أبوسعيد بن جامع ، وكان صديقاً لابن عبد العزيز . وعند مرجعه من أفريقية توفي السيد أبو الربيع بن عبدالله ابن عبد المؤمن صاحب بجاية ، وقد كان أبو الربيع هذا وَلِي بجاية من قبل ، وهو الذي جدّد للربيع (١) . وكان بنو حمّاد شيّدوها من قبل ، فأصابها الحريق وجدّدها

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : جدّد الرفيع والبديع من رياضها .

السيد أبو الربيع . وفي سنة خمس وستائة بعدها عقد للسيد أبي عِمْرَان بن يوسف ابن عبد المؤمن على تلمسان ، أدال به من السيد أبي الحسن فوصل إلى تلمسان في عساكر الموحّدين وتطوّف أقطارها ، وزحف إليه ابن غانية هنالك فانفض الموحّدون وقتل السيد أبو عمران . وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد أبو زكريا من فاس إليها فسكن نفوسهم خلال ما عقد الناصر لأبي زيد بن يوجان على تلمسان ، وسرّحه في العساكر فنزل بها . وفرّ ابن غانية إلى مكانه من قاصية أفريقية ومعه مجمد بن مسعود البلط شيخ الزواودة (۱) من رياح وغيره من أعراب رياح وسُليم . واعترضهم أبو محمد بن أبي حَفْص فانكشفوا واستولى الموحّدون على محلاتهم وما بأيديهم ، ولحقوا السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي يحيى بن أبي الحسين بن أبي عِمْران ، أدال به من السيد أبي عبدالله بن أبي عغران ، وعقد الأبي عِمْران بن ياسين الهنتاتي ، أدال به من أبي الحسن بن زاكاك (۱) . وعقد السيد أبي زيد على كورة جيان ، أدال به من أبي الحسن بن أبي حَفْص ، وعقد للسيد أبي زيد على كورة جيان ، أدال به من أبي موسى بن أبي يحيى بن الشيخ أبي للسيد أبي ابراهيم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبدالله بن أبي يحيى بن الشيخ أبي للسيد أبي ابراهيم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبدالله بن أبي يحيى بن الشيخ أبي حفص على غرناطة إلى أنكان ما يذكر إن شاء الله تعالى .

### ﴿ أَخباره في الجهاد ) \*

لمّا بلغ الناصر تغلّب العدو على كثير من حصون بلنسية أهمه ذلك وأقلقه ، وكتب إلى الشيخ أبي محمد بن أبي حفص يستشيره في الغزو، فأبي عليه فخالفه ، وخرج من مراكش سنة تسع وستائة ووصل أشبيلية واستقرّ بها واستعدّ للغزو. ثم رجع من أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة والبخ (٣) في طريقه . ونازل الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس وأخذ بمخنقه فصالحه على النزول ، ووصل إلى الناصر فقتله وصار على التعبية إلى الموضع المعروف بالعقاب . وقد استعدّ له

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الدواودة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : واكاك .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : واثلج وفي النسخة الباريسية والح وفي نسخة ثانية وانلج .

الطاغية ، وجاءه طاغية برشلونة مدداً بنفسة ، فكانت الدبرة على المسلمين . فانكشفوا في يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسع وستائة . وانكفأ راجعاً إلى مراكش فهلك في شعبان من السنة بعدها . وكان ابن أذفونش قد ناظر ابن عمه اليهوج (١) صاحب ليون في أن يوالي الناصر ويحرّ الهزيمة على المسلمين ففعل ذلك . ثم رجعوا إلى الأندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمين ، فلقيهم السيد أبو زكريا ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من أشبيلية فهزمهم ، وانتعش المسلمون بها ، واتصلت الخال على ذلك والله أعلم .

### \* ( ثورة ابن الفرس ) \*

كان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلماء بالأندلس ويعرف بالمهر ، وحضر مجلس المنصور في بعض الأيام وتكلُّم بما خشي عاقبته في عقده وخرج من المجلس فاختفى مدّة ، ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الإمامة وادّعي أنه القحطاني المراد في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه يملأها عدلاً كما ملئت جوراً» ، إلى آخر الحديث . وكان مما ينسب إليه من الشعر :

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهّبوا لوقوع الحادث الجَلَل قد جاء سيَّدُ قَحْطَان وعالمها (٢) ومُنْتَهي القول والغلاّب للدولو بالأمر والنهي بحرُ العِلْمِ والعَـمَلِ واللهُ خاذِلُ أَهْلَ الزَّيْغِ والمَيَلِ

ويادروا (٣) أمرَه فيالله نياصِرُه فبعث الناصر اليه الجيوش فهزموه وقتل وسيق رأسه الى مراكش فنُصب بها والله اعلم .

والناس طوعاً عصاه وهو سائِقُـهُم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى ; الببوج .

<sup>(</sup>٢)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وعاملها .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تبادروا .

### 

لما هلك محمد الناصر بن المنصور بويع إبنه يوسف سنة إحدى عشرة وستمائة وهو ابن ست عشرة سنة ولقّب المستنصر بالله ، وغلب عليه ابن جامع ومشيخة الموحّدين فقاموا بأمره . وتأخّرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفْص من أفريقية لصغر سنّ المستنصر. ثم وقعت المحاولة من الوزير ابن جامع صاحب الاشغال عبد العزيز بن أبى زيد فوصلت بيعته ، واشتغل المستنصر عن التدبير بما يقتضيه الشباب ، وعقد للسادة على عمالات ملكه ، فعقد للسيد أبي ابراهيم أخي المنصور ، وتلقّب بالظاهر على فاس ، وهو أبو المرتضى . وعقد على أشبيلية لعمّه السيد أبي إسحق الأحول . واستولى أَلْفُنْش على المعاقل التي أخذها الموحّدون ، وهزم حامية الأندلس ، ووفد رسوله ابن الفخار فحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن الوزارة بعد مهلك ابن أبي زيد بسعاية أبي زيد بن يوجان ، واستوزر أبا يحيى الهزرجي وولى على الأشغال أبا علي بن أشرفي ثم رضي عن ابن جامع وأعاده ، وعزل أبا زيد ابن يوجان من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصور ، وبعثه إلى مرسية فاعتقل بها . واستمرّت أيام المنصور في هدنة وموادعة إلى أن ظهر بنو مَرين بجهات فاس سنة ثلاث عشرة وستمائة ، فخرج إليهم واليها السيد أبو ابراهيم في جموع الموحّدين فهزموه وأسروه . ثم عرفوه وأطلقوه ، ثم وصل الخبر بمهلك أبي محمد بن أبي حفص صاحب أفريقية فولَّى عليها أبا العلى أخا المنصور ، وكان والياً بأشبيلية فعزل . وولَّى على أفريقية سعاية بن مثنّى خاصة السلطان فتوجه إليهاكما يذكر في أخبار بني أبي حَفْص . وخرج بناحية فاس رجل من العُبَيْدُيين انتسب للعاضد ، وتسمّى بالمهدي ، فبعث السيد أبو ابراهيم أخو المنصور والي فاس إلى شيعته وبذل لهم المال فتقبّضوا عليه ، وساقوه إليه فقتل . وفي سنة تسع عشرة وستمائة عقد المستنصر لعمّه أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية ، وعزله عن غرناطة . وهلك سنة عشرين وستماثة وقد التاثت الأمور فكان ما نذكر ، والله تعالى أعلم .

# « ( الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور ) \*

لما هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرين وستمائة اجتمع ابن جامع والموحّدون وبايعوا للسيد أبى محمد عبد الواحد أخى المنصور، فقام بالأمر وأمر بمطالبة ابن أشرفي بالمال. وكتب أخوه لأبى العلا بتجديد الولاية على أفريقية بعد أن كان المستنصر أو عز بعزله ، فأدركته الولاية ميتاً فاستبدّ بها ابنه أبو زيد المشمّركما نذكره في أخبار أفريقية . وأنفذ المخلوع أمره بإطلاق ابن يوجان فأطلق . ثم صدّه ابن جامع عن ذلك وأنفذ أخاه أبا إسحق في الأسطول ليغرّبه إلى ميورقة كماكان المستنصر أنفذُه قبل وفاته . وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبدالله بن المنصور وأغراه ابن يوجان بالتوتُّب على الأمر، وشهد له أنه سمع من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر. وكانَ إ الناس على كره ابن جامع . وولاة الأندلس كلُّهم بنو منصور فأصغى إليه . وكان متردّداً في بيعة عمّه ، فدعا لنفسه وتسمّى بالعادل . وكان إحوته أبو العلى صاحب قرطبة ، وأبو الحسن صاحب غرناطة ، وأبو موسى صاحب مالقةِ ، فبايعوه سرّاً . وكان أبو محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن المعروف بالبياسي صاحب جيان وعزله المخلوع بعمّه أبي الربيع بن أبي حَفْص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع أبي العلى صاحب قرطبة وهو أخو العادل إلى أشبيلية ، وبها عبد العزيز أخو المنصور والمخلوع فدخل في دعوتهم وامتنع السيد أبو زيد بن عبدالله أخي البياسي عن بيعة العادل ، وتمسَّك بطاعة المخلوع . وخرج العادل من مرسية إلى أشبيلية فدخلها مع أبي زيد بن يوجان ، وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف الموحّدون على المخلوع . وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى هسكورة . وقام بأمر هنتاتة أبو زكريا يحيى بن أبي يحيىي السيد ابن أبي حفص ، وبأمر تينملل يوسف بن علي ، وبعث على اسطول البحر أبا إسحق بن جامع ، وأنفذه لمنع الجواز من الزقاق . وكان أسرّ إلى ابن جامع حين خرج إلى هسكورة أن يحاول عليه من هنالك فلم يتم أمره ، وقتل بمكان خني في ربيع سنة إحدى وعشرين وستمائة وبعث الموحّدون ببيعتهم إلى العادل . والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن دولة العادل بن المنصور ) \*

لما بلغت بيعة الموحدين للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد بقصة المخلوع ، قارب ذلك تغييره للبيّاسي فانتقض عليه ، ودعا لنفسه ببيّاسة ، وتلقّب الظافر وشغل بشأنه ، وبعث بعده إبنه أبا العلى لحصاره فامتنع عليه ، وبعث بعده إبنه أبا سعيد ابن الشيخ أبي حَفْص فامتنع عليه أيضاً ، واختلّت الأحوال بالأندلس على العادل وكثرت غارة النصارى على أشبيلية ومرسية وهو مقيم بها . وانهزمت جيوش الموحدين على طُلَيْطِلَة وأغراه خاصته بابن يوجان فأخذ إلى سبتة . وعظم أمر البيّاسي بالأندلس وظاهر النصارى على شأنه ، فأجاز العادل إلى العدوة وولّى أخاه أبا العلى على الأندلس . ولما كان بقصر الحجاز دخل عليه عبّو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفْص ، فقال له كيف حالك فأنشده :

حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه منها تائبا

فاستحسن ذلك وولاً أفريقية . وكتب للسيد أبي زيد ابن عمه بالقدوم ، ووصل إلى سلا فأقام بها . وبعث عن شيوخ جَشْم ، وكان لابن يوجان عناية واختصاص يهلال بن حمدان بن مقدّم أمير الخلط ، فتثافل ابن جرمون أمير سفيان عن الوصول ، وأقبل الخلط وسفيان ، وبادر العادل إلى مراكش فدخلها واستوزر أبا زيد بن أبي محمد بن الشيخ أبي حَفْص ، وتغيّر لابن يوجان ففسد باطنه . وتغلّب على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن على شيخا هنتاتة وتينملل . ثم خالفت هسكورة والخلط وعاثوا نواحي مراكش ، وخرج إليهم ابن يوجان فلم يغن شيئاً فخرّبوا بلاد دكالة فأنفذ إليهم العادل عسكراً من الموحّدين لنظر ابراهيم بن اسمعيل بن الشيخ أبي حَفْص وهو الذي كان نازع أولاد الشيخ أبي محمد بأفريقية كما نذكره فانهزم وقتل . وخرج ابن الشهيد ويوسف بن على إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة ، فاتفقا على وخرج ابن الشهيد ويوسف بن على إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة ، فاتفقا على خلع العادل والبيعة ليحيى بن الناصر ، وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر ونهبوه ، وقتل العادل حنقاً أيام الفطر من سنة أربع وعشرين وسمّائة والله تعالى أعلم .

# \* ( الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يحيى بن الناصر له ) \*

كان المأمون لما بلغه انتقاض الموحدين والعرب على أحيه ، وتلاشى أمره لنفسه بأشبيلية فبويع وأجابه أكثر الأندلس وبايع السيد أبو زيد صاحب بَلَنْسِيَة وشرق الأندلس ثم كان ما قدّمناه من انتقاض الموحدين على العادل وقتله بالقصر وبيعتهم ليحيى ابن أخيه الناصر ، فكاتب ابن يوجان سرّاً وعمل على إفساد الدولة ، فداخلهم هسكورة والعرب في الغارة على مراكش ، وهزم عساكر الموحدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن يوجان فقتله بداره . وخرج يحيى بن الناصر إلى معتصمه كما ذكرناه فخلع الموحدون العادل (1) وبعثوا بيعتهم إلى المأمون .

وتولّى كبر ذلك الحسن أبو عبدالله العربي (٢) والسيد أبو حفص بن أبي حفص فبلغ خبرهم إلى يحيى بن الناصر وابن الشهيد ، فنزلوا إلى مراكش سنة ست وعشرين وستمائة وقتلوهم وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن يوجان ، وصاحب سبتة أبو موسى بن المنصور ، وصاحب بجاية ابن أخته ابن الأطامي (٣) وامتنع صاحب أفريقية وكان ذلك سبباً لاستبداد الأمير أبي زكريا على ما يذكر . ولم يبق على دعوة يحيى بن الناصر إلا أفريقية وسيحلماسة .

وزحف البيّاسي إلى قرطبة فملكها ، ثم زحف إلى أشبيلية فنازل بها المأمون والطاغية معه ، بعد أن نزل له عن مخاطة (٤) وغيرها من حصون المسلمين فهزمهم المأمون بنواحي أشبيلية ولحق البياسي بقرطبة فثاروا به إلى حصن المدور ، فغدر به وزيره ميورك (٥) ، وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية . ثم ثار محمد بن يوسف بن هود وملك مرسية واستولى على الكثير من شرق الأندلس كما ذكرناه في أخباره . وزحف إليه المأمون وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية ، ثم خرج سنة ست وعشرين وسمّائة

<sup>(</sup>١) حسب مقتضى السياق : يحيى بن الناصر وهكذا في النسخة الباريسية .

<sup>(</sup>٢)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغريغر .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : الاطاس .

<sup>(</sup>٤)كذًّا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قجاطة .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يبورك .

إلى مراكش لما استدعاه أهل المغرب، وبعثوا إليه ببيعاتهم، وبعث إليه هلال بن حميد ان أمير الخلط يستدعيه. واستمد الطاغية عسكراً من النصارى وأمره على شروط تقبّلها منه المأمون، وأجاز إلى العدوة. وبادر أهل أشبيلية بالبيعة لابن هود، واعترضه يحيى بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من كان معه من الموحّدين والعرب، ولحق يحيى بجبل هنتاتة. ثم دخل المأمون الحضرة وأحضر مشيخة الموحّدين وعدد عليهم فعلاتهم وتقبّض على مائة من أعيانهم فقتلهم، وأصدر كتابه إلى البلدان بمحو إسم المهدي من السكّة والخطبة، والنعي عليه في النداء للصلاة باللغة البربرية، وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو: «أصبح ولله الحمد» وغير ذلك من السنن التي اختص بها المهدي وعبد المؤمن، وجرى على سننها أبناؤه. فأوعز بالنهي عن ذلك كله. وشعّ عليهم في وصفهم الامام المهدي بالمعصوم، وأعاد في ذلك وأبدى.

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطهم ، فضربوا بها نواقيسهم . واستولى ابن هود بعده على الأندلس ، وأخرج منها سائر الموحّدين ، وقتلهم العامّة في كل محل (١) . وقتل السيد أبو الربيع ابن أخي المنصور وكان المأمون تركه واليا بقرطبة . واستبد الأمير أبو زكريا بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفْص بأفريقية ، وخلع طاعته سنة سبع وعشرين وسمّائة للسيد أبي عمران ابن عمه محمد الخرصان (٢) على بجاية مع أبي عبدالله اللحياني آخي الأمير أبي زكريا . وزحف إليه يحيى بن الناصر فانهزم ، ثم ثانية كذلك ، واستلحم من كان معه ونصبت رؤسهم بأسوار الحضرة . ولحق يحيى بن الناصر ببلاد دَرَعَة وسِجلْماسة .

ثم انتقض على المأمون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمّى بالمؤيد ، فخرج المأمون من مراكش وبلغه في طريقه أنّ قبائل بني فازان ومِكْلاتة حاصروا مكناسة وعاثوا في نواحيها ، فسار إليها وحسم عاملها (٣) واستمرّ إلى سبتة فحاصرها ثلاثة أشهر ، واستمدّ أخوه أبو موسى صاحب الأندلس لابن هود فأمدّه بأساطيله . وخالف يحيى بن الناصر المأمون إلى الحضرة فاقتحمها مع عرب سفيان وشيخهم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : في كل مُطر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : الحرضاني وفي النسخة الباريسية الخرصاني .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية عللها وهي أصح حسب مقتضى السياق .

جرمون بن عيسى ، ومعهم أبو سعيد بن وانودين شيخ هِنتاتة ، وعاثوا فيها ، فأقلع لمأمون عن سبتة يريد الحضرة وهلك في طريقه بوادي أمّ الربيع مفتتح سنة ثلاثين وستمائة وحين إقلاعه دخل أخوه السيد أبو موسى في طاعة ابن هود ، وأمكنه من سبتة فأداله منها ، والله تعالى أعلم .

## \* ( الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون ) \*

لما هلك المأمون بويع ابنه عبد الواحد ولُقِّب الرشيد ، وكتموا موت أبيه وأغذّوا السير إلى مراكش ، ولقيهم يحيى بن الناصر في طريقهم بعد أن استخلف بمراكش أبا سعيد بن وانودين فهزموه ، وقتل أكثر من معه . وصبّح الرشيد مراكش فامتنعوا عليه بأشياعهم ، ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته . وكان وصل في صحبته عمه السيد أبو محمد سعد فحل من الدولة بمكان ، وكان إليه التدبير والحلّ والعقد ، وبعد استقرار الرشيد بالحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير الهساكرة بمن كان عنده من أولاد المأمون السيّد وإخوته ، جاؤا من أشبيلية عند ثورة أهلها بهم ، واستقرّوا بسبتة ومرّوا عند عمهم أبي موسى ، ومنها إلى الحضرة عند استيلاء ابن هود على سبتة ومرّوا بسبته بسكورة ، وكان ابن وقاريط حذراً من المأمون ومعتقداً أن لا يعود إليه ، فتذمّم بصحبة هؤلاء الأولاد ، وقدم على الرشيد فتقبّله واعتلق بوصله من السيد أبي محمد سعد وصحبه (۱) لمسعود بن حمدان كبير الخلط .

ولما هلك السيد أبو محمد لحق ابن وقاريط بقومه ومعتصمه ، وكشف وجه الخلاف ، وأخذ بدعوة يحيى بن الناصر ، واستنفر له قبائل الموحّدين ونهض إليهم الرشيد سنة إحدى وثلاثين وستاثة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلى إدريس وصعد إليهم الجبل ، فأوقع بيحيى وجموعه بمكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم . ولحق يحيى ببلاد سِجِلْماسة وانكفأ الرشيد راجعاً إلى حضرته ، واستأمن له كثير من الموحّدين الذين كانوا مع يحيى بن الناصر فأمّنهم ولحقوا بحضرته . وكان كبيرهم أبو عثان سعيد بن زكريا الكدميوي ، وجاء الباقون على أثره بسعيه بعد أن شرطوا عليه عثان سعيد بن زكريا الكدميوي ، وجاء الباقون على أثره بسعيه بعد أن شرطوا عليه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وصحابة .

إعادة ماكان أزال المأمون من رسوم المهدي فأعيدت. وقدم فيهم أبو بكر بن يعزى التينمللي رسولاً عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تينملل، ومحمد بن يوزيكن الهنتاني رسولا عن ابي علي بن عزوز، ورجعا إلى مرسليها بالقبول، فقدما على الحضرة وقدم معهم موسى بن الناصر أخو يحيى وكبيره. وجاء على أثرهم أبو محمد ابن أبي زكريا وأنسوا لإعادة رسوم الدعوة المهدية.

وكان مسعود بن حمدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقاريط بالخلاف لصحبة بينها ، وكان مدلاً ببأسه وكثرة جموعه . يقال : إنّ الخلط كانوا يومئذ يناهزون إثني عشر ألفاً سوى الرجّل والأنباع والحشود ، فرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادة ، ولمّا علم بمقام الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة فأعمل الرشيد الحيلة في استدعائه ، وصرف عساكره إلى باجة (١) لنظر وزيره السيد أبي محمد ، الحيلة في استدعائه ، وصرف عساكره إلى باجة (١) لنظر وزيره السيد أبي محمد ، بالحضرة ، وقدم معه معاوية عم عمر بن وقاريط ، فتقبّض عليه وقتل لحينه . واستقدمه واستحدى مسعود بن حمدان إلى المجلس الخلافي للحديث فتقبّض عليه وعلى أصحابه وقتلوا ساعتثذ بعد جولة وهَيْعَة ، وقضى الرشيد حاجة نفسه فيهم . واستقدم وزيره وعساكره من باجة فقدموا ، ولما بلغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدّموا عليهم يحيى ابن هلال بن حمدان (٢) ، وأجلبوا على سائر النواحي ، وأخذوا بدعوة يحيى واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء .

وداخلهم في ذلك عمرو بن وقاريط ، وزحفوا لحصار الحضرة ، وخرجت العساكر لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن يلولان فدفع (٣) ابن وقاريط في جموعه من العساكر فانهزموا ، وأحيط بجند النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة ، وعدمت الأقوات . واعترم الرشيد على الخروج إلى جبال الموحّدين فخرج إليها . وسار منها إلى سجلاسة فلكها ، واشتد الحصار على مراكش وافتتحها يحيى بن الناصر وقومه من هسكورة والخلط ، وسار أمرهم (١) فيها وتغيّرت أحوال الخلافة . وتغلّب على السلطان السيد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : حاجة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : جميدان .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فرجع .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : أثرهم .

أبو ابراهيم بن أبي حفص الملقب بآبي حاقة ، وفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة خرج الرشيد من سجلاسة بقصد مراكش ، وخاطب جرمون بن عيسى وقومه من سفيان ، فأجازوا وادي أم الربيع وبرز إليه يحيى في جموعه ، والتقى الفريقان فانهزمت جموع يحيى واستحرّ القتل فيهم ، ودخل الرشيد إلى الحضرة ظافراً .

وأشار يحيى بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود صاحب الأندلس، والأخذ بدعوته ، فنكثوا بيعة يحيى وبعثوا وفدهم إلى ابن هود صنّحبة عمر بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ فاستقرّ هنالك. وخرج الرشيد من مراكش وفرّ الخلط أمامه ، وسار إلى فاس وسرّح وزيره السيد أبا محمد إلى غارة وفازاز لجباية أموالها ، وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط بيعته لحق بعرب المعقل فأجاروه ووعدوه النصرة ، واشتطوّا عليه في المطالب ، وأسف بعضهم بالمنع فاغتاله في جهة تازى ، وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش ، وأوعز إلى نائبه بها أبي علي ابن عبد العزيز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وهم : حسن بن زيد شيخ العاصم ، وقائد وفائد إبنا عامر شيخا بني جابر ، فقتلهم وانكفأ الرشيد راجعاً إلى حضرته سنة أربع وثلاثين وستمائة وبلغه استيلاء صاحب دَرَعَة أبي محمد بن وانودين على سجلاسة ، وذلك أنَّ الرشيد لما فصل من سجلاسة استخلف عليها يوسف بن على التينمللي ، فاستعمل ابن خالته من بني مردنيش ، وهو يحيى بن أرقم بن محمد بن مردنيش ، فثار عليه ثائر من صنهاجة وقتله في خبائه . قام إبنه أرقم يطلب الثأر ، وبلغ منه ما أراد . ثم حدّثته نفسه بالانتقاض خوفاً من عزل الرشيد إيّاه فانتقض . وبهض إليه الرشيد سنة إثنتين وثلاثين وستماثة فلم يزل أبو محمد بن وانودين يعمل الحيلة في استخلاصها حتى تمكّن منها وعفاً عن أرقم . وكان ابن وقاريط لمّا فصل إلى ابن هود سنة أربع وثلاثين وستانة ركب البحر في أسطول ابن هود ، وقصد لسلا وبها السيد أبو العلى صهر الرشيد ، فكاد ان يغلب عليها . وفي سنة خمس وثلاثين وستمائة بايع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن هود ، وتولَّى كبر ذلك أبو عمر بن الجدَّ ، واستخف (١) بنو حجاج إلى سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومرّوا في طريقهم بسبتة ، فاقتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد ، وخلعوا أميرهم اليانشي (٢) الثاثر بها على

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : أشخص .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : البانشتي .

بن هود وقدموا على الحضرة ، وولَّى عليهم الرشيد أبا علي بن خلاص منهم . ولأيام من مقدمهم وصل عمر بن وقاريط معتقلاً من أشبيلية ، أغراهم بالقبض عليه القاضي أبو عبدالله المؤمناني ، كان توجّه رسولاً إلى ابن هود عن الرشيد ، فأمكنهم من ابن وقاريط . وبعث إلى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بأزمور وقتل وصلب برباط هسكورة ، بعد أن طيف به على جمل . وانصرف وفد أشبيلية وسبتة ، واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقبّض عليهم ، وبعث عساكره فاستباحوا حللهم وأحياءهم . ثم أمر بقتل مشيختهم وقتل معهم ابن وقاريط ، وقطع دابرهم . وفي سنة ست وثلاثين وستماثة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الثائر بالأندلس على ابن هودٍ . وفي سنة سبع وثلاثين وستمائة اشتدّت الفتنة بالمغرب ، وانتشر بنو مَرين وقتلوهم قتلاً ذريعاً . وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلاسة سنة خمس وثلاثين وستمائة وعقد له على فاس وسجلماسة وغارة ونواحيها من أرض المغرب ، فكان هنالك . ولما انتشر بنو مرين بالمغرب زحف إليهم فهزموه ، ثم زحف ثانية وثالثة فهزموه ، وأقام في محاربتهم سنتين ورجع إلى الحضرة . واشتدّ عدوان بني مَرِين بالمغرب ، وأَلْحوا على مِكْنَاسَة حتى أعطوا الأتاوة لبني حامة منهم ، فأسفوا بني عسكر بذلك ، واتصل عيثهم في نواحيها . وفي سنة سبع وثلاثين وخمسهائة قتل الرشيد كاتبه ابن المؤمناني (١) لمداخلة له مع بعض السادة ، وهو عمر بن عبد العزيز آخي المنصور ، وقف على كتابه إليه بخطه . وغلط الرسول بها فدفعها بدار الخليفة . وفي سنة أربعين وستمائة بعدها كانت وفاة الرشيد غريقاً ، زعموا في بعض حوائز(٢) القصر . ويقال إنه أخرج من الماء وحمّ لوقته ، وكان فيها مهلكه ، والله تعالى أعلم .

### \* ( الخبر عن دولة السعيد بن المأمون ) \*

لمّا هلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيين أبي محمد بن وانودين ، وتلقّب المقتدر بالله (۲) واستوزر السيد أبا اسحق بن السيد أبي ابراهيم ويحيى بن عطوش .

(۱) وفي النسخة الباريسية : ابن المأموني .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : جزاء وفي نسخة أخرى : حواثر ، ولعله يقصد أحواز جمع حوز ، وهي بركة الماء .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : المعتضد بالله .

وتقبّض على جملة من مشيخة الموحّدين واستصفى أموالهم واستخلف لنفسه رؤساء العرب من جشم. واستظهر بجموعهم على أمره وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون كبير محكسة (١) ولأوّل بيعته انتقض عليه أبو علي بن الخلاص البلنسي صاحب سبتة ، وكذلك أهل أشبيلية وبايعوا جميعاً للأمير أبىي زكريا صاحب أفريقية . ثم انتقض عليه بسجلاسة عبدالله بن زكريا الهزرجي لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشيد اسرِّها له فبايع للأمير أبي زكريًا . ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيَّان صاحب تلمسان ، فنهض الأمير أبو زكريًا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان ، واستولى عليها . ثم عقد عليها ليغمراسن حسما نذكر في أحباره . وخرج السعيد من مراكش لتمهيد بلاد المغرب سنة إثنتين وأربعين وتغيّر لسعيد بن زكريّا الكدميوي فتقبّض عليه من معسكره بتا نسفت وفرّ أحوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب ، ولحقوا بسجلاسة فاستصفى أموالهم بمراكش ، وارتحل بقصد سجلاسة وأخذ واليها عبدالله الهزرجي في أسباب الامتناع ، فغدر به أبو زيد بن زكريًا الكدميوي ، وداخل أهل سجلاسة في الثورة عليه وملك البلد. واستدعى السيد لها فوصل وقتل الهزرجي . وفرّ أبو سعيد العود الرطب إلى تونس . ثم رجع السعيد إلى المغرب وقتل سعيد بن زكريًا ونزل المقرمدة من أحواز فاس . وعقد المهادنة مع بني مَرين وقفل إلى مراكش فتقبّض على أببي محمد بن وانودين واعتقله بأزمور. واعتقل معه يحيىي بن مزاحم ويحيى بن عطُّوش لنظر ابن ماكسن ، فأعمل الحيلة في الفرار من معتقله . وخلص ليلاً إلى كانون بن جرمون فأركبه وبعث معه من عرب سفيان من أوصله إلى قومه هنتانة . وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر له ، وأسعفه بسكني تافيّوت

ثم انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان ، وخالفهم إليه بنو جابر والخلط ، وخرج من مراكش واستوزر السيّد أبا اسحق ابن السيّد أبي ابراهيم إسحق أخي المنصور . واستخلف أخاه أبا زيد على مراكش ، وأخاهما أبا حفص عمر على سلا وفصل من مراكش سنة (٢)

من حصون عمله <sup>(٢)</sup> بأهله وولده .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : كبير مجلسه

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : جبله .

<sup>(</sup>٣) بياض بالاصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا .

راشد وبني وراو سفيان ، حتى اذا تراءى الفريقان للقاء ، خالف كانون بن جرمون الموحّدين إلى أزمور. واستولى عليها ورجع السعيد أدراجه في أتباعه ، ففرّ كانون واعترضه السعيد فأوقع به ، واستلحم كثيراً من سفيان قومه ، واستولى على ماله من مال وماشية ، ولحق كانون في فلّ بني مَرين ورجع السعيد إلى الحضرة . وفي ثلاث وأربعين وستائة ثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد فقتلوه . وحذر مشيختها من سطوته فحولوا الدعوة إلى الأمير أبي زكريا بن أبي حَفْص صاحب أفريقية ، وبعثوا إليه ببيعتهم ، وكانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة ، وذلك بمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مَرين ووفاقه لهم على ذلك . وشارطوا أبا يحيى بن عبد الحق أبي الحاية .

ثم راجعوا أمرهم (۱) وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم السعيد ورضوا عنه ، وفي هذه السنة بعث أهل أشبيلية وأهل سبتة بطاعتهم للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية . وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في أسطول أنشأه لذلك فغرق عند إقلاعه من المرسى . وفي سنة ست وأربعين كان استيلاء الطاغية على أشبيلية لسبع وعشرين من رمضان ولما بلغ السيّد بيعة أهل أشبيلية وسبتة للأمير أبي زكريا إلى ما كان من تغلّبه على تلمسان ، وأخذ يغمراسن بدعوته ، ثم ما كان من بيعة أهل مكناسة وأهل سجلاسة أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية . وخرج إلى مراكش في ذي الحجة من سنة خمس وأربعين وستائة ووافاه كانون بن جرمون فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد مع سائر القبائل من جَشْم . ولما احتل السعيد بتازي وافاه وفد بني مَرين عن أميرهم أبي يحيى بن عبد الحق ، فاعطوه الطاعة وبعثوا معه عسكراً من قومهم مدداً له .

ثم ثار السعيد إلى تلمسان فكان مهلكه بتامْزُرْدكت على يد بني عبد الواد في صفر سنة ست وأربعين وستائة حسما يشرح في أخبارهم . ويقال إنّ ذلك كان بمداخلة من الخلط فاستولوا على المحلة وقتلوا عدوهم كانون ، وانفض العسكر إلى المغرب وقد اجتمعوا الى عبدالله بن السعيد واعترضهم بنو مَرِين بجهات تازي ، فقتلوا عبدالله بن السعيد ولحق الفلّ بمراكش فبايعوا المرتضى كما نذكر إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : رأيهم .

## \* ( الخبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور ) \*

لما لحق فل العسكر بعد مهلك السعيد بـمراكش ، اجتمع الموحّدون على بيعة السيّد أبي حفص عمر بن السيد أبي ابراهيم اسحق أخي المنصور، واستقدموه لها من سلاً ، فلقيه وافدهم بتَامِسْنا من طريقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقّب المرتضى ، وعقد ليعقوب بن كانون على بني جابر ولعمّه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد أن كان قومه قدَّمُوه عليهم ، ودخل الحضرة فاستوزر أبا محمد بن يونس وتقبُّض على حاشية السعيد ، ثم وصل أخوه السيد أبو اسحق من الفلّ آخذاً على طُر يق سجلماسة فاستوزره واستبدّ عليه واستولى أبو يحيى بن عبد الحق وبنو مَرِين إثر مهلك السعيد على رباط تازي من يد السيد أبي على أخي أبي دبّوس وأخرجوه فلحق بـمراكش . ثم استولوا بعدها على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستماثة كما يذكر في أخبارهم بعد . وفي هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزفي وأخرج ابن الشهيد الوالي على سبتة من قرابة الأمير أبي زكريًا صاحب أفريقية ، وحوَّل الدعوة للمرتضى حسبها يذكر في أخبار الدولة الحفصية وأخبار بني العزفي (١) وفي سنة تسع وأربعين وستمائة وفد على المرتضى موسى بن زيّان الونكاسي وأخوه على من قبائل بني مَرين وأغروه بقتال بني عبد الحق فخرج إليهم ولما انتهى إلى أمان إيملولي (٢) أشاع يعقوب بن جرمون قضية الصلح بينها فأصبحوا راحلين ، وقد استولى الجزع على قلوبهم فانفضُوا ووقعت الهزيمة من غير قتال . ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أبا محمد بن يونس عن الوزارة لشيء بلغه عنه ، وأسكنه بـحملته مع حاشيته ، وفرّ من حملته عليّ بن بدر إلى السوس سنة إحدى وخمسين وستمائة ، وجاهر بالعناد . وسرّح إليه السلطان عسكراً من الجند فرجعوا عنه ولم يظفروا به ، وتفاقم أمره سنة إثنتين وخمسين وستماثة . وجمع أعراب الشبانات وبني حسّان وحِمْل أموال ونازل تارودانت فحاصر من كان بها . وسرّح المرتضى إليه عَسكراً من الموحّدين فأفرج عنها . فم رجع بعد قفولهم إلى حاله ، وعثر المرتضى على خطابه لقريبة ابن يونس وكتاب ابن يونس إليه بخطه ، فاعتقل هو

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الغزى .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : يملُّولن .

وأولاده فم قتل .

وفي هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لما كان منهم في مهلك السعيد. وفيها خرج أبو الحسن بن يعلو في عسكر من الموحّدين إلى تامسنا ليكشف أحوال العرب، ومعه يعقوب بن جرمون، وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب ابن محمد بن قيطون شيخ بني جابر، فتقبّض غليه وعلى وزيره ابن مسلم وطيّر بها إلى الحضرة معتقلين.

وفي سنة ثلاث وخمسين وستائة خرج المرتضى من مراكش لاسترجاع فاس ونواحيها من يد بني مرين المتغلّبين عليها ، فوصل إلى بني بهلول ، وزحف إليه بنو مَرِين وأميرهم أبو يحيى فكانت الهزيمة على الموحّدين بذلك الموضع . ورجع المرتضى مفلولاً إلى مراكش ، ورعى (١) بني مَرِين من بعد ذلك سائر أيامه . واستبدّ العزفي بسبتة ، وابن الأمير بطنجة كما نذكره في أخبارهم .

وفي سنة خمس وخمسين وستاتة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الموحّدين لنظر أبي محمد بن أصناك فلقيهم عليّ بن بدر وهزمهم واستبدّ بأمره في السوس. وفي هذه السنة استولى أبو يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وتقبّض على واليها عبد الحق بن أصكو بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني بنواحي سلا ، فصرف عبد الحق ابنه محمداً هذا في مهمّة وقرّبه من بين أهل خدمته ، وحدّثته نفسه بالثورة فاستمال عرب المعقل أوّلاً بالمشاركة في حاجاتهم عند مخدومه ، والإحسان إليهم حتى اشتملوا عليه .

هم داخل أبا يحيى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته ، وقدم وفده إلى البلد رسلاً في بعض الحديث فتقبض محمد القطراني على عبد الحق بن أصكو وأخرجه إلى أبي يحيى بن عبد الحق فقاده وسرّحه إلى مراكش . وكان القطراني شرط على أبي يحيى أن يكون والي سجلاسة فأمضى له شرطه ، وأنزل معه بها من رجالات بني مَرِين حتى اذا هلك أبو يحيى بن عبد الحق أحرجهم محمد القطراني واستبد بأمر سجلاسة ، وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد فأمضى له شرطه إلا في أحكام الشريعة (٢)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مروادع .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : الاحكام الشرعية .

وبعث أبا عمر بن حجّاج قاضياً من الحضرة ، وبعض السادات للنظر في القضيّة (١) ، وقائداً من النصارى بعسكر للحاية ، فأعمل ابن الحجّاج الحيلة في قتل القطراني وتولاً ه قائد النصارى . واستبد السيّد بأمر سجلاسة بدعوة المرتضى ، واستفحل أمر بني مرين أثناء ذلك . ونزل يعقوب بن عبد الحق بسائط تامِسْنا . فسرّح إليهم المرتضى عساكر الموحّدين لنظر يحيى بن وانودين فأجفلوا إلى وادي أمّ ربيع ، فاتبعهم الموحّدون فرجعوا إليهم ، وغدر بهم بنو جابر فانهزم الموحّدون بأمر الرجلين(٢) . ولحق شيخ الخلط عيسي بن علي ببني مَرين وارتحلوا إلى أوطانهم . وكان المرتضى قدّم يعقوب بن جرمون على قبائل سُفْيَان ، وكان محمد ابن أحيه كانون يناهضه في رياسة قومه ، وغص به فقتله ، وثأر به أخواه مسعود وعلى بفدفد فقتلاه . ووليّ المرتضى مكانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وازرك ويعقوب ابن علوان. وشغل بلذّاته وتصدّى لقطع السابلة ، ثم نكث الطاعة ولحق ببني مَرِين ، فولِّي مكانه عمَّه عبدالله بن جرمون و يكنِّي بأبيي زمَّام . وعقد له المرتضى ، ثم أدال منه بأخيه مسعود لعجزه. ووفد على المرتضى عواج بن هلال من أمراء الخلط نازعاً إلى طاعته ومفارقاً لبني مَرِين ، فأنزل معه أصحابه بـمراكش وجاء على أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون ، فتقبّض على عواج ودفعه إلى على بن أبى على فقتله ، وكان تقبّض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزيره فقتلوا جميعاً ، واستبدّ برياسة سفيان مسعود بن كانون ، وبرياسة بني جابر اسمعيل بن يعقوب بن قيطون .

وفي سنة ستين وستائة عند رجوع يحيى بن وانودين من واقعة أمّ الرجلين ، خرج عسكر من الموحّدين إلى السوس لنظر محمد بن علي الزلماط (١٣) ولقيه علي بن بدر فهزم جموعه وقتله ، وعقد المرتضى من بعده على حرب علي بن بدر للوزير أبي زيد بن بكيت ، وسرّح معه عسكراً من الجند ، وكان فيهم دَنْلُب من زعاء النصرانيّة ، فدارت الحرب بين الفريقين ، ولم يكن للموحّدين فيها ظهور على كثرتهم وقوّة جلدهم وحسن بلائهم ، فسلبهم عن ذلك تكاسل دُنْلُب وخروجه عن طاعة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى: للسكني في القصبة.

<sup>(</sup>٢), وفي نسخة أخرى : بأم الرجلين .

<sup>(</sup>٣) كُلُّما في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : أزلماط

الوزير. وكتب بذلك للمرتضى فاستقدمه ، وأمر أبو زيد بن يحيى الكدميوي باعتراضه في طريقه وقتله. وفي سنة إثنتين وستين وستائة أقبل يعقوب بن عبد الحق في جموع بني مَرِين فنازلوا مراكش واتصلت الحرب بينهم وبين الموحّدين بظاهرها أياماً هلك فيها عبدالله أنعجوب بن يعقوب ، فبعث المرتضى إلى أبيه بالتعزية ولاطفه وضرب له أتاوة يبعث بها إليه في كل عام ، فرضي وارتحل عنهم ، والله أعلم .

# \* ( الخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على مراكش ومهلك المرتضى وماكان في دولته من الأحداث ) \*

لما ارتحل بنو مَرِ ين عن مراكش بعد مهلك أنعجوب فرّ من الحضرة قائد حروبه السيد أبو العلى الملقّب بأبي دبوس ابن السيد أبي عبدالله محمد بن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن لسعاية تمكّنت فيه عند المرتضى ، وصحبه ابن عمه السيّد أبو موسى عمران بن عبدالله بن الخليفة ، فلحقا بمسعود بن كلداسن كبير هسكورة فأجاره . ثم لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به على شأنه . واشترط له المقاسمة في العالة والذخيرة فأمده بالمال ، يقال خمسة آلاف دينار عشرية . وأوعز إلى ابن أبي على الخلطي على الخلطي بمظاهرته وإعطائه الآلات . ورجع إلى على بن أبي على الخلطي فأمده بقومه . ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل هسكورة وهزوجة .

وبعثوا إليه عزوز بن ببورك كبير صهاجة في ناحية أزمور ، وكان منحرفاً عن طاعة المرتضى إلى جملة يعقوب بن عبد الحق ، ووفد عليه جاعة من السادة الموحّدين والجند والنصارى ، وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان ، وباسمعيل بن قيطون شيخ بني جابر ، فتقبّض عليها واعتقلها ، وصار الكثير من قومها إلى أبي دبوس . وقتل اسمعيل بن قيطون في معتقله ، فانتفض أخوه ثائرا ولحق بهم ، وحدّر علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم ، وزحف أبو العلى إلى مراكش . ولما بلغ علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم ، وزحف أبو العلى إلى مراكش . ولما بلغ أغات وجد بها الوزير أبا يزيد بن بكيت في عساكر لحايتها فناجزه الحرب فانهزم ابن بكيت وقتل عامّة أصحابه . وسار أبو دبوس إلى مراكش ، وأغار علوش بن كانون على باب الشريعة والناس في صلاة الجمعة ، وركّز رمحه بمصراعه .

ودخلت سنة خمس وستين وستائة والمرتضى بمراكش غافل عن شأن أبي دبوس والأسوار خالية من الحراس والحامية ، وقصد أبو دبوس باب اغات فتسور البلد من هنالك ودخلها على حين غفلة . وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وفر المرتضى ومعه الوزير أبو زيد بن يعلو الكومي ، وأبو موسى بن عزوز الهنتاتي ، فلحقوا بهنتاتة وألفُوهم قد بعثوا بطاعتهم فرحل إلى كدميوة ، ومر في طريقه بعلي بن زكدان الونكاسي (۱) كان نزع إليه عن قومه ، ولم يفد عليه بعد ، فنزل به المرتضى ورحل معه علي بمن معه إلى كدميوة ، وكان فيها وزيره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم ، فأراد النزول عليه فنعه ابن سعدالله ، وسار إلى شفشاوة ، ووجد بها عددا من الظهر فنحها علي بن زكدان . وكتب إلى ابن وانودين بمعسكره من حاحة . وإلى ابن عطوش (۲) بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة .

وخاطب أبو دبوس علي بن زكدان يرغبه في القدوم عليه ، فارتاب المرتضى لذلك ولحق بأزمور فتقبّض عليه واليها ابن عطوش . وكذا صهره (٣) واعتقله ، وطيّر بالخبر ألى أبي دبوس ، فأمر و زيره السيد أبا موسى أن يكاتبه في كشف أماكن الذخيرة ، فأجابه بإنكار أن يكون ذخر شيئاً عندهم ، والحلف على ذلك . وسألهم بالرحم ، فعطف أبو دبوس عليه وجنح إلى الإبقاء . وبعث و زيره السيد أبا موسى ومسعود بن كانون في إزعاجه إليه . ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادة ، فكتب خطه إلى السيد أبي موسى بقتله ، فقتله واستقل أبو دبوس بالأمر ، وتلقّب الواثق بالله والمعتمد على الله . واستوزر السيد أبا موسى وأخاه السيد أبا زيد ، وبذل العطاء ونظر في الولايات ورفع المكوس عن الرعية ، وحدث بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشة فارتحل إليه لإزالتها . وقدم عبد العزيز بن عطوش سفيراً إليه في ذلك . وبلغه أن يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حميد (١) بن مخلوف الهسكوري بهديّة يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حميد إلى الواثق ، ووافق يعقوب عميد إلى الواثق ، ووافق فقبلها ، وأكد بينها العهد وانكفا راجعاً إلى وطنه . ورجع حميد إلى الواثق ، ووافق فصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن ، فرجع أبو دبوس إلى وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن ، فرجع أبو دبوس إلى وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن ، فرجع أبو دبوس إلى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة اخرى : علي بن زكداز الونكاسي .

<sup>(</sup>٢)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : عصّوش .

<sup>(</sup>٣)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وكان أصهره .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : حيمدي .

مراكش بعد أن عقد لأبي موسى بن عزوز على بلاد حاحة . وبلغه في طريقه عن عبد العزيز بن السعيد أنه حدّث نفسه بالملك ، وانّ ابن بكيت وابن كلداسن داخلوه في ذلك . وساءل عن ذلك السيد أبا زيد بن السيّد أبي عمران خليفته ، وأخبره بها سمع ، وأمره بالقبض عليه وقتله ، فأنفذ ذلك .

ثم ارتحل إلى السوس لتمهيده ، وحسم علل ابن بدر فيه . وقدم يحيىي بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولمطة وكنفيسة وصناكة وغيرهم ، وسار يتقرى المنازل ويستنفر القبائل ، ومرّ بتارودنت فوجدها قُفراً خلاءً إلا قلائل من الدور بخارجها . ونزل على حميدي صهر على بن بدر وقريبه بحصن تيسخت على وادي السوس ، كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر وملكه منازله أبو دبوس وحاصره أياماً ، وهزم فيها جموعه وداخل حميدي على بن زكداز في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤدّيها إليه ، فأعجله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته . وطولب بالمال ، وبقي معتقلاً عند ابن زكداز، وامتنع ابن بدر بحصنه. ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته ، فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وستمائة . وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنه زاحف إلى (١) فبعث بهديته إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن أبي عثمان رسول يغمراسن ، وخرج بهم من مراكش ابن أبي مديون السكاسني (٢) دليلاً . وسلك بهم على القفر إلى سجلاسة ، وبها يحيى بن يغمراسن ، فبعثهم مع بعض المعقل إلى أبيه فألفوه بجهة مليانة ، فأقام ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك نهض إلى مراكش بجيوش بني مَرِين وعسكر المغرب ، ونزل بضواحي مراكش وأطاعه أهل النواحي ونهض إليه أبو دبوس في عساكر الموحّدين فاستُجَرُّه يعقوب إلى وادي اغفو ، ثم ناجزه الحرب فاختلّ مصافه وفرّ عسكره . وانهزم ير يد مراكش ، والقوم في اتباعه فأدرك وقَتِل . وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في المحرّم فاتح سنة ثمان وستين وستمائة وفرّ بقية المشيخة من الموحّدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد الواحد بن أبي دبوس ، وسمّوه المعتصم مدة خمسة أيام وخرج في جملتهم ، وانقرض أمر بني عبد المؤمن ، والبقاء لله وحده .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد البلد في المراجع التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٢) وَفِي النَّسخة البَّاريْسية : المساكني وفي نسخة أخرى : الونكاسي .

### \* ( وأمّا هسكورة ) \*

وهم أكثر قبائل المصامدة ، وفيهم بطون كثيرة أوسعها بطن هسكورة . وأمّا سواهم من بطون كنفيسة فأنفقتهم الدولة بها تولوا من مشايعتها ، وإبرام عقدتها ، فهلك رجالاتهم في إنفاقها سبل الأمم قبلهم في دولهم ، وأمّا هسكورة فكان لهم بين الموحَّدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلبهم إلاَّ أنهم كانوا أهل بدو ولم يخالطوهم في ترفهم ولا انغمسوا في نعيمهم . وكان جبلهم الذي أوطنوه من حاله دون القنة منها والذروة . واعتصموا منه بالآفاق الفدد واليفاع الأشمّ والطود الشاهق ، قد لمس الأفلاك بيده ونظم النجوم في مفرقه وتلفّع بالحساب في مروطه ، وآوى الرياح العواصف الدجوة وألقى إلى خبر السهاء باذنه ، وأظل على البحر الأحضر بشمار يخه ، واستدبر القفر من بلاد السوس بظهره ، وأقام سائر جبال درن في حجره . ولما انقرض أمر الموحّدين وتغلب بنو مرين على المصامدة أجمع ، وساموهم خطة الخسف في وضع الضرائب والمغارم عليهم، فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية، وإعتصم هسكورة هؤلاء بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم ، فلم يغمسوا في خدمتهم يداً ، ولا أعطوهم مقاداً ، ولا رفعوا بدعوتهم راية ، إنما هي منابذة لأمرهم وامتناع عليهم ساثر الأيام . فاذا زحفت الحشود وتمرّست بهم العساكر دافعوهم بطاعة معروفة وأتاوة غير ملتزمة ، ورئيسهم مع ذلك يستخلص جبايتهم لنفسه ويدفعهم في المضايق لحمايته ، وربَّها تخطَّاهم إلى بعض قبائل الجبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس يعسكر بذلك للرجل من قومه هسكورة وكنفيسة ، وبالحشد من العرب الموطنين بأرض

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الثبانات ، وكان رئيسهم في ذكرنا بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف ، وحرّروا لسان الأعجمين ، هو عبد الواحد ، وكان له في الاستبداد والصرامة ذكر . وهلك سنة ثمانين وستائة وكان منتحلاً للعلم واعية له جمّاعة لكتبه ودواوينه ، حافظاً لفروع الفقه . يقال إن المدوّنة كانت من محفوظاته ، محبًا في الفلسفة مطالعاً لكتبها ، حريصاً على نتائجها من علم الكيمياء والسحر والشعوذة ، مطلعاً على الشرائع القديمة والكتب المترلة بكتب

التوراة. ويجالس أحبار اليهود حتى لقداتهم في عقيدته ورمي بالرغبة عن دينه ، ثم وَلِي من بعده إبنه عبدالله ، وكان مقتفياً سنن أبيه في ذلك وجصوصاً في انتحال السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء. ولما فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه عمر ، وسكن فتنة المغرب ودوّخ أقطاره وحل معتصمه بالعساكر وأوطأ ساحاته لكتائب رجاله دون من يمدّه من أعراب السوس من ورائه ، بهاكان من تغلّبه على بلادهم واقتضائه بطاعتهم وانزال عاله بالعساكر بينهم ، فلاذ منه عبدالله السكسيوي بطاعة معروفة رهن فيها ابنه ، واشترط للسلطان الهدية والضيافة ، فتقبّل منه ومنحه جانب الرضى .

ولما كانت نكبة السلطان بالقيروان ، واضطرب المغرب فتنة وخلا جوّ البلاد المراكشية من المشايخ اجتمع رأي الملاً من المصامدة على النزول إلى مراكش ، وأحكموا عقد الاتفاق بينهم وأجمعوا تخريبها بها كانت داراً للأمرة ولمقام الكتائب المجمّرة ، وزعم عبدالله السكسيوي هذا بانفاذ ذلك فيها ، وضمن هو تخريب المساجد لتجافيهم عنها فكانت مذكورة على الأيام . ثم انحل عزمهم وافترقت جاعتهم وكلمتهم بهاكانت من استقامة الدولة بفاس واجتماع بني مرّ ين على السلطان أبي عنّان كما يذكر بعد فانحجر كل منهم بوجاره .

ولما فرغ أبو عنّان من شأن أبيه واستولى على المغرب الأوسط وغلب عليه بنو عبد الواد ، ولحق أخوه أبو الفضل بن مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الإجازة إلى المغرب لطلب حقّه ، فأركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به ، ولحق بعبدالله السكسيوي فآواه وظاهره على أمره . فجرّد أبو عنّان العزائم إليهم وعقد لوزيره فارس ابن ميمون بن وادرار على حربهم . واستخرج جيوش المغرب وأناخ بساحته سنة أربع وخمسين وستماثة واختط بسفح الجبل مدينة لحصاره سمّاها القاهرة . وأخذت بمختفه وزاحمت بمناكها أركان معقله حتى لاذت للسلم ، واشترط أن ينبذ العهد إلى أبي الفضل المصري عنده بذهب حيث يشاء فتقبل منه . وعقد له سلماً على عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد المعروف في لغتهم ايزم ومعناه الأسد ، فغلبه على أمره ولحق عبدالله بعامر بن محمد المنتاتي كبير المصامدة لعهده ، وعامل السلطان عليهم ، فاستجاش به ووعده عام النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان ، واستوهب في ذلك . ثم أجمع النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان ، واستوهب في ذلك . ثم أجمع النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان ، واستوهب في ذلك . ثم أجمع

على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب أهل ولايته أن يكون معه يداً . وزحف عبدالله حتى نزل بالقاهرة وأخذ بـمخنق أبيه وأشياعه . ثم داخله بعض بطانته ودلُّه على بعض العورات اقتحم منها الجبل وثاروا بابنه ايزم فصاح به عبدالله وقومه . وفرّ محمد أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي الجبل وقتل واسترجع عبدالله ملكه ، واستقلّت قدمه إلى أن مكر به ابن عمه يحيـى بن سليان حين بلغ استبداد الوزير عمر ابن عبدالله على سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مراكش ، وثأر منه يحيى هذا بأبيه سليمان وهو عمّ عبدالله ، كان قتله أيام إمارته الأولى وأقام مملكاً على سكسيوة إلى سني خمس وسبعين وستائة ، فثار عليه أبو بكر بن عمر بن خرو فقتله بأخيه عبدالله ، واستقلّ بأمر سكسيوة ومن إليهم . فم خرج عليهم لأعوام من استقلاله ابن عمّ له من أهل بيته لم ينقل لي من تعريفه إلاّ أنّ إسمه عبد الرحمن ، لأن ثورته كانت بعد رحلتي الثانية من المغرب سنة ست وسبعين وستمائة ، فأخبرني الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر وقتله . واستبدّ بأمر الجبل إلى هذا العهد فيها زعم وهو سنة تسع وسبعين وستائة ثم بلغني سنة ثمان وثمانين وستائة أنَّ عبد الرحمن هذا ويعرف بأبي زيد بن محلوف بن عمر آجليد قتله يحيى بن عبدالله بن عمر ، واستبدّ بأمر هذا الحبل وهو الآن مالكه ، وهو أخو ايزم بن عبدالله والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .

(وأما بقية قبائل المصامدة) من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة وحاحة ودكالة وغيرهم ممن أوطن هضاب الجبل أو ساحته فهم أمم لا تنحصر. ودكالة منهم في ساحة الجبل من جانب الجوف مما يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب. وهناك رباط آسني المعروف ببني ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم في المصامدة أو صنهاجة ، ومحاورهم من جانب الغرب في بسيط ينعطف ما بين ساحل البحر وجبل درن في بسيط هناك يقضي إلى السوس ، يعمره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في خمر الشعراء من الشجر المعروف بأرجان ، يتحصّنون بملتقها وأدواحها ويعتصرون الزت لادامهم من ثمارها. وهو زيت شريف طيب اللون والرائحة والطعم يبعث منه العمّال إلى دار الملك في هداياهم فيطرفون به .

وبآخر مواطنهم مما يلي أرض السوس وفي القبلة عن جبل درن بلدة دنست وبها معظم هذه الشعراء يترلها رؤساؤهم ، ورياستهم في بطن منهم يعرفون بمغراوة وكان شيخهم

لعهد السلطان أبي عنان ابراهيم بن حسين بن حاد بن حسين ، وبعده ابنه محمد بن ابراهيم بن حسير وبعده ابن عمهم خالد بن عيسى بن حمّاد واستمرّت رياسته عليهم إلى أعوام ست وسبعين وسبعائة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن على مراكش ، فقتله شيخ بن مَرِين على بن عمر الورتاجي من بني ويغلان منهم وما أدري لمن صارت رياستهم من بعده ، وهم دكالة جميعا أهل مغرم واسع وجباية موفورة فها علمناه ، ولله الخلق والأمر وهو خير الوارثين .

كان الواثق جهر لحرب أحد أمراء المصامدة ، فكان وزيره داخله في ذلك وسائل من ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران خليفته وأخبره بها سمع ، وأمره بالقبض عليه وقتله فأنفذ ذلك . ثم ارتحل الى السوس لتمهيده ، وحسم هلال بن بدر فيه وقدم يحيى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولمطة وكنفيسة وصناكة وغيرهم ، وسار يتعدّى المنازل و يستئفر القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفراً خلاء إلا قليلاً من الدور بخارجها ، ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقر يبه بحصن تيسخت على وادي السوس ، كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر وملكه فنازله أبو دبوس وحاصره أياماً وهزم فيها جموعه .

وداخل محمد بن على بن زكدان في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤديها إليه ، فأعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه إلى بيته ، وطولب بالمال وبتي معتقلاً عند ابن زكدان ، وامتنع على ابن بدر بحصنه ، ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وستائة وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنهى إليه فبعث بمرتبه إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن أبي عثان رسول يغمراسن . خرج إليهم من مراكش ابن أبي مديون الونكاسي دليلاً وسلك بهم على الثغر إلى سجلاسة ، وبها يحيى بن يغمراسن فبعثهم مع بعض المعقل إلى أبيه ، وألفوه بجهة مليانة فأقام ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك نهض إلى مراكش بجيوش بني مرين ونزل بضواحي مراكش ، وأطاعه أهل النواحي ونهض إليه أبو دبوس بعساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفر عسكره وانهزم يريد مراكش والقوم وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفر عسكره وانهزم يريد مراكش والقوم في اتباعه ، فأدرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في المحرّم فاتح في اتباعه ، فأدرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في المحرّم فاتح سنة ثمان وستين وستائه ، وفرّ بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا

بايعوا عبد الحق أحد بني أبي دبّوس وسمّوه المعتصم مدّة من حمسة أيام وخرج في جملتهم وانقرض أمر بني عبد المؤمن والبقاء لله وحده اهـ .

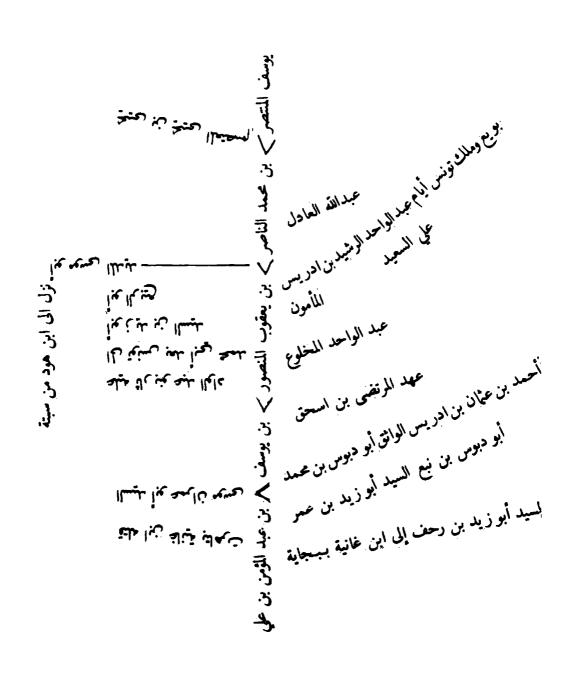

# الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بـجبال درن بعد انقراض دولتهم بـمراكش وتصاريف أحوالهم

هذا العهد لما دعا المهدي إلى أمره في قومه من المصامدة بجبال دَرَن وكان أصل دعوته ننى التجسيم الذي آل إليه مذهب أهل المغرب باعتادهم ترك التآويل في المتشابه من الشريعة ، وصرّح بتكفير من أبى ذلك آخذاً بـمذهب التكفير بالمثال فسمّى لذلك دعوته بدعوة التوحيد، وأتباعه بالموحّدين نعياً على الملقّمين مثال مذاهبهم إلى اعتقاد الجسمية ، وخصّ بالمزية من دخل في دعوته قبل تمكنها ، وجعل علامة تمكنها فتح مراكش ، فكان إنما اختصّ بهذا اللقب أهل السابقة قبل ذلك الفتح ، وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش ثماني قبائل سبعة من المصامدة : هرغة وهم قبيلة الإمام المهدي وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع هَرْغة على الإجارة والحاية ، وكنفيسة وهزرجة وكدميوة ووريكة . وثمانية قبائل الموحَّدين : كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته ، دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت لهم المزية بسابقة عبد المؤمن وسابقتهم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة وإسمها . وقاموا بالأمر وحملوا سريره وانفقوا في مذاهبه وممالكه في سائر الأقطار على نسبة قربهم من صاحب الأمر وبعدهم . وبتي من بتي منهم بمحالهم ومعاقلهم بقية حتوف. وجرت عليهم ذيل زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم بالاتاوات ، وانتظموا في عدد الغارمين من الرعايا ، وصاروا يولُّون عليهم من زناتة تارة ومن رجالاتهم أخرى ، وفي ذلك عبرة وذكرى لأولي الألباب ، والملك لله يورثه من يشاء .

### \* ( هرغة ) \*

فأما هَرْغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه لما كانوا أشد القوم بلاءً في القيام بالدعوة ، وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها وتعصّبهم على أمره . ولم يبق منهم إلاّ أخلاط وأوشاب أمرهم إلى غيرهم من رجالات المصامدة لا يملكون عليهم منه شيئاً .

#### \* ( تينملل ) \*

وكذا تينملل إخوتهم في التعصّب على دعوة المهدي والاشتمال عليه والقيام بأمره حتى تحيّز إليهم وبنى داره ومسجده بينهم ، فكان يعطيهم من النيء بقدر عظمهم من الابتلاء (١) ، وأبعدوا في ممالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم ، وملك غيرهم من المصامدة أمرهم عليهم ، وقبر الإمام بينهم بهذا العهد على حاله من التجلّة والتعظيم وقراءة القرآن عليه أحزاباً بالغدو والعشي ، وتعاهده بالزيارة وقيام الحجّاب دون الزائرين من الغرباء لتسهيل الإذن ، واستشعار الأبهة وتقديم الصدقات بين يدي زناتة على الرسم المعروف في احتفال الدولة ، وهم مصمّمون مع كافة المصامدة أن الأمر سيعود وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق والمغرب وتملأ الأرض كما وعدهم المهدي ، لا يشكّون في ذلك ولا يستربون فيه .

#### \* ( هنتانة ) \*

وأما هنتاتة وهم تلو القبيلتين في الأمر ، وكل من بعدهم فإنما جاؤا على أثرهم وتبعاً لهم ، لما كانوا عليه من الكثرة والبأس ، ومكان شيخهم أبي حَفْص عمر بن يحيى من صحابة الإمام والاعتزاز على المصامدة . وكانت لهم بأفريقية دولة كما نذكرهم ، فاتفقت الدولتان منهم عوالم في سبيل الاستظهار بهم ، وبتي بموطنهم المعروف بهم من جبال درن ، وهو الجبل المتاخم لمراكش على توسط من الاستبداد والخضوع ولهم في قومهم مكان بامتناع معقلهم وإطلاله على مراكش . ولما تغلّب بنومر ين على المصامدة ، وقطعوا عنهم أسباب الدعوة كان لرؤسائهم أولاد يونس انحياش إليهم بما

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فكان حظّهم من الغناء بـمقدار حظهم من الاستيلاء .

كانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد المؤمن ، فاختصّوهم بالإثرة والمخالصة . وكان على بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق خالصة له من بين قومه . وهلك سنة سبعين وستمائة (١) على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس فيه ، وأنفذه على السلطان لابنه أمير مراكش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في اعتقاله ، كان منهم : على بن مجمد فقام السلطان لها في ركائبه ، وندم على ما فرّط من أمره في افلات ابن الملياني على ما يذكر من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان يوسف بن يعقوب . ولما ولي السلطان أبو سعيد وانقطع عن المصامدة ما كان لهم من أثر الملك والسلطان ، وانقادوا للدولة رجع بنو مَرِ ين إلى التولية عليهم من رجالاتهم ، ودالوا بينهم في ذلك وأخبار السلطان بعد صدر من دولة موسى بن علي بن محمد للولاية على المصامدة وجبايتهم ، فعقد له وأنزله مراكش فاضطلع بهذه الولاية سنين ورسخت فيها قدمه ، وأورثها أهل بيته ، وصار لهم بها في الدولة مكان انتظموا له في الولاية ، وترشّحوا للوزارة . ولما هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد ، وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته ، وعقد لعامر منهم على قومه . ولما ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفريقية صحبه عامر فيمن صحبه من أمراء المصامدة وكافة الوجوه ، حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع وأربعين وسبعاثة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من بيوت الخطة وسعة الرزق . وأسام إليه فيها فكفاه همّها ، ولما فصل من تونس ركب الكثير من حرمه وخطاياه السفن لنظر عامر هذا ، حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن بها أصابهم من عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانوا بها إلى المريّة من ثغور الأندلس ، فأنزل بها كراثم السلطان لنظره وبعث عنهنّ ابنه أبو عنّان المستبدّ على أبيه بـملك المغرب ، فامتنع من إسلامهنّ إليه وفاء بأمانته في خدمتهم .

وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحريّة إلى الجزيرة سنة خمسين وسبعائة وزحف إلى بني عبد الواد ففلّوه ونهض إلى المغرب ، وسلك إليه القفر حتى نزل سجلماسة فقصده أبو عنّان فخرج منها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب جشم ، فاحتشد ، ولتي ابنه بأغمات بجهات أمّ ربيع فكانت الدبرة عليه ، ونجا إلى

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : تسع وتسعين وفي نسخة اخرى : سبع وسبعين والنسخة الباريسية : أصع .

جبل هنتاتة . وكان عبد العزيز بن محمد شيخا عليهم منذ مغيب عامر ، وكان وي جملته ، وحلص معه فأنزله عبد العزيز بداره ، وتآمر هو وقومه على إجارته والموت دونه فاعتصم بمعقلهم . وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراكش فخيم بظاهرها واحتشد لحصارهم أشهراً حتى هلك السلطان أبو الحسن كما نذكره بعد ، فحملوه على الأعواد ونزلوا على حكم أبي عنّان فأكرمهم ورعى لهم وسيلة هذا الوفاء ، وعقد لعبد العزيز على إمارته ، واستقدم عامراً كبيرهم من مكانه بالمرية ، فقام بهن لأمانته من حظايا السلطان وحرمه فلقاه السلطانة مبرة وتكريماً ، وأناله من اعتنائه حظاً .

وتخلَّى له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقرَّه نائباً . ثم عقد السلطان لعامر سنة أربع وخمسين وسبعائة على سائر المصامدة واستعمله لجبايتهم فقام بها مضطلعاً ، وكفاه هم الأعال المراكشية حتى عرف عناءه فيها وشكر له كفايته . وهلك السلطان أبو عنّان واستبدّ على ابنه السعيد ووزيره الحسن بن عمر المودودي<sup>(١)</sup> . وكان ينفس عليهِ ما أ كان له من الترشيح للرتبة ، وبينها في ذلك شحناء ، فخشي بادرته وحرج من مراكش ، إلى معقله في جبل هنتاتة ، وحمل معه ابن السلطان أببي عنَّان الملقِّب بالمعتمد . وكان أبوه عقد له يافعاً قبيل وفاته على مراكش لنظر عامر فخلص به إلى الجبل ، حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سالم في الأمر واستقل بـملك المغرب سنة ستين وسبعائة وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إليه ، وأوفد ابن أخيه محمد المعتمد فتقبّل السلطان وفادته ، وشكر وفاءه ، وأقام ببابه مدّة . ثم عقد له على قومه ، ثم استنفره معه إلى تلمسان ، ولم يزل مقيماً ببابه إلى قبيل وفاته فأنفذه لمكان إمارته . ولما هلك السلطان أبو سالم واستبد بالمغرب بعده عمر بن عبدالله بن عمر على ما نذكره ، وكانت بينه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة ، وصل يده بيده ، وأكد العهد معه على سد تلك الفرجة ، وحوّل عليه في حوط البلاد المراكشيّة وأن لا يؤتى من قبله، وكان زعيماً بذلك. وعقد له على الأعال المراكشيّة وما إليها إلى وادي أم ربيع . وفوّض إليه أمر تلك الناحية ، واقتسما المغرب شق الأبلّمة (٢) وخلص إليه الأعياص من ولد السلطان أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم ، وعبد

<sup>(</sup>١)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغودودي .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : الابلة .

المؤمن بن السلطان أبي علي ، فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على ما نذكر بعد . وساءت الحال بينه وبين عمر ونهض إليه من فاس بجموع بني مَرِين وكافة العساكر ، واعتصم بحبَبَله وقومه واستبد على الأمر من بعده (١١) . ووصل عبد المؤمن من معتقله يُجَأْجَيء به بنو مَرين لما كانوا يؤملون من ولايته واستبداده لما آسفهم من حجر الوزراء لملوكهم . فلما رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه ، وانعقد السلم بينه وبين عمر بن عبدالله على ما كان عليه من مقاسمته إياه في أعال المغرب ، ورجع واستقل عامر بناحية مراكش وأعالها ، حتى إذا هلك عمر بن عبدالله بيد عبد العزيز السلطان أبي الحسن كما نذكره ، حدثت أبا الفضل بن السلطان أبي سالم نفسه بالفتك بعامر بن محمد كما فتك عمه بعمر بن عبدالله . ونذر بذلك فاحتمل كراعه بالفتك بعامر بن محمد كما فتك عمه بعمر بن عبدالله . ونذر بذلك فاحتمل كراعه بمراكش . واستحكمت لذلك النقرة بينه وبين عامر بن محمد . وبعث إلى السلطان عبد العزيز فنهض من فاس في جموعه سنة تسع وستين وسبعائة .

وفر أبو الفضل فلحق بتادِلاً ، وتقبض عليه عمه السلطان عبد العزيز وقتله كما نذكر في أخباره . وطلب عامراً في الوفادة فخشيه على نفسه ، واعتصم بمعقله فرجع إلى حضرته ، واستجمع عزائمه . وعقد على مراكش وأعالها لعلي بن أجانا من صنائع دولتهم ، وأوعز إليه بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه ، وأوقع به وتقبض على طائفة من بني مَرِين وصنائع السلطان في المعركة أودعهم سجنه ، فحرك بها عزائم السلطان ، ونهض إليه في قومه من بني مرين وعساكر المغرب وأحاط به ونازله حولاً كريتاً (٢) . ثم تغلب عليه سنة إحدى وسبعين وسبعائة ، وانفضت جموعه . وتقبض عليه عند اقتحام الجبل فسيق أسيراً إلى السلطان فقيده ، وقفل به إلى الخضرة . ولما قضى نسك الفطر من سنته أحضره ووبخه . ثم أمر به فتل إلى مصرعه ، وانحن جلداً بالسياط وضرباً بالمقارع حتى فاض عفا الله عنه . وعقد السلطان على قومه لفارس ابن أخيه عبد العزيز ، كان نزع إليه بين يدي مهلك عمة ، وعفا عن ابنه أبي يحتى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الجبل عليهم ، أشار

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : على الأميرين عنده .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة التونسية وبياض في النسخة المصرية . ومقتضى السياق حولاً كاملاً .

عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة والحظا<sup>(۱)</sup> ، وأصاره السلطان في جملته . ثم هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز ، واضطرم المغرب فتنة بعد مهلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة وصارت أعال مراكش في إيالة السلطان عبد الرحمن بن علي الملقب بأبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . ونزع إليه أبو يحيى بن عامر فعقد له على قومه . ثم أتهمه باحتال الأموال منذ عهد أبيه وشره إلى اسطفائه ، ونذر به ابن عامر فلحق ببعض قبائل المصادمة جيرانهم بأطراف السوس ، ونزل عليهم . وكان مهلكه فيهم أعوام ثمانين وسبعائة ، والله وارث الأرض ومن عليها .

#### \* (كدميوة) \*

وأما كدميوة وكانوا تبعاً لهنتاتة وتينملل في الأمر، وجبلهم بصدف (٢) جبل هنتاتة ، وكان رؤساءهم لعهد الموحدين بنو سعدالله . ولما تغلّب بنو مرّ ين على المصامدة ووضعوا عليهم الضرائب امتنع يحيى بن سعدالله بعض الشيء بحصن تافِرْ جا وتيسخنت من جبلهم (٣) وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني مرين ، واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعدالله سنة أربع وتسعين وستاتة ، واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعدالله سنة أربع وتسعين وستاتة ، واستخلص السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه فعقد له عليهم . ثم تقبّض على أمراء المصامدة واعتقله فيمن اعتقل منهم ، حتى اذا فعل ابن الملياني فعلته في استهلاكهم لعداوة عمه بهالبس (١) الكتاب على لسان السلطان لابنه على أمير مراكش ، فقتل عبد الكريم فيمن قتل منهم ، وقتل معه بنوه عيسى وعلي ومنصور ، وابن أخيه عبد العزيز بن محمد . وامتعض السلطان لذلك وأفلت ابن الملياني من معسكره لحصار تلمسان فدخلها .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فظفر من السلامة بحظ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : لصق .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تيسخت .

<sup>، (1)</sup> وفي نسخة أخرى : بتلبيس .

للم قام بأمر كدميوة عبدالحق بن (١) الملياني سعدالله أيام السلطان أبي المسلطان أبي عنان ، وكانت بينه وبين عامر بن محمد فتنة جرّها منصب العالة ، شأن المجاورين من القبائل ، وقديم العداوة بين السلف . فلم استفحل أمر عامر بالولاية على مراكش وسائر المصامدة ، نبذ إلى عبد الحق العهد ونحلة المخلاف والمداخلة للسكسيوي شيخ الفتنة المستعصي منذ أول الدولة ، فصمد إليه سنة سبع وحمسين وسبعائة في قومه ومشايخ السلطان التي كانت بمراكش لنظره فاقتحم عليه معقله عنوة وقتله . واستولى على كدميوة ولحق بنو سعدالله بفاس ، فأقاموا بها حتى اذا خاض السلطان أبو سالم البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عنان ونزل بغارة ، نزل (٢) إليه يوسف بن سعدالله واعتقد منه ذمة سابقيته تلك . فلما استولى على البلد الجديد واستقل يوسف بن سعدالله واعتقد منه ذمة سابقيته تلك . فلما استولى على البلد الجديد واستقل ملطانه ، عقد له على قومه رعياً لوسيلته ، فأقام في ولايته مدة السلطان أبي سالم . وكان عامل مراكش محمد بن أبي العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالمغرب معولاً فيها على مظاهرته .

ولما هلك السلطان ابو سالم واستبدّ عمر بن عبدالله على الملوك بعده ، بادر لحين ثورته بالعقد لعمر على أعال مراكش ليستظهر به ، وطيّر إليه الكتاب بذلك ، ونزل إلى مراكش وقتل بها يوسف بن سعدالله ، ونكث ابن أبي العلى ، ثم قتله وألحقه بابنه عبد الحق (٣) ، وذهبت الرياسة من كدميوة برهة من الدهر ، ثم رجعت إليهم في بني سعدالله ، والله تعالى قادر على ما يشاء ، وبيده تصاريف الأمور لا ربّ سواه ، ولا معبود إلا إيّاه .

#### \* ( وريكه ) \*

فهم مجاورون لهنتاتة ، وبينهم فتنة قديمة وحروب متصلة ودماء مطلولة ، كانت بينهم سجالاً ، وهلك فيها من الفريقين أم إلى أن غلبهم هنتاتة باعتزازهم بالولاية ،

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم أبيه من المراجع التي بين أيدينا . ولكن يبدو أن والده يدعى يوسف بن سعدالله وذلك حسبها يأتي في آخر هذا الموضع من هذه النسخة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : نزع .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وقتل بها يوسف بن سعدالله ، ونكب بأبي العلى ثم قتله وألحقه بأبيه عبد الحق .

فخضدوا منهم الشوكة وأصاروهم في الجملة ، والله وارث الأرض ومن عليها . والله

على على الكريم > بن عبد المكرين عبد من الحرد يونس من عبد المحرد بن علم موسى بن علم عبد المحرد بن علم موسى بن علم المحرد بن علم موسى بن علم المحرد بن علم المح يميى محمد ايزم > بن عبدالله > بن عمر بن حرو بن يوسف السكسيوى بهم أجليد به

#### \* ( الخبر عن بني يدر<sup>(۱)</sup> امراء السوس من الموحدين بعد انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف أحوالهم ) \*

كان أبو محمد بن يونس من جملة وزراء الموحدين من هنتاتة ، وكان المرتضى قد استوزره فم سخطه ، وعزله سنة خمسين وستائة وألزمه داره بتاء مصلحت ، وفرّ عنه قومه وحاشيته وقرابته . وكان من أهل قرابته على بن يدر من بني باداسن ففرّ إلى السوس وجاهر بالخلاف سنة إحدى وخمسين وستماثة ونزل بحصن تانصاحت بسفح الجبل حيث يدفع وادي السوس من دَرَن ، وشيّده وحصّنه وتغلّب على حصن تيسخت من أيدي صنهاجة وشيده ، وأنزل فيه ابن عمه بوحمدين (٢) . ثم تغلّب على بسيط السوس ، وجأجاً بني حسان من أعراب المعقل من مواطنهم بنواحي ملوية إلى بلاد الريف، فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي السوس، وأطاع له كثير من قبائله فاستوفى جبايتهم . وأجلب على عامل الموحدين بتار ودانت وضيّق عليه المسالك ، وتفاقم أمره . واتهم الوزير أبو محمد بن يونس بمداخلته وعثر على كتابه إلى على بن يدر فأمر المرتضى باعتقاله وقتله سنة إثنتين وخمسين وستماثة وأغزى أبا محمد ابن أصال (٣) إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين والجند ، وعقد له عليها فنزل تارودانت وتحصّن على بن يدر في تيونودين (٤) . وزحف إليه ابن أصناك في عسكره فهزمه ابن يدر وقتل كثيراً منهم ، ورجع إلى مراكش مفلولاً . وأقام علي بن يدر على حاله من الخلاف ، وأغزاه المرتضى محمد بن على أزلماط في عسكر من الموحدين سنة ستين وستمائة فهزمهم ، وقتل ابن أزلماط فعقد المرتضى من بعده على السوس لوزيره أبى زيد بن بكيت فزحف إليه ودارت الحرب بينها ملياً ، وانقلب من غير ظفر ، واستفحل ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من الشبانات وذوي حسّان . وأطاعته القبائل من كزولة ولمطة وزكن ولحس من شعوب لمطة وصناكة . وجبى الأموال واستخدم الرجال ، يقال كان جنده ألف فارس ، وكان بينه وبين كزولة فتن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : يدر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ابن عمه حمدينُ .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : |ابن أصناك .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : ثيوينون .

وحروب يستظهر في أكثرها بدّوي حسّان .

ولمّا أستولى أبو دبّوس على مراكش سنة خمس وستين وستائة وفرغ من تمهيد ملكه بها ، اعتزم على الحركة إلى السوس ، ورحل من مراكش ، وقدّم بين يديه يحيى بن وانودين لاحتشاد القبائل ومن بالحبل ، ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس ، وزل على بني باداسن وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين . وقصد تيزخت ومرّ بتارودنت وعاين آثار الخراب الذي بها من عيث ابن يدر ، ولما بلغ حصن تيزخت خيّم بساحته وحشد أثماً من القبائل لحصاره ، وكان بو حمدين (١) ابن عم على بن يدر فحاصره أياماً . ولما اشتدّ عليه الحصار داخل على بن زكدان من مشيخة بني يدر فحاصره أياماً . ولما اشتدّ عليه الحصار داخل على بن زكدان من مشيخة بني مرّين ، كان في جملة أبي دبّوس فداخله في الطاعة ، وتقبّل السلطان طاعته على النزول عن حصنه .

ثم أعجله الحرب واقتحم عليهم الجلب ولحوا إلى الحصن وفر حمدين إلى بيت علي بن زكدان فأمره السلطان باعتقاله . واستولى السلطان على الحصن ، وأنزل به بعض السادة لولايته . وارتحل أبو دبوس إلى محاصرة علي بن يدر فحاصره أياماً ، ونصب عليه المجانيق . ولما اشتد عليه الحصار رغب في الإقالة ومعاودة الطاعة ، فتقبّل وأقلع السلطان عن حصاره ، وقفل إلى حضرته . ولما استولى بنو مَرين على مراكش سنة ثمان وستين وستائة استبد علي بن يدر وتملك سوس واستولى على تارودنت ايغري وسائر أمصاره وقواعده ومعاقلة ، وأرهف حده للأعراب فزحفوا إليه . وكانت عليه الدبرة ، وقتل سنة ثمان وستين وستائة وقام بأمره علي ابن أخيه عبد الرحمن بن الحسن مدة . ثم هلك وقام بأمرهم علي بن الحسن بن بدر . ولما صار أبو علي بن الحسن مدة . ثم هلك وقام بأمرهم علي بن الحسن بن بدر . ولما صار أبو علي بن السلطان أبي سعيد إلى ملك سِجِلْماسة يصلح عقده مع أبيه كما يذكر في أموال ابن يدر فغزاه من سِجِلْماسة ، وفر ابن يدر أمامه إلى السوس وأطمعوه في أموال ابن يدر فغزاه من سِجِلْماسة ، وفر ابن يدر أمامه إلى السوس ، واستصفى ذخيرته وأمواله ، ورجع إلى سِجِلْماسة .

ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بني يدر. ولحق به

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وكان به حمدين .

عبد الرحمن بن علي بن الحسن ، وصار في جملته . وأنزل السلطان بأرض السوس مسعود بن ابراهيم بن عيسى البريتاني (۱) من طبقة وزرائه ، وعقد له على تلك العالة إلى أن هلك ، وعقد لأخيه حسون من بعده إلى أن كانت نكبة القَيْرَوَان . وهلك حسون وانقض العسكر من هنالك ، وتغلّب عليه العرب من بني حسّان والشبانات ، ووضعوا على قبائله الأتاوات والضرائب . ولما استبد أبو عنّان بملك المغرب من بعد أبيه أغزى عساكره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين وستائة فملكه واستخدم القبائل والعرب من أهله ، ورتّب المشايخ بأمصاره ، وقفل إلى مكان وزارته ، فانفضّت المشايخ ولحقت به .

وبتي عمل السوس ضاحياً من ظلّ الملك لهذا العهد ، وهو وطن كبير في مثل عرض البلاد الجريدية وهوائها المتصل من لدن البحر المحيط إلى نيل مصر الهابط من وراء خط الاستواء في القبلة إلى الاسكندرية . وهذا الوطن قبلة جبال درن وعائر وقرى ومزارع ومدن (٢) وأمصار وجبال وحصون ، ويحدّق به وادي السوس ينصب من باطن الجبل إلى ما بين كلاوة وسيكسيوة ، ويدفع إلى بسيطه ، ثم يمرّ مغرّباً إلى أن ينصب في البحر المحيط والعائر متصلة حفافي هذا الوادي ذات المدن والمزارع ، وأهلها يتخذون فيها قصب السكر . وعند مصب هذا الوادي من الجبل في البسيط مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادي في البحر ومصب وادي آش (٣) مرحلتان إلى ناحية الجنوب على ساحل البحر ، وهناك رباط ماسة الشهير المعروف بتردّد الأولياء وعبادتهم . وتزعم العامة أنّ خروج الفاطمي منه .

ومنه أيضاً إلى زوايا أولاد بو نعان مرحلتان في الجنوب كذلك على ساحل البحر ، وبعدها على مراحل عصب الساقية الحمراء وهي منهى مجالات المعقل في مشايتهم وفي رأس وادي السوس جبل زكنون (١٠) قبلة جبل الكلاوي ، وفي قبلة جبال درن حميدي جبال نكيسة تنهي إلى جبال درعه ويعرف الآخر منها في الشرق بابن حميدي ويصب من جبال نكيسة وادي نول ويمرّ مغرّباً إلى أن يصب في البحر. وعلى هذا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : اليرنياني وفي النسخة الباريسية : البرنياني .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فدن .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ماسة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : جبل زكندر .

الوادي بلدتا كاوصت محط الرفاق والبضائع بالقبلة ، وبها سوق في يوم واحد يقصده التجار من الآفاق ، وهو من الشهرة لهذا العهد بمكان . وبلد إيفري بسفح جبال نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان ، وأرض السوس مجالات لنزول لمطة (۱) ، فلمطه منهم مما يلي درّن وكزولة مما يلي الرمل والقفر . ولما تغلّب المعقل على بسائطه اقتسموها مواطن ، فكان الشبانات أقرب إلى جبال درّن . وصارت قبائل لمطة من أحلافهم ، وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسّان . والأمر على ذلك لهذا العهد ، وبيد الله تصاريف الأمور ، لا رب سواه ، ولا معبود إلا إيّاه .

### علي عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن بدر من بني باداسن

### « (الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من الموحدين ومبدأ أمرهم وتصاريف أحوالهم)

قد قدّمنا أنّ قبائل المصامدة بجبل درّن وما حوله كثير مثل: هنتاتة وتينملل وهرغه وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وبني ماغوس وكلاوة وغيرهم ممن لا يحصى. وكان منهم قبل الإسلام وبعده رؤساء وملوك. وهنتاتة هؤلاء من أعظم قبائلهم وأكثرها جمعاً وأشدّها قوّة ، وهم السابقون للقيام بدعوة المهديّ والممهدون لأمره وأمر عبد المؤمن من بعده ، كما ذكرنا في أخباره. وإسم هنتات جدّهم بلسان المصامدة حتى كان كبيرهم لعهد الإمام المهديّ الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى ، ونقل البيذق أنّ إسمه بلسانهم فارصكات (٢)

وهنتاتة لهذا العهد تقول إنه إسم جدّهم ، وكان عظيماً فيهم متبوع غير مدّافع ، وهو أوّل من بايع الإمام المهدي من قومه ، فجاء يوسف بن وانودين وأبو يحيى بن بكيت

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وأرض السوس مجالات لكزولة ولمطة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فاصكات .

وابن يغمور وغيرهم منهم على أثره . واختص بصحابة المهديّ فانتظم في العشرة السابقين إلى دعوته . وكان تلو عبد المؤمن فيهم ، ولم تكن مزية عبد المؤمن عليه إلاّ من حيث صحابة المهدي .

وأمَّا في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافع ، وكان يسمى بين الموحَّدين بالشيخ كما كان المهديّ يسمى بالإمام ، وعبد المؤمن بن يحيى بن محمد بن وانودين بن على بن أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد ابن نجية بن كعب بن محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطَّاب ، هكذا نسبه ابن نخيل وغيره من الموحّدين . ويظهر منه أنّ هذا النسب القُرَشِيُّ وقِع في المصامدة والتحم بهم ، واشتملت عليه عصبيّته شأن الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم بهم كما قلناه أوّل الكتاب. ولما هلك الإمام وعهد بأمره الى عبد المؤمن، وكان بعيداً عن عصبية المصامدة إلا ما كان له من إثرة المهدي واختصاصه فكتم موت المهدي وعهد عبد المؤمن ابتلاءً لطاعة المصامدة. وتوقّف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين ، ثم قال له أبو حفص نقدّمك كما كان الإمام يقدّمك فعلم أنّ أمره منعقد. ثم أعلن ببيعته وأمضى عهد الإمام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته ، فلم يختلف عليه إثنان . وكان الحل والعقد في المهات إليه ساثر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف ، واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم همّها . وكان عبد المؤمن يقدّمه في المواقف فبلي فيها (١) . وبعثه على مقدّمته حين زحف إلى المغرب الأوسط قبل فتح مراكش سنة سبع وثلاثين وخمسهائة وزناتة كلّهم مجتمعون بمنداس لحرب الموحّدين مثل بني ومانو وبني عبد الواد وبني ورسيغان وبني توجين وغيرهم ، فحمل زناتة على الدعوة بعد أن أثخن فيهم . ولأوّل دخول عبد المؤمن لمراكش خرج عليه الثاثر بماسة ، وانصرفت إليه وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحي وتفاقم أمره ، فدفع لحربه الشيخ أبا حفص فحسم داءه ومحا أثر غوايته .

ولما اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حركته الأولى لم يقدّم شيئاً على استشارة أبي حفص. ولما رجع منها وعهد إلى ابنه محمد خالفه الموحّدون، ونكروا ولاية ابنه، فاستدعى أبا حفص من مكانه بالأندلس، وحمل الموحّدين على البيعة له.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فيجلي فيهم .

وأشار بقتل يصلاتي الهرغي رأس المخالفين في شأنه فقتله ، وتم أمر العهد لإبنه محمد . ولما اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة وحركة الثانية لفتح المهدية استخلف الشيخ أبا حفص على المغرب ، وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية لبنيه أنه لم يبق من أصحاب الإمام إلاّ عُمر بن يحيى ويوسف بن سلمان ، فأما عمر فإنه من أوليائكم ، وأما يوسف فجهزه بعسكره إلى الأندلس تستريح منه . وكذلك فافعل بكل من تكرهه من المصامدة . وأما ابن مردنيش فاتركه ما تركك وتربّص به ريب المنون ، وأحل أفريقية من العرب وأجلِهم إلى بلاد المغرب ، وأدّخرهم لحرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك .

ولما ولي يوسف بن عبد المؤمن تخلُّف الشيخ أبو حفص عن بيعته ، ووجم الموحَّدون لتخلُّفه حتى استنبل غرضه في حكم أمضاه بمقعد سلطانه ، وأعجب بفضله وأعطاه صفقة يمينه ، وأعلن بالرضا بخلافته فكانت عند يوسف وقومه من أعظم البشائر ، وتسمَّى بأمير المؤمنين سنة ثلاث وستين وخمسائة . ولما ولي يوسف بن عبد المؤمن وتحركت الفتنة مجبال غارة وصنهاجة التي تولى كبرها سبع بن منقفاد سنة إثنتين وستين وحمسهائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلي في ذلك . ثم خرج بنفسه فأثخن فيهم وكمل الفتح كما ذكرناه . ولمّا بلغه سنة أربع وستين وخمسمائة تكالب الطاغية على الأندلس وغدره بمدينة بطليوس ، واعتزم على الإجازة لحمايتها قدم عساكر الموحدين إليها لنظر الشيخ أبي حفص ، ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من السادة أن يرجعوا إلى رأيه ، فاستنفذ بطليوس من هذا الحصار ، وكانت له في الجهاد هنالك مقامات مشهورة. ولما انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بها ، وكان ابناؤه من بعده يتداولون الإمارة بالأندلس والمغرب وأفريقية مع السادة من بني عبد المؤمن ، فولَّى المنصور ابنه أبا سعيد على أفريقية لأوّل ولايته ، وكان من خبره مع عبد الكريم المنتزي بالمهديّة ما ذكرناه في أخباره . واستوزر أبا يجيى بن أبى محمد بن عبد الواحد ، وكان في مقدّمته يوم المعركة سنة إحدى وتسعين وحمسائة فجلي عن المسلمين ، وكان له في ذلك الموقف من النصرة والثبات ما طار له به ذكر . واستشهد في ذلك الموقف ، وعرف أعقابه ببني الشهيد آخر الدهر ، وهم لهذا العهد بتونس . ولما نهض النَّاصر إلى أفريقية سنة إحدى وستمائة ، لما بلغه من تغلُّب ابن غانية على تونس فاسترجعها ، ثم نازل المهديّة فتعاونت عليه ذئاب الأعراب . وجمعهم ابن غانية ونزل قابس فسرّح الناصر ، اليهم أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص في عسكر من الموحدين ، فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة إثنتين وستمائة ، وقتل جبارة أخو ابن غانية ، وأثخن فيهم قتلاً وسبياً ، واستبعد منهم السيد أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الوالي كان بتونس ، وأسره ابن غانية ورجع إلى الناصر بمكانه من حصار المهدية . فكان سبباً في فتحها . وكان ذلك مما حمل الناصر على ولاية الشيخ أبي محمد بأفريقية حسما يذكر إن شاء الله تعالى .

## « (الخبر عن إمارة أبي محمد بن الشيخ أبي حفص بأفريقية وهي أولية أمرهم بها )

لما تكالب ابن غانية واتباعه على أفريقية واستولى على أمصارها ، وحاصر تونس وملكها ، وأسر السيد أبا زيد أميرها ، ونهض الناصر من المغرب سنة إحدى وستائة كا ذكرناه فاسترجعها من أيديهم وشرّدهم عن نواحيها . وخيم على المهديّة يحاصرها ، وقد أنزل ابن غانية ذخيرته وولده بها وأجلب في جموعه خلال ذلك على قابس ، فسرّح الناصر إليه الشيخ أبا محمد هذا في عساكر الموحدين . وزحف إليهم بتاجرا من جهات قابس فهزمهم واستولى على معسكرهم وماكان بأيديهم ، وأثن فيهم بالقتل والسبي واستنفذ السيد أبا زيد من أسرهم ، ورجع إلى الناصر بمعسكره من حصار المهديّة ظافراً ظاهراً . وعاين أهل المدينة يوم هزمه بالغنائم والأسرى فهتوا وسقط في أيديهم ، وسألوا النزول على الأمان . وكمل فتح المهديّة ورجع الناصر إلى تونس فأقام بها حولاً إلى منتصف سنة ثلاث وستائة . وسرّح أثناء ذلك أخاه السيد أبا اسحق ليتتبّع المفسدين ، ويمحو مواقع عيبهم ، فدوّخ ما وراء طرابلس ، وأثن في بني دمّر ومطاطة ونفوسه ، وشارف أرض سرت وبرقة ، وانتهى إلى سويقة ابن مذكور . وفرّ ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره . وانكفا السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره . وانكفا السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضى (۱) وضرب عليهم الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضى (۱)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ظل الأمر .

سرادق الحماية . وبدا له أن ابن غانية سيخالفه إليها ، وأن مراكش بعيدة عن الصريخ ، وأنه لا بدّ من رجل يسدّ فيها مسدّ الخلافة ، ويقيم بها شؤن الملك ، فوقع اختياره على أبي محمد بن الشيخ أبي حفص ، ولم يكن ليعدوه (١) لما كان عليه هو وأبوه في دولتهم من الجلالة ، وأنّ أمر بني عبد المؤمن إنما تمّ بوفاق الشيخ أبي حفص ومظاهرته ، وأن أباه المنصوركان قد أوصى الشيخ أبا محمد به وبإخوته . وكان يولّيه صلاة الصبح إذا حضره شغل وأمثال ذلك .

وسار الخبر بذلك إلى أبي محمد (٢) فامتنع ، وشافهه الناصر به فاعتذر ، فبعث إليه ابنه يوسف فأكرم موصله . وأجاب على شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مهات أفريقية في ثلاث سنين ، وأن يختار عليهم من رجالات الموحّدين وأن لا يتعقب عليه في تولية ولا عزل ، فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته ، ورفعت بين الموحدين رايته . وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبو محمد من بجاية (٣) فقعد مقعد الإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر من شوّال سنة ثلاث وستائة ، وأنفذ أوامره ، واستكتب أبا عبدالله محمد بن أحمد بن نحيل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس ، فجمع أحزابه واتباعه من العرب من سُكينم وهِلاَل .

وكان فيهم محمد بن مسعود في قومه من الزواودة ، وعاودوا عيثهم ، وخرج إليهم أبو محمد سنة أربع وستانة في عساكر الموحدين . وتحيّز إليه بنو عوف من سُلَم وهم مرداس وعلاق فلقيهم بشير (٤) فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم ، ونزل الصبر . ثم انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم الموحّدون والعرب واكتسحوا أموالهم ، وأفلت ابن غانية جريحاً إلى أقصى مفرّة ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والعنيمة . وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحوّل عن الولاية فخاطبه بالشكر والعذر وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحوّل عن الولاية فخاطبه بالشكر والعذر عن إدالته ، وأنه يستأنف النظر في ذلك . وبعث إليه بالمال والخيل والكسى للانفاق والعطاء . كان مبلغها مائة ألف ألف ألف "دينار إثنتان وألف وثمانمائة كسوة ، وثلثانة سيف ، ومائة فرس ، غير ماكان أنفذ إليه من سبتة وبجاية ، ووعده

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ليبعدوه .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : ابني عمرو .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : باجة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخِرى : شبرو .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : ماثنا ألف دينار .

بالزيادة . وكان تاريخ الكتب سنة خمس وسنمائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت الوقائع بينه وبين يحيى الميورقي كما نذكره إن شاءالله تعالى .

### پ وقیعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافيها واستنفاذ غنائمها )

كان يحيى بن غانية لما أفلت من وقيعة أشير (١) بداله ليقصدن بلاد زناتة بنواحي تلمسان ، وقارن ذلك وصول الشيخ أبي عمران بن موسى بن يوسف بن عبد المؤمن والياً عليها من مراكش ، وخروجه إلى بلاد زناتة لتمهيد أنحاثهم وجباية مغارمهم . وكتب إليه الشيخ أبو محمد نذيراً بشأنه ، وأن لا يعرض له وأنه في اتباعه فأبى من ذلك ، وارتحل إلى تاهرت وصبحه بها ابن غانية فانفض معسكره . وفرّت زناتة إلى حصن بها ، وقتل السيد أبو عمران . واستبيحت تاهرت ، فكان آخر العهد بعمرانها ، وامتلأت أبديهم من الغنائم والسبي ، وانقلبوا إلى أفريقية فاعترضه الشيخ بعمرانها ، ووقتل فيها كثير من المنائم والسبي ، وانقلبوا إلى أفريقية فاعترضه الشيخ أبو محمد في موضع (٢) فأوقع بهم واستنفذ الأسرى من أيديهم ، واكتسح سائر مغانمهم ، وقتل فيها كثير من الملتمين ولحق فلهم بناحية طرابلس إلى أن كان من أمرهم ما نذكره إن شاءالله تعالى .

#### ( واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها ) \*

كان ابن غانية بعد واقعة أشير واستنفاذ (٣) أبي محمد تاهرت من يده خلص إلى جهة طرابلس ، وتلاحق به فل الملتَّمين وأولياؤه من العرب . وكان المجلي معه في مواقف الزواودة (١٤) من رياح ، وكبيرهم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على معاودة الحرب ، وتعاقدوا على الثبات والصبر ، وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : شبرو.

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل ولم نستطع تحديد المكان في المراجع التي بين ايدينا

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : واستفتاح .

 <sup>(1)</sup> وفي نسخة أخرى : في مواقفة الدواودة .

حتى اجتمع إليهم من ذلك أم كان فيهم رياح ورغب والشريد وعوف ودباب ونغات. واحتفلوا في الاحتشاد وأجمعوا دخول أفريقية ، فبادرهم أبو محمد قبل وصولهم إليه. وخرج من تونس سنة ست وستائة وأغذ السير إليهم ، وتزاحفوا عند جبل نفوسة ، واشتدت الحرب ، ولما حمي الوطيس ضرب أبو محمد أبنيته وفسطاطه ، وتحيّزا إليه بعض الفرق من بني عوف بن سُكيم واختل مصاف ابن غانية واتبعه الموحدون إلى أن دخل في غيابات الليل وامتلأت أيديهم بالأسرى والغنائم ، وسيقت ظعائن العرب . وقد كانوا قدّموها بين أيديهم للحفيظة أفذاذاً في الكرّ والفرّ ، فأصبحت مغنماً للموحدين وربات خدورها سبياً .

وهلك في المعركة خلق من الملتّمين وزناتة والعرب ، وكان فيهم عبدالله بن محمد بن مسعود البليط بن سلطان شيخ الزواودة ، وابن عمه حركات بن الشيخ بن عساكر ابن السلطان (۱) وشيخ بني قرّة وجرار بن ويفرن كبير مغزاوة ومحمد بن الغازي بن غانية في آخرين من أمثالهم . وانصرف ابن غانية مهيض الجناح مفلول الحدّ عفوفاً باليأس من جميع جهاته ، وانقلب أبو محمد والموحّدون أعِزَّة ظاهرين ، واستفحل أمر أبي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد واستوفى جبايتها وطالت مواقف حروبه ، ولم تهزم له راية . وهلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر واستبدّ عليه المشيخة لمكان صغره ، وشغلوا بفتنة بني مَرين وظهورهم بالمغرب ، فاستكفى بالشيخ أبي محمد في أفريقية وعوّل على غنائه فيها ، وضبطه لأحوالها وقيامه بملكها فأبقاه على أعالها ، وسرّب إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتها ، ولم يزل بها إلى أن هلك سنة ثمان عشرة وسمّائة والله أعلم .

\* ( الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وولاية عبد الرحمن إبنه ) \*

كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة ثمان عشرة وسمائة ولما هلك ارتاع الناس لمهلكه ، وافترق أمر الموحّدين في الشورى فريقين بين عبد الرحمن بن الشيخ أبي

<sup>(1)</sup> وفي نسخة أخرى : حركات بن أبي شيخ بن عساكر بن سلطان.

محمد وابراهيم ابن عمّه اسمعيل بن الشيخ أبي حفص ، فتردّدوا ملياً ثم اتفقوا على الأمير أبي زيد عبد الرحمن إبنه ، وأعطوه صفقة إيمانهم ، وأقعدوه بمجلس أبيه في الإمارة ، فسكن الثائرة وشمّر للقيام بالأمر عزائمه . وأفاض العطاء وأجاز الشعراء ، واستكتب أبا عبدالله ابن أبي الحسن ، وخاطب المستنصر بالشأن . وخرج في عساكره لتمهيد النواحي وحماية الجوانب إلى أن وصل كتاب المستنصر بعزله لثلاثة أشهر من ولايته حسما نذكره فارتحل إلى المغرب ومعه إخوانه وكاتبه ابن أبي الحسين ولحق بالحضرة .

\* ( الخبر عن ولاية السيد أبي العلا على افريقية وابنه أبي زيد من

بعده وأخبارهم فيها واعتراضهم في الدولة الحفصية ) \*

لما بلغ الخبر إلى مراكش بمهلك أبي محمد بن أبي حفص ، وقارن ذلك عزله السيد أبي العلا من أشبيلية ، ووصوله إلى الحضرة مسخوطاً : وهو أبو العلا إدريس بن يوسف عبد المؤمن أخو يعقوب المنصور ، وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد ذلك . وعوّل على الوزير ابن المثنّى في جبر حاله ، فسعى له عند الخليفة ، وعقد له على أفريقية . ووصل الخطاب بولايته ونيابة إبراهيم بن اسمعيل بن الشيخ أبي حفص عنه خلال ما يصل ، واستقدام أبناء الشيخ أبي محمد إلى الحضرة . وقريء الكتاب شهر ربيع الأول من سنة ثماني عشرة 7وسمائة ، فقام الشيخ بالنيابة في أمره ، واستعمل أحمد المشطب في وزارته ، وغلب عليه بطانته ، وأساء في الموالاة لقرابته . واختص أبناء الشيخ أبا محمد بقبيحة ، وظن امتداد الدولة له . ووصل السيد أبو العلا شهر ذي القعدة من السنة ، فنزل بالقصبة (۱) ونزل إبنه السيّد أبا زيد بقصر ابن فاخر من البلد ، ورتّب الأمور ونهج السنن .

ولشهر من وصوله تقبُّض على محمد بن نحيل كاتب الشيخ أبي محمد ، وعلى أخويه

<sup>(</sup>١) هي قصبة تونس كما في قبائل المغرب ص ١٦٠

أبي بكر ويحيى ، واستصفى أموالهم واحتاز عقارهم وضياعهم . وكان المستنصر عهد إليه بذلك ، لما كان أسفه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في خدمة أبي محمد ، فاعتقلهم السيّد أبو العلا ، ثم قتله وأخاه يحيى لشهر من اعتقالها بعد أن فرّ من سجنه وتقبّض فقتل . ونقل أبو بكر إلى مطبق المهديّة فأردع به (١) . وخرج السيّد أبو العلا من تونس سنة تسع عشرة وستاتة في عساكر الموحدين إلى نواحي قابس لقطع أسباب ابن غانية منها ، فنزل قصر العوسيين ، وسرَّح ولده السيد أبا زيد في عسكر من الموحدين إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء لتمهيدها وجبايتها . وقدَّم بين يده عسكراً آخراً لمنازلة ابن غانية بودَّان ، وواعدهم هناك منصرفة من غدامس فأرجف بهم العرب في طريقهم بمداخلة ابن غانية . ومال بذله في ذلك فانفض العسكر ، وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابو زيد في غدامس إليهم في ذلك فانفض العسكر ، وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابو زيد في غدامس إليهم بفقيه خبر مفرهم . فلحق بأبيه وأخبره بالجلّى في أمرهم ، فسخط قائد العسكر وهم بقتله . وطرق السيّد أبا العلا المرض فرجع إلى تونس . وبلغه أن ابن غانية نهض من بقتله . وطرق السيّد أبا العلا المرض فرجع إلى تونس . وبلغه أن ابن غانية نهض من ودًان إلى الزاب ، وأن أهل بسكرة أطاعوه ، فسرح السيد أبا زيد في عساكر الموحدين اليه ، ودخل ابن غانية الرمل فأعجزهم .

ورجع السيد أبو زيد إلى بسكرة فأنزل بهم عقابه من النهب والتخريب ، ورجع إلى تونس . ثم بلغه أنَّ ابن غانية قد رجع إلى جوانب أفريقية ، واجتمع إليه أخلاط من العرب والبربر ، فسرَّح السيد أبا زيد إليه في العساكر ونزل بالقَيْرَوَان ، وخالفه ابن غانية إلى تونس فقصده السيد أبو زيد ومعه العرب وهوّارة بظعائهم ومواشيهم . وتزاحفوا بمجدول فاتح إحدى وعشرين وستائة ، واشتد القتال وعضّت الموحدون الحرب ، وأبلي هوّارة وشيخهم بعرة بن حنّاش بلاء جميلاً . وضرب ابنتيه وتناغوا في الثبات والصبر فانهزم الملتّمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلي من أصحاب ابن غانية ، واستولى الموحدون على معسكرهم .

وكان بلغ السيد أبا زيد خبر مهلك أبيه السيَّد أبي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين وستائة . فلما فرغ من مواقعة ابن غانية رجع إلى تونس واقصر عن متابعته . وخاطب المستنصر بمهلك أبيه وواقعة الملثمين ، وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه بأبي

<sup>،(</sup>١) كذا بالأصل ، والاصح : فردع به بمعنى : صرع .

عيى بن أبي عِمْران التَيْنَمْلَلِ صاحب مَيورِقَة ، ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد . وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين وستائة ، وولي عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد المؤمن فنقض تلك العقدة ، وكتب إلى السيد أبي زيد بالإبقاء على عمله ، ونقض ما أصدر المستنصر من عزله ، فأرسل عنانه في الولاية ، وبسط يده في الناس بمكروهه ، وتنكّرت له الوجوه ، وانحرف عنه الناس ، بما كانوا عليه من الصاغية لأبي محمّد بن أبي حفص وولده ، الى أن عزل واستبدل بهم كما نذكره ، وركب البحر بذخائره وأهله فلحق بالحضرة .

# \* ( الخبر عن ولاية أبي محمد عبدالله بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وما كان فيها من الأحداث ) \*

لما هلك المخلوع وولي العادل ، ولّى على أفريقية أبا محمد عبدالله بن أبي محمد عبد الواحد . وولّى على بجاية يحيى بن الأطّاس التَيْنَمْلَلِي ، وعزل عنها ابن يغمور . وكتب أبو محمد عبدالله إلى ابن عمّه موسى بن الراهيم بن الشيخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل ، فخرج السيد أبو زيد في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستائة ، واستقل أبو عِمْران موسى بأمر أفريقية ، واستمرّت نيابته عليها زهاء ثمانية اشهر . وخرج أبو محمد عبدالله من مراكش إلى أفريقية .

ولما انتهى إلى بجاية قدَّم بين يديه أخاه الأمير أبا زكريّا ليعترضه طبقات الناس للقائه ، فوصل إلى تونس في شعبان من هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بولهاصة . وكان أولاد شدَّاد رؤساؤهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة ، فسرّح أخاه الأمير أبا زكريّا لحسم دائهم ولخروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان كذلك . وخرج في رمضان من سنته ، وخرج معه الناس على طبقاتهم فلقوه بسطيف ، ووصل إلى الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة ، وتزحزح أبو عمران عن النيابة . ثم لحقه من المغرب أخوه أبو ابراهم في صفر سنة أربع وعشرين وستائة ، فعقد له على بلاد قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أبي زكريا على قابس وما إليها ، وذلك في جادي من قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أبي زكريا على قابس وما إليها ، وذلك في جادي من

هذه السنة .

وبعد استقراره بتونس بلغه أنَّ ابن غانية دخل بجاية عَنْوَةً ، ثم تخطَّى كذلك إلى تدلس ، وأنه عاث في تلك الجهات فرحل من تونس وعقد لأخويه كما ذكرناه . وأغذ السير إلى فحص أبة فصبح به هوّارة ، وقد كان بلغه عنهم السعي في الفساد ، فأطلق فيهم أيدي عسكره ، واعتقل مشايخهم وأنفذهم إلى المهديَّة . ثم مرَّ في اتباع ابن غانية ، فانتهى إلى بجاية ، وسكّن أحوالها ، ثم إلى متيجة ومليانة فأدركه الخبر أنَّ ابن غانية قصد سِجلْماسة فانكفأ راجعاً إلى تونس ، ودخلها في رمضان سنة أربع الأمرين وستائة ، ولم يزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمير أبو زكريا ، وغلبه على الأمركما نذكر.

« (الخبر عن ولاية الامير أبي زكريا ممهد الدولة لآل أبي حفص

بافريقية ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته ) \*

لما قتل العادل بمراكش سنة أربع وعشرين وستائة ، وبويع المأمون بالأندلس بعث إلى أبي محمد عبدالله بتونس ليأخذ له البيعة على من بها من الموحّدين . وكان المأمون قد فتح أمره بالخلاف ، ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام ، فامتنع أبو محمد وردّ رسله إليه ، فكتب بذلك لأخيه الأمير أبي زكريًا وهو بمكانه من ولاية قابس . وعقد له على أفريقية فأخذ له البيعة على من إليه ، وداخله في شأنها ابن مكّي كبير المشيخة بقابس . واتصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم . ولما انتهى إلى القيروان نكر عليه الموحّدون نهوضه إلى حرب أخيه ، وانتقضوا عليه وعزلوه . وطيّر بالخبر إلى أخيه في وفد منهم فألفوه معملاً في اللحاق برحاب بن محمد (١) وأعراب بالخبر إلى أخيه في وفد منهم فألفوه معملاً في اللحاق برحاب بن محمد (١) وأعراب طرابلس ، فبايعوه ووصلوا به إلى معسكرهم . وخلع أبو محمد نفسه ، ثم ارتحل الأمير أبو زكريا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة خمس وعشرين [وستائق) ، وأنزل أخاه

<sup>(</sup>١) وفي مكان آخر : رحاب بن محمود وهو أمير دباب .

أبا محمد بقصر ابن فاخر ، وتقبّض على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس . واستكتبه ابو محمّد فغلب على هواه ، وكان يغريه بأخيه ، فبسط الأمير أبو زكريا عليه العذاب إلى أن هلك . ثم بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى المغرب فاستبدَّ بملكه ، واستوزر ميمون بن موسى الهنْتَاتي ، واستقامت أموره .

### الخبر عن استبداد الامير أبي زكريا بالأمر لبني عبد المؤمن ) \*

لم اتصل به ما أتاه المأمون من قتل الموحدين بمراكش ، وخصوصاً هنتاتة وتينمال . وكان منهم أخواه أبو محمد عبدالله المخلوع وإبراهيم ، وأنه أشاع النكير على المهدي في العصمة ، وفي وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان البربري ، وإحداث النداء للصبح وتربيع شكل الدرهم وغير ذلك من سننه . وأنه غيَّر رسوم الدعوة ، وبدل أصول الدولة . وأسقط إسم الإمام من الخطبة والسكة وأعلن بلعنه . ووافق بلوغ الخبر بذلك وصول بعض العمّال إلى تونس بتولية المأمون فصرفهم ، وأعلن بخلعه سنة ست وعشرين وستائة . وحوَّل الدعوة إلى يحيى ابن أخيه الناصر المنتزي عليه ببال الهساكرة . ثم اتصل به بعد ذلك عجز يحيى واستقلاله ، فأغفله واقتصر على ذكر الإمام المهدي ، وتلقّب بالأمير ورسم علامته به في صدور مكتوباته . ثم جدَّد أبيعة لنفسه سنة أربع وثلاثين وستائة ، وثبت ذكره في الخطبة بعد ذكر الإمام مقتصراً على لفظ الأمير ، لم يجاوزه إلى أمير المؤمنين . وخاض أولياء دولته في ذلك حتى رفع إليه بعض شعرائه في مفتتح كلمة مدحه بها :

الأصل بـــالأمير المؤمنينــا فــأنت بها أحق العـالمينـا فزحزحهم عن ذلك وأبي عنه ، ولم يزل على ذلك إلى آخر دولته .

#### \* ( الخبر عن فتح بجاية وقسنطينة ) \*

لما استقلِّ الأَمير أبو زكريا بالأَمر بتونس ، وخلع بني عبد المؤمن ، نهض إلى قُسَنْطِينَة

سنة ست وعشرين وستائة ، فترل بساحتها وحاصرها أياماً . ثم داخله ابن عُلناس في شأنها وأمكنه من غرّتها فدخلها ، وتقبّض على واليها السيد (۱) ابن السيد أبي عبدالله الخرصاني بن يوسف العشري . وولّى عليها ابن النعان . ورحل إلى بجاية فافتتحها ، وتقبّض على واليها السيد أبي عبدالله الخرصاني وصيّرهما معتقلين في البحر إلى المهديّة . وأجريت عليها هنالك الأرزاق ، وبعث بأهلها وولدهما مع ابن أوماز (۱) إلى الأندلس ، فنزلوا بأشبيلية . وبعث معها إلى المهديّة في الاعتقال محمد بن جامع وابنه وابن أخيه جابر بن عون بن جامع من شيوخ مرداس عوف ، وابن أبي الشيخ بن عساكر من شيوخ الدواودة ، فاعتقلوا بمطبق المهديّة وكان أخوه أبو عبدالله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصار في جملته ، وولاه بعدها الولايات الجليلة ، وكان يستخلفه بتونس في مغيبه . وفي هذه السنة تقبّض على وزيره ميمون بن موسى واستصفى أمواله ، وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة . ثم غرّبه ميمون بن موسى واستوزر مكانه أبا يحيى بن أبي العلا بن جامع ، إلى أن هلك ، فاستوزر بعده أبا زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن هلك .

\* ( الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بجاية وولاية ابنه الأمير أبي يحيى زكريا عليها ) \*

لما استقل الأمير أبو زكريا بأفريقية وخلع طاعة بني عبد المؤمن صرف عزمه أولا إلى مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي أعاله ، فكانت له في ذلك مقامات مذكورة ، وشرَّده عن جهات طرابلس والزاب وواركلا . واختط بواركلا المسجد لما نزلها في أتباعه ، وأنزل بالأطراف عساكره وعمّاله لمنعها دونه . ولم يزل ابن غانية وأتباعه من العرب من أفاريق سكيم وهِلاك وغيرهم على حالهم من التشريد والجلاء ، إلى أن هلك سنة إحدى وثلاثين وسمّاية ، وانقطع عقبه فانقطع ذكره ، ومحا الله آثار فتته من الأرض . واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء واتساع نطاق الملك .

<sup>(</sup>١)كذا بياض بالأصل ، ولم نعثر في المراجع التي بين أيلينا على اسم هذا السيد .

<sup>(</sup>٢)كذا ، وفي ب : أومازير .

ونهضت عزائمه إلى تدويخ أرض المغرب فخرج من تونس سنة إثنتين وثلاثين وسهائة يُوُمُّ بلاد زناتة بالمغرب الأوسط. وأغدَّ السير إلى بجاية فتلوَّم بها. ثم ارتحل إلى الجزائر فافتتحها وولّى عليها. ثم نهض منها إلى بلاد مِغْرَاوَة فأطاعه بنو منديل بن عبد الرحمن. وجاهر بنو توجين بخلافه ، فنزل البطحاء وأوقع بهم. وتقبّض على رئيسهم عبد القوي بن العبّاس فاعتقله ، وبعث به إلى تونس ودوَّخ المغرب الأوسط وقفل راجعاً إلى حضرته. وعقد مرجعه من المغرب لابنه الأمير أبي يحيى زكريا على بجاية وأنزله بها. واستوزر له يحيى بن صالح بن ابراهيم الهنتاتي وجعل شواره لعبدالله بن أبي تهدى ، وجبايته لعبد الحق بن ياسين ، وكلّهم من هنتاتة. وكتب اليه بوصيّته مشتملة على جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة ، يجب إثباتها لشرف مغزاها وغرابة معناها ويأتي نصّها فيها بعد.

#### \* ( الخبر عن سطوة السلطان بهوارة ) \*

كان لهوّارة هؤلاء بأفريقية ظهور وعدد منذ عهد الفتح ، وكانت دولة العُبيّديّين قد جرت عليهم بكلكلها لما كان منهم في فتنة أبي يزيد كما نذكره في أخبارهم . وبتي منهم فل بجبل أوراس وما بعده من بلاد أفريقية وبسائطها إلى أبّة ومرّ ماجنّة وسبيبّة وتبرسق . ولما انقرض ملك صنهاجة بالموحّدين وتغلّب الأعراب من هِلال وسكيّم على سائر النواحي بأفريقية ، وكثّروا ساكنها ، وتغلّبوا عليهم أخذ هذا الفل بمذهب العرب وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد . وهجروا لغتهم العجميّة إلى لغتهم ، ثم نسوها كأن لم تكن لهم ، شأن المغلوب في الاقتداء بغالبه . ثم كان لهم انحياش أول الدولة إلى الطاعة بغلب عبد المؤمن وقومه . فلما استبدّ الأمير أبو زكريا ، وانقلبت الدولة إلى المي أبي حَفْص ظهر منهم التياث في الطاعة ، وامتناع عن المغرم ، وأضرار بالسابلة ، فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة عن المغرم ، وأضرار بالسابلة ، فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة من المغرم ، وأضرار بالسابلة ، فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة مست وثلاثين وسيمائة مورياً بالغزو إلى أهل أوراس ، وبعث في احتشادهم فتوافدوا في معسكره . ثم صبحهم في عسكره من الموحّدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسبياً ، معسكره . ثم صبحهم في عسكره من الموحّدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسبياً ، واكتسح أموالهم وقتل كبيرهم أبو الطيّب بعرّة بن حنّاش وأفلت من أفلت منهم ناجياً واكتسح أموالهم وقتل كبيرهم أبو الطيّب بعرّة بن حنّاش وأفلت من أفلت منهم ناجياً

بنفسه ، عارياً من كسبه ، فألاَنت هذه البطشة من حدَّهم وخضَّدت من شوكتهم ، واستقاموا على الطاعة بعد .

#### \* ( الخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومنال أمره ) \*

كان هذا الرجل من مشيخة الموحدين وهو يعقوب بن يوسف بن محمد الهرغي ويكنّى بأبي عبد الرحمن ، وكان الأمير أبو زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجهاتها ، وسرَّح معه عسكراً من الموحدين من أعراب دباب من بني سُلَيْم ، فقام بأمرها واضطلع بجباية رعاياها . واستخدم العرب والبربر الذين بساحتها وكان بينه وبين المحواهري مصدوقة ود . فلما قتل الجواهري سنة تسع وثلاثين وستمائة كما قدّمناه استوحش لها يعقوب الهرغي واستقدمه السلطان فتلكاً ، وبعث عنه أخاه ابن أبي يعقوب فازداد نفاره ، وحدّثته نفسه بالاستبداد لما كان أثرى من الجباية وشعر لها أهل البلد . فانطلقوا وهم يتخافون أن يعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره ، فتقبّضوا عليه وعلى أنباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى عليه وعلى أخيه وعلى أتباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى الحضرة فنفذ الأمر بقتلهم فقتلوا ، وبعث برقوسهم إلى باب السلطان ، ونصبت المخضرة فنفذ الأمر بقتلهم فقتلوا ، وبعث برقوسهم إلى باب السلطان ، ونصبت أشلاؤهم بأسوار طرابلس ، وأصبحوا عبرة للمعتبرين وأنشد الشعراء في التهنية بهم وقامت للبشائر سوق لكائنتهم .

وكان ممن قتل معه محمد ابن قاضي القضاة بمراكش أبي عمران بن عمران. وصل علقا (۱) إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل بهذا الهرغي ، ونمي عنه أنه أنشأ خطبة ليوم البيعة فكانت سائقة حتفه . وكان بالمهديّة رجل من الدعاة يعرف بأبي حمراء (۲) اشتهر بالنجدة في غزو البحر ، وقدّم على الأسطول فردّد الغزو حتى هابه الغُزّى من أمم الكفر ، وأمنت سواحل المسلمين من طروقهم . وطار له فيها ذكر وممي أنه كان مداخلاً للجواهري والهرغي ، وأن القاضي بالمهديّة أبا زكرياء البرقي اطلع على دسيستهم في ذلك ، فنفذ الأمر السلطاني للوالي بها أبي على بن أبي موسى بن أبي

<sup>(</sup>١)كذا ، ولا معنى لها ، وفي ب : غلقاً بمعنى : غضبان .

<sup>(</sup>٢)كذا ، وفي ب : ابن أبي الأحمر .

حفص بقتل ابن أبي الأحمر، وإشخاص القاضي إلى الحضرة معتقلاً، فأمضى عهده. ولما وصل البرقي إلى تونس فحص السلطان عن شأنه فبرىء من مداخلتهم، فسرّحه وأعاده إلى بلده. وقتل بالحضرة رجل آخر من الجند أتهم بمداخلتهم وسعايته في قيامهم، وكان له تعلّق برحاب بن محمود أمير دباب، فأوعز السلطان إلى بعض الدعّار من زناتة، فقتله غيلة ثم أهدر دمه. وتتبّع أهل هذه الخائنة بالقتل حتى حسم الداء، ومحا شوائب الفتنة.

#### \* ( الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الأندلس ووفدهم ) \*

لما استقل أبو جميل زيَّان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجَّاج بن سعد بن مردنيش بملك بَلَسْية ، وغلب عليها السيّد أبا زيد بن السيد أبي حفص ، وذلك عند خمود ربح بني عبد المؤمن بالأندلس ، وخروج ابن هود على المأمون ، ثم فتنته هو مع ابن هود ، وثورة ابن الأحمر بأرجونة ، واضطراب الأندلس بالفتنة . وأسف الطاغية إلى ثغور الأندلس من كل جانب . وزحف ملك أرغون إلى بلنسية فحاصرها ، وكانت للعدو سنة ثلاث وثلاثين وستائة سبع محلات لحصار المسلمين : إثنتان منها على بلنسية ، وجزيرة شقر وشاطبة . ومحلة بحيان ومحلة بطبيرة ومحلة بمرسية ومحلة بلبلة ، وأهل جنوة من وراء ذلك على سبتة .

ثم تملّك طاغية قشتالة مدينة قرْطُبة ، وظفر طاغية أرغون بالكثير من حصون بلنسية والجزيرة ، وبنى حصن أنيشة لحصار بلنسية . وأنزل بها عسكره وانصرف ، فاعتزم زيّان بن مردنيش على غزو من بقي بها من عسكره ، واستنفر أهل شاطبة وشقر وزحف إليهم فانكشف المسلمون ، وأصيب كثير منهم . واستشهد أبو الربيع بن سالم شيخ المحدّثين بالأندلس ، وكان يوماً عظيماً ، وعنواناً على أخذ بلنسية ظاهراً . ثم تردّدت عليها سرايا العدو . ثم زحف إليها طاغية أرغون في رمضان سنة حمس وثلاثين وستائة فحاصرها واستبلغ في نكايتها . وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل ريحهم ، وظهر أمر بني أبي حفص بأفريقية ، فأمّل ابن مردنيش وأهل شرق

الاندلس الأمير أبا زكرياء للكرّة ، وبعثوا إليه بيعتهم ، وأوفد عليه ابن مردنيش كاتبه الفقيه أبا عبدالله بن الأبار صريحاً ، فوفد وأدّى بيعتهم في يوم مشهود بالحضرة ، وأنشد في ذلك المحفل قصيدته على روي السين ، يستصرخه فيها للمسلمين وهي هذه :

أَذْرُكُ بِخَيْلِكَ خَبْلِلَ اللهِ أَنْلُمَا وهُب لَها مِنْ عَزيزِ النَصْرِ ما الْتَـمَسَتْ عساش مما تُعسانيب خُشاشها بِ اللَّجَزِيرَةِ أَضْحَى أَهْلُهَا جَزَراً ﴿ في كُلِ شارِقَةٍ إِلَّامُ بِالْقَةِ وكُـلٌ غـارِبَـةٍ إِجْحـافُ نـائبَـةٍ نُقَـاسِمُ الرَوم لا نالَتْ مَقَـاسِمُهُمُّ وفِي بَلَنْسِيَـِةٍ منهـسا وقُرْطُبَـة مدائن حُلُّها الْإشراكُ مُبْتَسِماً وصَيَّرَتْهِ العَوادي عائشات بها ما لِلْمساجدِ عادَتْ لِلعِدى بيَعاً لهفأ عَلَيْهُمَا إلى اسْتِرجَمَاعٍ فَاثْتِهَا وأَربُعـاً غنِمَتْ أَيْــدي الربيــع بها كمانَتْ حَداثقُ لِلأَحْداق مُونفَةً وحَـالُ ما حَوْلُها من مُنْظُر عَجبِ سِرْعَانَ مَا عَاثَ جَيْشُ الْكُفْرِ وَاحْرَبَا وابتَزّ بزَّتُهـــا مما تَحَيَّفُهـــا

إِنْ السّبيلَ إِلَى مَنْجِاتِها درسا فَلَم يَزَلُ مِنْكَ عِزُّ النَصْرِ مُلْتَمسا فطَّلَا ذَاقَتِ البَّلُوي صَبِّاح مسا لِلنَّــاثِبــاتِ وأَمْسى جَـــدُّهــا تَعِسا يَعُودُ مَمَا تَنْمُهَا عِنْدَ العَبْدَا عُرُسَا تُنْبَى الأمسانَ حِلداراً والسُرورَ أسا إَلاَّ عَقِائلُهِا المحجوبَةَ الأُنْسا ما يُذْهِبُ النَفْسَ أَوْ ما يُنْزِفُ النَفَسا جَـــذُلانَ وارْتَحَــلَ الإيمانُ مُنْبَئِسا يَسْتَوْحِشُ الطَرْفُ مِنْها ضِعْفَ ما أَنِسا وللنَّـــداءِ يُرى أثنـــاءَهــــا جَرَّسا مَدارساً لِلْمشاني أَصْبَحَت دُرسا ما شِئْتَ من خِلَع موشِيَّة وكِسا فصَوَّحَ النَصْرُ من أَدوَاحِهـ وعسا يَسْتُوْقِفُ الركبَ أَوْ يَسْتُرُكِبُ الجلسا عَيْثُ الدِبا في مَغانيها التي كبسا(١) تحَيَّف الأُسَدِ الضارى لما افْتَرُسا (٢)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : سرعان ما عاد جيش الكفر محتربا

بعث الربا في مغانيها الذي كبسا

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وابتر برتها تخيف خانف الأسد

الضاريات بها لكل ما افترسا

وأَيْنَ غُصْنُ جَنَيْناهُ بها سلسا ما نامَ عن هَضْمِها حيناً وما نعسا فغــادَرَ الشمُّ من أَعْلامِهــا خسا إِذْراك مسالمُ تنسل رِجْلاه مُخْتَلِسا وَلُو رَأَى رابَعةَ التَّوْحِيدِ ما نبسا أَبْقى العِراسُ لهَا وَعَبْلاً وَلا مَرَسا أُحْيَيْتَ من دَعْوَةِ المهْدِيِّ ما طَمسا وبتُّ من نور ذاك الهَدْي مُقْتَبِسا كالصارم اهتَزَّاوْ كالعارض انْبَجَسا والصُبْحُ مساحِيَةً أَنْواَرُه الغَلسا وأَنْتَ ۗ أَفْضَلُ مَرْجُولُ لِمَنْ يَئْسا مِنْك الأمير الرضى والسيَّدِ الندسا (٣) عُبابُ فَتَعاني اللين والشرسا كما طُلبَتْ بـــاقصى شدة الفرسا حَفْص مُقَبِّكة من تُرْبِهِ القدسا ديناً ودُنْيا فغَشَّاها الرضي لبسا<sup>(٤)</sup> وكالله مُلْتَمِسا وكالله مُلْتَمِسا وَلَـوْ دَعـا أَفُقاً لَبَّى وما احتبسا(١) ودَوْلَـةٌ عِزُّهـا يَسْتَصْحِبُ القعسا ويطلع الليْــلُ من ظَلَاثِــهِ لعسا

فَأَيْنَ عَيْشُ جَنَيْناهُ بها خَضِراً (١) محا محاسِنَهِ الطَّاغِ انْسِحَ لِمَا ورَجَّ (٢) أَرْجِاءَها لمَّا أُحَاطَ بها خَلاَ لــه الجُوُّ وامتَـــدَّت يَــداه إِلى وأكثر الزغم بيسالتثليث مُنْفَرِدًا صِلْ حَبْلَهِمَا أَيُّهِمَا المُولَى الرَّحْيَمِ فَمَا وأخى ما طَمَسَتْ مِنْها العِداةُ كما أبسامَ صِرْتَ لنَصْرِ الحَقِّ مُسْتَبِفًا وقَمْتَ فيهــــا لأَمْرِ اللهِ مُنْتَصِراً تَمْحُو الذي كتب التَجْسَيمُ مِنْ ظُلَمٍ هـذي رسائلُهـا تَـدْعـوكَ من كتب وافَتْكَ جاريَةٌ بالنجْعِ راجِيَة خاضت خُضارةً يعلوها ويخفضها وربما سبحت والربح عساتيكة تؤمّ يحيي بن عبد الواحد بن أبي ملك تَفَكُّ دَتَ الأَمْلاك طَاعَتُ مُ من كلِّ غادٍ على بُسمناه مُستَلما (٥) مُؤيَّد لو رَمي نَجْما لأَثْبَتَده إمارة تَحْمِلُ المِقْدارَ(٧) رايَتُها يُبدي النهارُ بها من ضُوثِه شَنبا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : سمراً .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وريح .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : السيد الرئسا .

<sup>(</sup>٤) وفى نسخة أخرى : يئسا .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : ملتثماً .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى :

مؤیـــد نورهـــا نجــــاً لأثبتــه (۷) وفي نسخة أخرى : الأقدار .

ولو دعـــا آبقــاً ولَّـى ومــا احتسبــا

كأنّ البَدْرُ والعَلْياءُ هَالَتُهُ للله النه النرى والتُربّ خطّتان فلا يسأيّها الملك المنصورُ أنت لها وقيد تواترَت الأنباءُ أنك مِنْ طهر بلادك منهم إنّهم إنّهم نجس وأوطيء الفيلق الجرَّارَ أرْضَهُمُ وانصُرْ عبيداً با قصى شرقِها شرقت هم شيعة الأمر وهي الدارُ قد نهكت الملا هنشا لك التمكين ساحتها الملا هنشا لك التمكين ساحتها واضرب لها مَوْعِداً بالفَتْح تَرْقُبُه (٢)

تَحِفُّ من حَولِهِ شُهْبُ القَناحَرَسا أَعَزَ من خطَّتَنِهِ ما سها ورسا عليساء توسيعُ أعداء الهدى تعسا يحيى بقَتْل (۱) مُلوك الصُفْرِ أَنْدَلُسا ولا طَهِارَة ما لم تَغْسِل النجساحتَّى يُطأَطِيء رأس كل مَن رأسا عُبونهم أَذْمُعا تهمي زكاء وخسا داءً متى لم تُباشِرْ حَسْمَهُ انتكسا جُرداً سلاهب أَوْ خَطِّيَة دعسا لَعَالَ يوم الأعادي قَدْ أَتى وعسا لَعَالَ يوم الأعادي قَدْ أَتى وعسا

فأجاب الأمير أبو زكريا داعيتهم ، وبعث إليهم أسطوله مشحوناً بمدد الطعام والأسلحة والمال ، مع أبي يحيى بن يحيى بن الشهيد أبي إسحاق بن أبي حفص . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار . وجاءهم الأسطول بالمدد وهم في هذا الحصار ، فترل بمرسى دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض إذا لم يخلص إليه من قبل ابن مردنيش من يتسلّمه . واشتد الحصار على أهل بلنسية ، وعدمت الأقوات وكثر الهلاك من الجوع ، فوقعت المراودة على إسلام البلد فتسلَّمها جاقِمة ملك أرغون في صفر سنة ست وثلاثين وستائة ، وخرج عنها ابن مردنيش إلى جزيرة شقر ، فأخذ في صفر سنة على أهلها للأمير أبي زكريا . ورجع ابن الأبَّار إلى تونس ، فنزل على السلطان وصار في جملته ، وألح العدو على حصار ابن مردنيش بجزيرة شقر ، وأزعجه عنها إلى دانية فدخلها في رجب من سنته ، وأخذ عليهم البيعة للأمير أبي زكريا .

ثم داخل أهل مرسية ، وقد كان بويع بها أبو بكر عزيز بن عبد الملك ابن خطّاب في مفتتح السنة ، فافتتحها عليه في رمضان من سنته وقتله ، وبعث ببيعتهم إلى الأمير أبي زكريا . وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته ، وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من تونس بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستمائة ، ولم يزل بها إلى أن غلبه ابن هود

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : تقبل .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : للفتح نرقبه .

على مرسية ، وخرج عنها إلى لقنت (١) الحصون سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، إلى أن أخذها طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وستمائة ، وأجاز إلى تونس ، والبقاء لله .

#### \* ( الخبر عن الجوهري واوليته ومال أمره ) \*

إسم هذا الرجل: محمَّد بن محمد الجوهري، وكان مشهراً بخدمة ابن أَكَّازير الهِنْتَاتِي والي سبتة وغارة من أعال المغرب. وكان حسن الضبط مترامياً إلى الرياسة. ولمّا ورد على تونس وتعلّق بأهمال السلطان نظر فيما يزلفه ويرفع من شأنه، فوجد جباية أهل الخيام بأفريقية من البرابرة الموطنين مع الأعراب غير منضبطة ولا محصلة (٢) في ديوان، فنبّه على أنها مأكلة للعمّال ونهبة للولاة، فدفع إليها فأنمى (٣) جبابتها وقرّ رديوانها، وصارت عملاً منفرداً يسمّى عمل العمود وطار له بذلك بين العمال ذكر، جذب له السلطان أبو زكرياء بضبعه، وعوّل على نصيحته واثره باختصاصه. ووافق ذلك موت أبي الربيع الكنفيتي المعروف بابن الغريغر(١) ما ساحب الأشغال بالحضرة، فاستُعمِل مكانه، وكان لا يلي تلك الخطة إلا كبير من مشيخة الموحّدين، فرشّحه السلطان لها لكفايته وغنائه، فظفر منها بحاجة نفسه، واعتدها ذريعة إلى أمنيَّته، فاتّخذ شارة أرباب السيوف، وارتبط الخيل وإتخذ الآلة في حروبه مع أهل البادية اذا احتاج إليها.

وأسف أثناء ذلك أبا على بن النعان وأبًا عبيدالله بن أبي الحسن بعدم الخضوع لها ، فنصبا له ، واغريا به السلطان ، وحذَّراه غائلة عصيانه . وكان فيه إقدام أوجد به السبيل على نفسه ، ويحكى أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم بعض أهل الخلاف والعصيان ، فقال له : عندي ببابك ألف من الجنود أرم بها من تشاء من أمثالهم ، فأعرض عنه السلطان واعتدَّها عليه . وجعلها مصداقاً لما نمي عنه . ولما

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : لمنت .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أِخرى : مجصيّة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فأنهى .

<sup>(</sup>٤) أوفيُّ نسخة أخرى : موت أبي الربيع الكنفيسي المعروف بابن القريقر .

قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على الأشغال ببجاية مع زكريا بن السلطان ، أظهر له الجوهري أنَّ ذلك بسعايته ، وعهد إليه بالوقوف عند أمره والعمل بكتابه ، فألقى عبد الحق ذلك إلى الأمير أبي زكريا فقام لها وقعد ، وأنِف من استبداد الجوهري عليه . ولم تزل هذه وأمثالها تعدُّ عليه حتى حقّ عليه القول فسطا به الأمير أبو زكريا وتقبّض عليه سنة تسع وثمانين وستمائة ، ووكل امتحانه إلى اعدائه ابن لمان (۱) والندرومي ، فتجلّد على العذاب وأصبح في بعض أيامه ميتاً بمحبسه . ويقال خنّق نفسه وألقِي شلوه بقارعة الطريق فتفنن أهل الشمات في العبث به ، وإلى الله المصير .

### الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة الحفصية ) \*

كان الأمير أبو زكريا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعها عن بني عبد المؤمن كما ذكرناه متطاولاً إلى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسي الدعوة . وكان يرى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك ، فكان يداخل أمراء زناتة فيه ويرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة . وكان يُغمر اسن منذ تقلّد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً إليهم سلماً لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص ، وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة ، وعاوده الاتحاف بأنواع الألطاف والهدايا تيمماً (٢) لمسراته ، وميلاً إليه عن جانب أقتاله بني مَرين المجبلين على المغرب والدولة ، فاستكبر السلطان أبو زكريا اتصال الرشيد هذا بيغمراسن والزمهم من جواره بالمحل القريب . وبينا هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض ولد منديل (٦) بن عبد الرحمن أمراء مِغْراوة صريخاً على يغمراسن فسهلوا له أمره ، وسولوا له الاستبداد على تلمسان . وجمع كلمة زناتة ، واغداد (٥) ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك على تلمسان . وجمع كلمة زناتة ، واغداد (٥)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بعض وفد بني منديل .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة أخرى : واعتداد .

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي ب : ابن برتمار ، وفي نسخة : أخرى برعان .

<sup>﴿</sup> وَفِي النَّسَخَةُ البَّارِيسِيةَ : تَضَمَّنا وَفِي نَسْخَةً أُخْرَ تَغْمَناً وَهَذَا تَحْرِيفَ ظَاهِرٍ .

الموحَّدين بمراكش ، وانتظامه في أمره ، وسلَّماً لارتقاء ما يسمو إليه من ملكه ، وباباً لولوج المغرب على أهله ، فحركه إملاؤهم وهزَّه إلى النعرة <sup>(١)</sup> صريخهم ، وأهاب بالموحَّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على تلمسان . واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في طاعته من بني سُلَيْم ورياح بظعنهم ، فاهطعوا لداعيه (٢) . ونهض سنة تسع وثلاثين وستمائة في عساكر ضخمة وجيوش وافرة . وسرّح إمام حركته عبد القوي بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد لحشد من وأنَّى بأوطانهم من أحياء زناتة وذؤبان قبائلهم ، وأحياء زغبة أحلافهم من العرب. وضرب معهم موعداً لموافاتهم في في تخوم بلادهم . ولما نزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتهى مجالات رياح وبني سُـلَيْم من المغرب ، تثاقل العرب عن الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان ، وتلووا بالمعاذير فألطف الأمير أبو زكريا الحيلة . زعموا في استنهاضهم وتنبيه عزائمهم ، فارتحلوا معه حتى نازل تلمسان بجميع عساكر الموحّدين وحشود زناتة وظعن العرب بعد أن كان قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة بالأعذار والدعاء إلى الطاعة ، فرجَّعهم بالخيبة . ولما حلَّت عساكر الموحّدين بساحة البلد ، وبرز يغمراسن وجموعه لَلْقاء بصحبتهم ناشية السلطان بالنبل ، فانكشفوا ولاذوا بالجدران وعجزوا عن حماية الأسوار، فاستمكنت المقاتلة من الصعود. ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب العقبة من أبواب تلمسان ملتفاً في ذويه وخاصته . واعترضه عساكر الموحدين فصمم نحوهم وجندل بعض أبطالهم فأفرجوا له ، ولحقوا بالصحراء وتسللت الجيوش إلى البلد من كل حدب ، فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان واكتساح الأموال .

ولما تجلى غشي تلك الهيعة ، وخسر تيَّار الصدمة ، وخمدت نار الحرب ، راجع الموحدون بصائرهم وأنعم الأمير أبو زكريا نظره فيمن يقلِّده أمر تلمسان والمغرب الأوسط ، وينزله بثغرها لإقامة دعوته الدائلة من دعوة بني عبد المؤمن والمدافعة عنها . واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتبرَّأ أمراء زناتة ضعفاً عن مقاومة يغمراسن علماً بأنَّه الفحل الذي لا يُقُرَّع أنفه ، ولا يطرق غيله ولا يصد عن فريسته .

وسرّح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله ، واطلعوا من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : النفرة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فأهبطوا الحامية .

المراقب عليه . ثم بعث وفده متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاق ، واتصال اليد على صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وأفريقية . وان يفرده بالدعوة الموحدية فأجابه إلى ذلك . ووفدت أمّه سوط النساء للإشتراط والقبول فأكرم موصلها وأسنى جائزتها ، وأحسن وفادتها ومنقلها ، وسوَّغ ليغمراسن في شرطه بعض الأعمال بأفريقية ، وأطلق أيدي عماله على جبايته ، وارتحل إلى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله .

وفي أثناء طريقه وَسُوسَ إليه الموحدون باستبداد يَغمراسن ، وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجى في صدره ، ومعترضاً عن مرامه ، وإلباسهم ما لبس من شارة السلطان وزيّه ، فاجابهم وقلّد كلا من عبد القوي بن عطية التوجيني ، والعبّاس بن منديل المغراوي ومنصور المليكشي أمر قومه ووطنه ، وعهد إليهم بذلك وأذن لهم في اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم ، فاتخذوه بحضرته وبمشهد من ملأ الموحدين . وأقاموا مراسمها ببابه . وأغذ السير إلى تونس قرير العين بامتداد ملكه ، وبلوغ وطره والإشراف على أذعان المغرب لطاعته وانقياده لحكمه ، وإدالة دعوة بني عبد المؤمن فيه بدعوته ، فدخل الحضرة واقتعد أريكته وأنشده الشعراء في الفتح ، وأسنى جوائزهم وتطاولت إليه أعناق الآفاق نذكره . الله أعلم .

### الخبر عن دخول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية ووصول بيعة إشبيلية وكثير من أمصارها ) \*

كان بأشبيلية أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد وأبو عمرو بن الجدِّ من أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكر ، ورثا التجلَّة عن جدِّهما وأجراهما الخلفاء على سنهم . وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقها . وكان السادة من بني عبد المؤمن يعوِّلون على شوراهما في مِصْرِهما . وكان بعدوة الأندلس التياث في الملك منذ وفاة المستنصر ، وانتزى بها السادة وافترقوا . وثار بشرق الأندلس ابن هود وزيَّان بن مردنيش ، وبغربها ابن الأحمر . وغلب ابن هود الموحدين

وأخرجهم عنها . وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وستائة واعتقل من كان بها من الموحدين . ثم انتقضوا عليه سنة تسع وعشرين وستائة بعدها وأخرجوا أخاه أبا النجاة سالماً ، وبايعوا الباجي وتسمّى بالمعتضد ، واستوزر أبا بكر بن صاحب الرد ، ودخلت في بيعته قرمونة ، وحاصره ابن هود فوصل الباجي يده بمحمد بن الأحمر الثائر بأرجونة وجيان بعد أن ملك قرطبة

وزحف ابن هود إيهم فلقوه وهزموه ، ورجعوا ظافرين ، فدخل الباجي إلى أشبيلية وعسكر بخارجها ، ثم انتهز فرصته في أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل أرجونة والنصارى إلى فسطاط الباجي فتقبّضوا عليه وعلى وزيره وقتلوهما سنة إحدى وثلاثين وستمائة , ودخل ابن الأحمر أشبيلية ، ولشهر من دخوله إليها ثار عليه أهلها ورجعوا إلى طاعة ابن هود ، وولى عليهم أخاه أبا النجاة سالماً . ولما هلك محمد بن هود سنة خمس وثلاثين وستمائة صرف أهل أشبيلية طاعتهم إلى الرشيد بمراكش ، وولوا على أنفسهم محمد بن السيد أبى عمران الذي قدّمنا أنه كان والياً بقسنطينة ، وأن الأمير أبا زكريا غلبه عليها واعتقله ، وبعث ولده إلى الأندلس فربسي محمد هذا في كفالة أمه بأشبيلية . ولما سار أهل أشبيلية للرشيد قدّموه على أنفسهم ، وتولَّى كِبرَ ذلك أبو عمرو بن الجد ، وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقرَّ السيد أبا عبد الله على ولأيتهم . واستمرت في دعوة الرشيد إلى أن هلك سنة أربعين وستائة . وقد ملك الأمير أبو زكريا تلمسان وأشرف على أعال المغرب ، فاقتدوا بمن تقدّم إلى بيعته من أهل شرق الأندلس ببلنسية ومرسية ، وبايعوا للأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي عفص واقتدى بهم أهل شريش وطريف ، وبعثوا إليه وفدهم ببيعته سنة إحدى وأربعين وستمائة . وسألوا منه ولاية بعض أهل قرابته فولِّي عليهم أبا فارس ابن عمه يونس بن الشيخ أبي حفص ، فقدم أشبيلية وقام بأمرها ، وسلّم له ابن الجد في نقضها وابرامها.

ثم انتقض عليه سنة ثلاث وأربعين وستائة وطرده من البلد إلى سبتة واستبد بأمر أشبيلية ، ووصل يده بالطاغية . وعقد له السلم وضرب على أيدي أهل المغاورة من الجند وأسقطهم من ديوانه فقتلوه بإملاء قائدهم شفاف<sup>(۱)</sup> واستقلّ بأمر أشبيلية .

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي ب : شقاف .

ورجَّع أبا فارس بن أبي حفص وولاه بدعوة الأمير أبي زكريا فسخطهم الطاغية لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة . ثم زحف إلى حصرهم وسألوه الصلح فامتنع . وصار أمر البلد شورى بين القائد شفاف وابن شُعَيْب ويحيى بن خلدون ومسعود بن خيار وأبي بكر بن شريح ، ويرجعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي فارس بن أبي حفص .

وأقاموا في هذا الحصار سنتين ونازلهم ابن الأحمر في جملة الطاغية ، وبعث إليهم الأمير أبو زكريًا المدد ، وجهّز له الأسطول لنظر أبي الربيع بن الغريغر التينمالي . وأوعز له إلى سبتة بتجهيز أسطولهم معه فوصل إلى وادي أشبيلية ، وغلبهم أسطول الطاغية على مرسية فرجع . واستولى العدو عليها صلحاً سنة ست وأربعين وستائة بعد أن أعانهم ابن الأحمر بمدده وميرته . وقدم الطاغية على أهل الدخن بها عبد الحق بن أبي محمد البياسي من آل عبد المؤمن ، والأمر لله .

### ( الخبر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم وتصاريف أحوالهم ومال أمرهم ) \*

كان أهل سبتة بعد إقلاع المأمون عنهم ، ونزول أخيه موسى عنها لابن هود قد انتقضوا وأخرجوا عنهم القشتيني والي ابن هود ، وقد موا عليهم أحمد الينشتي وتسمّى بالموفق . ثم رجعوا إلى طاعة الرشيد عندما بايعه أهل أشبيلية سنة خمس وثلاثين وستائة . وتقبّضوا على الينشتي وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السيّد أبي سعيد ، كان واليا بغمرة فولوه عليهم . ثم عقد الرشيد على ديوان سبتة لأبي عليّ بن خلاص ، كان من أهل بلنسية واتصل بخدمة الرشيد فجلّى فيها . ودفعه إلى الأعال فضبطها ، فولاً ه سبتة فاستقل بها . وولّى على طنجة يوسف ابن الأمير قائداً على الرحل الأندلسي وضابطاً لقصبتها . حتى اذا هلك الرشيد سنة أربعين وستائة ، وقد استفحل أمر الأمير أبي زكريا بأفريقية ، واستولى على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس ، فصرف ابن خلاص وجهه إليه .

وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال ، فدخل في دعوته ، وبعث الوفد ببيعته . واقتدى به في ذلك أهل قصر ابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زكريا . وعقد

لابن خلاص على سبتة وما إليها ، فبعث بالهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سمّاه الميمون ، وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان ، ومعه الأديب ابراهيم بن سهل ، فعطب عند إقلاعه . ولما رجع الأسطول من أشبيلية كما قدّمناه على بقية هذا العطب وحزن أبي عليّ بن خلاص على إبنه ، رغب من قائده أبي الربيع بن الغريفر أن يحمله بجملته إلى الحضرة ، فانتقل بأهله واحتمل ذخيرته . ولمّا مرّا الأسطول بمرسي وهران نزل بساحلها فأراح ، وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في معاه هلك منه فجأة سنة ست وأربعين وستائة . وعقد السلطان على سبتة لأبي يحيى ابن زكريا ابن عمّه أبي يحيى الشهيد بن الشيخ أبي حفص . وبعث معه على الجباية أبا عمر بن أبي خالد الأشبيلي ، كان صديقاً لشفاف وعدواً لابن الجد . ولما قتل شفاف لحق بالحضرة فولاه الأمير أبو زكريا أشغال سبتة ، استمرت الحال إلى أن كان من إستبداد العزفي بسبتة ما نذكره .

#### \* ( الخبر عن بيعة المرية ) \*

لما هلك محمد بن هود بالمريّة سنة خمس وثلاثين وستائه كما ذكرناه واستبدّ وزيره أبو عبدالله محمد بن الرميمي بها ، وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببيعته سنة أربعين إلى الأمير أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته . ولم يزل ابن الأحمر يحاصره إلى أن تغلّب عليه سنة ثلاث وأربعين وستاته كما ذكرناه في أخباره . وخرج منها إلى سبتة بأهله وذخيرته ، وأحلّه أبو علي ابن خلاص محل البرّ والتكرمة ، وأزله خارج المدينة في بساتين بنيونش ، وأجمع الثورة بأبي خلاص ، فنذر به وتغيّر له . فلم رجع الأسطول من أشبيلية ركبه الرميمي ولحق بتونس ، فنزل على الأمير أبي زكريا وحل من حضرته محل التكرمة . واستوطن تونس ، وتملّك بها الضياع والقرى ، وشيّد القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده .

#### \* ( الخبر عن بيعة ابن الأحمر ) \*

كان محمد بن الأحمر قد انترى على ابن هود ببلده أرجونة ، وتملُّك جَيَّان وقُرْطُبَة

وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعته. ثم انتقض عليه وبايع للرشيد سنة ست وثلاثين وستائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبته ، فلم يزل على ذلك إلى أن هلك الرشيد على حين استفحال ملك الأمير أبي زكريا بأفريقية وتأميله للنصرة والبكرة ، فحول ابن الأحمر إليه الدعوة ، وأوفد بها أبا بكر بن عيَّاش من مشيخة مالقَّة فرجعهم الأمير أبو زكريا بالأموال للنفقات الجهادية . ولم يزل يواصلها لهم من بعد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وستائة ، فأطلق ابن الأحمر نفسه من عقال الطاعة واستبدَّ بسلطانه .

#### \* ( الخبر عن بيعة سجلماسة وانتقاضها ) \*

كان عبدالله بن زكريا الهزرجي من مشيخة الموحدين والياً بسجلاسة لبني عبد المؤمن . ولما هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد سنة أربعين وستائة ، ونميت إليه عن الهزرجي عظيمة من القول خشن بها صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه . ومزَّق كتابه فخشيه الهَزْرَجِي على نفسه ، واتصل به ما كان من استيلاء الأمير أبي زكريا على سجلاسة ونواحيها ، فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بيعته ، فعقد له الأمير أبو زكريا على سجلاسة وأنحائها ، وفوض إليه في أمرها ووعده بالمدد من المال والعسكر لحايتها . وخطب له عبدالله بسجلاسة ، وفرَّ إليه من مراكش أبو زيد الكدميوي بن واكاك ، وأبو سعيد العود الرطب ، فلحق بتونس . وأقام أبو زيد معه بسجلاسة . وزحف إليه السعيد سنة إحدى وأربعين وستائة ، وقيل سنة أربعين ، ومن معسكره كان مفر أولئك المشيخة . وخاطب السعيد اهل سجلاسة وداخلهم أبو زيد الكدميوي فغدروا بالهزرجي وثاروا به ، فخرج من سجلاسة وأسلمها ، وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي . وطيَّر بالخبر إلى السعيد فشكر له فعلته ، وغفر له سالفته . وتقبَّض على عبدالله الهزرجي بعض الأعراب ، وأمكن منه السعيد فقتله وبعث برأسه إلى سجلاسة فنصب بها ، ورجع من طريقه إلى مراكش وأقامت سجلاسة على دعوة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرها ما نذكره في موضعه .

## « (الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني مرين)

كان بين بني عبد الواد وبين بني مرين منذ أوليتهم وتقلُّبهم في القفار فتن وحروب ، ولكل منها أحلاف في المناصرة وأشياع . فلمّا التاثت دولة بني عبد المؤمن غلب كل منها على موطنه ، وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد ليعدهم عن حضرة مراكش حيث محشر العساكر ويعسوب القبائل. ولما استبدّ الأمير أبو زكريا بأمر أفريقية ، ودوّخ المغرب الأوسط وافتتح تلمسان ، وأطاعه بنو عبد الواد ِ، حذّر بنو مرين حينتذٍ غائلتهم . وخافوا أن يظاهرهم الأمير أبو زكريا عليهم ، فَأَلانوا له في القول ولاطفوه على البعد بالطاعة ، وخاطبوه بالتمويل ، وأوجبوا له حق الخلافة ، ووعدوه أن يكونوا أنصاراً لدعوته وأعواناً في أمره ، ومقدَّمة في عسكره إلى مراكش وزحفه. وحملوا من تحت أيديهم من قبائل المغرب وأمصاره على طاعتهم، والاعتصام ببيعتهم . ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من أميرهم عثمان بن عبد الحق وأخيه محمد من بعده . ورسلهم تفد عليه بذلك مرّة بعد أخرى إلى أن هلك الرشيد . وقد استولى الأمير أبو زكريا على تلمسان ، ودخل في دعوته قبائل زناتة بالمغرب الأوسط واستشرف أهل الأمصار من العُـدُوَتَين إلى إيالته . وكان أهل مكناسة قد اعتصموا بوصلة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق ، وجاءهم والٍ من مراكش وأساء فيهم السيرة فتوثَّبوا به وقتلوه . وبعثوا إلى الأمير أبي يحيى بن عبد الحق ، فحملهم على بيعة الأمير أبي زكريا فأنفذوها من إنشاء قاضيهم أبى المطرف بن عميرة سنة ثلاث وأربعين وستائة . وضمن أبو يحيى بن عبد الحق حايتهم خلال ما يأتيهم أمر السلطان من تونس ومدده وبلغ الخبر إلى السعيد فأرهف حدَّه واعتزم على النهوض إليهم فخامهم الرعب ، وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءهم وعلماءهم في الإقالة واغتفار الجريرة ، فتقبَّل ذلك إلى أن كان من حركته بعد ذلك ومهلكه ما هو معروف.

# « (الخبر عن مهلك الأمير أبي يحيى زكريا ولي العهد بمكان المارته من بجاية وتصيير العهد الى أخيه محمد )

كان الأمير أبو زكريا قد عقد لابنه أبي يحيى زكريا على ثغر بجاية قاعدة ملك بني حمّاد ، وجعل إليه النظر في سائر أعالها من الجزائر وقسنطينة وبُونَة والزاب سنة ثلاث وثلاثين وسمّائة كما ذكرناه ، فاستقل بذلك ، وكان بمكان من الترشيع للخلافة بنفسه وجلاله ، وانتظامه في سلك أهل العلم والدين وإيناس العدل . فولاه الأمير أبو زكريا عهده سنة ثمان وثلاثين وسمّائة ، وأحضر الملا لذلك وأشهدهم في كتابه ، وأوعز بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره . وكتب إليه بالوصيّة التي تداولها الناس من كلامه ونصها :

أعلم سدّدك الله وأرشدك ، وهداك لما يرضيه وأسعدك ، وجعلك مجمود السيرة ، مأمون السريرة . إن أول ما يجب على من استرعاه الله في خلقه ، وجعله مسؤولاً عن رعيته في جُل أمرهم ودقه ، أن يقدّم رضى الله عز وجل في كل أمر يحاوله ، وأن يكل أمره وحوله وقوّته لله ، ويكون عمله وسعيه وذبّه عن المسلمين ، وحربه وجهاده للمؤمنين ، بعد التوكل عليه ، والبراءة من الحول والقوة إليه . ومتى فاجأك أمر مقلق ، أو ورد عليك نبأ مرهق ، فريض لبّك ، وسكن جأشك ، وارع عواقب أمر تأتيه ، وحاوله قبل أن ترد عليه وتغشيه . ولا تقدم إقدام الجاهل ، ولا تحجم إحجام الأخرق المتكاسل . وأعلم أن الأمر اذا ضاق بحاله ، وقصر عن مقاومته رجاله ، ففتاحه الصبر والحزامة والأخذ مع عقلاء الجيش ورؤسائهم ، وذي التجارب من نبهائهم . ثم الإقدام عليه ، والتوكل على الله فيا لديه ، والإحسان لكبير جيشك نبهائهم . ثم الإقدام عليه ، والصغير على قدره . ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير على نفسك ، وتغلطه في نفسه وتفسد نية الكبير وتؤثره عليك ، فيكون إحسانك إليه مفسدة في كلا الوجهين ، ويضيع إحسانك وتشتت نفوس من معك .

واتَّخذ كبيرهم أباً وصغيرهم إبناً ، واخفض لهم جناح الذلِّ من الرحمة ، وشاورهم في الأمر ، فاذا عزمت فتوكَّل على الله ، إنَّ الله يُحِبُّ المتوكّلين . واتخذ نفسك صغيرة ، وذاتك حقيرة ، وحقَّر أمورك ، ولا تستمع أقوال الغالطين المغلطين ، بأنَّك

أعظم الناس قدراً ، وأكثرهم بذلاً ، وأحسنهم سيرة وأجملهم ضبراً ، فذاك غرور وبهتان وزور.

واعلم أنَّ من تواضع لله رفعه الله . وعليك بتفقَّد أحوال رعيَّتك والبحث عن عمّالهم والسؤال عن سير قضاتهم فيهم ، ولا تَنِمَّ عن مصالحهم ، ولا تسامح أحداً فيهم . ومها دعيت لكشف مُلِمَّةٍ فاكشفها عنهم ، ولا تراع فيهم كبيراً ولا صغيراً اذا عدل عن الحق . ولا تراع في فاجر ولا متصرف إلاَّ ولا ذِمَّةً ، ولا تقتصر على شخص واحد في رفع مسائل الرعيّة والمتظلمين . ولا تقف عند مراده في أحوالهم .

واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين ، لهم في جانب الله أوفر نصيب ، وفي مسائل خلقه ، اليك أسرع محيب . وليكن سؤالك لهم افذاذ (١) ، فأنك متى اقتصرت على شخص واحد في نقله ونصحه ، حمله الهوى على الميل ، ودعته الحميَّة إلى تجنّب الحق ، وترك قول الصدق . واذا رفع إليك أحد مظلمة ، وأنت على طريق ، فأدعه إليك وسله حتى يوضح قصته لك . وجاوبه جواب مشفق مصغ إلى قوله ، مصيخ إلى نازلته ونقله ، فني إصاختك له وحنوًك عليه أكبر تأنيس ، وللسياسة والرئاسة في نفوس الخاصة والعامة ، والجمهور أعظم تأسيس .

وأعلم أن دماء المسلمين وأموالهم حرام على كل مؤمنٍ بالله واليوم الآخر إلاً في حق أوجبه الكتاب والسنة ، وعضدته أقاويل الشرعية والحجة ، أو في مفسد عاثت في طرقات المسلمين واموالهم جار على غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم ، فليس إلا السيف فإن أثره عفاء ووقعه لداء الأدمغة الفاسدة دواء ، ولا تقل عثرة حسود على النعم ، عاجز عن السعي ، فإن إقالته تحمله على القول ، والقول يحمله على الفعل ، ووبال عمله عائد عليك . فاحسم داءه قبل انتشاره ، وتدارك أمره قبل إظهاره ، واجعل الموت نصب عينيك ، ولا تغتر بالدنيا وان كانت في يديك . لا تنقلب إلى ربك إلا بها قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته رابح .

واعلم أن الإيثار أربح المكاسب وانجح المطالب ، والقناعة مال لا ينفد. وقد قال بعض المفسرين في قوله عزَّ من قائل: «وتَرَكَّنا عَلَيْهِ في الآخرين» إنه النبأ الحسن في الدنيا على ما خلَّد فيها من الأعمال المشكورة، والفعلات الصالحة المذكورة.

<sup>(</sup>١) الفذ : الفرد . جمع افذاذ وفذوذ .

فليكفك من دنياك ثوب تَـلْبِسُه وفرس تذُبُّ به عن عباده . وأرجو بك متى جعلت وصيَّتي هذه نصب عينيك ، لم تعدم من ربَّك فتحاً يُيَسِّره على بديك ، وتأييداً ملازماً لا يبرح عنك إلاَّ إليك ، بمن الله وحوله وطوله . والله يجعلك ممن سمع فوعى ، ولتي داعي الرشد إذ دعا ، إنَّه على كلِّ شيء قدير ، وبالاجابة جدير ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العليِّ العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

تمت الوصيَّة المباركة ، فعظم ترشيح الأمير أبي يحيى لذلك ، وعلا في الدولة كعبه ، وقوي عند الكافة تأميله ، وهو بحالة من النظر في العلم والجنوح للدين ، إلى أن هلك سنة ست وأربعين وستائة ، فأسى له السلطان ، واحتفل الشعراء في رثاثه وتأبينه ، فكانوا يثيرون بذلك شجو السلطان ، ويبعثون حزنه ، وعقد العهد من بعده لأخيه الأمير أبي عبدالله محمد ، بحضور الملأ ، وإيداع الخاصة كتابهم بذلك في السجل ، إلى أن كان من خلافته ما نذكره بعده .

# ( الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبه من الاحداث )

كان السلطان أبو زكريا قد خرج من تونس إلى جهة قسنطينة للاشراف على أحوالها ، ووصل إلى باغاية فعرض العساكر بها ، ووافته هنالك الدواودة ، وشيخهم موسى بن محمد . وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام . وأصاب السلطان هنالك المرض فرجع إلى قسنطينة . ثم أبل من مرضه ، ووصل منها إلى بونة ، فراجعه المرض . ولما نزل بظاهر بونة اشتد به مرضه . وهلك لسبع بقين من جادي الآخرة سنة سبع وأربعين وستاثة لإثنتين وعشرين سنة من ولايته ، ودفن بجامع بونة . ثم نقل شلوه بعد ذلك إلى قسنطينة سنة ست وستين وستاثة بين يدي حصار النصارى تونس . وبويع إثر مهلكه إبنه ولي عهده أبو عبدالله محمد كما نذكره . وطار خبر مهلكه في الآفاق ، فانتقض كثير من أهل القاصِية ، ونبذوا الدعوة الحقصية ، وعطل ابن الأحمر منابره من الدعوة الحقصية . وتمسّك بها يُغْمُراسِن بن زيّان صاحب المغرب الأوسط ، فلم من الدعوة الحقصية . وتمسّك بها يُغْمُراسِن بن زيّان صاحب المغرب الأوسط ، فلم

يزالوا عليها حيناً من الدهر ، إلى أن انقطعت في حصار تلمسان كما نذكره . ولمّا بلغ الخبر بمهلكه إلى سبتة ، وكان بها أبو يحيى بن الشهيد من قبل الأمير أبي زكريا كما نذكره ، وأبو عمرو بن أبي خالد ، والقائد شفاف ، فثارت العامة وقتل ابن أبي إخالد وشفاف ، وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس . وتولّى كبر هذه الثورة حجبون الرنداحي بمداخلة أبي القاسم العزفي .

واتفق الملأعلى ولاية العزفي ، وحوَّلوا الدعوة للمرتض ، وذلك سنة سبع وأربعين وستائة . وتبعهم أهل طنجة في الدعوة ، واستبدَّ بها ابن الأمير ، وهو يوسف بن محمد بن عبدالله أحمد الهمداني ، كان والياً عليها من قبل أبي علي بن خلاص . فلما صار الأمر للعزفي والقائد حجبون الرنداحي ، خالفهم هو إلى الدعوة الحَفْصِيّة ، واستبدَّ عليهم . ثم خطب للعبّاسي وأشرك نفسه معه في الدعاء ، إلى أن تتله بنو مرين غدراً كما نذكره ، وانتقل بنوه الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم (١) عبد الرحمن بن يعقوب من جالية شاطِبة ، انتقل هو وقومه إلى طنجة أيام الجلاء ، فنزلوا بها وأصهر إليهم بنو الأمير (٢) ، وارتحلوا معهم إلى تونس . وعرف دين القاضي أبي القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام والوثائق ، واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام السلطان ، وكان له فيها ذكر .

ولمّا بلغ الخبر بمهلك الأمير أبي زكريا إلى صقلية أيضاً ، وكان المسلمون بها في مدينة بلرم قد عقد لهم السلطان مع صاحب الجزيرة على الاشراك في البلد والضاحية ، فتساكنوا حتى اذ بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيهم فلجأوا إلى الحصون والأوعار ، ونصبوا عليهم ثائراً من بني عبس ، وحاصرهم طاغية صقلية بمعقلهم من الجبل . وأحاط بهم حتى استنزلهم . وأجازهم البحر إلى عدوته ، وانزلهم بوجاره من عائرها . ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فأخرج المسلمين الذين كانوا بها ، وألحقهم بإخوانهم . واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها . وعا منها كلمة الإسلام بكلمة كفره ، والله غالب على أمره .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : أبو الصنم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بنو الأمين .

# الخبرعن بيعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وماكان في أيامه من الحوادث )

لما هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سبع وأربعين وستائة كما قدمناه اجتمع الناس على إبنه الأمير أبي عبدالله ، وأخذ له البيعة عمّه محمد اللحياني على الخاصة وسائر أهل المعسكر ، وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنة ، فجدَّد بيعته يوم وصوله وتلقَّب المستنصر بالله . ثم جدّد البيعة بعد حين ، واختار لوضع علامته : «الحمدلله ، والشكر لله » وقام بأعباء ملكه ، وتقبّض على خاصة أبيه الخصي كافور ، كان قهرمان داره ، فأشخصه إلى المهدية ، وأوعز إلى الجهات بأخذ البيعة على أهل العالات فترادفت من كل جانب . واستوزر أبو عبدالله بن أبي مهدي ، واستعمل على القضاء أبا زيد التوزري وكان يعلم ولد عمّه اللحياني الثائر عليه كا نذكره ، والله تعالى أعلم .

## ( الخبر عن ثورة أبن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل أبيه )

كان للأمير أبي زكريا من الإخوة إثنان : محمد وكان أسنَّ منه ويعرف باللحياني لطول لحيته ، والآخر أبو إبراهيم ، وكان بينهم من المخالصة والمصافاة ما لا يعبر عنه . ولما هلك الأمير أبو زكريا ، وقام بالأمر إبنه أبو عبدالله المستنصر ، واستوزر محمد بن أبي مهدي الهنتاتي ، وكان عظيماً في قومه ، فأمل أن يستبدَّ عليه لمكان صغره ، إذ كان في سنَّ العشرين ونحوها . واستصعب عليه حجر السلطان بهاكان له من الموالي العلوجيين (۱) ، والصنائع من بيوت الأندلس . فقد كان أبوه اصطنع منهم رجالاً ، ورتب جنداً كثروا الموحدين وزاحموهم في مراكزهم من الدولة . فداخل ابن أبي مهدي السلطان ، وبعث عندهما الأسف على ما فاتها من الأمر ، فلم يجد عندهما ما

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : العلوج .

مل من ذلك . فرجع إلى ابن محمد اللحياني ، فأجابه إلى ذلك . وبايعه ابن أبي مهدي سراً ، ووعده المظاهرة . ونمي الخبر بذلك إلى السلطان من عمِّه محمد اللحياني وحذَّره من غائلة إبنه ، وأبلغه ذلك أيضاً القاضي أبو زيد التوزري منتصحاً . وباكر ابن أبى مهدي مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين من جهادى سنة ثمان وأربعينِ وستماثة ، وتقبّض على الوزير أبي زيد بن جامع . وخرج ومشيخة الموحّدين معه ، فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره ، واستركب السلطان أولياءه . وعقد للقائد ظافر على حربهم فخرج في الجند والأولياء ، ولتي (١) الموحدين بالمصلَّى خارج البلد ، فَفُضٌ جَمَعُهُم ، وقتل ابن أبي مهدي وابن وازكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى دار اللحياني عمَّ السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة ، وحمل رؤوسها إلى السلطان . وقتل في طريقه أخاه أبا ابراهيم وابنه ، وانتهب منازل الموحّدين وخرّبت . ثم سكنت الهيعة وهدأت الثورة ، وعطف السلطان على الجند والأولياء وأهل الاصطناع ، فأدرَّ أرزاقِهم ووصل تفقُّدهم . وأعاد عبدالله بن أبي الحسين إلى مكانه بعد أن كان هجره أول الدولة ، وتزحّزح لابن مهدي عن رتبته ، وتضاءل لاستطالته ، فرجع إلى حاله واستقامت الأمور على ذلك . ثم سعى عند السلطان بـمولاه الظافر ، وقبّحوا عنده ما أتاه من الأفتيات في قتل عميه من غير جرم. ونذر بذلك فخشي البادرة ولحق بالدواودة ، وكان المتولي لكبر هذه السعاية هلال مولاه ، فعقد له مكانه واستنفر ظافر في جوار العرب طريداً ، إلى أنكان من أمره ماكان .

### \* ( الخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في أيامه ) \*

فنها شروعه في اختطاط المصانع الملوكية ، وأولها المصيد بناحية بَـنزَرْت . اتخذه للصيد سنة خمسين وستائة ، فأدار سياجاً على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه عن التحديد ، بحيث لا يُراع فيه سرب الوحش ، فاذا ركب للصيد تخطَّى ذلك السياج الى قوراء في لِمَّة من مواليه المتخصين (٢) وأصحاب بيزرته (٣) ، بها معهم من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ولحق .

<sup>(</sup>٧) كذا ، والأصح : خصية أو خصيان جمع خصي . وفي نسخة ثانية : المختصين .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : وأصحاب يبرزون .

حوارح بزاةً وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهوداً ، فيرسلونها على الوحش في تلك القوراء ، وقد وثقوا باعتراض البناء لها من أمام فيقضى وطراً من ذلك القنيص سائر يومه ، فكان ذلك من أفخم ما عمل في مثلها . ثم وصل ما بين قِصوره ورياض رأس الطائبة (١) بـحاثطين ممتدَّين يـجوزان عرض العَشَرة أذرع أو نحوها طريقاً سالكاً ما بينهما ، وعلى ارتفاع عشرة أذرع يحتجب به الحرم في خروجهنَّ إلى تلك البساتين. عن ارتفاع العيون عليهنَّ ، فكان ذلك مصنعاً فخماً وأثراً على أيام الدولة حالداً . ثم بني بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة أساراك. وأساراك باللسان المصمودي هو القوراء الفسيحة . وهذا الصرح هو إيوان مرتفع السماك متباعد الأقطار متسع الأرجاء يشرع منه إلى الغرب ، وجانبيه ثلاثة أبواب لكل باب منها مصرعان من خشب مؤلف الصنعة ينوء كل مصراع منها في فتحه وغلقه بالعصبة أولي القوة . ويفضي بابها الأعظم المقابل لسمت الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها عريضة ما بين الجوف إلى القبلة بعرض الأيوان ، يناهز عددها الخمسين أو نحوها ، ويفضى البابان عن جانبيه إلى طريقين ينتهيان إلى حائط القوراء. ثم ينعطفان إلى ساحة القوراء ينجلس السلطان فيها على أريكته مقابل الداخل أيام العرض والفود (٢) ومشاهد الأعياد ، فجاءت من أضخم الأواوين وأحفل المصانع التي تشهد بأبَّهَة الملك وجلالة الدولة.

واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذكر المعروف بأبي فيهر ، يشتمل على جنّات معروشات وغير معروشات ، اغترس فيها من شجره كلّ فاكهة من أصناف التين والزيتون والرمّان والنخيل والأعناب ، وسائر الفواكه وأصناف الشجر . ونضّد كل صنف منها في دوحة حتى لقد اغترس من السدر والطلح والشجر البريّ ، وسمّى دوح هذه بالشِعراء واتخذ وسطها البساتين والرياض بالمصانع والحوائز (٣) وشجر النور والنّزه من الليم والنارِنْج والسّرو والرّيّحان ، وشجر الياسمين ، والخيري والنيلوفر وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض روضاً فسيح الساحة ، وصنع فيه للماء حائراً من عداد البحور (٤) ، جلب إليه الماء في القناة القديمة ، كانت ما بين عيون زغوان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الطالبية ، وفي النسخة الباريسية : الطابية .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وفي ب : والقود . وفي نسخة أخرى : والوفود .

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي ب : والحداثق . وفي نسخة أخرى : والجرار .

٤٠) وفي نسخة أخرى : وصنع فيه للماء حاجزاً من أعواد الحور .

وقرطاجنة تسلك بطن الأرض في أماكن ، وتركب البناء العادي ذا الهياكل الماثلة والقسي القائمة على الأرجل الضخمة في أخرى ، فعطف هذه القناة من أقرب السموات (۱) إلى هذا البستان . وأمطاها حائطاً وصل ما بينها حتى ينبعث من فوهة عظيمة إلى جب عميق المهوى ، رضيف البناء متباعد الأقطار مربع القنا محلل بالكلس ، إلى أن يغمره الماء فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية ، فينبعث في الصهريج إلى أن يعبق حوضه ، وتضطرب أمواجه يترفه الحظايا عن السعي بشاطئه لبعد مداه فيركبن في الجواري المنشئات ثبجه فيتبارى بهن تباري الفتح ، ومثلت بطرفي هذا الصهريج قبتان متقابلتان كبراً وصغراً على أعمدة المرم ، مشيدة جوانبها بالرخام المنجد ، ورفعت سقفها من الخشب المقدر بالصنائع المحكمة والأشكال المنهقة ، إلى ما اشتملت عليه هذه الرياض من المقاصير والأواوين والحوائز والقصور غرفاً من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ، وتأتّق في مبانيه هذه واستبلغ وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إلى متزّهاته من هذه ، فبلغ فيها الغاية في الاحتفال وطار لها ذكر في الآفاق .

## ( الخبر عن فرار أحيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من الأحداث ) \*

كان الأمير أبو إسحاق في إيالة أخيه المستنصر ، وكان يعاني من خلقه وملكته عليه شدة ، وكان السلطان يخافه على أمره وخرج سنة إحدى وخمسين وستائة لبعض الوجوه السلطانيَّة ، ففرَّ الأمير أبو إسحاق من معسكره ، ولحق بالدواودة من رياح ، فبايعوه بروايا من نواحي نقاوس ، واجتمعوا على أمره . وبايع له ظافر مولى أبيه النازع إليهم واعتقد منه الذمَّة والرتبة ، وقصدوا بسكرة وحاصروها ، ونادى بشعار طاعتهم فضل بن على ابن الحسن بن مزني من مشيختها . وائتمر به الملأ ليقتلوه ، ففرَّ إليه وصار في جملته . ثم بايع له أهل بسكرة ودخلوا في طاعته . ثم ارتحلوا إلى قابس فنازلوها ، واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب . وأهمَّ السلطان شأنه ، وتقبَّض فنازلوها ، واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب . وأهمَّ السلطان شأنه ، وتقبَّض

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : النمرات .

على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً . ووكل بهم من يحوطهم وألطف ابن أبي الحسين الحيلة في فساد ما بين الأمير أبي إسحاق ومولاه ظافر ، بتحذير ألقاه إلى أخته بالحضرة تنصَّحاً ، فبعثت به إلى أخيها ، فتنكّر لظافر وفارقه ، وسار إلى المغرب . ثم لحق بالأندلس ، وافترق جموع الأمير أبي إسحاق فلحق يتلبسان ، وأجاز منها إلى الأندلس . ونزل على السلطان محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه ، وأسنى له الحراية . وشهد هنالك الوقائع ، وأبلى في الجهاد . ولم يزل السلطان المستنصر يتاحف ابن الأحمر ويهاديه ، و يوفد عليه مشيخة الموحّدين مصانعة في شأن أخيه واستجلاءً لبن الأحمر ويهاديه ، و كان من ولاية أخيه أبي إسحاق ما نذكر . ولحين مهلكه أجاز ظافر من الأندلس إلى بجاية . وأوفد ولده على الواثق مستعتباً وراغباً في السبيل أبا الحج . وقلق المستولي على الدولة بمكانه ، وراسل شيخ الموحّدين أبا هلال عياد (۱) بن محمد الهنتاتي صاحب بجاية في اغتياله عن قصده ، فذهب دمه هدراً وبقي ولده عند بني توجين حتى جاءوا في جملة السلطان أبي إسحاق ، وبيد الله تصاريف الأمور .

#### \* ( الخبر عن بني النعان ونكبتهم والخروج أثرها إلى الزاب ) \*

كان بنو النُعْمَان هؤلاء من مَشيخة هِنْتَاتَة ورؤسائهم ، وكان لهم في دولة الأمير أبي زكريا ظهور ومكان ، وخلصت ولاية قسنطينة لهم يستعملون عليها من قرابتهم . واتصل لهم ذلك أول دولة المستنصر ، وكان كبيرهم أبو علي وتلوه ميمون وعبد الواحد ، وكان لهم في مداخلة اللحياني أثر . فلم استوسق (٢) للسلطان أمره ، وتمهدت دولته نكبهم وتقبّض عليهم سنة إحدى وخمسين وستمائة ، فأشخص أبا علي إلى الإسكندرية ، وقتل ميمون وانقرض أمرهم . وظهر أثر ذلك بالزاب خارج تسمّى بأبي حمّارة ، فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب ، فأوقع به وبحموعه وتقبّض عليه ، وسيق إلى السلطان فقتله ، وبعث برأسه إلى تونس فنصب

<sup>(</sup>١)كذا ، وفي ب : عباد .

<sup>(</sup>٢) استوسق الأمر : انتظم . (قاموس) .

بها. وقفل السلطان إلى مقرّه فنزل بها، وسخط وجوهاً من سُلَيْم: من مرداس ودباب، كان فيهم رحاب بن محمود وإبنه، فاعتقلهم واشخصهم إلى المهدِيَّة فأودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس ظافراً غانماً.

#### \* ( الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الحفصية ) \*

كان صاحب مَكَّة ومتوِّلي أمرها من سادة الخلق وشرفائهم ولد فاطمة ، ثم من ولد إبنها الحسن صلوات الله عليهم أجمعين ، أبو نمى وأخوه إدريس ، وكانوا قائمين بالدعوة العباسيَّة منذ حولَها إليهم بمصر والشام والحجاز صلاح الدين يوسف بن أيوب الكردي ، وأمر الموسم وولايته راجعة إليه ، وإلى بنيه ومواليه من بعده إلى هذا العهد . وجرت بينهم وبين الشريف صاحب مكة مغاضبة وافقها استيلاء الططر على بغداد ، ومحوهم رسم الخلافة بها ، وظهور الدعوة الحفصية بأفريقية ، وتأميل أهل الآفاق فيها وامتداد الأيدي إليها بالطاعة . وكان أبو محمد بن سبعين الصوفي نزيلاً بمكة ، بعد أن رحل من بلده مُرسية إلى تونس ، وكان حافظاً للعلوم الشرعية والعقلية ، وسالكاً مرتاضاً بزعمه على طريقة الصوفية . ويتكلم بمذاهب غريبة منها ، ويقول برأي الوحدة كما ذكرناه في ذكر المتصوّفة الغلاة ، ويزعم بالتصوّف في الأكوان على الجملة ، فأرهق في عقيدته ، ورمي بالكفر أو الفسق في كلماته ، وأعلن النكير عليه والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية . ثم بتونس أبو بكر بن خليل السكوني ، فتنمّر له المشيخة من أهل الفتيا وحملة السنّة وسخطوا حالته . السكوني ، فتنمّر له المشيخة من أهل الفتيا وحملة السنّة وسخطوا حالته . السكوني ، فتنمّر له المشيخة من أهل الفتيا وحملة السنّة وسخطوا حالته . وخشي أن تأسره البيّنات فلحق بالمشرق ونزل مكة ، وتذمّم بجوار الحرم الأمين ،

وخشي أن تأسره البيّنات فلحق بالمشرق ونزل مكة ، وتذمّم بجوار الحرم الأمين ، ووصل يده بالشريف صاحبها. فلما أجمع الشريف أمره على البيعة للمستنصر صاحب أفريقية ، داخله في ذلك عبد الحق بن سبعين وحرَّضه عليه ، وأملى رسالة بيعتهم ، وكتبها بخطه تنويهاً بذكره عند السلطان والكافة ، وتأميلاً للكرة ونصها :

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الإسوة المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . «إِنَّا فَتَحْنا لكَ فَتْحاً مُبِيناً ، لِيَغْفِرَ لك اللهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِكُ وما تَأَخَّر ، ويُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويَهْدِيكَ صِراطاً مُسْتَقيماً ، ويَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً

عزيزاً ، هو الَّذي أنْزَلَ السَّكينَةَ في قُلوب المؤمنينَ لِيَزْدادوا إِيهاناً مَعَ إِيهانِهِمْ ، وللمُّ جُنودُ السَّاواتِ والأَرْضِ ، وكانَ اللهُ عَليماً حَكيماً» .

هذا النوع من الفتح أعني المبين هو من كل الجهات داخل الذهن وخارجه ، وهو الذي خصّت به مكة ، وهو أعظم فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من أيام الشهر ، وبه تتم النعمة ، ويستقيم صراط الهداية ، وتحفظ النهاية ، وتغفر ذنوب البداية ، ويحصل النصر العزيز ، ونور السكينة ، وتتمكن قواعد مكة والمدينة . وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان . ثم لا يقال إنها متوقفة على شيء ، ولا في مكان دون مكان .

وهذا الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكمل ، للمتبوع الذي أفاد الكمال الثاني كالسبع المثاني ، فإنه هو الإسوة صلّى الله عليه وسلم ، وكل نعمة تظهر على سعيد ترجع إليه مثل التي ظهرت على خليقته وعلى يديه . وإن كانت نصبة مولده صلّى الله عليه وسلم ورسالته تقتضي ختم الأنبياء بهذا القرن الذي نحن فيه ، وأمامنا فيه هو ختم الأولياء . فمن فتح عليه بفتح مكة تمّت له النعمة ، ورفعت له الدرجة ، وضفت عليه الرحمة . ومن وصل سلطانه إليها فقد هدى الرشد وسار على صراطه ، ورجح ميزان ترجيحه على أقرانه وأرهاطه . ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك ، والأمر هكذا

وسنة الله كذلك ، وصلى الله على رسوله الذي طلع المحد من مدينته بعدما أطلعه من بلده ، ورضي الله عن خليفته المنتخب من عنصر خليفة عمر صاحب نبيه ، ثم من عمر صاحبه ووليّه والحمد لله على نعمه .

بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيد ولد آدم محمد . «حم ، والكتاب المبين ، إنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ مُبارِكَةٍ ، إِناكُنّا مُنْدِرِين ، فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حكم ، أمراً من عِنْدِنا ، إِنَّا كُنّا مُرْسلين رَحْمَةً من رَبِّكُ ، إِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلَمِ » قد صح أن هذه الليلة فيها تنزل الآيات وترتقب البينات ، وفيها تخصيص القضايا الممكنة وأحكام الأكوان ويفرق الأمر ، ويفسر الملك الموكل بقبض الأرواح بحمل الآجال في الأزمان ، وفيها تقرر خطة الإمامة والملك ، وتقيض الإمامة بالهلك ، وهي في القول الأظهر في أفضل الشهور ، وفي السابع والعشرين منه كما ورد في الحديث المشهور . ثم في في أم القرى وفي حرمها تقدَّر بقدر زائد ، ويعم فضلها إلاّ للحائد عن الفائد ،

وإنما قلت هذا ررسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي اقتضبتها ، والليلة التي فيه قرأتها ، أنها من أفضل المطالب التي قصدت ، وأن القرائن التي اجتمعت فيها ولها ، زادت على الفضائل التي لأجلها رصدت ، وأيضاً تأخّر فيها بحد إمام عن إمام ، وبعد بحد إمامه وراء إمام هو وراء الإمام ، ورحمت فيها نفس خليفة عبرت وتلقّب وعظمت فيها ذات خليفة تحيي التي سلفت ، فهذه نعمة بركة ينبغي أن يقرَّر حدُها ويتحقَّق مجدها ، ولا يقدر قدرها فإنها ليلة قدر ، ليلة قدرها .

والحمد لله حمداً واصلاً: بسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله على واحد الله في عنايته سيّدنا محمد «طسم ، تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله «منهم ما كانوا يحذرون» الحق الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته ، وفي سنّة الله التي لا تحول ولا تبدّل والمتعارف من عادته التي ربطها بحكمته التي تعدّل ولا تعدّل ، أن لكل هداية نبويّة ضلالة فرعونيّة ، وكذا الحال في الأولياء ، ومسع كل مصيبة فرج ، ولا ينعكس الأمر في الأتقياء . ولكل ظلم ظالم متجبّر قهر قاهر متكبّر ، وعند ظهور ظفر المبطل يظهر قصد المحق المفضل . وفي عقب كل فترة أو فيها كلمة قائم بحق يغلب لا يُغلّب ، وفي كل دور أو قرن أمامة تطلب بشخصها ولا تطلب ، وكواكب الكفر اذا طلعت على أفق الإيمان فيه نكب أخفوظ ليتذكّر بالآيات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أن كلمة الله المحفوظ ليتذكّر بالآيات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أن كلمة الله متصلة الاستصحاب والسبب ، وعاملة في الأشياء مع الازمان والحقب ، وأن رجال الله الحنفية أعلى المنازل والرتب . ولذلك يقول في نوع فرعون الأذل ، ونوع موسى الأجل : أشخاصها متعددة ، وأكوانها متحدة ، والله غالب على أمره . وقد قيل إن الله المنقرية المصرية تنصرها السيرة العمرية المستصرية المستنصرية .

ولعلّ الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه ، يـجيره من المغرب ولا ينقله عنه ، فينبغي لمن آمن بالله وملائكه وكتبه ورسوله ، وبها يجب كما يجب أن لا يتغير قصده ولا يتوقف عند سماع المهلكات حمده ، قد قيّدت أقدام قوم بشرك الشرك ، وحملهم الضجر إلى الهلك بطاعة الترك وكع (١) كيد الكنود هلك كنعان وكل بصر

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي ب : وكم .

بصيرته ، ولبس لهم ثوب الذلّ بالعرض ، وجعل مصيبة الدين تفتته مع جحوده لسلطان السنّة والفرض . وأما هامان المرتّدين فليس هم بالمؤمنين ، وعلا فرعون الشرفي الأرض ، والله يمنّ على المستضعفين في الأرض بنصر من عنده ، ويهلك المفسدين بجند من رفده . وينبغي أو يجب أن نضرب عن ذكر كائنة مدينة السلام ، فإنها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع في صلاة كسوف شمس سرورها إلى التسليم بالاستسلام وتكبر أربع تكبيرات على الأنس ويودع بعد ذلك وعد وسلام ، وينتظر قيامه بقيام أمر محيي الدين والإسلام ، والحمد لله على كل

بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على الذي أعجزت خصاله العدَّ والحدّ ، مسلم والطبقة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً لا يعدّ عداً . وقال صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعد . زاد أبو العبَّاس الهمداني ، وأشار بيده إلى المغرب . وذكر بهاء الدين التبريزي في ملحمته التي زعم أنه لا يثبت فيها من الأخبار إلا ما صحّحته روايته ، ولا يذكر من الأحكام المنسوبة إلى الصنائع العَمَلِيَّة إلاَّ ما أبرزته درايته . ولا يعتبر من الأعلام الدينيَّة إلى ما أدركته هدايته . قال في الترجمة الأولى : إذا خرجت نار الحجاز يقتل خليفة بغداد ، ويستقيم ملك المغرب وتبسط كلمته في الأقطار ، ويخطب له على منابر خلفاء بني العبّاس ، ويكثر الدر بالمعبر من بلاد الهند .

ذكرت هذا ليعلم المقام أيَّده الله أنه هو المشار إليه ، وأنه الذي يعوَّل في إصلاح ما فسد بحول الله عليه . ومن تأمَّل قوله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان الحديث ، تبين له ما أردناه وذلك يظهر من وجوه ، منها : أن الخليفة المذكور لم يسمع به فيا تقدم ، ولا ذكر في الدول الماضية ، ولو ذكر لرددنا القول به وأهملناه لأجل تقييده بآخر الزمان . والثاني : أن آخر الزمان الذي يراد به ظهور الشروط المتوسطة ، وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه . الثالث : لا خليفة لأهل الملة في وقتنا هذا غير الذي قصدناه .

وهذه أقطار الملّة منحصرة ومعلومة لنا من كل الجهات ، والذي يشاركه في الإسم ويقاسمه في إطلاقه فقط لا يصدق عليه ، إذ هو أضعف من ذرَّة في كرّة ، ومن نملة في رملة . وأفقر من قصد طالب السراب ، ويده مع هذا أيبَس من التراب فصحً سبر والتقسيم ، وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والمراتب والنعوت إنه هو لا شريك له فيها ، والمصحّح لذلك كله ، والذي يصدق وينطبق عليه مدلول الحديث كرمه الذي يعجز عنه الحدّ ، ولا يتوقّف فيه العد . وهذا خليفة اللّه كذلك ، وهذه دلائله هي أوضح من نار على علم . وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف والقلم ، وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع ، وهذه سعوده في صعوده ، وهذه متاجر تعويله على الله رابحة وهذه أخواله بالكلية صالحة ، وهذه سعايته ناجحة . ثم هذه موازين ترجيحه راجحة ، والحمد لله كما يجب .

وما النصر إلا من عند الله وصلى الله على عبده محمد بن عبدالله إنه من بكة وإنه للحق وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ، وإنه إلى خضر لا تحصر الحصر ويحدر فيها الندر (۱) ويحافظ على سنة الرؤوف الرحيم . صلى الله عليه وسلم أمّا بعد فبهداهم اقتده ، الحمد لله الذي أحسن بمقام الإحسان وتمّم النعمة ، وبيّن لمن تبيّن علم البيان ، وحكم لمن أحكم الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذكر المالية في كتابه بعد ذكر النعمة ، هو الرؤوف بالبرية وهو الرحيم والحني بالحنفية ، وهو القاهر الماضي المشيئة الذي يقبض ويبسط ويمضي المشيئة . شهد له بالكمال الممكن الذي أبرزه وخصصه وعرَّفه بالجلال من يسره لذلك وخلصه . هو الذي استعمل عليها من اختاره لإقامة النافلة والفرض ، وأعمى من أهلها مَنْ توسل له بنية العرض وأعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع المعمور ، وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نجر المجد في بحر خصاله يعد بعض المعمور ، وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نجر المجد في بحر خصاله يعد بعض البعض .

سنته محمديَّة ، وسيرته بكريَّة وسريرته علويَّة ، وسلالته عُمَرِيَّة . فهذه ذرَّية وأنواع بحد بعضها من بَعض ، بل هذه خطوط فصل الطول فيها مثل العرض . عرف بالرياسة العالية ، ووصف بالنفاسة السالية ، وشهد له بذلك الخاص والعام ونزه من النقائص . النزيه النفس ومن نزهه في سلطانه علمه العام . صلى الله على الإسوة الرؤوف بالمؤمنين ، سيّدنا محمد الذي أنزل عليه التنزيل ، وكتب إسمه في صحيح القصص والنصوص ، ونبي الله به وبائمة أمّته الذين شبّههم بالبنيان المرصوص ،

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي ب : النذر .

وعلى آله وصحبه الكرام البررة الذين اصطفاهم وطهّرهم ، ثم أيّدهم فطهّروا الأرض من الكفرة الفجرة . وأخرج من ظهورهم ذرياتهم بالدين أظهرهم ، ويسّر بهم السبيل ثم السبيل يسّرهم .

ومنهم الخليفة المستنجد بالله المفصَّل على الناس ، ولكن أكثرهم ورضي الله عنهم وعنه ، وضاعف للمحب الثواب الدائم منهم ومنه . وبعد خدمة يتقدم فيها بعد الحمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية ، تحيّة بعضها مكية وكلها مَلكُوتيّة ، وروضة ريحها حضرة القدس ونشرها يدرك فيه صحبة النفث ، روح القدس . وتكبر عن أن تشتبه بالعنبر والند والورد وأزهار الربى والرياض . لأن المفارق للهادة مفارق لغير المفارق لها مفارقة السواد للبياض . ثم هي مع هذا واجبة القصد عذبة الورد ، تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنّة الخلد والنعيم . وفي مثل هذه فليتنافس المتنافسون .

وتدرك النفس النفيسة لذة النعيم لأنها ظاهرةً طيبة ، وكريمة صبيّة ، واقفة على حضرة الملك والسلطان ، ومدار فلك النسك ومستقر الإمامة والجلالة ، ومعقل الهداية والدلالة ، وأصل الأصالة ودار المتقين ، وبيت العدالة وحزب اليقين . وإنسانها الأعظم معلي الموحدين على الملحدين وقائم المدين وقيمه ، ومقر الإسلام ومقدمه ، القائم بالدعوة العامة بعد أبيه إمام المجد والفخر ، ثم الأمّة الذي اذا عزم أوهم بتخصيص مهمل ، اتخذ في خلده ما هو بالفعل مع ما هو بالقوّة ، وأن يعرض أوهم بتخصيص مهمل ، اتخذ في خلده ما هو بالفعل مع ما هو بالقوّة ، وأن يعرض بالحمد في جهة حد به (۱) بخاصة خصاله بعد بحد الأبوّة وفخر النبوّة ، لا يذكر معه ولا عنده صعب الأمور إلا بالضد ، فإنه مظهر العناية الإلهية ، ومرآة المجد والجد . هو علم العلم ثم هو محل الحلم ، إسمه متوحّد في مدلوله كالإسم العلم ، وعهده لا يتوقّف على اللسان ولا على رسوم القلم .

كتب في السماء وسمع به في الكرسي وكذلك العرش ، وما هنا إنما هو مما هنالك فهو الأعلى . وإن كان في الفرش هو شامخ القدر ظاهر الفضل شديد البطش . ثم هو مما ظهر عليه عُلم أن الشجاعة لم تتنقل من الانسان إلى الأسد . ولا يقال هذا بحر العلم

<sup>(</sup>١)كذا . وفي ب : حد له .

فينقل من الطبيعة إلى بحر الخلد ، لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه ، وفي يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة ، بالمطالب العالية وحصل في الزمان الفرد ما حصله الفرد في الأيام الخالية . وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد عمره ونال غاية الانسان ، ويتعجّب منه في القيامة عمره ، ويسره أمره طلعت سعوده على مولده ، ومطالعه كلمة بحده لأحكام الفلك وطالعه . إن حرّر القول فيه وفهم شأنه ، قيل هو من فوق الأطلس والمكوكب ، وإن قيس سعده بالكمالات الثلاثة كان كالبسيط مع المركّب .

أي غاية تطلب بعد طاعته ، وأي تجارة تنظر مع بضاعته ، له الحمد بيده الملك والأمانة ، بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد والسلامة ، لا بل له الفتح المبين وتتميم النعمة والهداية ونور السكينة ، وفيه الإمارة والعلامة . منير مكة بإزاء بيت بكة خطب بخطبته ، والذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السر تطير اذا سمعت بذكره ، والمهندات البتر تلين لباس ساعده . ويقول طباع أربابها بشكره دولة التوحيد ، توحدت له إذ هو واحدها الأوحد ، وسياسة التسديد تحكمت له فهو مدبرها الأرشد . ومع هذا كتابته أهملت صيت الصادين ، وكورت شمس الفتح ، م الفتح والصادين .

وكذلك الثلاثة الذين من قبلهم لا نذكر معه الأديب حبيب في رد الأعجاز على الصدور، فإنه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر عنه هو واقع في الصدور، وأفعل في طباع المهرة وفي نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلين. وبعده نذكر الطبقة ، ثم شعراء نجد ، والخبب والجبلي والولد بعده والهذلي ، والمؤكد هو تقديمه في المغرب من ذلك . والهذلي علوم الأدب ، الخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده من عند نفسه . وخليل النحو لو حضر عنده كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه ، والفارسي تلميذه ثم الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لهم من قبل في مثله بنصيب . وأقام أثمة النحو تنحو نحوه بنحو ينحوه نحو نحوه ، ثم لا يكون كلصيب . وكل كوفي بل كل بصري يحب الظهور إذا سمع به اختفى ، والمنصف منهم هو الذي بنحوه اكتفى . أقيسة الفقه الثلاثة هذّبها وحصّلها ، وأصوله كها يجب علمها وفصلها . والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ومحملها ، وسهّل الصعب من عصّصها ومهملها .

وإن فسّر كتاب الله المعجز عجز أرباب البلاغة بإعجاز بعد إعجازه ، وإن تعرّض لعوارض ألفاظه أظهر العجب في اختصاره (١) وإيجازه . وإن شرع في شرح قصصه وجدله ، وفي تفسير ترغيبه وترهيبه . ومثله يبصر الناظر فيه والمستمع لما لم يسمع وما لم يبصر، فإنه سلك بقدم كاله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر الزعيم به بتحصيله إلى تجديد قنطرة أخرى ، وبعد هذا يفتقر في بيانه إليه في الأولى وإلى الله في الأخرى . وإن تكلُّم على متشابهه ومحكمه علم الإصطلاح . ثم بيان النوع للخبير به وبمحكمه ، وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد . وإن يشاء طول في مطولاتهم واختصر من مختصراتهم ، فبيده الزيادة وضد المزيد ، وأما تحرير أمره ونهيه وأسراره ورقائقه ، وفواتح سوره وحقائقه . والذي يُقال إنه لا من جنس الذي يكتسب والذي هو أعظم من الذي يرد ، وإليه الأحوال تنتسب فهو الشارح لها والخبير بها ، وإن تأخّر . وينوّع في ذلك ويزيد غير الأول وإن تكرّر . وأما علوم الحديث وأنواعها السبعة فهو بعلمها ، وصناعته بجملتها للعلماء يعلمها . والوراقة والضبط والخط وقفت عليه مهنة غايتها ، وحمله الأمر علوم الشريعة كلُّها عرفها ووعاها ورعاها حق رعايتها . وكل العلوم العقليَّة والنقليَّة ورجالها على ذهنه الطاهر من دنس النسيان ، والمقامات السنيّة المستنزلات العلويّة أدركها بعد التبيان . فمن أراد أن يمدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف أعظم الذنب. ومن ذكره ولم يتلذَّذ بذلك فقد جاء بها ينضح حمله الخبب، ونعوت جالها يمنع عن إدراكها نور المتصل ، وحضرة جلاله محفوظة بِـجدُّها وَجَدُّها وِقاطعها المنفصل . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، قل اللهم مالك ألملك ، الله أعلم حيث يجعل رسالاته .

هذه كلّها. آياته والرابعة: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها هباته إن حدّث المحدّث بكرمه يقول ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ، ونصر الله إذا جاء لا يردّه ، وفتحه من ذا الذي عن السعيد يصدّه ، والمؤرّخ يتذكّر بتذكره الكلمات الهذلي من حيث المطالب ، إذ قال : وقد سئل عن الإمام على بن أبي طالب هو الإمام وفيه أربعة وهو واحدها حتى في رفع التشبيه وقطع السبب ، العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب ، يسرّ

<sup>(</sup>١)كذا ، وفي ب : اختياره ، وهو تحريف .

بحكمته ويغتبط بها متى يتبع جملته ، الباحث الحكيم ولا يشعر بشعره إذا تصفّح نعوته الشاعر العليم ، وينشد طبعه في الحين والوقت والحزّة ويخرج الحروف من مخارج الهمزة .

وفتح الله به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح الثغور ، وشرح بنصره وفتحه أوساط الصدور ، وما استنبطته الضهائر من نفئات الصدور وجبر به كسر الظفر ، ووصل به ما انقطع من الأسباب . وعصم جنده من ضد الدنف الأنف ، وردَّهم إلى ردم الأبواب وقدّس كلمته بعد الحرمين في البيت المقدّس ، وسلك به مسالك السبل في المقيل والمعرس . وبعد هذا فهذه أدعيتنا ، بل هذه أوديتنا ، وهذه مسائلنا بل هذه وسائلنا ، وهذه تحيّة حيّاها ذو الفطرة السليمة ، وهذه خدمة يفتخر بها طبيعة النفس العليمة . واستنبت فيها الكتاب واستثبت فيها الجواب ، والموجب لإصدارها محبّة أصلها ثابت وفرعها في العلى وحفز عليها حافزان : شوق قديم ، ورعاية الآخرة والأولى ، بل الأمر الذي هو في خير الأمور من أوسطها ، وإذا نظم في عقد الأسباب الموجبة لهذه الخطابة يكون في وسطها ، فإنه يحكي أحكام الشأن والقصّة ، ويعلم المقام أبَّده الله الذي حصل له في حرم الله وحرم نبيه من النصيب والحصّة ، وفيه بنبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون الأغراض وينفح المقاصد ويحمل على جواهر بنبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون الأغراض وينفح المقاصد ويحمل على جواهر

٠) كذا . وفي ب : قر .

الكمالات كالأعراض ، فن ذلك ذكر الملة التي كملت وكبرت ، والأخرى التي كانت ثم غمرت وصغرت . والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطيب ، وعرج إلى سهاء السمو وهو على درجه ، والآخر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدره الأمر حرجه ، وقرئت سورة الإمام بحرف المستنجد المستبصر ، لا بحرف المستعصم بن المستنصر .

بسط القول وأطلق ترجمة عبدالله بعدما قبضه الذي أمات وأحيا ، وقبض على مقامه ودفع للإمام محمد بن يحيى ، وكان ذلك في يوم وصول الخبر بمصيبة الاختبار ، ثم في ليلة الآيات والاعتبار . ومن ذلك أيضاً بعمة الحمد والدعاء الظاهر القول والمقبول في الحرم الشريف ، وانقياد الذي ظهر على طائفة الحق والسيد والشريف . ومن ذلك صعود علم الأعلام على جبل معظم الحج ومقر وفوق الحاج ، ووقف به المتكلم في مقام من كانت له سقاية الحاج ، وذكركما يجب بها يبجب في موقف الإمام مالك ، وعرف هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك ، وتعرف نكرة دعوة التوحيد بتخصيص خصوصية المخصوص بعرفه ، وتعارف بها من تعارف معه هناك ونعم التعارف والمعرفة .

ثم ذكر عند المشعر الحرام وفي جهات حدود حرم المسجد الحرام ، وعظم إسمه بعد ذكر الله وذكر الوالدين ، وطلع الذاكر بالتركيب إلى الجدين الساكنين في الخلد والمخالدين . فلمّا وصل الحجيج إلى عقبة الجمرات ، ذكر مع السبع الأولى سبع مرّات . وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف ، وكل كلمات تمجيده بالكم والكيف ، وعند التوجّه من هناك ويوم النفر قرّرت آياته المذكورة في كتاب الجَفْر . ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشكر . فلمّا وصل العلم بانتقال بيت الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان ، أظهر الخني المكنون فكان ذلك مع التسبيح والقرآن ، وكان الخادم في الزمان الأول وفي الذاهب ينتظر الخطفة من نحو عراق والمغرب ، والآن وجد نفسها من نحو اليمن إقليم الأعراب والعرب .

والذي حمل على هذا كلّه طاعة كاملة وغبطة عاملة ، والله تعالى بفضله يعصمه من كيد المعاند ، فإنه في إظهار دعوة التوحيد كالمجاهد والمكابد ، ومعاد التحيّة على المقام الأرفع والمقرّ الأَنفع ، وعلى حدام حضرته العلية ، وأرباب دعوته الحليّة وأنواع رحمته تعالى وبركاته . والحمد لله كما يجب وصلى الله على نبيّه محمد وعلى آله وسلّم .

كتب تجاه الكعبة المعظمة في الجانب الغربي من الحرم الشريف ، والحمد لله رب العالمين . ولما وصلت هذه البيعة استحضر لها السلطان الملأ والكافة ، وقرئت بمجمعهم وقام خطيبهم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل فاسحنفر في تعظيمها والإشادة بحسن موقعها ، وإظهار رفعة السلطان ودولته بطاعة أهل البيت والحرم ودخولهم في دعوته . ثم جار بالدّعاء للسلطان وانفض الجمع فكان من الأيام المشهودة في الدولة .

#### \* ( الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم ) \*

كان بنو مَرِين كما قدّ مَسّكوا بطاعة الأمير أبي زكريا ودخلوا في الدعوة الحفصية ، وحملوا عليها من تحت أيديهم من الرعايا مثل: أهل مكناسة وتازى والقصر ، وخاطبوا السلطان بالتمويل والخضوع . ولمّا هلك السلطان وولي إبنه المستنصر ، وقارن ذلك ولاية المرتضى بمراكش . ثم كان بينهم وبين المرتضى من الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره ، فاتصل ذلك بينهم وبعث الأمير أبو يحيى بن عبد الحق بيعة أهل فاس ، وأوفد بها مشيخة بني مَرين على السلطان وذلك سنة إثنتين وخمسين وستماثة فكان لها موقع من السلطان والدولة . وقابلهم من الكرامة كل على قدره ، وانصرفوا محبورين إلى مرسلهم . ولما هلك أبو يحيى بن عبد الحق ، واستقل أخوه يعقوب بالأمر أوفد إليه ثانية رسله وهديّته ، وطلب الإعانة من السلطان على المرتضى وأمر أهل مراكش على أن يقيموا بها الدعوة له عند فتحها . ولم يزل دأبهم المرتضى وأمر أهل مراكش على أن يقيموا بها الدعوة له عند فتحها . ولم يزل دأبهم الى أن كان الفتح .

وفي سنة خمس وخمسين وستمائة وصلت هديَّة ملك كانم من ملوك السودان ، وهو صاحب بُرْنو مواطنه قبلة طرابلس ، وكان فيها الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق المنافر الحلى والشيات ، فكان لها بتونس مشهد عظيم برز إليها الجفلى من أهل البلد حتى غص بها الفضاء ، وطال إعجابهم بشكل هذا الحيوان وتباين نعوته ، وأخذها من كل حيوان بشبه . وفي سنة ثمان وخمسين وستمائة وصل دون الرنك أخو ملك قشتالة مغاضباً لأخيه ، ووفد على السلطان بتونس فتلقّاه من المبرَّة والحباء بها يلقى به

كرام القوم وعظاء الملوك ، ونزل من دولته بأعزّ مكان . وكان تتابع هذه الوافدات مما شاد بذكر الدولة ورفع من قدرها .

#### \* ( الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة أوليته ) .

كان هذا الحافظ أبو عبدالله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية ، وكان علامة في الحديث ولسان العرب ، وبليغاً في الترسيل والشعر . وكتب عن السيد أبي عبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية . ثم عن إبنه السيد أبي زيد . ثم دخل معه دار الحرب حين نزع إلى دين النصرانية ، ورجع عنه قبل أن يأخذ به . ثم كتب عن ابن مردنيش . ولما دلف الطاغية إلى بلنسية ونازلها بعث زيّان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى الأمير أبي زكريا ، وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ ، فحضر مجلس السلطان وأنشد قصيدته على روي السين يستصرخه ، فبادر السلطان بإغاثتهم وشحن الأساطيل بالمدد اليهم من المال والأقوات والكسى فوجدهم في هوّة الحصار ، إلى أن تغلّب الطاغية على بنسية . ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه ، فنزل منه بخير مكان ، ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومكتوباته ، فكتبها مدّة . ثم بخير مكان ، ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومكتوباته ، فكتبها مدّة . ثم وكان آثر عنده من الخط المغربي فسخط ابن الابار إنفة من إيثار غيره عليه ، وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليه ، وأن يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالرد ووضعها استبداداً وإنفة ، وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وأنشد متمثلاً .

فنمى ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته ، ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عدَّ فيه من عوتب من الكتاب ، واعتب . وسمّاه أعتاب الكتاب ، واستَشفع فيه بإبنه المستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته ، وأعاده إلى الكتابة . ولما هلك الأمير أبو زكريا رفعه المستنصر إلى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من أهل الأندلس

راهل تونس ، وكان في ابن الأبار أَنْفَةٌ وبَأُوّ<sup>(۱)</sup> وضيق خلق ، فكان يزري على المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه ، فخشن له صدره مع ماكان يسخط به السلطان من تفضيل الأندلس وولايتها عليه .

وكانت لابن أبي الحسين فيه سعاية لحقد قديم ، سببه أن ابن الأبار لما قدم في الأسطول من بلنسية نزل ببَنْزُرْت ، وخاطب ابن أبي الحسن بغرض رسالته ، ووصف اباه في عنوان مكتوبه بالمرحوم . ونبّه على ذلك فاستضحك وقال : إن أباً لا تعرف حياته من موته لأب خامل . ونميت إلى ابن أبي الحسين فأسرها في نفسه ، ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من ببجاية . ثم رضي عنه واستقدمه ورجَّعه إلى مكانه من المجلس . وعاد هو إلى مساءة السلطان بنزعاته إلى أن جرى في بعض الأيام ذكر مولد الواثق وساءل عنه السلطان فاستبهم ، فعدا عليه ابن الأبار بتاريخ الولادة وطالعها ، فاتهم بتوقُّع المكروه للدولة والتربص بها كما كان أعداؤه يشنعون عليه ، لماكان ينظر في النجوم فتقبَّض عليه . وبعث السلطان إلى داره فرفعت إليه كتبه أجمع ، وألقى أثناءها فيها زعموا رقعة بأبيات أولها :

طغى بتونِسَ حلف سموه ظلماً خَليفة

فاستشاط لها السلطان وأمر بامتحانه ، ثم بقتله قعصاً بالرماح ، وسط محرم من سنة ثمان وخمسين وستمائة ، ثم أحرق شلوه وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سهاعه ودواوينه فأحرقت معه .

#### \* ( الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله ) \*

أصل هذا الرجل من لُلِيانة قرية من قرى المهديّة ، مضمومة اللام مكسورة الثانية ، وكان أبوه عاملاً بالمهديّة ، وبها نشأ إبنه أبو العبّاس . وكان ينتحل القراءة والكتاب حتى حذق في علوم اللسان . وتفقّه على أبي زكريًّا البرقي ، ثم طالع مذاهب الفلاسفة ، ثم صار إلى طلب المعاش من الإمارة فولي أعال الجباية . ثم صودر في ولايته على مال أعطاه وتخلّص من نكبته ، فنهض في الولايات حتى شارك كل عامل

 <sup>(</sup>١) بأي ، بأواً \_ عليهم : فخر ، تكبر \_ قاموس .

في عمله بها أظهر من كفايته وتنميته للأموال حتى قصر بهم وأديل منهم . وكان الكثير منهم متعلّقاً من ابن أبي الحسين رئيس الدولة بذمّة خدمة ، فأسفه بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه ، حتى سعوا به عند السلطان ، وأنه يروم النورة بالمهديّة ، حتى خشن له باطن السلطان . فدخل عليه ذات يوم أبو العبّلس الغسّاني فاستجازه السلطان في قوله : «اليوم يوم المطر» فقال الغسّاني : «ويوم رفع الضرر» فتنبّه السلطان واستزاده فأنشد : «والعام تسعة كمثل عام الحوهري » فكانت الضرر» فتنبّه السلطان واستزاده فأنشد : «والعام تسعة كمثل عام الحوهري » فكانت إغراء باللياني ، فأمر أن يتقبّض عليه وعلى عدوه ابن العطّار ، وكان عاملاً . وأمر أبا زيد بن يغمور بامتحانها فعد بها حتى استصفى أموالها ، والميل في ذلك على اللياني . وكان في أيام امتحانه يباكر موضع عمله . ثم نمي عنه أنه يروم الفرار إلى اللياني . وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقرَّ عليه ، فدفع إلى هلال كبير الموالي من العلوج فضربه إلى أن قتله ، ورمى بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه ، ثم من العلوج فضربه إلى أن قتله ، ورمى بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه ، ثم تتبع أقاربه وذووه بالنكال إلى ان استنفدوا .

### \* ( الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني بمليانة على يد الأمير أبي حفص ) \*

كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعالها إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلّب أبوه الأمير أبو زكريا عليه ، وفتح تلمسان وأطاعه يُغمُراسِن وكان بين زناتة بتلك الجهات فتن وحروب شأن القبائل اليعاسيب ، وكانت مليانة من قسمة مِغُرَاوَة بني ورسيفان ، وكانوا أهل بادية . وتقلّص ظل الدولة عن تلك الجهات بعض الشيء . وكان أبو العبّاس الملياني من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية وسمت ودين ، رحل إليه الأعلام وأخذ عنه العلماء ، وانتهت إليه رئاسة الشورى ببلده . ونشأ ابنه أبو عليه علي من الخلال متهالكاً في الرياسة متبعاً غواية الشبيبة ، فلما رأى تقلّص ظل الدولة وفتن مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم ، حدَّثته نفسه بالاستبداد فخلع طاعة آل أبي مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم ، حدَّثته نفسه بالاستبداد فخلع طاعة آل أبي مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم ، حدَّثته نفسه بالاستبداد فخلع طاعة آل أبي أخاه الأمير أبا حفص ، ومعه الأمير أبو زيد بن جامع ، ودن الرنك أخو الفنش ،

وطبقات الجند. فخرج من تونس سنة تسع وخمسين اوستمائة وأغدَّ السير إلى مليانة فنازلها مدة ، وشد حصارها حتى اقتحموها غلاباً. وفر أبو علي الملياني ولحق ببني يعقوب من آل العطاف أحد شعوب زغبة فأجاروه وأجازوه الى المغرب الأقصى ، إلى أن كان من خبره ما نذكره بعد.

ودخل الأمير أبو حفص مليانة ومهّد نواحيها وعقد عليها الى ابن مَنديل أمير مِغْرَاوة فلكها مقيساً فيها لدعوة السلطان شأن غيرها من عالات مغراوة . وقفل الأمير أبو حفص إلى تونس ، ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وإمارتها ، فكره ذلك غبطة بجوار السلطان . وتردّدت في ذلك رغبته فأديل منها بالشيخ أبي هلال عياد بن سعيد الهننتاتيّ ، وعقد له على بجاية . ولحق الأمير أبو حفص بالحضرة إلى أن كان من خلافته ما نذكر بعد . وهلك شقيقه أبو بكر بن الأمير أبي زكريا ثانية مقدمه إلى تونس سنة إحدى وستين وستائة ، فتفجّع له الخليفة والقرابة والناس وشهد السلطان جنازته ، والبقاء لله وحده .

### \* ( الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد وخروجه في رياح ) \*

كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن عمه الخليفة ، وتحت جرايته ، وأبوه أبو زيد هو القائم بالأمر بعد أبيه الشيخ أبي محمد . ولحق بالمغرب . وجاء أبو القاسم في جملة الأمير أبي زكريا ، وأوصى به إبنه إلى أن حدّثته نفسه بالتوثّب والخروج . وخامره الرعب من إشاعة تناقلها الدهماء ، سببها أن السلطان استحدث سكة من النحاس مقدرة على قيمته من الفضة ، حاكى بها سكّة الفلوس بالمشرق تسهيلاً على الناس في المعاملات باسرافها وتيسيراً لاقتضاء حاجاتهم . ولما كان لحق سكّة الفضة من غش اليهود المتناولين لصرفها وصوغها ، وسمى سكّته التي استحدثها بالحندوس . ثم أفسدها الناس بالتدليس وضربها أهل الريب ناقصة عن الوازن ، وفشا فيها الفساد . واشتد السلطان في العقوبة عليها فقطّع وقتل ، وصارت ريبة لمن تناولها . وأعلن الناس بالنكير في شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك وتوقّعت الفتنة . وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الخارج الذي

يثير الفتنة هو أبو قاسم بن أبي زيد ، فأزال السلطان تلك السكة وعفا عليه ، وأهمه من شأن أبي القاسم ابن عمه ، وبلغه الخبر فخامره الرعب الى ماكان يحدّث نفسه من الخروج ، ففرَّ من الحضرة سنة إحدى وستين وستائة ، ولحق برياح ونزل على أميرهم شبل بن موسى بن محمد رئيس الدواودة ، فبايع له وقام بأمره . ثم بلغه اعتزام السلطان على النهوض إليه فخشي بادرته واضطرب أمر العرب من قبيله . ولما أحس أبو القاسم باضطرابهم وخشي أن يسلموه إذا أزادهم السلطان عليها ، تحوَّل عنهم ولحق بتلمسان وأجاز البحر منها إلى الأندلس ، وصحب الأمير أبا إسحاق ابن عمه في مثوى اغترابها بالأندلس . ثم ساءت أفعاله وعظم استهتاره . وفشا النكير عليه من في مثوى اغترابها بالأندلس . ثم ساءت أفعاله وعظم استهتاره . وفشا النكير عليه من الدولة فلحق بالمغرب وأقام بتينملل مدة . ثم رجع إلى تلمسان ، وبها مات . وقام الأمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما نذكره .

#### \* ( الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة ) \*

لما اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زيد وفصاله عن رياح إلى المغرب بعد عقدهم معه ، خرج من تونس سنة أربع وستين في عساكر الموحدين وطبقات الجند لتمهيد الوطن ، ومحو آثار الفساد منه ، وتقويم العرب على الطاعة . وتنقّل في الجهات الى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءها ، وفرَّ شبل بن موسى وقومه الدواودة الى القفر ، واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح . ووافاه هنالك محمد من عبد القوي أمير بني توجين من زناتة محدداً لطاعته ، ومتبركاً بزيارته ، فتلقّاه من البرور تلتي أمثاله ، وأثقل كاهله بالحباء والجوائز ، وجنب له الجياد المقربات بالمراكب المثقلة بالذهب ، واللجم المحلات . وضرب له الفساطيط الفسيحة الارجاء من ثياب الكتان وجدل القطن ، الى ما يتبع ذلك من المال والظهر والكراع والأسلحة . واقطع له مدينة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب ، وانقلب عنه الى وطنه .

ورجع السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح ضغن إلى أن صرف إليهم وجه تدبيره كما نذكره ، ولثانية احتلاله في الحضرة كان مهلك مولاه هلال ، ويعرف بالقائد ، وكان له في الدولة مكان بمكان تلادا للسلطان ، وكان شجاعاً جواداً خيّراً محبباً سهلاً مقبلاً على أهل العلم وذوي الحاجات ، وله في سبل الخير آثار منقولة صار له بها ذكر ، فارتمض السلطان لمهلكه ، والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة ) \*

كان شبل بن موسى وقومه من الزواودة فعلوا الأفاعيل في اضطراب الطاغية ، ونصب من لحق بهم من أهل هذا البيت للملك ، فبايعوا أوَّلًا للأمير أبي إسحق كما ذكرناه ، ثم بعده لأبي القاسم ابن عمّه أبي زيد ، وخرج إليهم السلطان سنة أربع وستين وستمائة ودوّخ أوطانهم ، ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة ممرضة فتقبّلها ، وطوى لهم على البتّ (١) . ورجع إلى تونس فأوعز إلى أبي هلال عبّاد عامل بـجاية من مشيخة الموحّدين باصطناعهم واستئلافهم لتكون وفادتهم عليه من غير عهد ، وجمع السلطان أحلافه من كعوب بني سُلَيْم ودباب وأفاريق بني هلال ، وخرج من تونس سنة ست وستين وستائة في عساكر الموحَّدين وطبقات الجند، ووافاه بن عساكر ابن السلطان إخوة بني مسعود ابن السلطان من الزواودة فعقد لمهدي ابن عساكر عن إمارة قومه وغيرهم من رياح ، وفرّ بنو مسعود ابن السلطان مصحرين والسلطان في أثرهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب ، ورسلهم تختلف إلى أبي هلال إيناساً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة (٢) ، فأشار عليهم بالوفادة على السلطان وفاء بقصده من ذلك ، فثقبُّلوا إشارته . ووفد أميرهم شبل بن موسى بن محمد بن مسعود وأخوه يحيى ، وبنوعمّها أولاد زيد بن مسعود : سباع بن يحيى بن درید وابنه ، وطلحة بن میمون بن درید ، وحداد بن مولاهم بن خنفر بن مسعود وأخوه ، فتقبّض عليهم لحينهم ، وعلى دريد ابن تازير من شيوخ كرفة . وانتهبت أسلابهم وضربت أعناقهم ونصبت أشلاؤهم بزوايا من جهات نقاوس حيث كانت

(٢) وفي نسخة أخرى : السابقة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : النثا ولا معنى لها هنا ، والبت كما في القاموس بث الأمر : قطعه وأمضاه . وبث الوعد : أكد انجازه . ولعلها : طوى لهم على الثناء .

بيعتهم لأبي القاسم بن أبي زيد ، وبعث برؤسهم إلى بسكرة فنصبها بها ، وأغذّ السير غازياً إلى أحيائهم وأحلّهم (١) بمكانها من ثنايا الزاب .

وصحبهم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والكراع والأبنية ، فامتلأت أيدي وسدويكش منها ، ونجوا بالعيال والولد على الأقتاب ، والعساكر في أتباعهم إلى أن أجازوا وادي شدى قبلة الزاب وهو الوادي الذي يخرج أصله من جبل راشد قبلة المغرب الأوسط ويمرّ إلى ناحية الشرق مجتازاً بالزاب إلى أن يصبّ في سبخة نفزاوة من بلاد الجريد . فلما جاز فلهم الوادي أصحروا إلى المفازاة المعطشة والأرض الحرة السوداء المستحجرة المسماة بالحادة ، فرجعت العساكر عنهم ، وانقلب السلطان من غزاتة ظافراً ، ظاهرا وأنشده الشعراء في التهنئة ، ولحق فل الزواودة بملوك زناتة فنزل بنويجيي بن دريد على يغمراسن بن زيّان ، وبنو محمد بن مسعود على يعقوب بن عبد الحق ، فأجازوهم وأوسعوهم حباء وملؤا أيديهم بالصلات ، ومرابطهم بالخيل ، وأحياءهم بالإبل ورجعوا إلى مواطنهم فتغلبوا على واركلة وقصور ريغة واقتطعوها من إيالة السلطان . ثم انحرفوا إلى الزاب فجمع لهم عامله ابن عتّو وكان موطناً بمقرة ، ولقيهم على حدود أرض الزاب فهزموه واتبعوه إلى بطاوة (٢) فقتلوه عندها ، واستطالوا على الزاب وجبل أوراس وبلاد الحصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إيّاها من بعد ذلك ، فصارت ملكاً أوراس وبلاد الحصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إيّاها من بعد ذلك ، فصارت ملكاً لهم ، واللة تعالى أعلم .

## الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل نصرانيته ) \*

هذه الأمة المعروفة بالإفرنجة وتسميها العامة بالإفرانسيس نسبة إلى بلد من أمهات أعالهم تسمى إفرانسة ، ونسبهم إلى يافث بن نوح ، وهم بالعدوة الشمالية من عدوتي هذا البحر الرومي الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخليج القسنطينة ، محاورون الروم من جانب الشرق والحلالقة من جانب الغرب . وكانوا قد أخذوا بدين النصرانية مع

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : حللهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : قطاوة .

الروم ، ومنهم لُقُنوا دينها . واستفحل ملكهم عند تراجع ملك الروم وأجازوا البحر إلى أفريقية مع الروم فلكوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل سُبَيْطِلَة وجَلولا (١) وقرطاجنة ومرناق وباغاية ولمس وغيرها من الأمصار وغلبوا على من كان بها من البربر حتى اتبعوهم في دينهم وأعطوهم طاعة الانقياد .

ثم جاء الاسلام وكان الفتح بانتراع الأعراب من أيديهم سائر أمصار أفريقية ، والمعدوة الشرقية والجزر البحرية مثل أقريطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى عدوتهم . ثم أجازوا خليج طنجة وغلبوا القوط والجلالقة والبشكتس ، وملكوا جزيرة الأندلس وخرجوا من ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء الإفرنجة فدوّخها وعاثوا فيها . ولم تزل الصوائف تتردّد إليها صدراً من دولة بني أميّة بالأندلس ، وكان ولاة أفريقية من الأغالبة ومن قبلهم أيضاً يردّدون عساكر المسلمين وأساطيلهم من العدوة حتى غلبوهم على الجزر البحرية ، ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم من ذلك ضغائن ، فكان يخالجها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها .

وكان الربع أقرب إلى سواحل الشام وطمع فيها . فلما وصل أمر الروم بالقسطنطينا ورومة ، واستفحل ملك الفرنجة هؤلاء ، وكان ذلك على هيئة سمو الخلافة بالمشرق السموا حينئذ إلى التغلّب على معاقل الشام وثغوره ، وزحفوا إليها وملكوا الكثير منه واستولوا على المسجد الأقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمى بدل المسجد ، ونازلوا مصم والقاهرة مراراً حتى جاد الله للإسلام من صلاح الدين أبي أيوب الكردي صاحب مصر والشام في أواسط الماثة السادسة جنّة واقية ، وعذابا على أهل الكفر مصبوباً ، فأبل في جهادهم وارتبع ما ملكوه ، وطهر المسجد الأقصى من أفكهم وكفرهم ، وهلك على حين غرّة من الغزو والجهاد . ثم عاودوا الكرّة ونازعوا مصر في الماثة السابعة على عهد الملك الصالح صاحب مصر والشام ، وأيام الأمير أبي زكريا بتونس ، فضربوا أبنيتهم بدمياط وافتتحوها وتغلّبوا في قرى مصر . وهلك الملك الصالح خلال فضربوا أبنيتهم بدمياط وافتتحوها وتغلّبوا في قرى مصر . وهلك الملك الصالح خلال ذلك ، وولي إبنه المعظم وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض النيل ، ففتحوا الغياض وأزالوا مدد الماء فأحاط بمعسكرهم وهلك منهم عالم ، وقيد سلطانهم أسيراً

<sup>(</sup>١) ورد في المقدمة ان المدن الحافلة التي كانت بالغرب أيام القرطاجنيين هي : سبيطلة وجلولاء ومرناق وشرشال وطنجة . ومدينة جلولا تبعد عن القيروان أربعة وعشرين ميلاً فتحها عبد الملك بن مروان في جيش معاوية بن حريج ( المعجم التاريخي /٢٣ ) .

من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالإسكندرية ، حتى مرّ عليه بعد حين من الدهر وأطلقه على أن يمكّنوا المسلمين من دمياط فوقوا له . ثم على شرط المسالمة فها بعد فنقضه لمدة قريبة ، واعترم على الحركة إلى تونس متجنيًّا عليهم فيا زعموا بمال أدعياء تجّار أرضهم ، وأنهم أقرضوا اللياني فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو نحو ثلثًائة دينار بغير موجب يستندون إليه ، فغضبوا لذلك واشتكوا إلى طاغيتهم فامتعض لهم ورغبوه في غزو تونس لما كان فيها من المجاعة والموتان .

فأرسل الفرنسيس طاغية الإفرنج وإسمه سنلويس بن لويس وتلقّب بلغة الإفرنج روا فرنس ومعناه ملك إفرنس ، فأرسل إلى ملوك النصارى يستنفرهم إلى غزوها ، وأرسل إلى القائد (۱) خليفة المسيح بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية بمظاهرته ، وأطلق يده في أموال الكنائس مدداً له . وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم ، وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد المسلمين من ملوك النصرانية ملك الإنكثار وملك اسكوسيا وملك نزول (۲) وملك برشلونة وإسمه ريدراكون وجاعة آخرون من ملوك الإفرنج ، هكذا ذكر ابن الأثير وأهم المسلمين بكل ثغر شأنهم وأمر السلطان في سائر عالاته بالاستكثار من العدة ، وأرسل في الثغور لذلك بإصلاح الأسوار واختران الحبوب ، وانقبض تجار النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين . وأوفد السلطان رسله إلى الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه . وحملوا ثمانين ألفاً من الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه . وحملوا ثمانين ألفاً من الذهب لاستمام شروطهم فيا زعموا ، فأخذ المال من أيديهم وأخبرهم أن غزوه إلى أرضهم . فلما طلبوا المال اعتل عليهم بأنه لم يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول أرضهم . فلما طلبوا المال اعتل عليهم بأنه لم يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول رسول عن صاحب مصر ، فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبيى وأنشده قائلا من أبديهم وانته على ما يكف عزمه . وعملوا ثمانين وأنشده قائلا من أبيا عليهم بأنه لم يباشر قبضه والمن وأنشده قائلا من أبديهم والمنصور من فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبي وأنشده قائلا من

قول أبي مطروح شاعر السلطان بمصر:
قــــل للفَرَنْسيس اذا جئتَـــه
آجرك الله على مـــــا جرى
أتيت مصراً تبتغي ملكهــــا
فساقك الحين إلى أدْهَم

مقال صِدْقِ من وزير نصيح (٣) من قَتْلِ عباد نصارى المسيح تحسب ان الزمر بالطبل ريح ضاق به عن ناظِرَيْك الفسيح

<sup>(</sup>١) هو بابا رومةٍ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ملك تورك .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : من قؤول فصيح .

بسوء تَــدْبيرك بَطْن الضَريح إلاَّ قتيــــــل أو أسير جريح فرب غُشِّ قد أتى من نصيح (١) أنصح من شقٌّ لكم أو سطيح لأخلذ ثار أو لشغل قبيح

وكل أصحابك أودعتهم سبعون ألَفـــاً لا يُرى منهم أَلْهَمَكَ اللَّهُ إِلَى مِثْلِهِ اللَّهُ إِلَى مِثْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى مِثْلِهِ اللّ إن كمان باباكم بـذا راضِياً فساتخذوه كساهنسأ إنسه وقــــــل لهم إن أزمعوا عودةً دار ابن لقان على حسالها والقيا باق والطواشي صبيح

يعني بدار ابن لقان موضع اعتقاله بالإسكندرية والطواشي في عرف أهل مصر هو الخصي . فلما استكمل إنشاده لم يزد ذلك الطاغية إلا عتوًّا واستكباراً ، واعتذر عن نقض العهد في غزو تونس بما يسمع عنهم من المخالفات ، عذراً دافعهم به ، وصرف الرسل من سائر الآفاق ليومه . فوصل رسل السلطان منذرين بشأنهم وجمع الطاغية حشده وركب أساطيله إلى تونس آخر ذي القعدة سنة ثمان وستين وستماثة فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية . ثم واعدهم بمرسى تونس وأقلعوا ونادى السلطان في اللِئاس بالنذير بالعدو والاستعداد له ، والنفير إلى أقرب المدائن ، وبعث الشواني لاستطلاع الخبر واستفهم أياماً (٢) .

ثم توالت الأساطيل بمرسى قرطاجنّة وتفاوض السلطان مع أهل الشورى من الأندلس والموحَّدين في تخليتهم وشأنهم من النزول بالساحل أو صدَّهم عنه ، فأشار بعضهم بصدّهم حتى تنفد ذخيرتهم من الزاد والماء فيضطرون إلى الإقلاع . وقال آخرون إذاً أقلعوا من مرسى الحضرة ذات الحامية والعدد صبحوا بعض الثغور سواها فملكوه واستباحوه ، واستصعبت مغالبتهم عليه فوافق السلطان على هذا وخلوا وشأنهم من النزول فنزلوا بساحل قرطاجنة بعد أن ملئت سواحل رودس بالمرابطة بجند الأندلس والمطوعة زهاء أربعة آلاف فارس لنظر محمد بن الحسين رئيس الدولة .

ولما نزل النصارى بالساحل وكانوا زهاء ستة آلاف فارس ، وثلاثين أُلفاً من الرجَّالة فيما حدثني أبى عن أبيه رحمها الله قال : وكانت أساطيلهم ثلثاثة بين كبار وصغار ،

<sup>(</sup>١) وفي السخة التونسية : إن يكن إلبابا بذا راضياً فربٌّ عسر قد أتى من نصيح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : واستبهم أياماً . وفي النسخة التونسية عبارة زائدة وهي : «ثم كان عينه فراره» وهذا المثل يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه .

وكانوا سبعة يعاسيب كان فيهم الفرنسيس وإخوة جرون (١١) صاحب صقلية وصاحب الجزر، والعلجة زوج الطاغية تسمى الرينة، وصاحب البر الكبير، وتسميهم العامة من أهل الأخبار ملوكاً ويعنون أنهم متباينون ظاهروا على غزو تونس وليس كذلك. وإنما كان واحداً وهو طاغية الفرنجة وإخوته وبطارقته، عد كل واحد منهم ملكاً لفضل قوته وشدة بأسه، فأنزلوا عساكرهم في المدينة القديمة من قرطاجنة. وكانت ماثلة الجدران اضطرم المعسكر بداخلها، ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارها بألواح الخشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على الممور خندقاً بعيد المهوى وتحصنوا. وندم السلطان على إضاعة الحزم في تخريبها أو دفاعهم عن نزلها. وأقام ملك الفرنجة وقومه متمرسين بتونس ستة أشهر والمدد يأتيه في أساطيله من البحر من صقلية والعدوة بالرجل والأصلحة والأقوات.

وسلك بعض المسلمين طريقاً في البحيرة واتبعهم العرب فأصابوا غرّة في العدوّ فظفروا وغنموا وشعروا بمكانهم ، فكلّفوا بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشواني بالرماة ومنعوا الطريق إليهم ، وبعث السلطان في ممالكه حاشداً فوافته الأمداد من كل ناحية ، ووصل أبو هلال صاحب بجاية وجاءت جموع العرب وسدويكش وولهاصة وهوّارة حتى أمدّه ملوك المغرب من زناتة ، وسرّح إليه محمد بن عبد القوى عسكر بني توجين لنظر ابنه زيّان وأخرج السلطان أبنيته (٢) وعقد لسبعة من الموحّدين على سائر الجند من المرتزقة والمطوّعة وهم : إسمعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن داود ويحيى بن أبي بكر ويحيى بن صالح وأبو هلال عياد صاحب بجاية ومحمد بن عبو ، وأمرهم كلهم راجع ليحيى بن صالح ويحيى بن أبي بكر منهم .

واجتمع من المسلمين عددٌ لا يحصى ، وخرج الصلحاء والفقهاء والمرابطون لمباشرة الجهاد بأنفسهم والتزم السلطان القعود بإيوائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم : الشيخ أبو سعيد المعروف بالعود ، وابن أبي الحسين ، وقاضيه أبو القاسم بن البراء ، وأخو العيش . واتصلت الحرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع بالمنصف ، فزحف بومئذ يحيى بن صالح وجرون فمات من الفريقين خلق ، وهجموا على المعسكر بعد العشاء وتدامر المسلمون عنده ، ثم غلبوا عليه بعد أن قتل من النصارى زهاء

<sup>(</sup>١) اوفي النسخة الباريسية : جرول .

<sup>(</sup>٢) لا معنى لهذه الجملة وربما تكون : وخرج السلطان من أبنيته ، أو أخرج السلطان من في .

خمسمائة ، فأصبحت أبنيته مضروبة كماكانت . وأمر بالخندق على المعسكر فتعاورته الأيدي ، واحتفر فيه الشيخ أبو سعيد بنفسه ، وابتلي المسلمون بتونس ، وظنّوا الظنون واتّهم السلطان بالتحوّل عن تونس إلى القيروان .

ثم إنَّ الله أهلك عدوهم وأصبح ملك الفرنجة ميتاً يقال حتف أنفه ، ويقال أصابه سهم غرب في بعض المواقف فأبته (۱) ويقال أصابه مرض الوباء ، ويقال وهو بعيد أنّ السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدلاصي بسيف مسموم وكان فيه مهلكه . ولما هلك اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمي بذلك لميلاده بها فبايعوه ، واعتزموا على الإقلاع . وكان أمرهم راجعاً إلى العلجة فراسلت المستنصر أن يبذل لها مما خسروه في مؤنة حركتهم ، وترجع بقومها فأسعفها السلطان لما كان العرب اعتزموا على الإنصراف إلى مشاتيهم .

وبعث مشيخة الفقهاء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة تسع وستين وستائة فتولّى عقده وكتابه القاضي ابن زيتون لخمسة عشر عاماً . وحضر أبو الحسن علي بن عمرو وأحمد بن الغاز وزيان بن محمد بن عبد القوى أمير بني توجين ، واختصّ جرون صاحب صقلية بسلم عقده على جزيرته وأقلع النصارى بأساطيلهم وأصابهم عاصف من الريح أشرفوا منه على العطب ، وهلك الكثير منهم وأغرم السلطان الرعايا ما أعطى العدومن المال فأعطوه طواعية . يقال إنه عشرة أحمال من المال وترك النصارى بقرطاجنة تسعين منجنيقاً . وخاطب السلطان صاحب المغرب وملوك النواحي بالخبر ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح ، وأمر بتخريب قرطاجنة وأن يؤتي بنيانها من القواعد ، فصير أبنيتها طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم من القواعد ، فصير أبنيتها طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم بالظهور والاستفحال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى أن افترق ملكهم عالات . واستبد صاحب صقلية لنفسه ، وكذا صاحب نايل وجنوده وسردانية ، وبقى بيت ملكهم الأقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهن . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل وفي النسخة التونسية : فاثبته بمعنى أماته .

### \* ( الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبدالله بن أبي الحسين وأبي سعيد العود الرطب ) \*

أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤسا القلعة الجحاورة لغرناطة ، وكان كثير منهم قد استعملوا أيام الموحّدين بالعدوتين ، وكان جدّه أبو الحسن سعيد صاحب الأشغال بالقيروان. ونشأ حافده محمد هذا في كفالته. ولما عزل وقفل إلى المغرب هلك ببونة سنة أربع وستمائة ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو محمد بن أبى حفص صاحب أفريقية لذلك العهد فاعتلق بخدمة ابنه أبي زيده . ولمَّا ولي الأمر بعد وفاة أبيه غلب محمد هذا على هواه . ثم جاء السيد أبو على من مراكش وعلى أفريقية محمد ابن أبي الحسين في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة بمراكش كما قدّمناه ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبي زكريا لأوّل استبداده فغلب على هواه ، وكان مبختاً في صحابة الملوك . ولمَّا ولي المستنصر أجراه على سنته برهة . ثم تنكر له إثر كاثنة اللحياني ، وعظمت سعاية أعداثه من الباطنية (١) وأشاعوا مداخلته لأبي القاسم بن عزومة (٢) أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد فنكبه السلطان واعتقله بدارة تسعة أشهر . ثم سرّحه وأعاده إلى مكانه وثأر من أعدائه ، واستولى على أمور السلطان إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وستاثة وكلُّف ابن عمه سعيد بن يوسف بن أبى الحسن أشغال الحضرة ، وكان قد اقتنى مالاً جسيماً ونال من الحضرة منالاً عظيماً . وكان الرئيس أبو عبدالله متفنّناً في العلوم مجيداً في اللغة والشعر ينظم فيجيد وينثر فيحسن <sup>(٣)</sup> ، وله من التآليف : كتاب ترتيب المحكم لابن سيده علم نسق الصحاح للجوهري واختصاره ، وسمَّاه الخلاصة . وكان في رياسته صليب الرأي قوى الشكيمة عالى المهمة ، شديد المراقبة والحزم في الخدمة ، وله شعر نقل منه التيجاني وغيره ، ومن أشهره ما نقل له يخاطب عنَّان بن جابر عن الأمير أبي زكريا لما خالف واتبع ابن غانية ، وهي على روي الراء ، وكان قبلها أخرى على روي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : البطانة وهي الأصح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ابن محذومه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : يقرض الشعر فيحسن ، ويرسل فيجيد.

الدال. وكان له ولد إسمه سعيد وترقّى في حياة أبيه في المراتب السلطانية. ثم اغتبط دون غايته وفي ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبي سعيد عثان بن محمد الهنتاني المعروف بالعود الرطب، ويعرف أهل بيته بالمغرب ببني أبي زيد. وكان منهم عبد العزيز المعروف بصاحب الأشغال كان فرّ من المغرب أيام السعيد لجفوة نالته، ولحق بسجلهاسة سنة إحدى وأربعين وقد كان انتزى بها عبدالله الهزرجي، وبايع للأمير أبي زكريا فأجازه عبدالله إلى تونس، ونزل على الأمير أبي زكريا ونظمه في طبقات مشيخة الموحدين وأهل مجلسه. ثم حظي عند إبنه المستنصر بعد نكبة بني النعان حظوة لاكفاء لها. واستولى على الرأي والتدبير إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وستائة فشيع طيّب الذكر ملحقا بالرضوان من الخاصة والعامة، والله مالك الأمور.

#### الخبر عن انتقاض أهل الجزائر وفتحها ) \*

كان أهل الجزائر لما رأوا تقلّص ظلّ الدولة عن زناتة وأهل المغرب الأوسط حدّثوا أنفسهم بالاستبداد والقيام على أمرهم ، وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا بالخلعان . وسرّح السلطان إليهم العساكر سنة تسع وستين وستائة وأوعز إلى صاحب القفر صاحبه وهو أبو هلال عياد بن سعيد الهنتاتي فقدم إليها في عساكر الموحدين سنة إحدى وسبعين وستائة ونازلها مدّة حول ، وإمتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إلى بجاية ، وهلك بمعسكر ببني ورا سنة ثلاث وسبعين وستائة .

ثم إن السلطان صرف عزمه إلى منازلتهم سنة أربع وسبعين وستائة وسرّح إليهم العساكر في البر وأنفذ الأساطيل في البحر وعقد على عسكر تونس لأبي الحسن بن ياسين وأوعز إلى عامل بجاية بإنفاذ عسكر آخر فانفذه لنظر أبي العبّاس بن أبي الأعلام ، ونهضت هذه العساكر برا وبحراً إلى أن نازلتها وأحاطت بها من كل جانب ، واشتد حصارها . ثم افتتحها عنوة وأثخن فيهم القتل وانتهبت المنازل وافتضع الكرائم في أبكارهن . وتقبّض على مشيخة البلد فنقلوا إلى تونس وصفّدين ، واعتقلوا بالقصبة أن سرّحهم الواثق بعد مهلك السلطان والله تعالى أعلم .

### الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شيء من أحواله )

كان السلطان بعد فتح الجزائر قد خرج من تونس للصيد وتفقد العالات ، فأصابه في سفره مرض ورجع إلى داره ، واشتدت علّته وكثر الارجاف بموته ، وخرج يوم الأضحى سنة خمس وخمسين وستائة يتهادى بين رجلين ، ورجلاه تخطّان في الأرض (١) وجلس للناس على منبر متجلداً . ثم دخل بيته وهلك لليلته تلك رضوان الله عليه ، وكان شأن هذا السلطان في ملوك آل حفص عظيماً . وشهرته طائرة الذكر بما انفسح من أمر سلطانه ، ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به . وما اجتمع بحضرته من أعلام الناس الوافدين على إبنه وخصوصاً الأندلس من شاعر مفلق وكاتب بليغ وعالم نحرير وملك أورع وشجاع أهيش متفيئين ظل ملكة متناغين في اللياذبه لطموس معالم الخلافة شرقاً ، وغربا على عهده ، وخفوت صوت الملك في إيوانه ٢ .

فقد كان الطاغية التهم قواعد الملك بشرق الأندلس وغربها ، فأخذت قرطبة سنة ست ثلاث وثلاثين وستائة وبلنسية سنة ست وثلاثين وستائة بعدها وأشبيلية سنة ست وأربعين وستائة ، واستولى التترعلى بغداد دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام سنة ست وخمسين وستائة ، وانتزع بنو مرين ملك بني عبد المؤمن ، واشتملوا على حضرة مراكش دار خلافة الموحدين سنة ثمان وستين وستائة ، كل ذلك على عهده وعهد أبيه ودولتهم أشد ما كانت قوة وأعظم رفاهية وجباية وأوفر قبيلاً وعصابة ، وأكثر عساكر وجنداً ، فأمّله أهل العلم للكرة ، وأجفلوا إلى الإمساك بحقويه . وكان له في الأبّهة والجلال أخبار ، وفي الحروب والفتوح آثار مشهودة ، وفي أيامه عظمت حضارة تونس ، وكثر ترف ساكنها . وتأنّق الناس في المراكب والملابس والمباني

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ورجلاه لا يخطَّان الأرض «وهي أصح» .

<sup>(</sup>٧) بعد وفاة أبو زكرياء سنة ٦٤٧ هـ ١٧٤٩ م تولي إبنه المستنصر الحكم الذي ازدادت في عهده الدولة قوة ومهابة والرعية رفاهية وهناء ، لكنه كان شديد البطش غير متوقف في سفك الدماء ، ومن ضحاياه الكاتب الكبير أبو عبدالله بن الأبار القضاعي صاحب المؤلفات الأدبية النفيسة . (قبائل المغرب ص

والماعون والآنية ، فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وانتقائها إلى أن بلغت غايتها . رجعت من بعده أدراجها ، والله مالك الأمور ومصرِّفها كيف يشاء .

### \* ( الخبر عن بيعة الواثق يحيى بن المستنصر وهو المشهور بالمخلوع وذكر أحواله ) \*

لما هلك السلطان المستنصر سنة خمس وسبعين وستاتة كما قدّمناه ، اجتمع الموحّدون وسائر الناس على طبقاتهم إلى ابنه يحيى ، فبايعوه ليله مهلك أبيه ، وفي غدها وتلقّب الواثق . وافتتح أمره برفع المظالم وتسريح أهل السجون وإفاضة العطاء في الجند وأهل الديوان ، وإصلاح المساجد ، وإزالة كثير من الوظائف عن الناس . وامتدحه الشعراء فأسنى جوائزهم ، وأطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردّه إلى حاله . وكان المتولي لأخذ البيعة عن الناس والقائم بأمره سعيد بن يوسف بن أبي الحسين لمكانه من الدولة ورسوخه في الشهرة ، فقام بالأمر ولم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه بالحبّبر والله أعلم .

# \* ( الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على الدولة ) \*

هذا الرجل إسمه يحيى بن عبد الملك الغافقي وكنيته أبو الحسن أندلسيًا من أعال مرسية ، وفد مع الحالية من شرق الأندلس أيام استيلاء العدو ، وكان يحسن الكتابة ولم يكن له من الخلال سواها ، فصرف في الأعال ، ثم ارتقى إلى خدمة أبي الحسين فاستكتبه ، ثم رقّاه إلى ولاية الديوان فعظمت حالته ، وكانت له أثناء ذلك مداخلة للواثق ابن السلطان ، واعتدّها له سابقة . فلما استوثق الأمر للواثق رفع منزلته واختصّه بالشورى ، وقلّده كتاب علامته . وكان سعيد بن أبي الحسين مزاحماً له مهافساً لما كان أسف من تقديمه . فأغرى به السلطان ورغّبه في ماله فتقبّض على أبي سعيد بن أبي الحسين وستماثة واعتقل سعيد بن أبي الحسين لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وستماثة واعتقل

بالقصبة . واستقل على معلة (١) ابن ياسين وابن صياد الرجّالة وغيرهم . وقدم على الأشغال مدافعاً في الموالي المعلوجين . ووكّل أبا زيد بن أبي الأعلام من الموحّدين بمصادرة ابن أبى الحسين على المال وامتحانه .

ولم يزل يستخرج منه حتى ادّعى الاملاق واستحلف فخلف. ثم ضرب فادعى مؤتمناً من ماله عند قوم استكشفوا عنه فأدّوه. ثم دلّ بعض مواليه على ذخيرة بداره دفينة فاستخرج منه زهاء ستائة ألف من الدنانير، فلم يقبل بعدها مقاله، وبسط عليه العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من سنته، ودفن شلوه بحيث لم يعرف مدفنه. واستبدّ أبو الحسن الحبّبر على الدولة والسلطان، وبعث أخاه أبا العلاء والياً على بجاية، وأسف المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما يتجشمونه من مكابرة بابه إلى أن عاد وبال ذلك على الدولة كما نذكره إن شاء الله تعالى.

### \* ( الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحق من الأندلس ودخول أهل بجاية في طاعته ) \*

كان السلطان المستنصر قد عقد على بجاية سنة ستين وستائة لأبي هلال عياد بن سعيد الهنتاتي ، وأدال به من أخيه الأمير أبي حَفْص ، فأقام والياً عليها إلى أن هلك ببني ورا سنة ثلاث وسبعين وستائة كها قدّمنا وعقد عليها من بعده لابنه محمد ، وكان له غناء في ولايته واضطلع بأمره إلى أن هلك المستنصر وولي إبنه الواثق ، فبادر إلى انقياد (٢) طاعته ، وبعث وفد بجاية ببيعتهم . ثم قلد أبو الحسن القائم بالدولة أخاه إدريس ولاية الأشغال ببجاية ، فقام بها وأفنى الأموال وتحكم في المشيخة . وأنف محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بنكبته ، فخشي محمد بن أبي هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله . وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لأول ذي القعدة سنة سبع وسبعين وستائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى الغوغاء والزعانف فبعثوا به .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وتقبّض على نقله . ومقتضى السياق واستقلّ بنقله ابن ياسين وابن صيّاد .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ابتاء .

ووافق ذلك حلول السلطان أبي إسحق بتلمسان ، وكان عند بلوغ الخبر إليه بمهلك أخيه المستنصر أجمع أمره على الإجازة لطلب حقّه بعدما تردّد برهة . ثم اعترم وعاد إلى تلمسان ، ونزل على يغمراسن بن زيّان فقام لمورده ، واحتفل في مبرّته ، وفعل أهل بجاية وابن أبي هلال فعلتهم وخشوا بوادر السلطان بالحضرة فخاطب السلطان أبا إسحق وأتوه ببيعتهم ، وبعثوا وفدهم يستحقّونه للملك ، فأجابهم ودخل إليها آخر ذي القعدة من سنته ، فبايعه الموحّدون والملا من أهل بجاية . وقام بأمره محمد بن هلال . ثم زحف في عساكره إلى قسنطينة فنازلها ، وبها عبد العزيز بن عيسى بن داود ، فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن كان من أمره ما نذكره .

# الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان أبي إسحاق ثم دخوله في طاعته وخلع الواثق)

لما بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبدّ عليه ابن الحبير بدخول السلطان أبي إسحق بجاية ، شيّع العساكر إلى حربه ، وعقد عليها لعمّه أبي حفص . واستوزر له أبا زيد بن جامع ، فخرج من تونس واضطرب معسكره بجباية . وعقد الواثق على قُسنطينة لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمّة صهر كانت له من ابن الجبير ، فتقدّم إلى قسنطينة ، ومانع عنها الأمير أبا إسحق كها ذكرناه . ثم اضطرب رأي ابن الجيد في خروج الأمير أبي حفص ، وأراد انفضاض عسكره فكتب الواثق إلى أبي حفص وزيره ابن جامع يغري كل واحد منها بصاحبه ، فتفاوضا واتفقا على الدعاء للأمير أبي إسحق ، وبعثوا إليه بذلك . واتصل الخبر بالواثق وهو بتونس منتبذا عن الحامية والبطانة . فاستيقن ذهاب ملكه ، وأشهد الملاً ، وانخلع عن الأمر لعمّة السلطان أبي إسحق غرّة ربيع الأوّل من سنة ثمان وسبعين وستاثة وتحوّل عن قصور الملك بالقصبة إلى دار الأقورى وانقرضت دولته وأمره ، والبقاء لله وحده .

لما بلغ السلطان أبا اسحق كتاب أحيه الأمير أبي حفص وابن جامع من بجاية ، يادر مغذًا إليهم . ثم وافاه خبر انخلاع الواثق ابن أخيه بتونس ، فارتحلوا جميعاً وسائر أهل الحضرة على طبقاتهم إلَى لقائه ، وآتوا طاعتهم ودخل الحضرة منتصف الحجة آخر سنة ثمان وسبعين وستماثة ومحمد بن هلال شيخ دولته . وعقد على حجابته لأبي القاسم بن الشيخ كاتب أبي الحسين ، وعلى خطة الأشغال لابن أبي بكر بن الحسن ابن خلدون(١) . كان وفد مع أبيه الحسن على الأمير أبي زكريا من أشبيلية لذمّة رعاها لهم ، لما كانت أمّ ولده أمّ الخلائف من هدايا ابن المحتسب أبي زكريا محلهم . ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك ، وبتي ابنه أبو بكر بالحضرة فاستعمله الأمير أبو اسحق لأوّل دخوله في خطة الأشغال ، ولم يكن يليها إلا الموحّدون كما قلناه . وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب ، ولم يكن أيضاً بليها إلا الموحّدون. لكن رعى لفضل بن مزني ذمّة اغترابه معه إلى الأندلس ، فعقد له على الزاب ، ولأخيه عبد الواحد على بلاد قسطيلية . ثم تقبّض على أبي الحَبَبّر وأمر باعتقاله ودفعه إلى موسى بن محمد بن ياسين للمصادرة والامتحان. ووجد مكان التماثم عليه طوابع وطلسهات مختلفة الأشكال والصوَر ، وتسحر بها فيما زعموا محدومه فحاق به وبالها . وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف والهلاك بالعذاب شأن سعيد بن أبى الحسين أيام صولته (٢) ، إلى أن هلك في شهر جادي الأولى من سنته ، والله لا يظلم مثقال ذرة .

ولما اعتقد السلطان أبو إسحق كرسيّ ملكه ، واستوثق عرى خلافته ، تقبّض على محمد بن أبي هلال وقتله بجرّ<sup>(٣)</sup> نكبته سنة ست وسبعين وستاثة لما كان يتوقع منه من المكروه في الدولة وما عرف به من المساعي في الفتنة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وعلى خطة الأشغال لابن أبي الحسن بن خلدون .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة أخرى : شأن سعيد بن أبي الحسين منكوبه أيام دولته .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : لحين .

#### \* ( الخبر عن مقتل الواثق وولده ) \*

لما انحلع الواثق عن الأمر وتحوّل إلى دار الأقوري فأقام بها أياماً. وكان له ثلاثة من الولد أصاغر: الفضل والطاهر، والطيب، فكانوا معه. ثم نمي عنه للسلطان أبي السحق أنه يروم الثورة وأنه داخل في ذلك بعض رؤساء النصارى من الجند، فأقلق مكان ترشيحه واعتقله بمكان اعتقال بنيه، وهو من القصبة أيام أخيه المستنصر. ثم بعث إليهم ليلتهم فذبحوا جميعاً في شهر صفر سنة تسع وسبعين وستماثة واستوثق له الأمر وأطلق من عنان الأمارة لولده إلى أن كان من شأنهم ما يذكر إن شاء الله تعالى.

# \* ( الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي إسحق على بجاية بعهد أبيه والسبب في ذلك ) \*

كان للسلطان أبي إسحق من الأبناء خمسة : أبو فارس عبد العزيز وكان أكبرهم ، وأبو محمد عبد الواحد ، وأبو زكريا يحيى ، وخالد ، وعمر ، وكان السلطان المستنصر قد حبسهم عند فرار أبيهم إلى رياح في أيامه ببعض حُجَر القصر ، وأجرى عليهم رزقا فنشؤا في ظل كفالته وجميم رزقه ، إلى أن استولى أبوهم السلطان أبو إسحق على الملك فطلعوا بآفاقه . وطالت فروعهم في دوحه ، واشتملوا على العز واصطنعوا أهل السوابق من الرجال ، وأرخى السلطان لهم ظلهم في ذلك . وكان المجلّي فيها كبيرهم أبو فارس لما كان مرشّحاً لولاية العهد ، وكان ممن اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في الناس وعنايته أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس اليعمري ، وأخوه أبو الحسين لسابقة رعاها لها ، وذلك أنّ أباهما أبا بكر بن سيد الناس ، كان من بيوت أشبيلية حافظاً للحديث راوية له ، ظاهريًا في فقهه على مذهب داود وأصحابه . وكانت لأهل أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص وبنيه ، منذ ولايته غرب الأندلس .

فلمّا تكالب الطاغية على الدولة (١) والتهم ثغورها واكتسح بسائطها ، وأشفّ إلى قواعدها وأمصارها ، أجاز الأعلام وأهل البيوت إلى أرض المغربين وأفريقية . وكان قصدهم إلى تونس أكثر لاستفحال الدولة الحفصية بها . فلما رأى الحافظ أبو بكر اختلال أحوال الأندلس وقبح مصايرها ، وخفّة ساكنها ، أجمع الرحلة عنها إلى ما كان بتونس من سابقته عند هؤلاء الخلفاء . فأجاز البحر ونزل بتونس فلقاه السلطان تكرمه ، وجعل إليه تدريس العلم بالمدرسة عند حمام الهواء التي أنشأتها (٢) أمّه أمّ الخلائف .

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جوّ الدولة وحجر كفالتها للاختصاص الذي كان لأبيهم بها . وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا ، وتشوّقوا إلى مراتب السلطان ، واتصلوا بأبناء السلطان أبي إسحق بمكانهم من حجر القصر حيث أنزلهم عمهم بعد ذهاب أبيهم ، فخالطوهم واستخدموا لهم . ولما استولى السلطان على الأمر ورشّح إبنه أبا فارس للعهد، وأجراه على سنن الوزارة فاصطنع أحمد بن سيّد الناس، ونوّه باسمه وخلع عليه ملبوس كرامته . واختصه بلقب حجابته ، وأخوه أبو الحسين يناهضه في ذلك عنوة . ونفس ذلك عليها البطانة فأغروا السلطان أبا اسحق بإبنه وخوَّفوه شأنه . وأن أحمد بن سيّد الناس داخله في التوثّب بالدولة . وتولّى كبر هذه السعاية عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من علية الكتاب ووجوههم . كان يكتب للعامّة يومثذ ، فسطا السلطان بابن سيّد الناس سنة تسع وستين وستاثة آخر ربيع ، استدعى إلى باب القصر فتعاورته السيوف هبراً . ووري شلوه ببعض الحفر . وبُلغ الخبر إلى الأمير أبني فارس فركب إلى أبيه في لبوس الحزن ، فعزَّاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر لابن سيّد الناس على المكر والخديعة بالدولة . وأماط سواده بيده ، ونجا أبو الحسين من هذه المهلكة . واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس بعد أن توارى أياماً إلى أن أطلق من محبسه ، وكان من أمره ما نذكره بعد . واستبلغ السلطان في تأنيس إبنه ، ومسح الضغينة عن صدره ، فعقد له على بجاية وأعالها ، وأنفذه إليها أميراً مستقلاً . وأنفذ معه في رسم الحجابة جدي محمد ابن صاحب أشغاله أبي بكر بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : العدوة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أسستها .

الحسن بن خلدون ، فخرج إليها سنة تسع وستين وستماثة وقام بأمرها ، ولم يزل أميراً بها إلى آخر دولته كما نذكر والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله ) \*

اسم هذا الرجل أبو بكر بن موسى بن عيسى ، ونسبته في كوميه من بيوت الموحدين . كان مستخدماً لابن كلداسن الوالي بقسنطينة بعد ابن النعان من مشيخة الموحدين أيام المستنصر. ووفع ابن كلـداسن على الحضرة ، وأقـام ابن وزير نـاثبـاً عنه بقسنطينة ، فكان له غناء وصداقة (١) . وولاه السلطان أبو اسحق حافظاً على قُسَنْطِينَة . واتصلت ولايته ، وهلك المستنصر واضطربت الأحوال . ثم ولاّه الواثق ، ثم السلطان أبو اسحق وكان ابن وزير هذا طموحاً جموعاً لأموال(٢) الناس لا يمل . وعلم أن قسنطينة معقل ذلك القطر وحصنه فحدّثته نفسه بالإمتناع بها ، والاستبداد على الدولة . وساء أثره في أهلها فرفعوا أمرهم إلى السلطان أبي اسحق ، واستعدوه فلم يعدهم لما رأى من مخايل الحرابة من الطاغية (٣) . وكتب هو بالاعتذار والنكير لما جاء به ، فتقبُّله وأغضى له عن هناته . ولما مرَّ به الأمير أبو فارس إلى محل إمارته من بجاية سنة تسع وسبعين وستماثة قعد عن لقائه وأوفد إليه جمعاً من الصلحاء بالمعاذير والاستعطاف، فمنحه من ذلك كفاء مرضاته، حتى اذا أبعد الأمير أبو فارس إلى بجاية ، اعترم على الانتراء . وكاتب ملك أرغون في جيش من النصاري يكون معهم في ثغره يردّد بهم الغزو على أن يكون فها زعموا داعيةً له فأجابه ووعده ببعث الأسطول إليه ، فجاهر بالخلعان ، وانتزى بثغر قسنطينة داعياً لنفسه آخر سنة ثمانين وستمائة ،

وزحف إليه الأمير أبو فارس من بجاية في عساكره ، واحتشد الأعراب وفرسان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : فكان له غناً وصرامة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : طموحاً جموح الأمل .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : من مخايل انحرافه عن الطاعة .

القبائل إلى أن احتل بميلة . ووفد عليه من أهل قسنطينة جمع من الرعية (١) بعثهم ابن وزير فأعرض عنهم ، وقصد قسنطينة في أوّل ربيع سنة إحدى وثمانين وستائة فئار بها وجمع الأيدي على حصارها . ونصب المجانيق وقرّب قواعد الرماة ، وقاتلها يوماً أو بعض يوم ، وتسوّر عليهم المعقل من بعض جهاته . وكان المتولي لتسوّره صاحبه محمد ابن أبي بكر بن خلدون ، وأبلى بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به ، وقتل هو وأخوه وأشياعها ، ونصبت رؤسهم بسور البلد . وتمشّى الأمير في سكك البلد مسكّناً ومؤنساً ، وأمر برم ما تثلّم من الأسوار وبإصلاح القناطر ودخل إلى القصر وبعث بالفتح إلى أبيه بالحضرة . وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن وزير ، فأخفق مسعاهم ، وارتحل الأمير أبو فارس ثالثة الفتح إلى بجاية ، فدخلها آخر ربيع من سنته ، والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر إلى الجهاد ) \*

كان السلطان يؤثر أبناء بمراتب ملكه ، ويوليهم خطط سلطانه شغفاً بهم وترشيحاً لهم ، فعقد في رجب سنة إحدى وثمانين لإبنه الأمير زكريا على عسكر من الموحدين والجند ، وبعثه إلى قَفْصَة للإشراف على جهاتها . وضم جبايتها (۲) فخرج إليها وقضى شأنه من حركته ، وانصرف إلى تونس في رمضان من سنته . ثم عقد لإبنه الآخر أبي محمد عبد الواحد على عسكره ، وأنفذه إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم وجباية ضرائبهم وفرائضهم ، وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشراً لذلك وواسطة بينه وبين الناس ، فانتهى إلى القيروان ، وبلغه شأن الدعي وظهوره في دباب بنواحي طرابلس ، فطير بالخبر إلى السلطان وأقبل على شأنه . ثم انتشر أمر الدعي وانكفاً راجعاً إلى تونس ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية : بمكر من الرغبة والتوسل.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : بحابيا . .

#### \* ( الخبر عن صهر السلطان مع عثمان بن يغمراسن ) \*

كان السلطان لما أجاز البحر من الأندلس لطلب ملكه ، ونزل على يغمراسن بن زيأن بتلمسان ، فاحتفل لقدومه وأركب الناس للقائة ، وأتاه ببيعته على عادته من سلفه لما علم أنه أحق بالأمر ، ووعده النصرة من عدوّه والمؤازرة على أمره ، وأصهر إليه في إحدى بناته المقصورات في خيام الخلافة بابنه عثمان تشريفاً خطبه منه ، فأولاه اسعافاً به (۱) . ولما استولى السلطان على حضرته واستبدّ بأحوال ملكه بعث يغمراسن إبنه إبراهيم المكنى بأبي عامر في وفد من قومه لإتمام ذلك العقد ، فاعتمد السلطان مبرّتهم وأسعف طلبتهم ، وأقاموا بالحضرة أياماً ، وظهر من إقدامهم في فتن الدعي مقامات ، وانصرفوا بظعينتهم سنة إحدى وثمانين وستمائة بمجبورين محبورين . وابتنى مقامات ، واضرفوا بطعينتهم من عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم ، وذكراً لهم ولقومهم إلى آخر الأيام .

### « ( الخبر عن ظهور الدعي أبي عمارة وما وقع من الغريب في أمره )

كان أحمد بن مرزوق أبو عارة من بيوتات بجاية الطارئين عليها من المسيلة ، نشأ ببجاية وسيا محترفاً بصناعة الخياطة غراً غمراً . وكان يحدّث نفسه بالملك لماكان يزعم أن العارفين يخبرونه بذلك . وكان هو يخط فيريه خطه ذلك . ثم اغترب عن بلده ولحق بصحراء سجلاسة واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى أهل البيت ، وادّعى أنه الفاطمي المنتظر عند الأغار ، وانه يحيل المعادن إلى الذهب بالصناعة ، فاشتملوا عليه وحدّثوا بشأنه أياماً . أخبرني طلحة بن مظفّر من شيوخ العارية إحدى بطون المعقل أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبساً بتلك الدعوى حتى فضحه العجز . ثم لمّا زهدوا فيه لعجز مدّعاه ذهب يتقلّب في الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس ، ونزل فيه لعجز مدّعاه ذهب يتقلّب في الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس ، ونزل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : فولاًه الأسعاف به .

على دباب وصحب منهم الفتى نصيراً مولى الواثق بن المستنصر ، ويلقّب برى (١) ولما رآه تبين فيه شبهاً من الفضل ابن مولاه فطفق يبكي ويقبّل قدميه ، فقال له ابن أبي عارة : ما شأنك ؟ فقصّ عليه الخبر ، فقال : صدقتني في هذه الدعوى وأنا أثيرك من قاتلهم .

وأقبل نصير على أمراء العرب منادياً بالسرور بابن مولاه ، حتى خيل عليهم . ثم نزل بادس إلى ابن أبي عارة من محاورات وقعت بين العرب وبين الوائق ، قصها عليهم ابن أبي عارة نفياً للريب بأمره ، فصدتوا واطمأنوا ، وأتوه ببيعتهم . وقام بأمره صرغم (۱) بن صابر بن عسكر أمير دياب وجمع له العرب ونازلوا طرابلس ، وبها يومئذ محمد بن عيسى الهنتاتي وشهر بعنق الفضة ، فامتنعت عليهم ، ورحلوا إلى بحر بين الموطنين بزيزور وجهاتها من هوارة فأوقعوا بهم . ثم سار في تلك النواحي واستوفى جباية لماية وزواوة وزواغة ، وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة وضائع ألزمهم إياها واستوفاها . ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد الملك بن مكي في وذريعة إلى الاستقلال الذي كان يؤمّله ، وأعلن بخلافته ونادى بقومه واستخدم له بني وذريعة إلى الاستقلال الذي كان يؤمّله ، وأعلن بخلافته ونادى بقومه واستخدم له بني وأنابوا إلى خدمته ، وتوافت إليه بيعة أهل حزبه والحامية (٥) وقرى نفزاوة . ثم زحف إلى توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه . ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلها ، وعظم أمره وعلاصيته . فجهز إليه السلطان أبو إسحق العساكر من تونس كما نذكره . والله تعالى أعلم .

# الخبر عن انفضاض عساكر السلطان وتقويضه عن تونس) \*

لما تفاقم أمر الدعي بنواحي طرابلس ، ودخل الكثير من أهل الأنصار في طاعته ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وتلقّب نوبى .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : مرعم .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ورحلوا إلى مجريس الموطنين بزنزور .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : بني شيحة .

<sup>(</sup>ه) وفي نسخة أخرى : بيعة أهل جربه والحامه وقرى نفزاوة .

جهّز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير أبي زكريا على حربه ، فخرج من تونس ونزل القيروان ، واقتضى منها غرائم ووضائع استأثر منها بأموال . ثم إرتحل إلى لقاء الدعي وانتهي إلى تموده ، وبلغه هنالك ما كان من استيلاء الدعي على قَفْصة فأرجف به العسكر وانفضوا من حوله ، ورجع إلى تونس فدخلها آخر يوم من رمضان من سنته ، وارتحل الدعي على أثره من قَفْصة واحتل بالقيروان ، فبايع له أهلها واقتدى به أهل المهديّة وصفاقس وسوسة فبايعوا له ، وكثر الإرجاف بتونس ، فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوّال . وضرب الغزو على فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوّال . وضرب الغزو على الناس واستكثر من العدد ، وخرج إلى معسكره بالمهديّة وتلوّم بها لإزاحة العلل . وارتحل الدعي من القيروان زاحفاً إليه فتسرّ بت إليه طبقات الجنود ومشيخة الموحّدين ، رضي الله عنهم بمكاته وطاغية (۱) بني المستنصر خليفتهم الطويل أمد الولاية عليهم ، ورحمة لما نال الواثق وأبناءه من عملهم (۲) ثم انفض عن السلطان الولاية موسى بن ياسين في معظم الموحّدين ، ولحق الدعي بطريقة ، فاحتل أمر السلطان وانتقضت عرى ملكه ، وفرّ إلى بجاية كها نذكره إن شاء الله تعالى .

# \* ( الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق بجاية ودخول الدعي بن أبي عارة الى تونس وما كان من أمره بها ) \*

لما انفض معسكر السلطان أبي إسحق آخر شوّال من سنة إحدى وثمانين وستائة ركب في خاصّته وبعض جنوده ذاهباً إلى بجاية ، ومرّ بتونس فوقف عندها ثم احتمل أهله وولده وسار في كلب البرد ، فكان يعاني من قلّة الأقوات وتعاور المطر والثلج شدّة . وكان يصانع القبائل في طريقه سلما له (٣) . ثم مرّ بقسنطينة فمنعه عاملها عبدالله بن توفيان (٤) الهرغي من دخولها وقرّب إليه بعض القرى من الأقوات ، وارتحل إلى بجاية

أ (١) وفي نسخة ثانية : رضي بمكانه وصاغية الى بني المستنصر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : عمّهم .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : يبذل ماله .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : عبدالله بن يوقيان الهرغي .

وكان من أمره ما يذكر. ودخل الدعي بن أبي عارة إلى الحضرة ، وقلد موسى بن ياسين وزارته ، وأبا القاسم أحمد بن الشيخ حجابته ، وتقبّض على صاحب الأشغال أبي بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه . ثم قتله خنقاً ، وصرف خطة الحباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس . واستكمل ألقاب الملك ، وقسم الخطط بين رجال الدولة ، وصرف همّه إلى غزو بجاية ، والله تعالى أعلم .

 الخبر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول أبيه إليه ) \*

لما وصل السلطان أبو اسحق إلى بجاية في شهر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملكه غافلا عن كرسي (١) سلطانه ، انتقض عليه إبنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول إلى قصره ، فنزل بروض الرفيع ، وأراده على الخلع فانخلع له . وأشهد الملأ من الموحدين ومشيخة بجاية بذلك ، وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي القعدة ، فبايعوه وتلقب المعتمد على الله . ونادى في أوليائه من رياح وسدويكش . وخرج من بجاية زاحفاً إلى الدعّي ، واستخلف عليها أخاه الأمير أبا زكريا . وخرج معه الأمير أبو حفص وأخواه ، فكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى .

\* ( الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم انهزامه أمامه واستلحامه وأخوته في المعركة وماكان أثر ذلك من مهلك أبيهم السلطان أبي اسحق وفرار أخيهم الأمير أبي زكريا الى تلمسان ) \*

لما بلغ الخبر إلى الدعيّ باستبداد الأمير أبي فارس على أبيه واستعداده للقائد،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : حلى ،

تقبّض على أهل البيت الحفصي ، فاعتقلهم بعد أن هم بقتلهم . وخرج من تونس في عساكر من الموحّدين وطبقاتهم الجند في صفر سنة إثنتين وثمانين وستأثة فانتهى إلى مرما جنّة ، وتراءى الجمعان ثالث ربيع الأوّل فاقتتلوا عامّة يومهم . ثم اختل مصاف الأمير أبي فارس ، وتخاذل أنصاره فقتل في المعركة ، وانتهب معسكره وقتل إخوته صبراً : عبد الواحد قتله الدعي بيده ، وعمر وخالد وأبو محمد بن عبد الواحد وبعث برؤسهم إلى تونس فطيف بها على الرماح ونصبت بأسوار البلد . وتخلّص عمه الأمير أبو حفص من الواقعة إلى أن كان من أمره ما نذكر .

وبلغ خبر الواقعة إلى بجاية فاضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض ، وخرج السلطان أبو إسحق وإبنه الأمير أبو زكريا إلى تلمسان ، فقدّم أهل بجاية عليهم محمد بن السيد قائماً فيهم بطاعة الدعي ، وخرج في أتباع السلطان فأدركه بجبل بني غبرين من زواوة ، فتقبّض عليه ، ونجا الأمير أبو زكريا إلى تلمسان ، وبتي السلطان أبو اسحق ببجاية معتقلاً ريثا بلغ الخبر إلى تونس ، وأوسل الدعي محمد بن عيسى بن داود فقتله آخر ربيع الأول سنة إثنتين وثمانين وستائة وانقضى أمره ولله عاقبة الأمور ، لا رب غيره ولا معبود سواه .

# الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وماكان على أثر ذلك من الأحداث)

قد ذكرنا أنّ الأمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدعيّ بمرما جنّة ، فخلص من المعركة راجلاً ، ونجا إلى قلعة سنان معقل هوّارة القريب من مكان الملحمة ، ولاذ به في ذهابه إلى منجاته ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسين بن أبي بكر بن سيّد الناس ، ومحمد بن القاسم بن إدريس الفازازي ، ومحمد بن أبي بكر بن خلدون ، وهو جدّ المؤلف الأقرب . وربما كانوا يتناقلونه على ظهورهم اذا أصابه الكلال . ولما نجد ألى قلعة سنان تحدّث به الناس وشاع خبر منجاته إليها . وكان الدعيّ قد أشف العرب وثقلت وطأته عليهم بما كان يسيء الملكة فيهم ، فليوم دخوله شكا إليه الناس

عيثهم فتقبّض على ثلاثة منهم وقتلهم وصلبهم . ثم سرّح شيخ الموحّدين عبد الحق تافراكين لحسم عللهم وأوعز إليه بالإثنان فيهم . فاستلحم من لتي منهم . ثم تقبّض على مشايخ بني علاق وأودغ سجونه منهم نحواً من الثمانين<sup>(1)</sup> ، فساء أثره فيهم وتطلّبوا أعياص البيت ، وتسامعوا بخبر الأمير أبي حفص بمكانه من قلعة سنان ، فرحلوا إليه وأتوه ببيعتهم في ربيع سنة ثلاث وثمانين وستائة وجمعوا له شيئاً من الآلة والأخبية ، وقام بأمره أبو ليل بن أحمد أميرهم . وبلغ الخبر إلى الدعي فداخلته الظنّة في أهل دولته . وتقبّض على أبي عمران بن ياسين شيخ دولته ، وعلى أبي الحسن بن ياسين وابن وانودين ، وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب زناتة فامتحنهم واستصفى أموالهم . ثم قتلهم آخراً وتوجّع لهم الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذكره انتهى .

# الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء السلطان أبي حفص على ملكه وغلبه ومهلكه)

لما ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به أهل الحضرة واجتمع إليه الناس وأوقع الدعي بأهل الدولة فمقتوه ، وخرج من تونس يريد قتاله فأرجف به أهل العسكر ورجع منهزماً ، ودخلت البلاد في طاعة السلطان أبي حفص ونهض إلى تونس فنزل بسحوم قريباً منها وعسكر الدعي بظاهر البلد تجاهه وطالت بينها الحرب أياماً والناس كل يوم يستوضحون خبء الدعي ومكره إلى أن تبرّؤا منه وأسلموه ، ورحل من مكان معسكره ولاذ بالاختفاء ، ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وستائة واستولى على سرير ملكه ، وطهر من الدنس قاصية ودانية (۲) ، واختفى الدعي بتونس وغاص في لجة ساكنها وأحاط به البحث فعثر عليه لليال من مدخل السلطان بدور بعض السوقة يعرف بأبي قاسم القرمادي فهدمت لحينها . وثُلُ إلى السلطان فأحضر له الملا ، ووبحة وساءله فأعترف بإدعائه في نسبهم فأمر بامتحانه وقتله . وذهب في غير سبيل مرحمة ، وطيف بشلوه ونصب في نسبهم فأمر بامتحانه وقتله . وذهب في غير سبيل مرحمة ، وطيف بشلوه ونصب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : نيفاً على ثمانين

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وطهّره من دنس فاضحه ودعيّه .

رأسه. وكان عبدالله بن يغمور المباشر لقتله ، وكان خبره من المثلات . واستبدّ السلطان بملكه وتلقّب المستنصر بالله ، وبادر الناس إلى الدخول في طاعته . وبعث أهل القاصية ببيعتهم من طرابلس وتلمسان وما بينها . وعقد للشيخ أبي عبدالله الفازازي على عساكره على الحروب والضاحية ، وأقطع البلاد والمغارم للعرب رعياً لذمّة قيامهم بأمره ، ولم يكن لهم قبلها أقطاع ، وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك لا يفتحون فيه على أنفسهم باباً ، وأقام متمتعاً في ماله وفي حضرته (١) إلى أن كان ما نذكر إن شاء الله تعالى .

### ( الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل )

كان من أعظم الحوادث ، تكالب العدوّ في أيام هذا السلطان على الجزر البحريّة ، فاستولت أساطيلهم على جزيرة جرّبة في رجب من سنة ثمان وثمانين وستمائة ورياستها يومئذ من محمد بن مهو بن شيخ الوَهْبِيّة (٢) . ويخلف ابن امغار شيخ النكازة (٣) وهما فرقتا الخوارج . وزحف إليها المراكيا صاحب صقلية نائباً عن الغدريك بن الريداكون ملك برشلونة في أساطيله البحرية وكانوا فيها قيل سبعين أسطولاً من غربان وشواني ، وضايقهم مراراً . ثم تغلبوا عليها فانتهبوا أموالها وحملوا أهلها أسراً وسبياً . فقيل إنهم بلغوا ثمانية آلاف بعد أن رموا بالرضّع في الجبوب (١) ، فكانت هذه الواقعة من أشجى الوقائع للمسلمين . ثم بنوا بساحلها حصناً واعتمروه وشحنوه حاميةً وسلاحاً . وفرض عليهم المغرم مائة ألف ديناركل سنة ، وأقام على ذلك المراكيا إلى والسبعائة كما نذكره .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : واقام متحلياً ملكه وادعاً في حضرته .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : محمد بن سمّون شِيخ الوَهبيّة .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : ويخلف بن أومغار شيخ النكارة .

<sup>(</sup>٤) يَقْتَضَي أَنْ يِقُولَ : أَجْبَابٍ أَوْ جِبَابٍ أَوْ جِبَبَهُ وهِي جمع جب أي البئر العميقة (قاموس) .

<sup>(</sup>٥) وفي نسّخة أخرى : إلى أن أعادَها الله في أواخر الأربعين والسبعائة .

وفي سنة خمس وثمانين وستائة ظفر العدو بسجزيرة ميورقة ، ركب إليها طاغيه برشلونة أساطيله في عشرين ألفا من الرجال المقاتلة ومروا بميورقة كأنهم سفر من التجار وطلبوا من أبي عمر بن حكم ورئيسها النزول للاستسقاء فأذن لهم . فلما تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب فتزاحفوا ثلاثاً يثخن فيهم المسلمون في كلها قتلاً وجراحة بها يناهز آلافا ، والطاغية في بطارقته قاعد عن الزحف ، فلما كان اليوم الثالث واستولت الهزيمة على قومه زحف الطاغية في العسكر فانهزم المسلمون ، ولحوءا إلى قلعتهم فانحصروا بكعابها ، وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشيته ، فخرجوا إلى سبتة ونزل الباقون على حكم العدو ، وسار إلى ميورقة (١) واستولى على ما فيها من الذخيرة والعدة والأمر بيد الله وحده .

وفي سنة ست وثمانين وستائة بعدها غدر النصارى بمرسى الخزور فاقتحموها بعد أن ثلموا أسوارها واكتسحوا ما فيها ، واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها ناراً . ثم مروا بمرسى تونس وانصرفوا إلى بلادهم . وفيها أو في سنة تسع وثمانين وستائة بعدها نازل أسطول العدو مدينة المهدية ، وكان فيها الفرسان لقتالها فرحفوا إليها ثلاثاً ظفر بهم المسلمون في كلها . ثم جاء مدد أهل الأجم فانهزم العدو حتى اقتحموا عليهم الأسطول ، وانقلبوا خائبين وتمت النعمة .

### الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على الثغر المغربي بجاية والجزائر وقسنطينة وأولية ذلك ومصايره

كان للأمير أبي بكر زكريا ابن السلطان من الترشيح للأمل بهديه وشرف همته وحسن ملكته ، ومخالطته أهلالعلم ما يشهد له بحسن (٢) حاله ، وهو الذي اختط المدرسة للعلم بأزاء دار الأقوري حيث كان سكناه بتونس ، ولما لحق بتلمسان بعد منجاته من مهلك أبيه ببجاية ، نزل على صهره عثمان بن يغمراسن بتلمسان ، وجاء في أثره أبو الحسن بن أبي بكر بن سيّد الناس صنيعة أبيه وأخيه بعد أن خلص مع السلطان أبي حفص من الواقعة إلى مرماجة . فلما بايع له العرب وبدت مخايل الملك ، رأى أبو

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : فأجازهم الى جارتهم منورقة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بمغبّة .

الحسن إيثار السلطان للفازازي عليهم فنكب عنه ، ولحق بالأمير أبي زكريا بتلمسان واستحثّه لطلب ملكه . واستقرض من تجّار بنجاية مالا أنفقه في إقامة أبّهة الملك له ، وجمع الرجال واصطنع الأولياء .

وفشا الخبر بها يرومه من ذلك ، فصدّه عثمان بن يغمراسن عنه بهاكان تقلّد من طاعة السلطان أبي حَفْص على سنهم من الخلفاء بالحضرة قبله ، فاعترم الأمير أبو زكريا على شأنه ، وخرج من تلمسان مورّ ياً بالصيد الذي كان ينتحله أيام قيامه بينهم ، ولحق بداود بن هِلال بن عطاف أمير بني يعقوب ، وكافة بني عامر من زغبة ، أوعز عثمان بن يغمراسن إلى داود بردّه إليه فأبني من إخفار ذمّته ، وارتحل معه بقومه إلى آخر بلاد زغبة ، ونزلوا على عطية بن سلمان بن سباع من رؤساء الزواودة ، فتلقَّاه بالطاعة وارتحلوا جميعاً إلى ضواحي قسنطينة فدخل العرب سدو يكش في طاعته . ونزل البلد سنة ثلاث وثمانين وستمائة وعاملها يومئذ أبو نوفيان(١) من مشيخة الموحدّين ، وكان صاحب بـجاية بها أبو الحسن بن طفيل . كان له من العامل صهر فداخل الأمير أبا زكريا في شأن البلد ، وشرط لنفسه وصهره فأمضى السلطان شرطهم وأمكنوه من البلد. وأقاموا بها دعوته ، وارتحل إلى بـجاية وكان قد حدث فيها اضطراب بين أهلها أدّى إلى الخلاف والتباين ، واستحثوا الأمير أبا زكريا فأغذّ السير إليهم ودخلها سنة أربع وثمانين وستماثة ويقال إنّ ملكه ببجاية كان سابقاً على ملكه بقسنطينة وهو الأصبح فيما سمعناه من شيوخنا . وبعث إليهم أهل الجزائر بطاعتهم فاستولى على هذه الثغور القريبة <sup>(٢)</sup> ، وتلقّب المنتخب لاحياء دين الله . وأغفل ذكر أمير المؤمنين أدباً مع عمّه الخليفة بالحضرة ، حيث مالاً الموحّدين أهل الحلّ والعقد من الجهاعة . ونصب للحجابة أبا الحسين بن سيّد الناس فقام بها ، ورسخ ملكه وملك بنيه بهذه الناحية الغربية ، وانقسمت به الدولة إلى أن خلص الأمر للملوك من عقبه واستولوا على الحضرة كما نذكره إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ابن يوقيان وقد مرّ معنا من قبل .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : الغربية .

### الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة عثمان بن يغمراسن بجاية في مغيبه

لما استولى الأمير أبو زكريًا على الناحية الغربيّة ، واقتطعا من أعمال الحضرة اعتمد في ا الحركة على تونس ، فنهض إليها في عساكره سنة خمس وثمانين وستمائة ووفد عليه ـ عبدالله بن رحاب بن محمود من مشيخة ذباب ومانعه الفازازي عن أحواز تونس فنازل قابس وحاصرها ، وكان له في قتالها أثر واستولت الهزيمة على مقاتلتها ذات يوم فأنْخَن فيهم قتلاً وأسراً ، وهدم ربضها وأجرق المنازل والنخل ، وارتحل إلى مسراته وانتهى الى الأبيض واطاعه الجواري والمحاميد وآل سالم وعرب برقة ، وبلغه بمكانه من مسراته أن عثمان بن يغمراسن أسف الى منازلة بجاية وكان من خبره أنَّ الأمير أبا زكريا لما فصل من تلمسان لطلب ملكه على كره منه ، وامتنع جاره داود بن عطاف من ردّه ، وامتلأ له عداوة وحقداً ، وجدّد البيعة لصاحب تونس ، وأوفد بها على ابن محمد الخراساني من صنائعه . وكان له اثناء ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة بالمغرب الأوسط وضاق ذرع أهل الحضرة بمكان الأمير أبى زكريا من مطالبتهم وتدويخه لقاصيتهم ، فداخلوا عثمان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد (١) بجاية ليردُّوه على عقبه عنهم ، فزحف إلى بـجاية سنة ست وثمانين وستماثة ونازلها أياماً وامتنع عليه سائر ضواحيها فلم يظفر بأكثر من الأطلال عليها . وانكفأ الأمير أبو زكريا راجعاً إلى بجاية سنة ست وتمانين وستمائة إلى أن كان من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى .

#### \* ( الخبر عن فاتحة استبداد أهل الجزيرة ) \*

كان في بعض الأيام بين سدّادة وكتّومه (٢) من عمل تقيوس فتنة قتل فيها ابن شيخ سداده ، وأقسم ليثأرّن فيه بشيخ كثومة نفسه ، وكان عامل توزر محمد بن يحيى بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ثغر بجاية .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : كنومة .

أبي بكر التينمللي من مشيخة الموحّدين فتذمّم شيخ كثومة به ، وبذل له مالاً على نصره من عدوّه ، فكاتب الحضرة وأعلن بخلاف أهل سداده واحتشد لهم أهل نفطة وتقيوس ، وخرج في حشد أهل توزر وغزاهم في بلدهم ولاذ بإعطاء الرهن ، وبذل المال فلم يقبل فأمدّهم أهل نفزاوة وزحفوا إليه ، فانهزمت جموعه وأثخنوا فيهم قتلاً وأسراً إلى توزر ، وذلك سنة ست وثمانين وستمائة . ثم عاود غزوهم عقب ذلك ففتحوا عليه (۱) ثم عقد لهم سلماً على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم عليهم في سواها ، وأنّ رؤساء نفزاوة منهم ، فأمضى شرطهم وكان أوّل استبداد أهل الجريك كما نذكره إن شاء الله تعالى .

### الخبر عن خروج عثمان ابن السلطان أبي دبوس داعياً لنفسه بجهات طرابلس

كان أبو دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لما قتل سنة ثمان وخمسين وستاتة ، وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض ، لحق منهم عثان بشرق الأندلس ، ونزل على طاغية برشلونة فأحسن تكريمه ، ووجد هنالك أعقاب عمّه السيّد أبي زيد المتنصّر أخي أبي دبوس في مثواهم من إيالة العدوّ . وكان لهم هنالك مكان وجاه لنزوع أبيهم السيّد أبي زيد عن دينه إلى دينهم ، فاستبلغوا في مساهمة قريبهم هذا الوافد ، وخطبوا له عن الطاعة خطباً (٢) . ووافق ذلك حصول مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الجواري من بني دياب في قبضة أسره ، وكان قد أسره الغزى (٣) من أهل برشلونة أهل صقلية بنواحي طرابلس سنة إثنتين وثمانين وستماثة وباعوه من أهل برشلونة فاشتراه الطاغية ، وقام عنده أسيراً إلى أن نزع إليه عثان بن أبي دبوس هذا كما ذكرناه . وشهر بطلب حق الدعوة الموحدية (٤) وأمّل الظفر في القاصية لبعدها عن الحامية ، فعبر البحر إلى طرابلس ، وكان من حظوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له مرغم بن صابر ، وعقد له حلفاً معه على مظاهرته ، وجهز له أساطيل وشحنها بالمدد

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فبلخوا عليه . وبلخ : تكبّر وحمق .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : وخطبوا له من الطاغية حظاً . وفي نسختنا تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : العدى .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : وشمر بطلب حقه في الدعوة الموحدية .

من المقاتلة والأقوات على مال شرطوه ، فنزلوا على طرابلس سنة ثمان وثمانين وستاتة واحتشد مرغم قومه وحملهم على طاعة ابن أبي دبوس ، ونازلوا البلد معه ومع جنده من النصرانية فحاصروها ثلاثاً ، وساء أثرهم فيها . ثم رحل النصارى بأسطولهم وسروا بأقرب السواحل إلى البلد وتنقّل ابن أبي دبوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن أنزلوا عليها عسكراً للحصار ، فاستوفوا جباية المغارم والوضائع مالاً دفعوه للنصارى في شرطهم ، وانقلبوا في أسطولهم ، وأقام ابن أبي دبوس يتقلّب مع العرب . واستدعاه ابن مكي من بعد ذلك لأن يشتد به في استبداده (۱) ، فلم يتم أمره إلى أن هلك بجربة ، والله وارث الأرض ومن عليها .

# الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سيّد الناس حاجب بجاية وولاية ابن أبي حي (٢) مكانه

قد قدّمنا سلف هذا الرجل وأوليته ، وأنه لحق بالأمير أبي زكريا بتلمسان ، وأبلى في خدمته ، فلما استولى الأمير أبو زكريا على الثغر الغربي واقتطعه عن أعال الحضرة ، ونزل بجاية وظاهر بها تونس ، عقد لأبي الحسين بن سيّد الناس على حجابته ، وفوّض إليه فيا وراء بابه وأجراه في رياسته على سنن أبي الحسين الرئيس قبله في دولة المستنصر الذي كانوا يتلقنون طرقه ، وينزعون إلى مراميه ، بل كانت رياسة هذا في حجابته أبلغ من رياسة ابن أبي الحسين لجلاء جوّ الدولة ببجاية من مشيخة الموحدين الذين يزاحمونه ، كاكان ابن أبي الحسين مزاحماً بهم ، فاستولى أبو الحسين بن سيّد الناس على الدولة ببجاية ، وقام بأمر محدومه أحسن قيام ، وصار إلى الحلي والعقد وانصرفت إليه الوجوه وتمكّن في يده الزمام ، إلى أن هلك سنة تسعين الحلي والعقد وانصرفت إليه الوجوه وتمكّن في يده الزمام ، إلى أن هلك سنة تسعين وستاثة أعظم ماكان رياسة وأقرب من صاحبه مكاناً وشرفاً (٣) ، فأقام الأمير أبو زكريا مكانه كاتبه أبا القاسم بن أبي حيّ ولا أدري من أوليته أكثر من أنه من جالية زكريا مكانه كاتبه أبا الدولة ، وتصرّف في أعالها ، واتصل بأبي الحسين بن سيّد الأندلس ، ورد على الدولة ، وتصرّف في أعالها ، واتصل بأبي الحسين بن سيّد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : لأنه يشبه به في استبداده .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ابنٍ أبي جبى .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : سراً .

الناس فاستكتبه ، ثم رقّاه واستخلصه لنفسه ، وأجرّه رسنه ، وتناول زمام الدولة من يد سيّد الناس ، فقادها في يد مظفّر (۱) خدمته حتى اجتمعت عليه الوجوه وأمّله الخاصّة ، وأطلع السلطان على اضطلاعه وكفايته في أمور محدومه . وهلك أبو الحسين ابن سيّد الناس ، فرشّحه السلطان بخطته فقام بها سائر أيامه وصدراً من أيام ابنه الأمير أبي البقاء حتى كان من أمره ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى من أمره .

# الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص الى طاعة الأمير أبي زكريا وانتظام بسكرة في جاعته

كان السلطان أبو اسحق قد عقد على الزاب لفضل بن علي بن مزني من مشيخة بسكرة كما قدمناه ، فقام بأمره . ولما هلك السلطان عدا عليه بعض أفاريق العرب الموطنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه ، وقتلوه سنة ثلاث وتمانين وستائة كما نذكره ، وأملوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني زيّان (٢) ، واستقلوا بأمر بلدهم وبايعوا للأمير أبي حفص صاحب الحضرة ودانوا بطاعته على السنن . وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني . وكان لحق بالحضرة عند مهلك أبيه فخاطبوا فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواهي فأمر باعتقاله ، وأودع السجن سبع سنين إلى أن فرَّ منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بن عامر ، وهم العرب المتولون أمر جبل أوراس ، ونزل على الشبه بأفاريقهم فأركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة إثنتين وتسعين وستائة فنزل بباب السلطان ، ورغبه في ملك الزاب ، وصانع الحاجب ابن أبي حي بأنواع التحف ، وضمن له تحويل الدعوة بالزاب للسلطان الأمير أبو زكريا وتسريب جبايته إليه ، فاستاله بذلك وعقد له على الزاب وأمدّه بالعسكر ، ونازل بسكرة فامتنعت عليه ورأى مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس . وإلحاح بسكرة فامتنعت عليه ورأى مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس . وإلحاح عدوهم منصور بن فضل عليهم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زكريا وبعثوا إليه ببيعتهم ووفدهم ودفع عادية بن مزني عنهم ، فأرجعهم بها أملوه من القبول ، وأن تكون ووفدهم ودفع عادية بن مزني عنهم ، فأرجعهم بها أملوه من القبول ، وأن تكون

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : مظهر وفي نسخة ثانية مطهر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بني رمان .

أحكامهم إلى قائد عسكره. ونظر ابن مزني مصروفاً إلى بجاية (١) ولما وصل الوفد إلى بسكرة خرجوا إلى القائد ومنصور بن مزني ، فأدخلوه البلد ودانوا بالطاعة ، وتصرّفت الأمور على ذلك إلى أن كان من أمر منصور بن مزني ما نذكره في أخباره ، ولم يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة بعده بنوة لهذا العهد ، كما تراه في الأخبار بعد إن شاء الله تعالى .

### الخبر عن مهلك عبدالله الفازازي شيخ الموحدين والحاجب أبي القاسم بن الشيخ رؤساء الدولة

كان أبو عبدالله الفازازي من مشيخة الموحّدين ، وكان خالصة للسلطان أبي حفص ، وعقد له على العساكركما قدّمناه ودفعه إلى الحروب وتمهيد النواحي ، فقام في ذلك المقام المحمود ، ودوّخ الجهات واستنزل الثّوار ودفعهم ، وجبى الخراج وكانت له في ذلك آثار مذكورة ، وفي بلاد الجريد ومشيختها تصاريف وأحوال ، وهو الذي امتحن أحمد بن بهلول (٢) بسعاية المشيخة من أهل توزر ، وكبح عنانه من مراميه إلى الرياسة عليهم ، وهلك آخر حركاته إلى بلاد الجريد على مرحلتين من تونس سنة ثلاث وتسعين وستماثة ولسنة منها كان مهلك الحاجب أبي القاسم بن الشيخ ، وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى بجاية سنة ست وعشرين وستمائة واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستكتبه وغلب عليه .

واستدعى ابن ياسين إلى الحضرة وابن الشيخ في جملته ، والتمس السلطان من يرشحه لكتابته ويخف عليه ، فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه أبي القاسم بن الشيخ وحلاه ، وابتلاه السلطان فلم يرضه وصرفه ، ثم راجع رأيه فيه واستحسنه ورسمه في خدمته ، وأمر ابن أبي الحسين بتلقينه الآداب وتصريفه في وجوه الخدمة ومذاهبها . فكان له في ذلك غناء وخفة على محدومه إلى أن هلك ابن أبي الحسين . وكان الخراج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه ، وكان قلمه عاملاً فيه ، فأفرد ابن الشيخ بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان المنتصر . ولما ولي السلطان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الى الجبابة فقط .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أحمد بن يملول .

الوائق استبدّ ابن أبي الحسين (۱) عليه كها قلناه ، فأبقاه على خطته واختصه لنفسه ودرجه في جملته . ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فأقامه في رسمه وزاحمه بأبي بكر بن خلدون صاحب أشغاله . وكانت الرياسة الكبرى على عهده لبنيه أبي فارس ، ثم أبي زكريا عبد المؤمن من بعده . ثم كانت قضية الدعي (۲) ، فاستولى على ملكهم فاستخلص أبا القاسم بن الشيخ ، واستضاف له إلى خطة التنفيذ كتاب العلامة في فواتح السجلات . فلما ارتجع للسلطان أبي حفص ملكه وقتل الدعي ، خافه ابن الشيخ لما كان من رتبته عند الدعي ، فلاذ بالصلحاء لإثارة من الخير والعبادة وصلت بيهم وبينه فشفعوا له وتقبّلها السلطان ، وأظهر لهم ذات نفسه في الحاجة إلى استعاله ، وقلده حجابته مجموعة الى تنفيذ كتاب العلامة في فواتح السجلات . فلما ارتجع السلطان أبو حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى عليره من طبقة الدولة ، فلم يزل على ذلك إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وستاثة وبقي إلى مشيخة الموحّدين إلى أن تصرفت الأحوال ، وأديل بعضها من بعض كما يأتيك أبناء الأحبار ، وقلّد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأبي عبدالله المحبي (۲) من طبقة الجند فقام بها إلى آخر الدولة ، والقد وارث الأرض ومن عليها .

\* ( الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده ) \*

لم يزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور والدِعَة إلى أن استوفى مدّته ، وأصابه وجع أوّل ذي الحجّة من سنة أربع وتسعين وستمائة ثم اشتدّ به الوجع وأهمّه أمر المسلمين وما قلّده من عدّتهم فعهد لابنه عبدالله بالخلافة ثاني أيام التشريق ونكره الموحدون لتخلّفه عن المراتب لصغره وأنه لم يحتلم وتحدّثوا في ذلك . وأفضى الخبر إلى السلطان فأسخطه ، وعدل عنهم إلى الشورى مع الولي أبي محمد المرجاني . وكان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ابن الحببُر .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : نم كانت مضلّة الدعيّ .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : الشخشي وفي نسخة ثانية التحتي .

رأيه فيه جميلاً وظنّه به صالحاً. وكان الواثق بن المستنصر لما قتل هو وبنوه بمحبسهم فرّت إحدى جواريه ، وقد اشتملت على حمل منه إلى رباط هذا الولي فوضعته في بيته ، فسمّاه الشيخ محمداً ، وعقّ عليه وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة ، فلقّب بأبي عصيدة إلى آخر الدهر . ثم صار بعد الاختفاء ودواعيه إلى قصورهم ونشأ في فلل الخلفاء من قومه ، حيث شبّ وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمّة يثابركل منها على الوفاء بها ، فلما فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العهد وقص نكير الموحّدين لولده ، أشار عليه الشيخ بصرف العهد إلى محمد بن الواثق فتقبّل إشارته وعلم ترشيحه ، وأنفذ بذلك عهده بمحضر الملاً ومشيخة الموحّدين ، وهلك آخر ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستماثة وإلى الله المصير اهد .

### « ( الخبر عن دولة السلطان أبي عصيدة وما كان على أثرها من الأحوال )

لما هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملأ من الموحّدين والأولياء والجند والكافة إلى القصبة ، فبايعوا بيعة عامة لولي عهده السلطان أبي عبدالله محمد ، ويلقّب كا ذكرناه بأبي عصيدة ابن السلطان الواثق في الرابع والعشرين لذي الحجة سنة أربع وتسعين وستاثة فانشرحت ببيعته الصدور ، ورضيته الكافة ، وتلقب المستنصر بالله . وافتتح أمره بقتل عبدالله ابن السلطان أبي حفص لمكان ترشيحه ، وقلّد وزارته محمد ابن يرزيكن من مشيخة الموحّدين ، وأبقى محمد الشخشي على خطّة الحجابة وصرف التدبير والعساكر ورياسة الموحدين إلى أبي يحيى ذكريا بن أحمد بن محمد اللحياني قتيل السلطان المستنصر ، عند تعرّض إبنه للبيعة ، واستنامة الخلافة فقام بما دفع إليه من ذلك . وضايقه فيه عبد الحق بن سليان رئيس الموحدين قبله ، حتى اذا نكب وهلك استبد هو على الدولة ، واستقل الشخشي بحجابته . وكان محمد بن ابراهيم بن الدبّاغ رديفاً له فيها .

وكان من خبر ابن المدبّاغ هاذا أنّ ابراهيم أباه وفد على تونس في جالية أشبيلية سنة ست وأربعين وستائة فولد هو بتونس ونشأ بها ، وأفاد صناعة الديوان وحسباته من المبرزين كان فيه أبي الحسن وأبي

الحكم ابني مجاهد، وأمهر إليها في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه للأمانة على ديوان الأعال. ولما استقل أبو عبدالله الفازازي بالرياسة استكتبه وكان طياشاً مستعصياً على الخليفة، فكان كاتبه محمد بن الدبّاغ يروّضه لأغراض الخليفة إذا دسها إليه الحاجب ابن الشيخ، فيقع ذلك من الخليفة أحسن الموقع. ولما ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنوة سابقة رعاها، وكان حاجبه الشخشي بهمة غفلاً عن أدوات الكتاب فاستكتب السلطان ابن الدبّاغ ثم رقّاه إلى كتابة علامته سنة خمس وتسعين وستائة وكان يتصرّف فيها فأصبح رديفاً للشخشي في حجابته، وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن هلك الشخشي سنة تسع وتسعين وستائة فقلده السلطان حجابته فاستقل بها على ما قدّمناه من أنّ التدبير والحرب مصروف إلى مشيخة الموحّدين.

#### \* ( الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخبر بنيه من بعده ) \*

كان أبو محمد عبد الحق بن سليان رئيس الموحدين لعهد السلطان أبي حفص ، وأصله من تينملل الموطّنين بتبرسق مذ أوّل الدولة ، كانت له ولسلفه الرياسة عليهم ، وصارت إليه رياسة الموحدين كافة بالحضرة أيام هذا السلطان وكان له خالصة وشيعة ، وكان حريصاً على ولاية إبنه عبدالله للعهد . وكان يدافع نكير الموحدين في ذلك ، فأسر هاله السلطان أبو عصيدة . ولما استوثق له الأمر ، وقتل عبدالله بمحبسه ، تقبّض على أبي محمد بن سليان واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين وستماثة . ولم يزل معتقلاً إلى أن قتل بمحبسه على رأس الماثة ، وفر عند نكبته إبناه محمد وعبدالله ، فأما عبدالله فلحق بالأمير أبي زكريا ، وصار في جملته إلى أن دخل تونس مع إبنه السلطان أبي البقاء خالد . وأمّا محمد فأبعد المفر ولحق بالمغرب الأقصى ، ونزل على يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين بمعسكره من حصار تلمسان ، فاستبلغ في تكريمه وأقام عنده مدة . ثم عاود وطنه ونزل عن طريقه إلى النسك ولبس الصوف . وصحب الصالحين وقضى فريضة الحج ، وامتد عمره النسك ولبس الصوف . وصحب الصالحين وقضى فريضة الحج ، وامتد عمره وحسنت فيه ظنون الكافة ، واعتقدوا فيه وفي دعائه ، وكثرت غاشيته لالتماس البركة

منه . وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلّة أخرى ، وأوفدوه على ملوك زناتة مرّة بعد مرّة في مذاهب الودّ وقصود الخير . وحضر في بعض الجهاد بجبل الفتح عندما نازلته عساكر السلطان أبي الحسن ، ولم يزل هذا دأبه إلى أن هلك في الطاعون الجارف في منتصف المائة الثامنة . والله تعالى أعلم .

### پن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومهاداته ) \*

كان السلطان أبو عصيدة لما استفحل أمره واستوسق ملكه حدّث نفسه بغزو الناحية الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمير أبي زكريا ، وكان الأمير أبو زكريا قد انتقض عليه أهل الحزائر بعد مهلك عاملها عليها من الموحدين من بني الكمازير ، انبرى بها بعده محمد بن علان من مشيختها ، واستفحل أمر عثمان بن يغمراسن وبني عبد الواد من وراثه ، وتغلبوا على توجين ومغراوة ، وبلكين (۱۱) ، وكان شيعة لصاحب الحضرة بما كان متمسكاً بدعوتهم ومتقبّلا مذهب أبيه في بيعتهم ، فقويت عزائم السلطان أبي عصيدة لذلك ، ونهض من الحضرة سنة خمس وتسعين وستماثة وتجاوز تخوم عمله إلى أعال قسنطينة ، وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل وانتهى إلى ميلة ، وفيها كان منقلبة إلى حضرته في رمضان من سنته .

ولما ضايق عمل بجاية بغزوه أعمل الأمير أبو زكريا نظره في تسكين الناحية الغربية ليتفرّغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب الحضرة ، فوصل يده بعثمان بن يغمراسن وأكد معه قديم الصهر بحادث الود والمواصلة . وفي خلال ذلك زحف يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان ، والقي عليها بكَلْكَلِه ، واستجاش عثمان بن يغمراسن بالأمير أبي زكريا فأمده بعسكر من الموحّدين لقيهم عسكر من بني مرين بناحية تدلس فهزموهم وأثخنوا فيهم قتلاً . ورجع فلهم إلى بجاية وسرّح يوسف بن يعقوب عساكر بني مرين إلى بجاية وعقد عليها لأخيه أبي يحيى بعد أن كان عثمان بن سبّاع وفد عليها نازعاً عن صاحب بجاية إليه ، ومرغباً له في ملكها ، فأوسع له في الحباء سبّاع وفد عليها نازعاً عن صاحب بجاية إليه ، ومرغباً له في ملكها ، فأوسع له في الحباء

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : مليكش .

والكرامة ما شاء ، وبعث معه هذا العسكر فانتهوا إلى بجاية ، وضايقوها ثم جاوزوها إلى تاكرارت وبلاد سدويكش ، وعاثوا في تلك الجهات ودوّخوها وانقلبوا راجعين إلى السلطان يوسف بن يعقوب بمعسكره من تلمسان .

وكان السلطان أبي عصيدة صاحب الحضرة لما علم بإمداد الأمير أبي زكريا لعثمان بن يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب عدوهم وحرّضه على بجاية ونواحيها ، وسفر له (١) في ذلك رئيس الموحّدين أبا عبدالله بن الكجار أولى سفارته . ثم سفر ثانية سنة ثلاث وسبعائة بهدية ضخمة فأغرب فيها بسرج وسيف ومهاز من الذهب من صنعة الحلى الفاخر من حصى الياقوت والجوهر . ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة أبو عبدالله بن يرزيكن ورجعا بهدية ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من جملتها ثلثائة من البغال ، واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا والملاطفات . وكان يوسف بن يعقوب يكاتب السلطان في تلك الشؤون تعريضاً ويكاتب رئيس الموحّدين أبا يحيى اللحياني وتردّد عساكر بني مرين إلى نواحي بجاية إلى أن هلك يوسف بن يعقوب كما يأتي في أخباره إن شاء الله تعالى .

# « (الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لابن أبي دبوس وماكان بعد ذلك من نكبتهم)

كان هؤلاء الكعوب قد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي حفص (٢) ، فعمروا ونموا وبطروا النعمة ، وكثر عيثهم وفسادهم وطال إضرارهم بالسابلة وحطمهم للجنات ، وانتهابهم للزرع ، فاضطغن لهم العامة وحقدوا عليهم سوء آثارهم . ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعائة إلى البلد فحضرته (٣) العيون وهمت به العامة . وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنّوا عليه بأنه وطيء المسجد بخفية . وقال لم أنكر عليه ذلك : «إني أدخل مجلس السلطان بهما»

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وسفر بينهما من ذلك رئيس الموحّدين أبو عبدالله بن اكمارير أولى سفاراته .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : كان هؤلاء الكعوب قد أثرتهم الدولة واصطنعتهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي حفص .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فخزرته : من خزر أي نظر بمؤخّر عينه .

فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه ، وجروا شلوه في سكك المدينة ، فزاد عيثهم وأجلابهم على السلطان ، واستقدم أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب لذلك العهد عثمان بن أبي دبوس من مكانه بنواحي طرابلس، ونصّبه للأمر، وأجلب به على الحضرة ونازلها .

وخرج إليهم الوزير أبو عبدالله بن برزيكن في العساكر فهزمهم ، وسار بالعساكر لتمهيد الجهات وتسكين ثائرة العرب ، وفد عليه أحمد بن أبي الليل ومعه سليان بن جامع من رجالات هوّارة بعد أن راجع الطاعة . وصرف ابن أبي دبّوس إلى مكانه فتقبّض عليهما ، وبعث بهما إلى الحضرة فلم يزالا معتقلين إلى أن هلك أحمد بمحبسه سنة ثمان وسبعائة وقام بأمر الكعوب محمد بن أبي الليل ومعه حمزة ومولاهم إبنا أحيه عمر رديفين له . ثم خرج الوزير بعساكره سنة سبع وسبعائة ، واستوفد مولاهم ابن عمر وتقبّض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمّه أحمد . وجاهر أخوه حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قومه فكثر عيثهم ، وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من العامة ، ولغطوا بها في الأسواق وتصايحوا . ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة فسدّ الباب دونهم فرموا بالحجارة ، وهم في ذلك يعتدون ما نزل بهم من الحاجب ابن الدَّبَّاغ ويطلبون شفاء صدورهم بقتله. ورفع أمرهم الحاجب واستلحمهم جميعاً (١) فأبى من ذلك السلطان وأمره بملاطفتهم إلى أن مكنت بيعتهم <sup>(٢)</sup> . ثم تتبع بالعقاب من تولى كبر ذلك منهم ، وانحسم الداء. وكان ذلك في رمضان من سنة ثمان وسبعاثة واستمر العرب في غلوائهم إلى أن هلك السلطان فكان ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم .

### \* ( الخبر عن انتقاض أهل الجزائر واستبداد ابن علان \* ( 4

قد قدمنا ماكان من انتقاض الجزائر أيام المستنصر ودخول عساكر الموحّدين عليهم عنوة ، واعتقال مشيختهم بتونس حتى أطلقوا بتونس بعد مهلكه ، ولما استقلَّ الأمير

 <sup>(</sup>١) العبارة غير واضحة وسياق المعنى: ورفع الحاجب أمرهم الى السلطان لإستلحامهم ...
 (٢) وفي نسخة أخرى: الى أن سكنت هيمتهم.

أبو زكريا الأوسط بملك الثغور الغربية من بجاية وقسنطينة . وكان الوالي على الجزائر ابن الحكم زمن الموحدين (١) فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة الجزائر ، ووفد عليه . وكتب إبن أكار بولايتها ، فلم يزل واليا عليهم إلى أن نشأت (٢) بنو مرين وزحفوا إلى بجاية . وكان ابن أكار قد أسن وهرم فأدركته الوفاة خلال ذلك . وكان ابن علان من مشيخة الجزائر مختصًا به متصرفاً بأوامره ونواهيه ومصدراً لإمارته . حصلت له بذلك الرياسة على أهل الجزائر سائر أيامه . ويقال كان له معه صهر ، فلما وصل ابن اكار حدّثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالجزائر ، فبعث عن أهل الشوكة من نظرائه ليلة هلاك أميره ، وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد . وشغل الامير أبو زكريا عنه بما كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى أن هلك ، وبقيت في انتقاضها على الموحدين آخر الدهر إلى أن تملّكها بنو عبد الواد كما يذكر إن شاءالله انتقاضها على الموحدين آخر الدهر إلى أن تملّكها بنو عبد الواد كما يذكر إن شاءالله تعالى .

### « (الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد)

كان الأمير أبو زكربا قد استولى على الثغور الغربية كما قلنا ، واقتطعها من أعال الحضرة ، وقسّم الدعوة الحفصية بدولتين . وكان على غاية من الحزم والتيقظ والصرامة لم يبلغها سواه . وكان كثير الإشراف على وطنه والمباشرة لأعاله بنفسه وسدّ خلله . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك على رأس المائة السابعة . وكان قد عهد بالأمر لإبنه الأمير أبي البقاء خالد سنة ثمان وتسعين وستمائة وعقد له على قسنطينة وأنزله بها . فلمّا هلك الأمير أبو زكريا جمع الحاجب أبو القاسم بن أبي حي مشيخة الموحدين وطبقات الجند ، وأخذ بيعتهم للأمير أبي البقاء وطبّر له بالخير واستقدمه فقدم ، وبويع البيعة العامّة ، وابقى ابن أبي حي على حجابته واستوزر يحيى بن أبي الأعلام ، وقدّم على صنهاجة أبا عبد الرحمن بن يعقوب بن حلوب منهم ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أُخرى : ابن اكازير من مشيخة الموحدين وفي النسخة الباريسية ابن أكمار .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : إلى أن كان شأن بني مرين وزحفهم إلى بجاية .

ويسمى المزدار<sup>(۱)</sup> أ. وقلّد رياسة الموحّدين أبا زكريا يحيى بن زكريا من أهل البيت الحَـفْصِيّ واستمرّ الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى .

#### « ( الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله ) \*

قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى بجاية بمداخلة صاحب تونس. ولما ولي السلطان أبو البقاء اعترم على المواصلة مع صاحب تونس قطعاً للزبون عنه ، وعين للسفارة في ذلك شيخ القرابة ببابه أبا زكريا يحيى بن زكريا الحفصي (٢) ليحكم شأن المواصلة بينها . وبعث معه القاضي أبا العبّاس الغبريني كبير بجاية وصاحب شوراها ، فأدوا رسالتهم وانقلبوا إلى بجاية ، ووجد بطانة السلطان السبيل في الغبريني فأغروه به ، وأشاعوا أنه داخل صاحب الحضرة في التوبّب بالسلطان . وتولى كبر ذلك ظافر الكبير وذكره بحديثه (٢) ، وماكان منه في شأن السلطان أبي إسحق وأنه الذي أغرى بني غبرين به ، فاستوحش منه السلطان وتقبض عليه سنة أربع وسبعائة . ثم أغروه بقتله فقتل بمحبسه في سنته تلك ، وتولى قتله منصور التركي ، والله غالب على أمره .

### \* ( الخبر عن سفارة الحاجب بن أبي حي (١٠٠٠ الى تونس وتنكر السلطان له بعدها وعزله ) \*

ولما ولي السلطان أبو البقاء كانت عساكر بني مرين مترددة إلى أعال بجاية بمداخلة صاحب تونس كما ذكرناه ، فدوّخوا نواحيها . وكان ابن أبي حي مستبداً على الدولة في حجابته ، فضاق ذرعه بشأنهم وأهمته حال الدولة معهم . ورأى أنّ اتصال اليد بصاحب الحضرة مما يكف عن عزمهم ، فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : المزوار .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أبا زكريا الحفصي .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ذكره بجراثره . أ

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : ابن أبي حبى .

سلطانه . فخرج من بجاية سنة خمس وسبعائة وقدم على الحضرة رسولاً عن سلطانه ، فاهترّت له الدولة ولتي بما يجب له ولمرسله من البرّ ، وأنزله شيخ الموحدين ومدبّر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني بداره استبلاغاً في تكريمه . وقضى من أمر تلك الرسالة حاجة صدره ، وكانت بطانة الأمير أبي البقاء لما خلالهم وجه سلطانهم منه تهافتوا على النصح إليه والسعاية بابن أبي حي عنده .

وشمّر لذلك يعقوب بن عمر وجلّى فيه وتابعه عليه عبدالله الرخامي من كاتب ابن أبي حي وصديقه بما كان ابن طفيل قريبه يسخط عليه الناس ، ويوغر له صدورهم ببأوه وتحقيره بهم ، فالح له العداوة في كل جانحة وأسخطه على عبدالله الرخامي . وكان صديقه ومداخله فتولّى من السعاية فيه مع يعقوب بن عمر كبرها ، وألقى إلى السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب الحضرة في تمكينه من ثغور قسنطينة وبجاية ، بما كان على الأمير(١) العامل بقسنطينة صهراً لابن أبي حي ، وهو الذي ولا ه عليها فاستراب السلطان به ، وتنكّر له بعد عوده من تونس . وخشي كل منها بادرة صاحبه . ثم رغب ابن أبي حي في قضاء فرضه وتخلية سبيله إليه ، فأسعف وخرج من بجاية ذاهباً إلى الحج ، ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة وبجاية فنزل عليهم وأقام بينهم مدّة . ثم لحق بتونس وأقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي عصيدة وبيعة أبي بكر الشهيد ، وحضر دخول الأمير أبي البقاء عليه بتونس ، وخلص من تيّار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه . ثم عاد إلى المغرب ومر بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على بجاية فكان ما نذكره إن شاءالله بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على بجاية فكان ما نذكره إن شاءالله تعالى .

( الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير أمره )

هو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن عمر السَلِميّ ، وكنيته أبو عبد الرحمن . كان حدّه محمد فيا حدّثني أهل بيتهم قاضياً بشاطبة ، وخرج مع الجالية أيام العدّو إلى

في نسخة أخرى : بما كان على بن الأمين العامل بقسنطينة .

تونس ، ونزل بالربع الجوفي أيام السلطان أبي عصيدة ، وانتقل ابناه أبو بكر ومحمد إلى قَسَنْطِينَة ونزلا على ابن أوقيان العامل عليها من مشيخة الموحدين لعهد الأمير أبيي زكريا الأوسط ، فأوسعها عنايةً وتكريماً . وولَّى أبا بكر على الديوان واستخلصه لنفسه . وكان يتردّد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه فإتصل بمرجان الخصى من موالي الأمير أبي زكريا وخواص داره ، واستخدم على يد الأمير خالد وأمه من كراثم السلطان ، فحظى عندهم وتزوّج إبنه يعقوب من بنات (١) القصر ، وحوله ، ونشأ في جَّو تلك العناية . وأعلقوا بصحبة الحاج فضل قهرمان دار السلطان وخاصته فاستخدم له سائر أيامه إلى أن هلك . وكان الحاج فضل كثيراً ما يتردّد إلى الأندلس لاستجلاب الثياب الحريرية من هنالك وانتقاء أصنافها. وكذلك إلى تونس لاستجادة الثياب منها.. وبعثه السلطان آخر أمره إلى الأندلس فاستصحب ابن عمر وهلك الحاج فضل هنالك ، فعدل السلطان عن خطاب إبنه محمد إلى خطاب ابن عمر ، فأمره بإتمام ذلك العمل والقدوم به ، فقدم هو وإبن الحاج فضل وساء لها السلطان عن عملها ، فكان أبن عمر أوعى من صاحبه فحلى بعينه وخفّ عليه ، واعتلق بذمة من خدمته أحظته عند السلطان ورقته فاستعمل في الجباية . ثم قلَّد أعمال الأشغال وزاحم ابن أبي حي وعبدالله الرخامي ، وغصّوا به فأغروا السلطان بنكبته ، فنكبه وأشخصه إلى الأندلس فأقام هنالك ، واستعطف السلطان أبا البقاء بعد مهلك أبيه ، وتشفّع بوسائل خدمته فاستقدمه . وقدم مع علي وحسين إبني الرنسسداحي ، وركب معها البحر إلى بجايسسة في مغيب ابن أبي حي عن الحضرة فصادف من السلطـــــان قبولاً ، وشمّر في السعساية بسابن أبي حي مع مرجسان إلى أن تم له ما أراد من ذلك . وصرف ابن أبي حي كما ذكرناه ، فقلَّد السلطان حجابته ليعقوب بن عمر ، وقدَّم على الأشغال عبدالله الرخامي ، وكان ناهضاً في أمور الحجابة لمباشرتها مع عدومه ، فأصبح رديفاً لابن عمر وغص بمكانه فأغرى به السلطان ودله على مكامن ثورته وعلى عداوته ، فنكب وصودر وامتحن وغرّب إلى ميورقة ، حتى افتداه يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين من أسره ، واستقدمه ليقلُّده أشغاله عند تنكَّره لعبدالله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : من ربيبات القصر .

ابن أبي مدين كما نذكره في أخباره ، فهلك يوسف بن يعقوب دون ما أمل من ذلك ، وأقام الرخامي بتلمسان وبها كان مهلكه . واستقل يعقوب بن عمر بأعباء خطّته واضطلع بها ، وقوض إليه السلطان في الإبرام والنقض ، فحوّل المراتب بنظره وأجرى الأمور على غرضه . وكان أوّل ما أتاه صرعته لمرجان مصطنعه ملأ صدر السلطان عليه ، وحذّره مغبّته فتقبّض عليه وألتي في البحر فالتقمه الحوت ، فخلا وجه السلطان لابن عمر وتفرّد بالعقد والحلّ إلى أن استولى السلطان أبو البقاء على الحضرة وكان من أمره ما يذكر إن شاءالله تعالى .

### \* ( الخبر عن ثورة ابن الأمير<sup>(۱)</sup> بقسنطينة وبيعة السلطان أبي عصيدة ثم فتح السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله ) \*

كان يوسف بن الأمير الهمداني بعد أن قتله بطنجة أبناء أبي يحيى من بني مرين كما يأتي في أخبارهم ، انتقل بنوه إلى تونس أيام المستنصر ورعى لهم السلطان وسيلة قيامهم بالدعوة الحفصية أيام أبي علي بن خلاص بسبتة وبعدها إلى أن غلبهم عليها العز في كما نذكره في أخباره فلقاهم مبرة وتكريماً ، ونزلوا من الحضرة خير نُزل تحت جراية ونعمة وعناية. وكان كبيرهم متحمقاً متعاظماً فريما لتي في الدولة لذلك عسفاً إلا أن الإبقاء عليهم كان مانعاً من اضطهادهم . ونشأ بنوهم في ظل ذلك النعيم . ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر ضرباته ، ولحق علي منهم بالثغر الغربي ، وتأكّدت له مع ابن أبي حي لحمة نسب وذمة صهر ووشجت بينها عروقها . فلما استقل ابن أبي حي بحجابة الأمير أبي زكريا لم يأل جهداً في مشاركة علي بن الأمير وترقيته المنازل إلى أن ولاء ثغر قسنطينة مستقلاً بها وحاجباً للسلطان أبي على بن الأمير أبي زكريا ، وأنزله معه فقام بحجابته وأظهر فيها غناءه وحزمه ، حتى اذا سخط السلطان ابن أبي حي وصرفه عن حجابته تنكر أبو الحسن بن الأمير وخشي بوادر السلطان فحوّل الدعوة إلى صاحب الحضرة وطيّر إليه بالبيعة ، واستدعى المدد والنائب فوصله رئيس الموحدين والدولة أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد المدد والنائب فوصله رئيس الموحدين والدولة أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ابن الأمين .

اللحياني ، وعقد البيعة لسلطانه سنة أربع وسبعائة .

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنهض إليه بالعساكر آخر سنة أربع وسبعائة ، ونازله أياماً فامتنع عليه ، وهم بالإفراج عنه . ثم داخل رجل من بطانة ابن الأمير يعرف بابن موزة أبا الحسن بن عثان من مشيخة الموحدين ، وكان معسكره بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتهى إلى السور ، فتسنّمه المقاتلة باغضاء ابن موزة لهم عنه ، وركب السلطان في العساكر عند الصدمة ووقف على باب البلد ، وقد استكن أولياؤه منه فخرج إليه بنو المعتمد (۱) وبنو باديس ومشيخة البلد ، فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد الرخامي واستنزله . ثم حمله في رجال السلطان إلى دار ابن الأمير فغشيه بها وقد انفض عنه الناس واستخفى (۲) بغرفة من غرف داره واستات ، فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم حمله على برذون مستدبراً ، غرف داره واستات ، فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم حمله على برذون مستدبراً ، وأحضره بين يدي السلطان فقتل ، ونصب شلوه وأصبح آية للمعتبرين والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الجزائر ) \*

قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض الجزائر على الأمير أبي زكريا واستبداد ابن علان بها . فلما استولى السلطان أبو البقاء على الأمر وتمهدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد مهلك يوسف بن يعقوب عن تلمسان ، أعمل السلطان نظره في الحركة إليها ، فخرج اليهم سنة سبع وسبعائة أوست وسبعائة وانتهى إلى متيجه ودخل في طاعته منصور بن عمد شيخ ملكين (٦) وجمع قومه ولحأ إليه راشد بن محمد بن ثابت بن منديل أمير مغراوة هارباً أمام بني عبد الواد ، فآواه إلى ظله وألقى عليه جناح حمايته . واحتشد جميع من في تلك النواحي من القبائل وزحف إلى الجزائر وأقام عليها أياماً فامتنعت عليه ، وأنكفأ راجعاً إلى حضرته ببجاية ، وأقام ملكين على طاعته ومطاولته الجزائر بالقتال إلى أن كان من أمرها . وتغلّب بنو عبد الواد عليها كما نذكره في أحبارهم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : بنو المغفل وفي النسخة الباريسية : بنو الغنفذي .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : استحصن .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى ملكيش .

وجاء معه راشد بن محمد إلى بجاية متذمّماً لخدمته إلى ان قتله عبد الرحمن بن خلوف كما يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى .

### الخبر عن السلف وشروطه بين صاحب تونس وصاحب بجاية ) \*

لما افتتح السلطان أبو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن الأمير وفرغ من ذلك الشأن أدرك أهل الحضرة الندم على ما استدبروا من مهادنة صاحب الثغر، وقارن ذلك مهلك يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى السلم، وبعثوا وفدهم في ذلك إليه فأسدوا وألحموا وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن من هلك منها قبل صاحبه فالأمر من بعده للآخر والبيعة له ، فتقرّر (١) الشرط وحضر الملأ والمشيخة من الموحدين ببجابة ، ثم بتونس ، فأشهدوا به على أنفسهم ، وربط ذلك العهد وأحكمت أو احيه إلى أن نقضها أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة كا نذكره إن شاءالله تعالى .

### \* ( الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار جربة ومضيه منها الى الحج ) \*

لما انعقد أمر هذا الصلح واستم ، راجع رئيس الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني نظره لنفسه ، وأعمل فكره في الخلاص عمن استوطنه (٢) ، وكان يؤمل رجوع الوفد المقربين بالمهديّة من أمراء الديار المصرية إلى يوسف بن يعقوب فيصحبهم لقضاء فرضه ، وأبطأ عليه شأنهم فاعتزم على قصده وورّى بحركته إلى جزيرة جربة لاسترجاعها من أيدي النصارى والرجوع عنها من بعد ذلك إلى الجريد لتمهيد أحواله . وتناول الرأي في الظاهر من أمره مع السلطان فأذن له وسرّح معه العساكر فخرج من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فتقبلوا .

<sup>(</sup>۱۹ وفي نسخة أخرى : من انشوطنه .

تونس في جهادي سنة ست آوسبعائة آغازياً إلى جربة. ولم يزل يغذ السير حتى انتهى إلى مجازها. ثم عبر منه إلى الجزيرة، وكان النصارى لما تغلبوا عليها سنة ثمان وثمانين وستائة شيّدوا بها حصناً لاعتصام الحامية سمّوه بالقشتيل، فنزلت العساكر عليه. وأنفذ الشيخ أبو يحيى عمّاله للجبابة وأقام في منازلته شهرين. ثم انقطعت الأقوات واستعصى الحصن إلا بالمطاولة فرجع إلى قابس. ثم ارتحل إلى بلاد الحريد وانتهى إلى توزر ونزلها، وأعمل في خدمته أحمد بن محمد بن بهلول (١) من مشيختها، فاستوفى جباية الجريد وعاد إلى قابس.

وأنزله عبد الملك بن عنمان بن مكي بداره ، وصرّح بما روى عنه من حجة . وصرف العساكر إلى الحضرة وولي بعده رياسة الموحدين وتدبير الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن ، وتحوّل عن قابس إلى بعض جبالها تجافياً عن هوائها الوخم . وأقام في انتظار الركب الحجازي ، وكان مريضاً فتحوّل إلى طرابلس فأقام بها عاماً ونصفه إلى أن وصل وفد الترك من المغرب الأقصى آخر سنة ثمان وسبعائة فخرج معهم حاجًا ، ثم قضى فرضه وعاد فكان من شأنه واستيلائه على منصب الخلافة ما يأتي ذكره . ووصل مدد النصرانية إلى قشتيل سنة ثمان وسبعائة بعد منصرف العساكر عنهم ، وفيهم فردريك ابن الطاغية صاحب صقلية ، فقاتلهم أهل الجزيرة من المكارية (٢) لنظر أبي عبدالله ابن الحسين من مشيخة الموحدين ومعه ابن أومغار في قومه من أهل جَرْبة فأظفرهم الله بهم . ولم يزل شأن هذه الجزيرة من المكان مع العدوّ كذلك منذ نشأت دولة صنهاجة ، وربما وقعت الفتنة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين يدها بالنصارى إلى أن كان ارتجاعها في هذه النوية سنة (٣) وأربعين لعهد مولانا السلطان أبي يحيى كا نذكره في أخباره إن شاءالله تعالى .

### الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر الشهيد) \*

كان السلطان أبو عصيدة بعد تهيؤ سلطانة (١) ، وتمهيد ملكه ، طرقه مرض الاستسقاء

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : أحمد بن محمد بن يملول .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : النكارين .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ولم نهتد إلى تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا

<sup>(1)</sup> وفي نسخة أخرى : بعد عَلَى سلطانه .

فأزمن به . ثم مات على فراشه في ربيع الآخر سنة تسع وسبعائة ، ولم يخلف ابناً ، وكان بقصرهم سبط من أعقاب الأمير أبي زكريا جدهم من ولد أبي بكر ابنه الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبي حفص في فتح مليانة ايام السلطان المستنصر ، فلم يزل بنوه في قصورهم وفي ظل ملكهم . ونشأ منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر في إيالة السلطان أبي عصيدة ، وربي في جميم نعمته . فلا السلطان أبو البقاء خالد قد نزع إليه هلك السلطان أبو عصيدة ولم يعقب ، وكان السلطان أبو البقاء خالد قد نزع إليه حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من عبسه فرغبه في ملك الحضرة واستحثه عليها . ثم وصل أبو عبدالله بن يرزيكن السلطان أبا عصيدة واستنهض السلطان أبا البقاء لملك تونس ، فنهض كما نذكر . واستراب الموحدون بتونس في شأن حركته فخافوه على أنفسهم ، فبايعو الهذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهيد بما كان من فخافوه على أنفسهم ، فبايعو الهذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهيد بما كان من عمد بن الدباغ عن رتبة الحجابة . فتوعده لما كان يحقد عليه من التقصير به أيام سلطانه ، فكان عوناً عليه إلى أن هلك عند استيلاء السلطان أبي البقاء كما نذكره إن شاءالله تعالى .

#### الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة وانفراده بالدعوة الحفصية ) \*

لما بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من بجاية وأعالها الخبر بمرض السلطان أبي عصيدة مع ما كان من العقد بيها بأن من مات قبل صاحبه جمع الأمر بعده للآخر، داخلته الظنة أن ينتقض أهل الحضرة في هذا الشرط واعترم على النهوض لمشارفة الحضرة، ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم، فرغبه واستحته، وخرج من بجاية في عساكره، وورى بالحركة إلى الجزائر لما كان من انتقاضهم على أبيه، واستبداد ابن علان بها. ثم ارتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمهلك السلطان أبي عصيدة وبيعة الموحدين بعده لأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الأمير أبي زكريا، فاضطغنها على الموحدين.

وأغذ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي الليل واجتمع أمثالهم أولاد مهلهل إلى

صاحب تونس ، وخرج معهم شيخ الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن والوزير أبو عبدالله ابن يرزيكن في العساكر للقاء ، ووقوا سلطانهم بأنفسهم . فلما زحف إليهم السلطان أبو المقاء اختل مصافهم وانهزموا وانتهب المعسكر ، وقتل الوزير ابن يرزيكن ، وأجفلت أحياء العرب إلى القفر ، ودخل العسكر إلى البلد واضطرب الأمر ، وخرج الأمير أبو بكر بن عبد الرحمن فوقف بساحة البلد قليلاً ، ثم تفرق عنه العسكر وتسايلوا إلى السلطان أبي البقاء . وفر أبو بكر ثم أدرك ببعض الجهات فثل إلى السلطان فاعتقله في بعض الفازات ، وغدا على السلطان أهل الحضرة من المشيخة والموحدين والفقهاء والكافة فعقدوا بيعته . وقتل الأمير فسمي الشهيد آخر الدهر ، وباشر قتله ابن عمه أبو زكريا يحيى بن زكريا شيخ الموحدين . ودخل السلطان من الغد إلى الحضرة واستقل زكريا يحيى بن زكريا شيخ الموحدين . ودخل السلطان من الغد إلى الحضرة واستقل بالخلافة ، وتلقب بالناصر لدين الله المنصور . ثم استضاف إلى لقبه المتوكل . وأبقى أبا يعقوب بن يزدوتن في رياسته على الموحدين مشاركاً لأبي زكريا يحيى بن أبي الأعلام الذي كان رئيساً عنده قبلها واستمر على خطة الحجابة أبو عبد الرحمن يعقوب بن عمر ، وولى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني ، وجرت يعقوب بن عمر ، وولى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني ، وجرت الحال على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاءاللة تعالى .

#### الخبر عن بيعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصاير أموره) \*

كان يحيى بن خالد ابن السلطان أبي إسحق في جملة السلطان أبي البقاء خالد ، وتنكّرت له الدولة لبعض النزغات فخشى البادرة وفرّ فلحق بمنصور بن مزني . وكان منصور قد استوحش من ابن عمر فدعاه إلى القيام بأمره فأجاب ، وعقد له على حجابته ، وجمع له العرب وأجمع على قسنطينة أياماً ، وبها يومئذ ابن طفيل ، وكانت قد اجتمعت ليحيى بن خالد زعنفة من الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل عليهم ، وأغروه بابن مزني فوعدهم إلى حين ظفره ، واطلع ابن مزني على سوء دغلته فنفض يده من طاعته ، وانصرف عنه إلى بلده ، فانفضت جموعه ابن مزني على سوء دغلته فراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي البقاء ومخالصة بطانته وحاجبه فتقبّلوه ، والحق وراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي البقاء ومخالصة بطانته وحاجبه فتقبّلوه ، والحق

يحيى من خالد بتلمسان مستجيشاً ، ونزل على أميرها أبي زيّان محمد بن عثان بن يغمراسن فهلك لأيام من قدومه . وولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عثان فأمده وزحف إلى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه . ثم استدعاه ابن مزني إلى بسكرة فأقام عنده وأسنى له الجراية ، ورتّب عليه الحرس . وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه من تونس بالجائزة مصانعة له في شأنه ، حتى لقد أقطع له بتونس من قرى الضاحية ماكان للسلطان وابنه ، فلم يزل في إسهامه وإسهام بنيه من بعده إلى أن هلك يحيى ابن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعائة والله تعالى أعلم .

# الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة على يد الحاجب ابن عمر وأوّلية ذلك ) \*

لما نهض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على بجاية لعبد الرحمن بن يعقوب بن مخلوف (۱) مضافاً إلى رياسته في قومه كماكانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنها ، وكان يلقب المزوار ، وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل إليها . وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذّاته وأرهف حدّه وعظم بطشه فقتل عدوان بن المهدي من رجالات سدويكش ودعار بن حريز (۱) من رجالات الأثابج فتفاوض رجال الدولة في شأنه وخشوا غدرته (۱) وأعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه منصور بن فضل عامل الزاب الحيلة في التخلّص من إيالته ، واستعصب (۱) راشد بن محمد أمير مغراوة ، كان نزع إليهم عند استيلاء بني عبد الواد على وطنه فتلقّوه من الكرامة بما يناسبه واستقر في جملتهم ، وعليه وعلى قومه كانت تدور رحى حروبهم . واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة أميراً على زناتة فدفع بعضهم حشمه واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة أميراً على زناتة فدفع بعضهم حشمه إلى الحاجب في مقعد حكمه ، وقد استعدى عليه بعض الخدم فأمر بقتله لحينه . وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فرتب لها عزائمه ، وقوض خيامه لحينه مغاضباً ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : المخلوف.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : دعا بن حريز وفي النسخة الباريسية ابن جرير .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : بادرته .

<sup>(</sup>٤) كُذًا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى واستغضب.

فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إلى قصده وتمت حيلته صاحبه. وأهم السلطان شأن بجاية ونواحيها ، وخشي عليها من راشد بما كان صديقاً ملاطفاً لعبد الرحمن بن علوف وفاوضها فيمن يدفعه إليها ، فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني ، وأشار منصور بالحاجب ، وتدافعاها أياماً حتى دفعاها جميعاً إليه (١١) . وطلب ابن غمر من السلطان العقد لأخيه أبي بكر على قسنطينة فعقد له ، وولّى علياً ابن عمه الحجابة بتونس نائباً عنه . وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة ، وصرف منصور بن فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما يذكر . وقام ابن عمر بخدمة السلطان أبي بكر فتصرّف في حجابته . ثم داخله في الانتقاض على أخيه ، وبدت غايل ذلك عليهم فإرتاب لهم السلطان أبو البقاء وأحسّ علي بن الغمر بارتيابه فلحق بقسنطينة . وجهز السلطان أبو البقاء عسكراً وعقد عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير ، وسرّحه إلى قسنطينة فانتهى إلى باجة وأناخ (٢) بها الى أن كان من أمره ما يذكر وبادر ابن غمر إلى المجاهرة بالخلمان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه ، وأخذ وبادر ابن غمر إلى المجاهرة بالخلمان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه ، وأخذ له البيعة على الناس فتمت سنة إحدى عشرة وسبعائة ، وتلقب بالمتوكل وعسكر بظاهر قسنطينة إلى أن بلغه مجاهرة ابن محلوف بخلافهم ، فكان ما نذكره إن شاءالله بعالى .

« (الخبر عن استيلاء السلطان على بجاية ومقتل
 ابن مخلوف وماكان من الادارة في ذلك )

كان يعقوب بن مخلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند السلطان الموطّنين بنواحي بجاية ، وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوّهم . ولما نزلت عساكر بني مرين على بجاية مع أبي يحيى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث وسبعائة ، كان له في حروبهم مقامات مذكورة وآثار معروفة . وكان الأمير أبو زكريا وإبنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنها ، وكان يلقّب بالمزوار . ولما هلك خلفه في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : حتى دفعها جميعاً إليها .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أراح .

سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخلفه السلطان أبو البقاء خالد على بجاية عندما نهض إلى تونس سنة تسع وسبعائة وأنزله بها ، وكان طموحاً لجوجاً مدلاً ببأسه وقدمه ومكانه من الدولة . فلها دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة أخيه ، وأخذ له أبو عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوه بأخذ البيعة له على من يليه ببجاية وأعالها فأبى منها ، وتمسك بدعوة صاحبه ، ونفس على ابن عمر ما تحصل له من ذلك من الحظ فجاهر بخلافهم .

وجمع واحتشد وتقبّض على صاحب الأشغال عبد الواحد ابن القاضي أبي العباس الغاري وعلى صاحب الديوان محمد بن يحيى القالون مصطنع الحاجب ابن غمر من أهل المريّة كان أسدى إليه عند إجتيازه به معروفاً ، ورحل إليه عندما استولى على الربّة ببجاية ، فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إلى الربّب ، وصرّفه في أعال الجباية وقلّده ديوان بجاية ، فتقبّض عبد الرحمن بن محلوف عليه وعلى صاحبه . وجمع الناس وأعلن بالدعوة للسلطان أبي البقاء خالد وارتحل السلطان أبو بكر من معسكر بظاهر قسنطينة وأغذ السير إلى بجاية ، ونزل مطلاً عليها وأمهل الناس عامة يومهم (۱۱) وشرط ابن محلوف على السلطان عزل ابن غمر ، وترددت الرسل بينهم في ذلك . وكان الوزير أبو زكريا بن أبي الأعلام من الساعين في هذا الإصلاح بما كان له من الصهر مع ابن محلوف . وحين رجع إليه بامتناع في هذا الإصلاح بما كان له من الصهر مع ابن محلوف . وحين رجع إليه بامتناع السلطان عن شرطه منعه من الرجوع إليهم وحبسه عنده ، وزحف أهل المعسكر بالسلطان وخاموا عن لقاء صنهاجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية والعدد والمقرقة .

وأجفل السلطان من معسكره فانتهب وأخذت آلته ، وسلب من كان في المعسكر من أخلاط الناس . ودخل السلطان إلى قسنطينة في فلّ من عسكره ، وبعث ابن محلوف عسكراً في اتباعه فوصلوا إلى ميلة فدخلوها عنوة . ثم وصلوا إلى قسنطينة فقاتلوها أياماً ، ثم رجعوا إلى بجاية . وأقام السلطان واضطرب أمره ، وتوقع زحف ظافر إليه من باجة ، واتصل به أنّ أبا يحيى ذكريا بن أحمد اللحياني قفل من المشرق ، وأنه لما انتهى إلى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بأفريقية من الاضطراب ، فبويع وتوافت إليه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : واقتتل الناس عامة يومهم .

العرب من كل جهة ، فرأى السلطان من مذاهب الحزم أن يبعث إليه بالحاجب ابن أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه ، ويشتغل أهل الحضرة عنه ، فورّى بالفرار عن السلطان وتواطأ معه على المكر بابن مخلوف فى ذلك .

ولحق ابن عمر باللحياني واستحثَّه لملك تونس وهوَّن عليه الأمر ، وغدا السلطان عند فصول ابن غمر على منازله فكبسها وسطا بحاشيته ، وولَّى حجابته حسن بن إبراهيم ابن أبى بكر بن ثابت رئيس أهل الجبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة ، يعرف قومه ببني نهلان (١) ، وكان قد اصطنعه من قبل ، وارتحل بالعساكر إلى بجاية سنة إثنتي عشرة وسبعائة ، واستخلف على قسنطينة عبدالله بن ثابت أخا الحاجب . وأشيع بالجهات أن السلطان تنكّر لابن غمر وسخطه ، وأنه ذهب إلى ابن اللحياني واستجاشه على الحضرة ، وبلغ ذلك ابن محلوف واستيقن اضطراب حال السلطان حالد بتونس فطمع في حجابة السلطان أبى بكر ، وتوثّق لنفسه منه بالعهد بمداخلة عثان ن شبل بن عثان بن سبّاع بن يحيى من رجالات الزواودة والولي يعقوب الملاذي(٢) من نواحي قسنطينة . وأغذُ السير من بجاية ولتي السلطان بغرجيوه من بلاد سدويكش فلقًّاه مبرّة ورحباً . ثم استدعاه من جوف الليل إلى رواقه في سرب من مواليه فعاقرهم الخمر إلى أن ثمل، واستغضبوه ببعض النزعات فغضب وأقزع فتناولوه طعناً بالخناجر إلى أن قتلوه ، وجرُّوا شلوه فطرحوه بين الفساطيط ، وتقبُّض على سائر قومه وحاشيته ، وفرّ كاتبه عبدالله بن هلال فلحق بالمغرب . وارتحل السلطان مغذًا إلى بجاية فدخلها وظفر بها ، وتملُّك بها حتى ربا ملكه وعلا ، وكان دخوله إلى بجاية على حين غفلة من أهلها واستولى السلطان على سائر المملكة التي كانت تحت إيالة أبيه بالجهة المعروفة بالناحية الغربية ، وتكمل واستوثق له أمرها ، وأقام في انتظار صاحبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شاءالله تعالى .

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : ضيلان وفي نسخة أخرى نليلان وفي نسخة ثانية : تيلان .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : الملاري .

## الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء السلطان أبى يحيى بن اللحياني على الحضرة)

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة قد اضطربت أحواله وجهّز إليه العساكر لمنازلة قسنطينة ، وعقد عليها لمولاه ظافر المعروف بالكبير فعسكرببجاية (١) وأراح ينتظر أمر السلطان . وكان أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد ابن اللحياني ابن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع بطرابلس لما قفل من المشرق ، ورأى اضطراب الأحوال ووفد عليه هنالك الحاجب أبو عبد الرحمن بن عمر بهدية من السلطان أبي بكر، وأنَّه يمدَّه ويظاهره على شأنه، فأحكم ذلك من عقدته وشدّ من أمره ، وتوافت إليه رجالات الكعوب أولاد أبى الليل ، ومعهم شيخ دولته أبو عبدالله محمد بن محمد المزدوري فأغذُّوا السير إلى الحضرة . وبعث السلطان إلى مولاه ظافر بمكانه من باجة مستجيشاً به ، فاعترضوه قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا تونس ثامن جهادي سنة إحدى عشرة وسبعاثة ووقفوا بساحتها فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي ، وغدا القاضي أبو اسحق بن عبد الرفيع على السلطان . وكان متبوعاً صارماً قويّ الشكيمة ، فأغراه بمدافعة العدوِّ فخام عن لقائه ، واعتذر بالمرض وأشهد بالانخلاع عن الأمر وحل البيعة . ودخل أبو عبدالله المزدوري القصر فاستمكن من اعتقاله . ثم جاء السلطان أبو يحيى زكريا بن اللحياني على أثره بلا تأخر ثاني رجب فبويع البيعة العامّة بظاهرها ودخل إلى البلد ، واستولى عليها ، وولَّى على حجابته كاتبه أبا زكريا يحيمي بن على بن يعقوب، وعلى الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب. وبنو يعقوب هؤلاء أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء، قدموا إلى الحضرة مع الجالية ، وكان منهم أبو القاسم عبد الرحمن بن يعقوب ، وفد مع ابن الأمين صَّاحب طنجة كما قدَّمناه . وتصرَّف في القضاء بأفريقية ، وولاَّه السلطان المستنصر قضاء الحضرة . وسافر عنه إلى ملوك مِصْرَ ، وكان بنو على هؤلاء عبد الواحد ويحيى ومحمد من أقاربه ، فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها . وكان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : باجة

عبد الواحد منهم صاحب جباية الجريد ، وهلك بتوزر سنة إثنتين وسبعائة . وكان السلطان أبو يحيى بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا زكريا يحيى أيام رياسته على الموحّدين فحظي عنده واختصّه ولازمه وحج معه . فلما ولي الخلافة أحظاه وولاه حجابته . ولما استقرّ بتونس استوثق له الأمر أعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر إلى مرسله السلطان ابن بكر بعد أن وثق معه العهد إلى أبي يحيى على المعاهدة (١) ، وضمن له ابن غمر من ذلك مارضيه وتمسّك بابن عمّه على ابن غمر فأقام عنده مكرماً متسع الجراية والإسهام إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم .

#### \* ( الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير ) \*

لما قدم ابن غمر على بجاية استبدّ بحجابته وكفالته كما كان ، وليوم وصوله فرّ عبدالله ابن هلال كاتبه ابن محلوف ، ولحق بتلمسان وشمّر ابن غمر عزائمه للإطلاع بأمره ، ودفع حسن بن ابراهيم بن ثابت عن الرتبة فلم يترحزح يوماً(۱) ، وخرج لجباية الوطن . ثم أغرى به السلطان وحدّره من استبداده بقسنطينة لمكان معقلة المجاور لها وسعايات تنصّح بها حتى صادفت القبول لمكانه والوثوق بنصائحه . وخرج السلطان في العساكر من بجاية إلى قسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعائة للنظر في أحوالها . فلما انتهى إلى فرجيوه لقيه عبدالله بن ثابت فتقبض عليه وعلى أخيه حسن بن الحاجب سنة ثلاث عشرة وسبعائة بعد أن استصفى أموالها ، ويقال إنه بعد خروج حسن بن ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه ، وأوعز معهم إلى عمل عبد ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه ، وأوعز معهم إلى عمل عبد الكريم بن منديل ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن . وأنّ السلطان لم يباشر نكبته ، وكان ظافر الكبير بعد إنهزامه وحصوله في أسر العرب كما قدّمناه انعموا عليه وأطلقوه ، ولحق بالسلطان أبي بكر فآثره واستخلصه كما كان لأخيه ، وولاه على

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : اعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر الى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق العهد معه على المهادنة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فلم يتزحزح له .

قسنطينة عند نكبة ابن ثابت. واستكتب أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من الولايات فأقام ظافراً والياً بقسنطينة. ثم استقدمه السلطان إلى بجاية وقد غصّ ابن غمر بمكانه ، فأغرى به السلطان فتقبّض عليه وأشخصه في السعية (١) إلى الأندلس والله أعلم.

# الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد ببجاية وماكان في أثر ذلك من الاحداث) \*

كان السلطان أبو يحيى بعد إنهزام جنده عن بجاية سنة عشر وسبعائة بعث سعيد بن بشر بن يخلف عن مواليه إلى أبى حموّ موسى بن عثمان بن يغمراسن . وكان قد أتيح له في زناتة المغرب الأوسط ظفر واعتزاز . فملك أمصارهم من أيدي بني مرين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب على تلمسان ودوّخ جهاته ، واستولى على أعال مغراوة وتوجين ، وملك الجزائر ، واستنزل منها ابن علاَّن الثائر بها وملك تدلس من يد ابن مخلوف فبعث إليه السلطان في المواصلة والمظافرة ، وأن تكون يدهما على ابن مخلوف واحدة ، فطمع لذلك موسى بن عنمان في ملك بجاية . ثم بلغه مهلك ابن مخلوف فبعث إليه السلطان في المواصلة واستيلاء السلطان على ثغره فاستمرّ على المطالبة . وادّعى أنّ بجاية له في شرطه ، وقارن ذلك لحاق صنهاجة إليه عند مهلك صاحبهم فرغَّبوه في ملك بجاية وضمنوا له أمرها . ثم قدم عثمان بن سبَّاع بن يحيى مغاضباً للسلطان بما كان من إساءته عليه في ابن مخلوف وإخفار ذمّته وعهده فيه ، واستقرّ عنده ابن أبي يحيى بعد منصرفه عن الحجابة (٢) ، ورجوعه من الحج فرغّبوه في ذلك واستحثُّوه لطلب بجاية ، فسرَّح العساكر إليها لنظر محمد ابن عمه يوسف بن يغمراسن ومسعود ابن عمَّه أبي عامر إبراهيم ومولاه مسامح . وبعث معها أبا القاسم ابن أبي يحيى الحاجب ففصلوا عنه بدار مقامه بشلف ، فأغذُوا السير . وهلك ابن أبي يحيى في طريقه بجبل الزاب ونازلوا البلد. ثم جاوزوها إلى الجهات الشرقية

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : السفين .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : واستقر عنده ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة .

فأتُحنوا فيها ودخلوا جبل ابن ثابت ، واستولوا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة وسبعائة

ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل والجراحات أعظم النيل ، وقفلوا راجعين فشيدوا حصناً بأصفون وشحنوه بالأقوات . ولما وصل محمد بن يوسف ومسامح وبخها وطوفها ذنب القصور والعجز وعزلها . وبعث السلطان عسكراً في البر وأسطولاً في البحر بعد رجوعه من قسنطينة سنة أربع عشرة وسبعائة لهدم حصن بني عبد الواد بأصفون ، فخرّب وانتهت أقواته وعُدده ، وسرّح أبو حمو عسكراً آخر لحصار بحاية عقد عليه لمسعود ابن عمّه ابن أبي عامر بن ابراهيم بن يغمراسن ، فنازلوها سنة خمس عشرة وسبعائة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن بني توجين معه على أبي حمو ، وأنهم أوقعوا به وهزموه ، واستولوا على معسكره ، فأجفل مسعود بن أبي عامر وعسكره وأفرجوا عن بجاية . ووصل على أثرها خطاب محمد بن يوسف بالطاعة والانحياش فبعث السلطان إليه صنيعته محمد ابن الحاج فضل بالهدية والآلة ، ووعده بالمظاهر وتسويغ السهام التي كانت ليغمراسن بأفريقية . وشغل ابن عبد الواد عن بجاية ، وخرج السلطان في عساكره للإشراف على وطنه إلى أن كان ما عبد الواد عن بجاية ، وخرج السلطان في عساكره للإشراف على وطنه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية ) \*

لم يزل ابن غمر مستبدًا على السلطان في حجابته يرى أنَّ زمامه بيده وأمره متوقف على إنفاذه . وصار يغريه ببطانته فيقتلهم ويغرمهم (۱) ، وربما كان السلطان يأنف من استبداده عليه . وداخله بعض أهل قُسَنْطينة سنة ثلاث عشرة وتسعائة في اغتياله ابن غمر فهموا بذلك ، ولم يتم ففطن لها ابن غمر فأوقع بهم وقسمهم بين النكال والعذاب فرقاً . ثم رجع السلطان إلى بجاية سنة ثلاث عشرة وسبعائة لِما أهمهم من حصاره ، واتصلت حاله معه على ذلك النحو من الاستبداد إلى أن بلغ السلطان أشدة وأرهف حدّه وسطا محمد بن فضل فقتلهم في خلوة معاقرته من غير مؤامرة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : يغرّبهم .

الحاجب. وباكر ابن غمر مقعدة بباب دار السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق مضرّجاً في ثيابه ، وأخبر أنّ السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان وإرهاف حدّه ، وخشي بوادره ، وتوقّع سعاية البطانة وأهل الخلوة . فتحيّل في بعده عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من يد ابن اللحياني ، وجهزه بما يصلح من الآله والفساطيط والعساكر والخدام ، ورتّب له المراتب . وارتحل السلطان إلى قسنطينة سنة خمس عشرة وسبعائة ثم تقدّم غازياً إلى بلاد هوّارة ، وأجفل عنها ظافراً بهم (۱) وكان قائدها من مواليهم . فاستوفى جباية هوّارة ، وقفل إلى قسنطينة سنة ست عشرة وسبعائة واستبدّ ابن غمر ببجاية ومدافعة العدوّ من زناتة عنها . واستخلف على حجابة السلطان محمد بن قالون ، وقرّت عينه بما كان يؤمّل من استبداده إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس وتجافيه عن الخلافة ) \*

كان هذا السلطان أبو يحيى اللحياني قد طعن في السنّ ، وكان بصيراً بالسياسة بحرّباً اللأمور ، وكان يرى من نفسه العجز عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير أبي بكر أبي زكريا الأكبر . وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور الغربية الأمير أبي بكر واستغلاظ أمره بمن انتظم في ملكه (٢) ، وارتسم في ديوان جنده من أعياص زناتة وفحول شولهم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين . كانوا يفزعون إليه مع الأيام عن ملوكهم خشية على أنفسهم ، لما قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبية القبيل وفحولية الشول ، ومنهم من غلبوا على مواطنهم فلكوها عليهم مثل مغراوة وبني توجين وملكيش ، فاستكشف بذلك جند السلطان وكثرت جموعه وهابه الملوك . ونهض سنة ست عشرة وسبعائة إلى أفريقية وجال في بلاد هوّارة وأخذ جبايتها كما ذكرنا ، فتوقّع السلطان ابن اللحياني زحفه إليه بتونس . وكانت أفريقية مضطربة خليه ، وكان تعويله في الحامية والمدافعة على أوليائه من العرب ، تولى منهم حمزة بن

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية غم. وفي نسخة أخرى . وأجفل عنها ظافراً بمن تعاطى قائدها من مواليهم .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : في جملته .

عليّ بن عمر بن أبي الليل فحكمه في أمره وأشركه في سلطانه ، وأفرده برياسة العرب وأجرّه الرسن ، وسرّب إليه الأموال ، وكثر بذلك زبون العرب واختلافهم عليه ، فاجتمع على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من الخلافة ، فجمع الأموال والذخيرة ، وباع ما كان بمودعاتهم من الآنية والفرش والخرثي والماعون والمتاع ، حتى الكتب التي كان الأمير أبو زكريا الأكبر جمعها واستجاد أصولها ودواوينها ، أخرِجَت للورّاقين فبيعت بدكاكين سوقهم . فجمع من ذلك زعموا قناطير من الذهب تجاوز العشرين قنطاراً وجوالقين من حصى الدرّ والياقوت ، وخرج من تونس إلى قابس مورياً بمشارفة عملها فاتح سنة سبع عشرة وسبعائة بعد أن ربّب الحامية بالحضرة وباجة والحامات ، واستخلف بالحضرة أبا الحسن بن وانودين وانتهى إلى قابس فأقام بها ، وصرف القال في جهاتها إلى أن كان من بيعة ولده بتونس كها نذكره بعد إن شاءالله تعالى .

### الخبر عن نهوض السلطان أبي بكر الى الحضرة ورجوعه إلى قسنطينة ) \*

لما رجع (١) السلطان من هوارة إلى قسنطينة سنة ست عشرة وسبعائة كما قدّمناه استبلغ في جهاد حركة أخرى إلى تونس ، فاحتشد وقسّم العطاء وأزاح العلل ، واعترض الجنود على طبقاتهم من زناتة والعرب وسدويكش . واستخلف على قسنطينة الحاجب محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد الرحمن بن عمر (٢) بمكانه من إمارة بجاية في مدد المال للنفقات والأعطيات . فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني عامل الزاب ، وكان ابن عمر لما رأى من كفايته وأنه جمّاعة لمال ، استضاف له عمل جبل أوراس والحصنة وسدويكش وعياض وسائر أعال الضاحية ، فكانت عمل جبل أوراس والحصنة وسدويكش وعياض وسائر أعال الضاحية ، فكانت أعال الجباية كلها لنظره ، وأموالها في حساب دخله وخرجه ، فبعثه ابن عمر ليقيم إنفاق السلطان . واستخلفه على خطة حجابته ، وارتحل السلطان من قسنطينة في جادي سنة سبع عشرة وسبعائة يطوي المراحل . ولقيه في طريقه وفود العرب ،

<sup>(</sup> ١) وفي نسخة أخرى : خرج .

٠٠ وفي النسخة الباريسية ابن عمر وفي النسخة التونسية ابن غمر

وانتهى إلى باجة مستغيثا (١١/ حاميتها إلى تونس.

وكان السلطان أبو يحيى اللحياني قد خرج عنها إلى قابس كما قدّمناه ، واستخلف عليها أبا الحسن بن وانودين ، وبعث إليه بنهوض السلطان أبي بكر إلى تونس ، وأنه محتاج إلى المدافعة ، فاعتذر لهم اللحياني بما قبله من الأموال ، وأطلق يدهم في الجيش والمال ، فأركبوا واستلحقوا ورتبوا الديوان ، وأخرجوا إبنه محمداً ويكنى أبا ضربة فأطلقوه من اعتقاله .

ولقيهم الخبر بإشراف السلطان أبي بكر على باجة ، فخرجوا جميعاً من تونس ، وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن عمر بن أبي الليل. كان مضطغناً على الدولة متربّصاً بها ، لِماكان اللحياني يؤثر عليه أخاه حمزة ، فلتي السلطان في دوين باجة ، فأعطاه صفقته واستحثّه ، ووصل إلى تونس ، فنزل روض السنافرة (٢) من رياض السلطان في شعبان من سنة سبع عشرة وسبعائة وخرج إليه الملأ وتردّدوا في البيعة بعض الشيء انتظاراً لشأن أبي ضربة وأصحابه . وكان من خبرهم أنّ السلطان لما أغذ السير من باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس ، فلقيهم وقد خرجوا عنها ، فأشار عليهم ببيعة أبي ضربة ابن السلطان اللحياني ومزاحفة القوم به ، فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان .

ودس حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحف بالمعسكر فأجفل السلطان عن مقامته بروض السنافرة لسبعة أيام من احتلاله قبل أن يستكمل البيعة ، وارتحل إلى قسنطينة ورجع عنه مولاهم من تخوم وطنه ، وسرّح منصور بن مزني إلى ابن عمر بباجة ودخل أبو ضربة بن اللحياني والموحّدون إلى تونس منتصف شعبان من سنته . وبويع بالحضرة البيعة العامّة وتلقّب المستنصر . وأراد أهل تونس على إدارة سور بالأرباض فيكون سياجاً عليها ، فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه ، وأوهنه العرب في مطالبهم واشتطّوا عليه في شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حركته كا نذكر إن شاءالله تعالى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فانفضّت .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : روض السناجرة .

# الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من طرابلس الى المشرق)

لا قفل السلطان من تونس إلى قسنطينة بعث قائد محمد بن سيّد الناس بين يديه إلى بجاية فإرتاب لذلك ابن عمر بوصول أمره (١) ، وتنكّر له وشعر السلطان بذلك . وأغضى له وطالبه في المدد ، فاحتفل في الحشد والآلة والأبنية . وبعث إليه سبعة من رجال الدولة بسبعة عساكر وهم : محمد بن سيّد الناس ، ومحمد بن الحكم ، وظافر السنّان وأخوه من موالي الأمير أبي زكريا الأوسط ، ومحمد المديوني ومحمد المجرسي ومحمد البطوي (٢) . وبعث له من فحول زناتة وعظائهم عبد الحق بن عثان من أعياص بني مرين ، كان ارتحل إليه من الأندلس كما نذكر في خبره ، وأبا رشيد بن محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم وحاشيتهم . وكان قد اختبر أحوال أفريقية وأحسن في ارتيادها ، فخرج في صفر من سنة ثماني عشرة وسبعائة واستعمل على حجابته أبا عبدالله بن القالون ، ويرادفه أبو الحسن بن عشرة وسبعائة واستعمل على حجابته أبا عبدالله بن القالون ، ويرادفه أبو الحسن بن عمر ووافاه بالأندلس وفد هوّارة وكبيرهم سليان بن جامع ، وأخبروه بأنّ ضربة بن اللحياني انتقل (٣) من باجة بعد أن نازلها معتزماً على اللقاء ، فارتحل مولانا السلطان منذاً ولقيه مولاهم بن عمر فراجع الطاعة ، وارتحلوا في أتباع أبي ضربة وجموعه حتى شارفوا على القيروان ، فخرج إليه عاملها ومشيختها فألقوا إليه باليد وأعطوا الطاعة .

وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوه إلى الحضرة وقد نزل بها أبو ضربة بن اللحياني من بطانة محمد بن الغلاق ليمانع دونها ، فأخرج الرماة إلى ساحتها وقفل العساكر ساعة من النهار . ثم اقتحموها عليه ، واستبيح عامّة أرباضِها وقتل ابن الغلاق ودخل السلطان إلى الحضرة في ربيع من سنته ، فأقام خلالاً انعقدت بين العامّة . وقدّم على

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أحرى : فإرتاب ابن غمر بوصوله .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : محمد البطوني .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : أجفل .

الشرطة ميمون بن أبي زيد واستخلفه على البلد. ورحل في اتباع أبي ضربة بن اللحياني وجموعه فأوقع بهم بمصبوح<sup>(١)</sup> من جهات بلاد هوارة .

وَقُتِلَ من مشيخة الموحَّدين أبو عبدالله بن الشهيد من أهل البيت الحفصي ، وأبو عبدالله بن ياسين. ومن طبقات الكتّاب أبو الفضل البجائي (٢) وتقبّض على شيخ الدولة أبي محمد عبدالله بن يغمور. وقيد إلى السلطان فعفا عنه وقومه (٣) ليومه. ثم أعاده إلى خطته بعد ذلك . ورجع السلطان إلى تونس من سنته . وكان السلطان أبو عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنهوض السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع عشرة وسبعاثة وما كان من بيعة الموحَّدين والعرب لابنه أبى ضربة ، وارتحل من مقامه بقابس إلى نواحي طرابلس. ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطينة فأوطن طرابلس فبني مقعداً لملكه بسور البلد مما يلي البحر سمَّاه الطارمة ، وبعث العمَّال في الجهات لجباية الأموال ، وبعث على جبال طرابلس أبا عبدالله بن يعقوب قريب حاجبه ومعه هجرس بن مرغم كبير الجواري من ذئاب(١) فدوّخ البلاد وفتح المعاقل وجبى الأموال وانتهى إلى برقة . واستخدم آل سالم وآل سلمان من عرب دئاب ، ورِجع إلى سلطانه بطرابلس ووافاه الجند بانهزام أبي ضربة آبنه ، فبعث حاجبه أبا زكريا بن يعقوب ووزيره أبا عبدالله بن ياسين بالأموال لاحتشاد العرب ، ففرَّقوها في علاّق وذئاب وزحف أبو ضربة. إلى القيروان. وبلغ خبره إلى السلطان أبي بكر فخرج من تونس آخر شعبان من سنة ثمان عشرة وسبعائة فأجفلوا عن القيروان. ثم تذامروا وعقلوا رواحلهم مستميتين بزعمهم حتى أطلّت عليهم العساكر بمكان فجّ النعام ، فانفضت جموعهم وشرّدت رواحلهم وارتحلوا منهزمين ، والقتل والنهب يأخذ منهم مأخذه . ولِحاً أبو ضربة في فلُّه إلى المهديَّة ، وكانوا مقيمين على دعوة أبيه فامتنع منها إلى أن كان من شأنه ما نذكره.

وبلغ خبره إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى في أسطول يحمله إلى الإسكندرية فوافوه بستة أساطيل فاحتمل أهله وولده ، وركب

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : بمصرح وفي نسخة ثانية بمصوح .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة الباريسية : التجاني .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية ونوهه .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : دَبَّاب وهي الأصح .

البحر ومعه حاجبه أبو زكريا بن يعقوب إلى الإسكندرية ، واستخلف على طرابلس أبا عبدالله بن أبي عمران من ذوي قرابته وصهره ، فلم يزل بها إلى أن استدعاه الكعوب ونصّبوه للأمر ، وأجلبوا به على السلطان مراراً كما نذكره بعد . وركب السلطان أبو يحيى بن اللحياني البحر إلى الاسكندرية فنزل بها على السلطان محمد بن قلاون من ملوك الترك بمصر والشام واستقدمه إلى مصر فعظم من مقدمه واهتر للقائه ونوه من مجلسه ، وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين وسبعائة ورجع السلطان أبو بكر إلى تونس بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام ، فدخلها في السلطان أبو بكر إلى تونس بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام ، فدخلها في شوّال من سنته . واستقامت أفريقية على طاعته ، وانتظمت أمصارها وثغورها في دعوته إلى المهدية وطرابلس كما ذكرناه إلى أن كان ما يأتي ذكره إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن مهلك الحاجب أبن عمر ببجاية وولاية الحاجب محمد بن القالون عليها ثم الادالة منه بابن سيد الناس ) \*

كان الحاجب بن عمر لما استبدّ ببجاية سنة خمس عشرة وسبعائة ، انتقل السلطان إلى قسنطينة ولم يراجعها بعد . ثم لما رجع من تونس ثانية حركته سنة سبع عشرة وسبعائة صرف إليه منصور بن فضل وبعث في أثره قائده أبا عبدالله محمد ابن حاجب أبيه محمد (١) بن سيد الناس يهيىء له قصوره ببجاية للتحوّل إليها ، فردّه ابن عمر وتنكّر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فأقطعه جانب الرضا . وعقد له على بجاية وقسنطينة كما ذكرنا ذلك كله قبل . فاستبدّ ابن عمر بالثغر وما إليه من الأعال مقتصراً على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكة . وأقام على ذلك إلى أن ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها ، وبعث إليه بان عمّه على بن محمد بن عمر فعقد له أبو عبد الرحمن الحاجب على قسنطينة فمضى إليها ، وهو في خلال ذلك كله يدافع عساكر زناتة عن بجاية .

وقد كان أبو حمّو صاحب تلمسان بعد ظهوره على محمد بن يوسف واسترجاعه بلاد مغراوة وتوجين من يده كما قدّمناه يسرّب العساكر لحصارها . وابتنى بالوادي على مرحلتين منها قلعة بكر يجهّز(٢) بها الكتائب لحصارها . ثم هلك أبو حمّو وولي إبنه أبو

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : حاجب أبيه أبيي الحسن .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : قلعة تكر ليجمرُّ بها الكتائب .

تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبعائة فتنفس محنق الحصار عن بجاية ريبًا كانت حركة السلطان إلى تونس وفتحها . ثم خرج أبو تاشفين من تلمسان لتمهيد أعاله ، وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريس كما نذكره في أخبارهم ، فارتحل من هنالك غازياً إلى بجاية ، فاطل عليه في سنة تسع عشر وسبعائة وبدا له من حصنها وكثرة مقاتلتها وامتناعها ما لم يحتسب فانكفأ راجعاً إلى تلمسان ، وأصاب ابن عمر المرض فبعث عن علي ابن عمّه بمكان عمله بقسنطينة ، وعهد إليه بأمره والقيام بولاية بجاية إلى أن يصل أمر السلطان .

وهلك لأيام على فراشه في شوّال من سنة تسع عشرة وسبعائة ، وقام على بن عمر بأمر بجاية ، واتصل الخبر بالسلطان فأهمه شأن الثغر . وطيّر ابن سيّد الناس إليه مع قهرمانة داره لتحصيل تراثه والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق الكثرة من الصامت والذخيرة ، وقدم معه على بن غمر ، فأولاه السلطان من رضاه ما أحسب أمله ، وأقام بالحضرة إلى أن كان منه خلاف مع ابن أبي عمران . ثم راجع الطاعة وقد أحفظ السلطان بولاية عدوّه . فلما عاد إلى تونس أوعز إلى مولاه نجاح هلال بقتله ، فاغتالوه خارجاً من بستانه فأشووه ، وهلك من جراحته ، والله أعلم .

\* ( الخبر عن إمارة الأمير أبي عبدالله على قسنطينة وأخيه الامير أبي زكريا على بجاية وتولية ابن القالون على حجابتها ) \*

لما هلك ابن عمر أهم السلطان شأن بجاية لما كانت عليه من حال الحصار، ومطالبة بني عبد الواد لها فرأى أي أن يكشف الحامية بالثغور الغربية وبنزل بها أبناءه للمدافعة والحاية ، وعقد على قسنطينة لإبنه الأمير أبي عبدالله وعقد على بجاية لابنه الآخر الأمير أبي زكريا وجعل حجابتها لأبي عبدالله بن القالون مستبداً عليها لمكان صغرهما . وأكثف له الجند وأمره بالمقام ببجاية للمانعة من العد والملح على حصارها وارتحلوا من تونس فاتح سنة عشرين وسبعاتة في احتفال من العسكر والأصحاب والأبهة . وأبقى خطة الحجابة خلواً ممن يقوم بها . وأبقى على ابن القالون . وبني للتصرّف في الأمور من رجالات السلطان أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز الكردي الملقب بالمزوار . وكان مقدّماً على بطانة السلطلن المعروف بالدخلة . وعلى الأشغال

الكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز ، وسنذكر أوليتها بعد . وانصرف إلى بجاية رافلاً في حلل العزّ والتنويه إلى أنكان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم .

### الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيّد الناس في بجاية وبظافر الكبير في قسنطينة )

لَمَا انصرف أبو عبدالله بن يحيى بن قالون إلى بجاية ، وخلا وجه السلطان فيه لبطانته عند ولايته ببجاية ، بثوافيه السعايات ونصبوا الغوائل ، وتولى كبر ذلك المزوار بن عبد العزيز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال . وعظمت السعاية فيه عند السلطان حتى داخلته فيه الظنّة ، وعقد لمحمد بن سيّد الناس على بجاية ، وقام بأمر حصارها وحجابة أميرها إلى أن استقدم للحجابة ، وكان من أمره ما نذكره . ومرَّ ابن قالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدَّثته نفسه بالامتناع بها ، وداخل مشيختها في ذلك فأبوا عليه ، فأشخصهم إلى الحضرة نكالاً بهم . ونمي الخبر بذلك إلى السلطان فأسرها لابن القالون وعزم على استضافة الحجابة بقسنطينة لابن سيَّد الناس ، فأستعفى مشيختها من ذلك وأروه أن ابنَّ الأمين قريبه وابن أخيه ، وذكّروه ثروة أبيه فأقصر عن ذلك ، وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير وذلك عند قدومه من المغرب ، وكان من خبره أنه كان من موالي الأمير أبي زكريا ، وكان له في دولة إبنه السلطان أبي البقاء ظهور ، وزحف هو بالعساكر عندما استراب السلطان أبو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة . وجاء المزدوري والعرب إلى تونس في مقدّمة ابن اللحياني فزحف إليهم ففضُّوه وتقبّضوا عليه كما ذكرنا ذلك كله. ثم لحق بعدها بمولانا السلطان أبي يحيى وأعاده إلى مكانه من الدولة ، وولاً و قسنطينة عند مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعائة .

ثم غصّ به ابن عمر وأغرى به السلطان فأشخصه في السفين إلى الأندلس ، وجاز إلى المغرب . ونزل على السلطان أبي سعيد إلى أن بلغه الخبر بمهلك ابن عمر فكر راجعاً إلى تونس ، ولقاه السلطان مبرة وتكريماً . ووافق ذلك وصول الحاجب ابن قالون من بجاية ، فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة إبنه بقسنطينة الأمير أبي عبدالله فقدمها وقام بأمرها ، واستعمل ذويه وحاشيته في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من

الخدّام أهل الحضرة إلى بلدهم . وكان بها أبو العبّاس بن ياسين متصرّفاً بين يدي الأمير أبي عبدالله ، والكاتب أبو زكريا بن الدبّاغ على أشغال الجباية ، وكانا قدما من الحضرة في ركاب الأمير أبي عبدالله فصرفها القائد ظافر لحين وصوله ، واستقلّ بأمره إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى

# الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على عينه ) \*

كان محمد بن أبي عمران هذا من أعقاب أبي عمران موسى بن ابراهيم ابن الشيخ أبي حفص ، وهو الذي ولي أفريقية نائباً عن أبي محمد عبدالله ابن عمه الشيخ أبي محمد عبد الواحد، كتب له بها من مراكش لأول ولايته ، فأقام والياً عليها ثمانية أشهر إلى ان قدم آخر سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، وأقام أبو عمران هذا في جملتهم إلى أن هلك ونشأ بنوه في ظلّ دولتهم إلى أن كان من عقبه أبو بكر والد محمد هذا ، فكان له صيت وذكر . وكان السلطان أبو يحيى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمة قرابته ، ووصله بصهر عقده لإبنه محمد على إبنته . واستخلفه على تونس عند خروجه عنها . فوصله بصهر عقده لإبنه محمد على إبنته . واستخلفه على تونس عند خروجه عنها . أنهزامه وافتراق جموعه اعتصم بالمهدية ، ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه وأقلع عنها على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبيل خلافه على السلطان يتقلّب في نواحي أفريقية حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من السلطان يتقلّب في نواحي أفريقية حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من الأعراب وكثرت جموعه ، فاستقدم محمد بن أبي عمران من مكان ولايته لثغر طرابلس .

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجتماع عساكره وكمال تعبيته ، فخرج السلطان أبو بكر عن تونس في رمضان من سنة إحدى وعشرين وسبعائة ولحق بقسنطينة وصحبه إليها مولاهم ابن عمر وكان الحاجب محمد بن يحيى بن القالون قد غصّته البطانة والحاشية بالمعاية فيه عند السلطان ، وتبين له انحرافه عنه . وكان معن ابن مطاع (١) الفزاري وزير حمزة بن عمرو صاحب شواره صديقاً لابن القالون

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : معن بن وطاعن .

ومخالصاً ، فداخله في الاجلاب بابن أبي عمران . فلما خرج السلطان أمام زحفهم تخلّف ابن القالون بتونس ، وركب من الغد في البلد منادياً بدعوة ابن أبي عمران ودخل محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان ، واستولى على الحضرة وأقام بها بقية سنته ، وصدراً من أخرى ، ولحق السلطان بقسنطينة فجمع عساكره واحتشد جموعه ، وأزاح العلل واستكمل التعبية وزحف منها في صفر سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وخرج ابن أبي عمران للقائه مع حمزة بن عمر في جموع العرب ولقيهم السلطان أولى وثانية بالرجلة وأوقع بهم ، وقتل شيخ الموحدين أبا عبدالله بن أبي بكر . وكان على مقدمهم محمد بن أبي منصور بن مزني وغيره . انحنت العساكر فيهم قتلاً وأسراً ، وكان للسلطان فيها ظهور لاكفاء له . ثم تقبض على مولاهم ابن عمر فكان من خبره ما نذكره إن شاءالله تعالى .

## پ ( الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب )

لما أتيح للسلطان من الظهور على ابن أبي عمران وأتباعه والظفر بهم ما أتيح ، وصنع لهم فيه رغم أنف مولاهم ابن عمر ، وظهرت مع أصحابه كلمات أنبأت بفاسد دخلتهم . ثم نمي للسلطان أنّ مولاهم داخل في الفتك به إبنه منصور وربيبه جعدان (۱) ومعدان ابني عبد الله بن أحمد بن كعب ، وسليان بن جامع من شيوخ هوارة . وشي بذلك عنهم ابن عمهم عون ابن عبدالله بن أحمد بعد أن داخلوه فيها ، فتنصّح بها للسلطان . فلما عدوا على السلطان تقبّض عليهم وبعثهم إلى تونس فاعتقلوا بها ، ورجع هو إلى الحضرة فدخلها في جهادي من سنته . وجدد البيعة على الناس ، وزحفت العرب في اتباعه حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه إطلاق مولاهم وأصحابه ، فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا بمحبسهم ، وبعث بأشلائهم إلى حمزة فعظم عنده موقع هذا الحزن ، وصرخ في قومه وتآمروا أن يثأروا بصاحبهم (۱) . حمزة السير إلى الحضرة وابن أبي عمران معهم على حين افتراق وازاحة السلطان .

<sup>(</sup>١)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعدان .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وتدامروا ان يثيروا بصاحبهم .

وظنوا أنهم ينتهزون الفرصة ، وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوماً من دخوله ولحق بقسنطينة ودخل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام بها ستة أشهر خلال ما احتشد السلطان جموعه واستكمل تعبيته . ونهض من قسنطينة وزحف إليه ابن أبي عمران وهزمه ابن عمر في جموعه . فأوقع السلطان بهم وأثخن فيهم وشرّدهم في النواحي وعاد إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ومضى حمزة لوجهه إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى .

# الخبر عن وأقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة الشقة مع ابن أبي عمران )

لما انهزم حمزة بن عمرو ابن أبي عمران عن تونس مرة بعد أخرى ورأى حمزة إبن أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مكان عمله بطرابلس ، وبعث إلى أبي ضربة ابن السلطان اللحياني بمكانه من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان بني عبد الواد فرحل معه أبو ضربة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب تلمسان ورغبوه في الظفر ببجاية ، وأن يشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث وتجهيز العساكر إليه ، فسرّح معهم السلطان آلافاً من العسكر وعقد عليها لموسى بن علي الكردي صاحب الثغر بتيمر زدكت ، وكثير الحاشية والرجالات . وارتحلوا من تلمسان يغذون السير ، وبلغ السلطان خبر فصولهم بتلمسان فبرز للقائهم من تونس في عساكره يغذون السير ، وبلغ السلطان خبر فصولهم بتلمسان فبرز للقائهم من تونس في عساكره حتى انتهى إلى رغيس بين بونة وقسنطينة .

ولما أطلّت عساكر زناتة والعرب اختل مصاف السلطان ، وانهزمت المحنّبات وثبت في القلب وصدق العزيمة واللقاء ، فاختلّ مصافّهم وانهزموا في شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعائة وامتلأت أيدي العساكر من أسلابهم والسبايا من نساء زناتة ، ومن عليهن السلطان وأطلقهن . ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في فِلّهم إلى تلمسان ، وعاد السلطان إلى حضرته لأيام من هزيمتهم . ولقيه الخبر في طريقه باجتماع العرب بنواحي القيروان ، فتخطّى الحضرة إليهم ولقيهم بالشقّة ، وأوقع بهم ورجع إلى تونس في شوّال من سنة أربع وعشرين . فاتبعه حمزة ومن معه إلى تونس عندما افترقت العساكز ، ومعه ابراهيم بن الشهيد الحفصي .

وسبق إليه بخبرهم عامر أبو علي (١) ابن كثير وسحيم بن (٢) فخرج للقائهم من يومه في خفّ من الحنود بعد أن بعث عن عسكر باجة ، وقائدها عبدالله العاقل مولاه فصبحه العرب بنواحي شاذلة فقاتلوه صدرها وحمى الوطيس ، ووصل عبدالله العاقل والناس متواقفون ، واستبيحت حرماتهم وافترقت جموعهم ، ورجع السلطان إلى البلد واستقرّ بالحضرة والله تعالى أعلم .

## الخبر عن إجلاب حمزة بابراهيم بن الشهيد وتغلبه على الحضرة ) \*

لما انهزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعساكر بني عبد الواد لحق أبو ضربة بتلمسان فهلك بها ، ولتي حمزة بعده من الحروب مع السلطان ما لتي ، ويئس الكعوب من غلابه وتذامر والفتنة والإجلاب عليه ، فوفد حمزة بن عمر على ابن تاشفين صريحاً ومعه طالب بن مهلهل ، قرنه في قومه ، ومحمد بن مسكين شيخ بيي حكيم من أولاد القوس وكلُّهم من سُلَيْم ومعهم الحاجب ابن القالون ، فاستحثُّوا عساكره لصريحهم فكتب لهم السلطان كتيبة عقد عليها لموسى بن علي الكردي وأعاده معهم . ونصب لهم لملك تونس من أعياص أبي حفص ابراهيم بن الشهيد منهم ، وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي الخطّاب عبد الرحمن الذي نصّب للأمر عند مهلك السلطان أبي عصيدة ، وقتله السلطان أبو البقاء خالد كما ذكرناه . وكان أبوهم هذا قد لحق بالعرب ونصبوه للأمر وأجلبوا به على تونس أثر واقعة رغيس وبرزت إليهم العساكر فانهزمواكما ذكرناه ، ولحق بتلمسان وجاء هذا الوفد على أثره فنصبه السلطان أبو تاشفين لهم واستعمل على حجابته محمد بن يحيى بن القالون ، وبعث معهم العساكر لنظر موسى بن علي الكردي وزحفوا إلى أفريقية . وخرج السلطان أبو بكر من تونس لمدافعتهم في ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وسبعائة وانتهى إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استكمال التعبية فنزل بساحتها . وأقام موسى بن عليّ على منازلتها بعساكر بني عبد الواد. وتقدّم ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونسُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أحرى : عامر بن بو علي بن كثير.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ، ولم نستطع تحديدٌ هذا الاسم في المراجع التي بينِ أيدينا .

فدخلها في رجب سنة خمس وعشرين وسبعائة واستمكن منها ، وعقد على باجة لمحمد بن داود من مشيخة الموحدين وثار عليه في بعض ليالي رمضان بعض بطانة السلطان كانوا بالبلد في غيابات الاختفاء ، وكان منهم يوسف بن عامر بن عثمان ، وهو ابن أخي عبد الحق بن عثمان من أعياص بني مرين ، وفيهم القائد بلاط من وجوه الترك المرتزقة بالحضرة ، وابن حسّان (۱) نقيب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت عليهم ، فعمدوا إلى دار كشلي من الترك المرتزقة ، وكان بطانة لابن القالون فقاتلوها وامتنعت عليهم . ثم أعجلهم الصباح عن مرامهم وتتبعوا بالقتل ، وفرغ من شأنهم ، وكان موسى بن علي ومن معه من العساكر لمّا تخلف عن ابن الشهيد لحصار قسنطينة أقام عليها أياماً ، ثم أقلع عنها لخمس عشرة ليلة من منازلته ورجع إلى صاحبه بتلمسان . وخرج السلطان من قسنطينة فاستكل الحشد والتعبية ، ونهض إلى تونس فأجفل منها ابن الشهيد وابن القالون ، ودخلها السلطان في شوّال سنة خمس وعشرين وسبعائة واستولى على دار ملكه ، وأقام بها إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى .

### پ ( الخبر عن حصار بجایة وبناء تیمرزدکت وانهزام عساکر السلطان عنها ) \*

كان أبو تاشفين منذ خلاله الجوّ وتمكن في الأمر من القوم (٢) يلح على بجاية بترديد البعوث ومطاولة الحصار، والسلطان أبو بكر يدفع لحايتها والمانعة دونها من رجالات دولته وعظاء وزرائه الاول، فالأوّل من أهل الكفاية والاضطلاع بما يدفع إليه من ذلك. وسرّب إليهم المدد من الأموال والأسلحة والجنود وتعهد إليهم بالصبر والثبات في المواطن ونظراؤه من وراء ذلك. وكان أبو تاشفين كلما أحس من السلطان أبي بكر بنهوضه إلى المدافعة عنها، أو عزم على غزو كتائبه المحمّرة عليها رماه بشاغل يوهن من عزمه ويسكّن (٣) عنان بطشه. وكان فتنة ابن عمر من أدهى الشواغل في ذلك بما

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ابن جسّار .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وتمكنت في الأمر منه القدم

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : بمسك .

كان يجنب العرب عن الطاعة ، ويجمع الأعراب للإجلاب على الحضرة ، وينصّب الأعياص يطمعهم فيا ليس لهم من نيل الخلافة . كان ذلك ديدناً متصلاً أزمان تلك المدّة .

ولما سرّح أبو تاشفين العساكر سنة خمس وعشرين وسبعائة إلى ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر وأوليائهم من أهل أفريقية ، وعقد عليها لموسى بن علي من رجالاته ، فنازل قسنطينة ثم أقلع عنها وعاود حصارها سنة ثمان وعشرين وسبعائة . وشنّ الغارة في نواحيها ، واكتسح الأموال ورجع إلى وادي بجاية فاختطّ مدينة بثيكلات على مرحلة منها ، وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق بماكانت بجاية زائغة عنه إلى البحر ، فاختطّوا تلك المدينة وشيّدوها وجمعوا الأيدي عليها ، وقسّموها مسافات على جيوشهم فاستتمت لأربعين يوماً سمّوها تيمرزدكت باسم حصنهم الأقدم بالجبل قبالة وجدة ، حيث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه كا ذكرناه في أخباره . وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والعُدد وعمّروها بالمقاتلة من الرجل والفرسان والقبائل ، وأخذت بمخنق البلد .

وقلق السلطان بمكانها فأوعز إلى قوّاد عساكره وأصحاب عالاته من مواليه وصنائعه أن يفرّوا بعساكرهم إلى صاحب الثغر محمد بن سيّد الناس ويزحفوا معه إلى هذا البلد المخروب ، ويستميتوا دون تخريبه ، فنهض ظافر الكبير من قسنطينة وعبدالله العاقل من هوّارة وظافر السنان من بونة ، وتوافر ببجاية سنة سبع وعشرين وسبعائة وبلغ موسى بن على خبرهم فاستنفر من عساكر بني عبد الواد ، وخرجت العساكر جميعاً من بجاية تحت لواء ابن سيّد الناس . وزحف إلى العدو بمحلّهم من تيكلات فكانت من بجاية تحت لواء ابن سيّد الناس . وزحف إلى العدو بمحلّهم من تيكلات فكانت الدبرة عليه وعلى أصحابه ، وقتل ظافر الكبير ورجع فلّهم إلى بجاية . وداخلت ابن سيّد الناس فيهم الظنّة كها تداخل موسى بن على ابن زبون كل واحد منهها بصاحبه على سلطانه (۱۱) . فنعهم من دخول البلد ليلتئذ وأسحروا قافلين إلى أعالهم ، وعقد على سلطان على قسنطينة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياما . ثم استقدمه إلى الحضرة ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بماكان غفلاً من الادوات التي السنان إلى أنكان من تحويل شأنه ما نذكره اه . .

<sup>(</sup>لا) وفي نسخة أخرى : بما كان يداخل موسى بن عيسى في الزبون كل واحد منهما لصاحبه على سلطانه .

#### \* ( الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن القالون ) \*

هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار ، لا أدري من أوَّليته أكثر من أنه كرديّ من الأكراد الذين وفد رؤساؤهم على ملوك المغرب أيام أجلاهم التتر عن أوطانهم بشهرزور عند تغلّبهم على بغداد سنة ست وخمسين وستائة ، فمنهم من أقام بتونس ، ومنهم من تقدّم إلى المغرب فنزلوا على المرتضى بمراكش فأحسن جوارهم . وصار قوم منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد حسما يذكر في أخبارهم . ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا إلى أن نشأ هو في دولة الأمير أبى زكريا الأوسط صاحب الثغور الغربية ، وتحت كنف من اصطناعه . واختلط بأبنائه وقدم في جملة إبنه السلطان أبني بكر إلى تونس مقدّما في بطانته ورئيساً على الحاشية المتسمين بالدخلة ، وكان يعرف لذلك بالمزوار . وكان شهماً وقوراً متديّناً وله في الدولة حظ من الظهور ، وهو الذي تولى كبر السعاية في الحاجب بن القالون حتى إرتاب بمكانه . ووفد إلى أبي عمران سنة إحدى وعشرين وسبعائة كما قدّمناه . وولاّه السلطان الحجابة مكانه فقام بها مستعيناً بالكاتب أبى القاسم بن عبد العزيز لخلوة هو من الأدوات . وإنما كان شجاعاً ذا همة. ولم يزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان سنة سبع وعشرين وسبعائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جدّنا الأقرب فأبى ، ورغب في الإقالة فأجيب جنوحاً لما كان بسبيله منذ سنين من الصاغية في السكون والفرار من الرتب. وأشار على السلطان بصاحب الثغر محمد بن أبي الحسين بن سيّد الناس لتقدمة سلفه مع سلف السلطان ، وكثرة تابعه وخاشيته وقوة شكيمته في الاضطلاع بما يدفع إليه . أخبرني بهذا الخبر أبي رحمه الله وصاحبنا محمد بن منصور بن مزني ، قال لي : حضرت لاستدعاء جدَّكم إلى معسكر السلطان بباجة يوم مهلك المزوار ، وأدخله السلطان إلى رواقه ، وغاب مليًّا ثم خرج وقد استفاض بين البطانة والحاشية أنه دعي إلى الخطة فاستنكرها ، وأقام السلطان يومثذ في خطة الحجابة الكاتب أبا القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم ، واستقدم خالصته محمد ابن حاجب أبيه أبي الحسين ابن سيّد الناس ، فقدم في محرّم فاتح ثمان. وعشرين وسبعائة وولاً ه حجابته فاضطلع بها ، وجدّد له العقد على بجاية وحجابة إبنه بها ، فدفع إليها للنيابة عنه في الحجابة صنيعته محمد بن فرحون ، ومعه كاتبه أبو القاسم بن المريد . وجرى الحال على ذلك ببجاية وعساكر زناتة تجوس خلالها ومعاقلهم تأخذ بمخنقها . وقدم ابن القالون دوين مقدّم ابن سيّد الناس بشفاعة من نزيله على بن أحمد سيد الزواودة ، وطمع في عوده إلى الخطّة .

وكان تمن خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن أبي عمران رأى ركوب السفن إلى الأندلس، فأعجلهم السلطان عن ذلك وخرج ابن أبي عمران فأجلب معه على الحضرة مراراً، ولحق بتلمسان. ثم جاء مع ابن الشهيد وفعل الأفاعيل، ثم انحل أمر ابن الشهيد، ولحق هو بالزواودة من رياح. ونزل على علي ابن أحمد رئيسهم لذلك العهد فأجاره وأنزله بطولقة من بلاد الزاب، وخاطب السلطان في شأنه واقتضى له الأمان حتى أسعف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن أحمد، وفي نفس ابن القالون طمع في الخطة. وسبقه ابن سيّد الناس إلى السلطان فأشغل بها. وجاء ابن القالون من بعده فأوصله السلطان إلى نفسه، واعتذر إليه وفارح (۱) وأوعر ابن سيّد الناس إلى مشيخة قَفْصَة يتقبّضون على حاميته ليتمكن وفارح (۱) وأوعر ابن سيّد الناس إلى مشيخة قَفْصَة يتقبّضون على حاميته ليتمكن الموالي منه . فلما نزل بساحة البلد دخل كثلي من جند الترك المرتزقة كان في جملته منذ أيام حجابته وكان يستظهر بمكانه . فلما دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله هيعة تسامع الناس بعظمها (۲) من خارج البلد ، وبرز ابن القالون من فسطاطه وقد هيعة تسامع الناس بعظمها (۲) من خارج البلد ، وبرز ابن القالون من فسطاطه وقد وارث الأرض ومن عليها .

#### \* ( الخبر عن ولاية الفضل على بونة ) \*

كان السلطان عقد على بونة منذ أوّل دولته لمولاه مسرور المعلوجي فقام بأمرها فاضطلع

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أحرى : المعلوجي بشير وفارح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : لغطها .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وقد جث للرعب .

بولايتها ، وكان من الغلطة ومراس الحروب بمكان . وكان مع ذلك غشوماً جباراً وخرج إلى ولهاصة سنة (۱) فاضطرهم ونهضوا إلى مدافعته عن أموالهم فحاربهم . وبلغ خبر مهلكه إلى السلطان فعقد على بونة لإبنه أبي العبّاس الفضل ، وبعثه إليها . وولى على حجابته وقيادة عسكره ظافر السنان من مواليه المعلوجين (۱) فقام بما دفع إليه من ذلك أحسن قيام إلى أن كان من أمرهم ما نذكره .

# الخبر عن واقعة الرياس وماكان قبلها من مقتل الأمير أبي فارس أخي السلطان )

كان السلطان أبو بكر لما قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد الرحمن ، وهلك عبد الرحمن منهم وبتي الآخران . وكانا في ظلّ ظليل من النعمة ، وحظ كبير من المساهمة في الجاه . وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوّق إلى نيل الرتبة وتربّص بالدولة . وكان عبد الحق بن عبان بن محمد بن عبد الحق من فحول بني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة نازعاً إليها من الأندلس ، فنزل على ابن عمر ببجاية قبيل مهلكه سنة ثمان عشر وسبعائة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرة ورحباً ، ووفر حظة وحظ حاشيته من الجرايات والاقطاع ، وجعل له أن يستركب ويستلحق ، وكان يستظهر به في مواقف حروبه ، ويتجمل في المشاهد بحركاته (٣) بما كان سيّداً في قومه . وكان قد انعقدت له بيعة على أهل وطنه ، وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء . وغدا في بعض أيامه على الحاجب بن سيّد الناس فتلقاه الإذن بالعذر(٤) ، فذهب مغاضباً ، ومرّ بدار الأمير أبي فارس فحمله على ذات صدره من الخروج والثورة ، وخرجا من يومها في ربيع سنة سبع وعشرين وسبعائة ومرّا ببعض أحياء العرب وخرجا من يومها في ربيع سنة سبع وعشرين وسبعائة ومرّا ببعض أحياء العرب فاعترضها أمير الحيّ فعرض عليها النزول ، فأمّا عبد الحق فأبي وذهب لوجهه إلى فاعترضها أمير الحيّ فعرض عليها النزول ، فأمّا عبد الحق فأبي وذهب لوجهه إلى السلطان ، وأمّا الأمير أبو فارس فأجاب ونزل ، وطيّروا بالخبر إلى السلطان أن لحق بتلمسان ، وأمّا الأمير أبو فارس فأجاب ونزل ، وطيّروا بالخبر إلى السلطان أن لحق بتلمسان ، وأمّا الأمير أبو فارس فأجاب ونزل ، وطيّروا بالخبر إلى السلطان

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيديناً .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى المغلوجي .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أِخرى : بمكانه من سريره .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : الإذن بالغدر .

فسرّح لوقته محمد بن الحكيم من صنائعه وقوّاد دولته في طائفة من العسكر والنصارى ، فصبحوه في الحيّ وأحاطوا ببيت نزله فامتنع من الإلقاء باليد ، ودافع عن نفسه مستميتاً فقتلوه قعصاً (۱) بالرماح ، وجاءًا بشلوه إلى الحضرة فدفن بها . ونزل عبد الحق بن عثمان على أبي تاشفين حين نزل ، ورغّبه فياكان بسبيله من مطالبة الدولة الحفقصية وتدويخ ممالكها ، ووقد على أثر ، حمزة بن عمر ورجالات سُلَيْم صريحاً على عادتهم . فأجاب أبو تاشفين صريخهم ونصب لهم محمد بن أبي عمران وكان من خبره أنه تركه السلطان اللحياني عاملاً على طرابلس . فلما انهزم أبو ضربة وانحل أمره استقدمه العرب وأجلبوا به على الحضرة سنة إحدى وعشرين وسبعائة فلكها ستة أشهر . ثم أجفل عنها عند رجوع السلطان إليها ، ولحق بطرابلس والمان النقض عليه أهلها سنة أربع وعشرين وسبعائة وثاروا به وأخرجوه فلحق بالعرب وأجلبوا به على السلطان مراراً ينهزمون عنه في كلها .

ثم لحق بتلمسان واستقرّ بها عند أبي تاشفين في خير جوار وكرامة وجراية إلى أن وصل هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين وسبعائة فنصبه للأمر بأفريقية . وأمدّهم بالعساكر من زناتة . عقد عليهم ليحيى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه . ورجع معهم عبد الحق بن عبان بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته . وكانوا أحلاس حرب وفتيان كريهة ، فنهضوا جميعاً إلى تونس فرحف السلطان للقائهم وتراءى الجمعان بالرياس من نواحي هوارة آخر سنة تسع وعشرين (٢) وسبعائة ، فدارت الحرب واختل مصاف السلطان ، وفلّت جموعه . وأحيط به فأفلت بعد عصب الريق ، وأصابته في حومة الحرب جراحة وهن لها ، وقتل كثير من بطانته وحاشيته ، كان من أشهرهم محمد المديوني . وانتهب المعسكر وتقبّض على أحمد وعمر إبني السلطان فاتحه فيها أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين السلطان فاتحه فيها أبو تاشفين ، وجنح إلى السلم وأطلق الإبنين ولم يتم شأن الصلح من بعد ذلك . وتقدّم ابن أبي عمران بعد الواقعة إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاثين وسبعائة واستبدّ عليه يحيى بن موسى قائد بني عبد الواد ، وحجب التصرّف

<sup>(</sup>١) قوصاً : أي قتله في مكانه ، أجهز عليه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : سبع وعشرين .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تلمَّان .

في شيء من أمره ، ثم عاد يحيى بن موسى إلى سلطانه . ونهض السلطان أبو بكر من قسنطينة إلى تونس بعد أن استكمل الحشد والتعبية ، فأجفل ابن أبي عمران عنها ، ودخل إليها السلطان في رجب من سنته إلى أن كان ما نذكره .

# \* ( الخبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع ذلك من المصاهرة ) \*

كان السلطان أبو بكر لما خلص من واقعة الرياس نجا إلى بونة ، وركب منها البحر إلى بجاية ، وقد ضاق ذرعه بالحاح بني عبد الواد على ممالكه وتجهيز الكتائب على ثغره وترديد البعوث إلى وطنه ، فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبى سعيد ليذكره ما بين سلفه وسلفهم من السابقة ، ومالهم عند بني عبد الواد من الأوتار والإحَف ، ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة بني عبد الواد : فيأخذ بحجزتهم عنه . ثم عيّن للوفادة عليه إبنه الأمير أبا زكريا ، وبعث معه أبا محمد عبدالله بن تافراكين من مشيخة الموحّدين لساناً لخطابه ونجياً لشوراه . وركبوا البحر من بجاية فنزلوا بمرسى غساسة ، واهتز صاحب المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القرى والاجارة ، وأجاب دعاءهم إلى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة اجتماع اليد عليها وموافاة السلطان أبي سعيد والسلطان أبي يحيى بعساكرهما تلمسان لموعد ضربوه لذلك . وكان السلطان أبو سعيد بعث سنة إحدى وعشرين وسبعاتة يحيى الرنداحي (١) قائد الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان أبي بكر في الإصهار على إحدى كراعم ، وشغل عن ذلك بما وقع من شأن ابن أبي عمران . فلما وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد الحديث في ذلك ، وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهيم بن أبي حاتم العزفي وصرفه مع الوفد ، فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعاتة وقد طرد عدوّه وشفى نفسه ، فجاؤه بأمنيته من حركة صاحب المغرب على تلمسان . وخطب منه ابراهيم للأمير أبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد ، فعقد على إبنته فاطمة شقيقة الأمير أبي زكريا السفير إليهم وزفَّها إليه في أساطيله سنة إحدى وثلاثين وسبعائة وأنفذ

<sup>(</sup>١) كذا في التسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الزنداجي .

رفافها من مشيخة الموحدين أبا القاسم بن عتو ومحمد بن سليمان الناسك ، وقد مرّ ذكره ، فنزلت على وثير من الغبطة والعزّ ، وكان الشأن في مهرها وزفافها ومشاهد أعراسها وولائمها وجهازها كله من المفاخر للدولتين ، ولم يزل مذكوراً على الأيام .

#### الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بني عبد الواد وتخريب تيمرزدكت ) \*

مات السلطان أبو سعيد على تفيئة ما قدّمناه من الأخبار آخر سنة إحدى وثلاثين وسبعائة وولي السلطان أبو الحسن من بعده فبعث إلى أبى تاشفين يخاطبه في الغض عن عنان عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليها ، فلج واستكبر وأساء الردّ ، فنهض إليه على سبيل الصريخ لهم سنة إثنتين وثلاثين وسبعاثة وطوى البلاد طياً إلى تلمسان ، وأفرجت عساكرهم عن بجاية إلى سلطانهم . وتقدّم السلطان أبو الحسن عن تلمسان لمشارفة أحوال بجاية والأخذ بحجزة العدوّ لمحاصرتها وبعث عسكراً من قومه مدداً لهم عقد عليهم لمحمد البطوي ، وأركبهم أساطيله من سواحل وهران فدخلوا إليها وقوبلواً بما يناسبهم من الكرامة والجراية . واستنهض السلطان أبو الحسن أبا بكر لحصار تلمسان معه كما كان الشرط بين أبيه وبين إبنه الأمير أبي زكريا ، فشرع السلطان في جهاز حركته وإزاحة علله . وأقام السلطان أبو الحسن في تاسالة في انتظاره شهراً حتى انصرف فصل الشتاء. وبلغه بمعسكره من تاسالة أنَّ أخاه السلطان أبا على صاحب سِجِلْمَاسَة انتقض عليه وحرج إلى درعة ، فقتل عامله عليها بعد أن كان داخله وعقد له على المهادنة والتجافي عنه بمكانه من سجلاسة . فلما بلغه هذا الخبركر راجعاً إلى المغرب لإصلاح شأنه . وكان السلطان أبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في الحشد والتعبية فانتهى إلى بجاية وبعث مقدّماته إلى ثغور بني عبد الواد المحيطة ببجاية فهزموا كتائبها . ثم زحف بجملته إلى تيمر زدكت ، وفرّت عنها الكتائب الجهزّة (١) بها ، فأناخ عليهًا حتى خرّبها وانتهب أموالها وأسلحتها ، ونسف آثارها وقفل عنها إلى بلد المسيلة أختها في الغيّ ، وموطن أولاد سبّاع بن يحيى من الزواودة ، كانت

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : المحمّرة .

مشيختهم سليان ويحيى إبنا علي بن سباع وعثمان بن سبّاع عمهم وابنه سعيد ، قد تمسكوا بطاعة أبي تاشفين وحملوا عليها قومهم ، ونهجوا لعساكره السبيل إلى وطء بلاد الموحدين والعيث فيها ومحاذبة حبلها .

وأقطعهم أبو تاشفين بلاد المسيلة وجبال مشنان ووانوغة وجبل عياض فأصاروها من أعالها ، فلما شرّد السلطان عساكرهم عن بجاية وهدم ثغرهم عليها واسترجع أعال بجاية إليها سار بجموعه إلى هذا الوطن ليسترجع أعاله ويحدّد به دعوته . وزاد في إغرائه بذلك علي بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سبّاع هؤلاء ونظرائهم وأهل أوتارهم ودخولهم ، فارتحل غازياً إلى المسيلة حتى نزلها ، واصطلم نعمها وخرّب أسوارها ، وبلغه بمكانه منها شأن عبد الواحد ابن السلطان اللحياني واجلابه على تونس ، وكان من خبره أنه قدم من المشرق بعد مهلك أبيه السلطان أبي يحيى زكريا المشيخة بقابس ، وتسامع به الناس وأفريقية شاغرة من الحامية والعساكر لنهوضهم مع السلطان ، فاغتنم حمزة بن عمر الفرصة ، واستقدمه فبايع له ورحل به إلى الملطان ، فاغتنم حمزة بن عمر الفرصة ، واستقدمه فبايع له ورحل به إلى البلد فأقاموا بها ريثا بلغ الخبر إلى السلطان ، فقفل من الحضرة وبعث في مقدّمته البلد فأقاموا بها ريثا بلغ الخبر إلى السلطان ، فقفل من الحضرة وبعث في مقدّمته عمد بن البطوي من بطانته في عسكر إختارهم لذلك ، فأجفل ابن اللحياني وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزولهم ، ودخل البطوي إليها وجاء السلطان على أثره أيام عيد الفطر سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة .

پ ( الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس
 وولاية ابن عبد العزيز وابن عبد الحكم من بعده )

قد قدّمنا أوّلية هذا الرجل وأنّ أباه الحسن كان حاجباً للأمير أبي زكريا ببجاية . ولما هلك سنة تسعين وسمّائة خلف إبنه محمداً هذا في كفالة السلطان ومرعى نعمته ، فاشتمل كرسيهم (١) عليه وآواه إلى حجره وأرضهم مع الكثير من بنيه ، ونشأ في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : قصرهم .

كنفه . وكان الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي حيّ والرخامي صنائع لأبيه فكانوا يعرفون حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلَّة . ولم يدرأ في سنَّ الرجولية والسعى في المجد إلا أيام ابن عمر آخرهم ، فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان أبو يحيى إلى قسنطينة لطلب تونس ، وجهّز له ابن عمر الآلات والعساكر ، وأقام له الحجّاب والوزراء والقوّاد ، كان فيمن سرّح معه محمد بن سيد الناس قائداً على عسكر من عساكره . وكان سفيراً للسلطان فكانت له عنده أثره واختصاص ، وعقد له من بعد مهلك ابن عمر على بجاية لما عزل عنها ابن القالون كما قدّمناه ، فاستبدّ بها على السلطان وحاها دون عساكر زناتة ، ودفع في صدورهم عنها وكان له في ذلك كلُّه مقامات مذكورة . وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي بن زبون مداخلة (١) كل واحد منهما في مكان صاحبه على سلطانه ، وفطن لأمرهما . فأما أبو تاشفين فنكب موسى بن علي كما نذكره في أخباره ، وأما السلطان أبو بكر فأغضى لابن سيّد الناس عنها . فم استدعاه وقلّده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعاثة كما قدّمناه ، واستخلف على مكانه ببجاية صنيعته محمد بن فرحون وأحمد بن مزيد للقيام بما كان يتولاه من مدافعة العدو وكفالة الأمير أبي زكريا ابن السلطان. وقدم هو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه ، وفوض إليه أمور سلطانه ، تفويض الاستقلال ، فجرى في طلق الاستبداد عليه وأرخى له السلطان حبل الإمهال واعتدّ عليه فلتات الدالة على ماكانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدوّ والزبون على مولاه باستغلاظهم. وأمهله السلطان لمكانه من حاية ثغر بجاية والاشتغال(٢) به دونه ، حتى اذا تجلُّت غامتهم ، وأطلُّ أبو الحسن عليهم من مرقبه ونهض السلطان أبو بكر إلى بجاية وخرّب تيمرزدكت ، فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيّد الناس ، وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبّض عليه مرجعه من هذه الحركة في ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقله . ثم امتحنه بأنواع العذاب لإستخراج المال منه فلم ينبس بقطرة ، وما زال يستغيث ويتوسّل بسوابقه من الرضاع والمربى ، وسوابق أبيه عند سلفه حتى لدغه العداب فأفحش ، ونال من السلطان وأقذع فقتل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي مداخلة في زبون .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : من حاية الثغر ببجاية والاستقلال به دونه

شدخاً بالعصي وجرّشلوه فأحرق خارج الحضرة وعفا رسمه كأن لم يكن ، وإلى الله عاقبة الأمور.

ولما تقبّض السلطان على ابن سيّد الناس ومحا أثر استبداده قلّد حجابته الكاتب أبا القاسم بن عبد العزيز ، وقد كان قدم من الحج عند مبايعة ابن مكي لعبد الواحد بن اللحياني فلحق بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت ، فلم يزل معه إلى أن دخل حضرته ، وتقبض على ابن سيّد الناس فولاّه الحجابة ، وكان مضعّفاً لا يقوم بالحرب ، فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن الحكيم وفوّض له فيما وراء الحضرة ، وهو محمد بن علي بن محمد بن ح بن ابراهيم بن أحمد اللخمي ، ونسبه في بني العز في الرؤساء بسبتة . وجدَّه أحمد هو أبو العبَّاسُ المذكور بالعلم والدين والرآي ابن القاسم (١) المستقل برياسة سبتة من بعد الموحدين ، وكان من خبرُ أُوَّليْته فيما حدَّثني به محمد بن يحيى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء العزفيين بسبتة ، والمنقضي أمرهم بها بانقضاء رياسته ، وحدَّثني أيضاً بها حسين ابن عمه عبد الرحمن بن أبي طالب ، وحدَّثني بها أيضاً الثقة عن ابراهيم ابن عمها أبي حاتم قالوا جميعاً : إنَّ أبا القاسم العزفي كان له أخ يسمَّى ابراهيم ، وكان مسرفاً على نفسه وأصاب دماً في سبتة ، وحلف أخوه أبو القاسم ليقتادنّ منه ، ففرّ ولحق بديار المشرق . هذا آخر خبرهم . وأنَّ محمداً هذا من بنيه . وبقية الخبر عن أهل هذا البيت من سراتهم أنّ ابراهيم أنجب محمداً ، وأنجب محمد حمزة ، ثم أنجب حمزة علياً فكلف بالقراءة واستظهر علم الطبّ في إيالة السلطان أبي بكر(٢) بالثغور الغربية وأصاب السلطان وجع في بعض أزمانه وأعياه دواؤه فجمع له الأطباء وكان فيهم عليّ هذا فحدس على المرض وأحسن المداواة ، فوقع من السلطان أحسن المواقع واستخلصه لنفسه وخلطه بخاصته وأهل خلوته ، وصار له من الدولة مكان لا يجاريه أحد فيه . وكان يدعى في الدولة بالحكيم وبه عرف إبنه من بعده ، وأصهر إلى أحد بيوت قسنطينة فزوّجوه وخلط أهله بحرم السلطان. وولد له محمد إبنه بقصره ، ورضع مع الأمير أبي بكر ابنه ، ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : والد أبي القاسم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أبي زكرياء .

تربيتها . ولما بلغ الحدّ وصرف إليه رئيس الدولة يعقوب بن عسر وجه إقباله واختصاصه . فكان له منه مكان أكسبه ترشيحاً للرياسة فيما بعد من بين خواص السلطان وخلصائه .

ولما مهض السلطان إلى أفريقية قلّده قيادة بعض العساكر ، ثم عقد له بعد مهلك ابن عمر على عمل باجة حين رقى ابن سيّد الناس عنها إلى نجاية ، وكان عمل باجة من أعظم الولايات في الدولة فأضطلع به ، ثم لما آمر السلطان بطانته في نكبة ابن سيّد الناس دفعه لذلك ، فولي القبض عليه كمن له في عصبة من البطانة في بعض الحجر من رياض رأس الطابية . واستدعى ابن سيّد الناس إلى السلطان ومرّ بمكانهم ، فلما انتهى إليهم توثّبوا به وشدّوه كتافاً وتلّوه إلى محبسه بالبرج المعدّ لعقاب أمثاله بالقصبة . وتولّى ابن الحكيم من امتحانه وعذابه ما ذكرناه إلى أن هلك ، وعقد له السلطان مكانه على الحرب والتدبير من خططه ، وفوض إليه فيا وراء الحضرة كما قلناه . وجعل تنفيذ الأموال والكتب على الأوامر لإبن عبد العزيز ، فكان عدله في حمل وجعل تنفيذ الأموال والكتب على الأوامر لإبن عبد العزيز ، فكان عدله في حمل الدولة ، إلا أنّ ابن عبد الحكيم كان أشف فيه لما كان إليه من التدبير في الحرب والرياسة على الكتابة ، لرياسة السيف على القلم فاضطلع برياسته وأحسن الغناء والولاية إلى أن كان من خبره وخبر الدولة ما نذكر .

#### \* ( الخبر عن فتح قفصة وولاية الأمير أبي العباس عليها ) \*

كان أهل الحريد منذ تقلّص عنهم ظل الدولة عند إنقسام الملك بين الثغور الغربية والحضرة وما إليها ، وصار أمرهم إلى الشورى من المشيخة إلا في الأحايين يؤمّلون الاستبداد كما كانوا عليه من قبل الموحدين ، فقدم عبد المؤمن إلى أفريقية وبنو الرند على قَفْصَة وقُسَنْطِينَة (١) ، وابن واطاس على توزر ، وابن مطروح على طرابلس فأمّلوا فتكها (٢) ، وشغل مولانا السلطان أبو بكر عنهم بعد استقلاله بالأمر وانفراده بالدعوة الحفصية شأن الفتنة مع آل يغمراسن بن زيّان واجلاب عساكرهم مع حمزة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : قسطيلية .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : مثلها .

ابن عمر على أوطانه . حتى اذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجزتهم وأطل عليهم من مراقبه فعادوا إلى أوكارهم بعد أن استبدّوا(١) ، وتنفّس محنق الثغور الغربية من حصارهم ، وزال عن كاهل الدولة إصر معاناتهم وسكن اضطراب الخوارج على الدولة خفتت أصوات المرجفين في ممالكها، وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه ومحو الشقاق من سائر أعاله ، وسمت همَّته إلى تدويخ القاصية من بلاد الجريد واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الغاوية والكلاب العاوية زعاء أمصارها وأعراب فلاتها ، فنهض إلى قَـفْصَة سنة خمس وثلاثين وسبعائة وقدكان استبدّ بشوراها يحيى ابن محمد بن على بن عبد الجليل بن العابد الشريدي من بيوتاتها ، فنازلها أياماً والعساكر تلجّ عليها بأنواع القتال ، ونصب عليها المجانيق فامتنعوا . ثم جمع الأيدي حتى قطع تحيّلهم وامتناع صرائحهم (٢) فنادوا بالأمان فأمّنهم . وخرج إليه ابن عبد الجليل رئيسهم الآخر من سنته ، فأشخصه إلى الحضرة وأنزله بها ورجالات من قومه بني العابد. وفرّ سائرهم إلى قابس فنزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في حكمه ، وتفيؤا بعد أن كانوا ضاحين من الملك كله فأحسن التجاوز عنهم ، وبسط المعدلة فيهم . وأحسن أمل ذوي الحاجات منهم بالإسهام والأقطاع وتجديد ما بأيديهم من المكتوبات السلطانية . ثم آثرهم بسكني بلده المخصوص بعديد لعهد الأمير أبي العبّاس ، وأنزله بين ظهرانيهم وأوصاه بهم ، وعقد له على قسنطينة وما إليها . وجعل معه على حجابته أبا القاسم ابن عتو من مشيخة الموحدين ، وقفل إلى حضرته فدخلها في رمضان من سنته ، والله أعلم .

« (الخبر عن ولاية الأميرين أبي فارس عزوز وأبي البقاء
 خالد سوسة ثم اضافة المهدية اليهما)

لما نكب السلطان حاجبه ابن سيّد الناس ، وولّى محمد بن فرحون على حجابة إبنه الأمير أبي زكريا ، وقرب (٣) ذلك ما نزل بآل يغمراسن من عدوّهم وتفرغ السلطان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بعد أن اسفوا .

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي النسَخَةُ الباريسية وفي نُسخة أخرى حتى قطع نخيلهم وإقلاع شجراتهم .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وقارن .

للنظر في ملكه وتمهيد أحواله ، وأن يرسي قواعد أعاله بنجباء أبنائه . فعقد على سوسة ، والبلاد الساحلية لولديه الأميرين عزوز وخالد شريكين في الأمر ، وأنزلها بسوسة ، وأنزل معها محمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بيوت أهل الأندلس القادمين في الجالية ، ورياسة سلفهم بمرسية معروفة في أخبار الطوائف . وكان أخوه أبو القاسم صاحب الأشغال بالحضرة فأقاما كذلك . ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان محمد بن فرحون من بجاية معه باستبداد ابنه وأن يولّي من شاء على حجابته وأنزل ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرهما سنة خمس وثلاثين وسبعائة . ثم استدعاه الأمير أبو زكريا فرجع إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائده محمد بن الزكراك(۱۱) من المهدية كان أنزله بها ابن الحكيم واستثرل قريبه محمد بن الزكراك(۱۱) من المهدية كان أنزله بها ابن الحكيم لما افتتحها من يد المتغلب عليها من أهل رجيس ، ويعرف بابن عبد الغفار سنة (۱۲) واتخذها حسناً لنفسه ، وأنزل بها قريبه هذا وشحنها بالعدد والأقوات فلم يغن عنه . ولما هلك استثرل ابن الزكزاك وبعث السلطان عليها إبنه الأمير أبا البقاء ، وأفرد الأمير أبا فارس بولاية سوسة فأقاما كذلك إلى أنكان من خبر مهلكها ما نذكره إن شاءالله تعالى .

# الخبر عن ولاية الأمير أبي عبدالله صاحب قسنطينة من الابناء وولاية بنيه من بعده )

كان الأمير أبو عبدالله مخصوصاً من أبيه من بين ولده بالأثرة والعناية قد صرف إليه إقباله وأوقع (٣) عليه محبته لما كان يتوسم في شواهده من الترشيح ، وما تحلّى به من خلال الملك . وكان الناس يعرفون له حق ذلك . وذلك أنّ ابن عمر كان مستبدّاً بالثغور الغربية ببجاية وقسنطينة ومدافعاً عنها العدو من زناتة المطالبين لها . فلما هلك ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعائة كما قدّمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره ، فعقد

<sup>.</sup>١) وفي نسخة أخرى : محمد بن الركراك .

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وألقى .

على بجاية لابنه الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القالون وسرَّحه معه لمدافعة العدوّ ، وعقد على قسنطّينة للأمير أبي عبدالله ومعه أحمد بن ياسين. وخرجوا جميعاً من تونس سنة عشرين وسبعائة ونزل كل بعمله . وقدّم ظافر الكبير من الغرب فولاًه السلطان حجابة إبنه بقسنطينة وأنزله بها إلى أن هلك سنة سبع. وعشرين وسبعاثة على تيمرزدكت كما ذكرناه ، فجاء لحجابته من تونس أبو القاسم بن عبد العزيز الكاتب فأقام أربعين يوماً . ثم رجع إلى الحضرة وأضاف السلطان حجابة قسنطينة لابن سيّد الناس إلى حجابة بجاية ، وبعث إليها نائباً عنه مولاه هلالاً النازع إليه عن موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقام بخدمة الأمير أبي عبدالله إلى أن كانت نكبة ابن سيّد الناس عندما بلغ الأمير أبا عبدالله أثره (١) وجرى في طلق استبداده ففوّض له في عمله السلطان وأطلق من عنانه ، وكان يؤامره في شأنه ويناجيه في خلوته . وأنزل معه بقسنطينة نبيلاً من المعلوجين يقيم له رسم الحجابة . ثم استدعى ظافر السنان من تونس سنة أربع وثلاثين وسبعائة لقيادة الأعِنّة والحرب ، فقدم لذلك وأقام سنة ونصفها . ثم رجع وقام نبيل لحجابته كماكان ودفع يعيش بن (٢) الدولة لقيادة العساكر وحاية الأوطان فقاسمه لذلك مراسم الخدمة ورتب الدولة واستمرت حال الأمير أبى عبدالله على ذلك والأيام تزيده ظهوراً ومساعيه الملوكية تكسبه جلالاً وترشيحاً إلى أن أسقط (٣) دون غايته واغتاله الأجل عن مداه ، فهلك رضوان الله عليه آخر سبع وثلاثين وسبعائة وقام بأمره من بعده كبير بنيه الأمير أبو زيد عبد الرحمن ، فعقد له السلطان أبو بكر على عمل أبيه لنظر نبيل مولاهم لمكان صغره ، واستمرّت حالهم على ذلك إلى آخر الدولة ، وكان من أمره ما نذكر بعد والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : عندما بلغ الأمير أبو عبدالله اشده .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولم نعثر على هذا الاسم في المراجع التي بين أبدينا .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : اغتبط .

#### الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنية على الحضرة

وانهزامهم ومقتل معزوز بن همر وما قلان ذلك من الأحداث ) \*

لما ملك السلطان أبو الحسن تلمسان وأعالها ، وقطع دابر آل زيّان واجتث أصلهم وجمع كلمة زناتة على طاعته ، واستتبعهم عصابة تحت لوائه ، ودانت القبائل بالانقياد له ورجفت القلوب لرعبه ، ووفد عليه حمزة بن عمر يرغّبه في ممالك أفريقية ويستحثّه لها ديدنه مع أبي تاشفين من قبله ، فكف بالباس من غلوائه ، وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه . ونهج له بالشفاعة سبيلاً إلى معاودة طاعته والعمل بمرضاته ، فرجع حمزة إلى السلطان عائداً بحلمه متوسّلاً بشفاعة صاحبه راغباً بإذعانه ، وقلعه مواد (١) الخلاف من العرب باستقامته فتلقّاه السلطان بالقبول وأسعاف الرغبة والجزاء على المناصحة والمخالصة . ولم يزل حمزة بن عمر من لدن رضى مولانا السلطان عنه وإقباله عليه صحيح الطاعة خالص الطوية منادياً بمظاهرة رضى مولانا السلطان عنه وإقباله عليه صحيح الطاعة خالص الطوية وتدويخ أعالها وحسم أدواء الفساد منها .

وأخذ الصدقة من جميع ظواعن البدو الناجعة في أقطارها ، وجمع الطوائف المتعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة والكفّ عن أموال الجباية فكانت لهذا القائد آثار لذلك مهدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاصين بالاستبداد (٣) في القاصية حتى استقام الأمر وانمحت آثار الشقاق فاستولى على المهديّة سنة سبع وثلاثين وسبعائة وغلب عليها ابن عبد الغفّار المنتزي عليها من أهل رحيش (١) واستولى على تبسة وتقبّض على صاحبها محمد بن عبدون من مشيختها وأودعه سجن المهديّة إلى أن أطلق

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعيماً باذعانه وقطع مواد .

<sup>(</sup>٢)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قائد حربه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : المتعاطين للاستبداد .

<sup>(</sup>٤)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى رجيس .

بعد نكبته ، ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن بهلول على طاعته للعصبية ، واسترهن ولده ، ونازل بسكرة غير مرّة يدافعه يوسف بن منصور من بني مزني بذمّة يدُّعيها من السلطان أبى بكر وسلفه . ويعطيه الجباية بدفع ما كان من الاعتلاق بخدمة السلطان أبيي الحسن فتجافى عنه ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه ، وزحف إلى بلاد ريغة(١) فافتتح قاعدتها تُغرت واستولى على أموالها وذخيرتها وسار إلى جبل أوراس فافتتح الكثير من معاقله . وعصفت ريح الدولة بأهل الخلاف من كل جانب وجاست عُساكر السلطان خلال كل أرض . وفي أثناء ذلك هلك حمزة بن عمر سنة إثنتين وأربعين وسبعائة على يد ابن عون بن أبي على من بني كثير(٢) أحد لطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فأشواه (٣) وقام بأمره من بعده بنوه ، وكبيرهم يومثذ عمر ، وداخلتهم الظنّة بأن قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتآمروا واستجاشوا بأقتالهم أولاد مهلهل فجيَّشوا معهيِم وزحف إليهم ابن الحكيم في عساكر السلطان من زناتة والجند ففلوه واستلحموا كثيراً من وجوههم . ورجع إلى الحضرة فتحصّن بها واتبعوه فنزل بساحتها ثلاثين وسبعائة وقاتلوا العساكر سبع ليال . ثم اختلفوا ونزل طالب بن مهلهل إلى طاعة السلطان فأجفلوا وخرج السلطان في جهادي من سنته في عساكره وأحزابه من عرب هوّارة فأوقع بهم برقادة من ضواحي القيروان ورجع إلى حضرته آخر رمضان من سنته . وذهبوا مفلولين إلى القفر ومرّوا في طريقهم بالأمير أبـي العبّاس بقَـفْصَة فرغّبوه بالخلاف على أبيه ، وأن يجلبوا به على الحضرة فأملى لهم في ذلك حتى ظفر بالمعز بن مطاع وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبّض عليه وقتله ، وبعث برأسه إلى الحضرة ونصب بها . ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن المواقع . ووفد بعدها على الحضرة فبايع لها بالعهد في آخر سنته في محفل أشهده الملأ من الخاصة والكافة بايوان ملكه . وكان يوماً مشهوداً قرئ فيه سِجل العهد على الكافة ، وانفصلوا منه داعين للسلطان . وراجع بنوحمزة الطاعة بعدها واستقاموا عليها إلى أن كان من أمرهم ما نذكره إن شاءالله تعالى .

<sup>(</sup>١) يَقَالُ لَشْعَبِ اوريغة وريغة أو ريغة اختِصاراً ، ويقال لهم هوّارة تغلبياً ، وهم بنو اوريغ بن برنس .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أبى عون على بن كبير .

<sup>(ُ</sup>سُ) أَشُواه : أصاب شواه أي أطرافه ولم يصب مقتله ، على أنه أراد هنا بمعنى قتله ، وجاء بها بمعنى قتله في مواضع أخرى من هذا الكتاب . قال عمر بن الغارض : سهم شهم القوم أشوى وشوى سهم أمحا حكم أحشاي شي . ( قاموس )

# الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بن تافراكين من بعد وما كان على تفيئة ذلك من نكبة ابن الحكيم )

هذا الرجل اسمه أحمد بن اسمعيل بن عبد العزيز الغسّاني وكنيته أبو القاسم ، وأوصل سلفه من الأندلس انتقلوا إلى مراكش واستخدموا بها للموحّدين ، واستقرّ أبوه اسمعيل بتونس . ونشأ أبو القاسم بي ستكتبه الحاجب ابن الدبّاغ ولما دخل السلطان أبو البقاء خالد إلى تونس ، ونكب ابن الدبّاغ لجأ ابن عبد العزيز إلى الحاجب ابن عمر ، وخرج من تونس إلى قسنطينة واستقرّ ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن غرّب إلى الأندلس كما قدّمناه . واستعمله ابن عمر على الأشغال بقسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعائة فقام بها وتعلّق بخدمة ابن القالون بعد استبداد ابن عمر ببجاية . فلما وصل السلطان أبو بكر إلى تونس سنة ثمان عشرة وسبعائة استقدمه ابن القالون واستعمله على أشغال تونس . ثم كانت سعايته في ابن القالون مع المزوار بن عبد العزيز ابن القالون من المزوار بن عبد العزيز ، وكان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفة لضعف أدواته .

ولما هلك ابن عبد العزيز المزوار بتي أبو القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم إلى أن قدم ابن سيّد الناس ، من بجاية ، وتقلد الحجابة كما قدّمناه فغصّ بمكان ابن عبد العزيم هذا وأشخصه عن الحضرة وولاه أعال الحامّة (۱) ثم استقدم منها عندما ظهر عبد الواحد اللحياني بجهات قابس فلحق بالسلطان في حركته إلى تيمرزدكت ، وأقام في جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيّد الناس ، وولي الحجابة بالحضرة كما ذكرت ذلك كله من قبل إلى أن هلك فاتح سنة أربع وأربعين وسبعاتة فعقد السلطان على حجابته لشيخ الموحدين أبي محمد بن عبدالله بن تافراكين .

وكان بنو تافراكين هؤلاء من بيوت الموحدين في تينملل ومن آيت الخميس. وولي عبد المؤمن كبيرهم عمر بن تافراكين على قابس أوّل ما ملكها الموحدون سنة أربعين

<sup>)</sup> الحامة : خاصة الرجل من أهله وولده ( القاموس ) .

وخمسمائة إلى أن فتحوا مراكش ، فكان عبد المؤمن يستخلفه عليها أيام مغيبه عنها على الإمارة والصلاة . ولما ثار بمراكش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار أخو الإمام المهدي سنة إحدى وخمسين كان مغيبه عنها على أول ثورتهم أن اعترضوا عمر بن تافراكين عند ندائه بالصلاة فقتلوه ، وفضحهم الصبح فاستلحمهم العامة ، ثم كان إبنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات الموسخدين ومشيختهم . ولما عقد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيّد أبي إسحق أنزله معه عبدالله بن عمر ابن تافراكين للمشورة مع جهاعة من الموحدين كان منهم يوسف بن وانودين ، وكان عبدالله المقدم فيهم وجاء إبنه عمر من بعده مشتغلاً بمذهبه مرموقاً بتجلته (۱) . ولما ولي السيد أبو سعيد بن عمر بن عبد المؤمن على أفريقية ولاه قابس وأعالها إلى أن استزله عنها يحيى بن غانية سنة إثنتين وتسعين وخمسهائة .

ثم كان منهم بعد ذلك عظاء في الدولة وكبراء من المشيخة آخرهم عبد العزيز بن تافراكين ، خالف الموحدين بمراكش لما نقضوا بيعة المأمون ، فاغتالوه في طريقه إلى المسجد عند الآذان للصبح ، بماكان محافظاً على شهود الجهاعات . ورعاها له المأمون في أخيه عبد الحق وبنيه أحمد ومحمد وعمر فلها استلحم الموحدون وعمهم الجزع ارتحل عبد الحق مورياً بالحج ونزل على السلطان المستنصر فأنزله بمكانه من الحضيرة وسرّحه بعض الأحايين إلى الحامة لحسم الداء فيها . وقد كان توقع الخلاف من مشيختها فحسن غناؤه فيها ، وقتل أهل الخلاف وحسم العلل ، وولاه السلطان أبو إسحق على بجاية بعد مقتل محمد بن أبي هلال فاضطلع بها . ولما ولي الدعيّ ابن عارة أنه سرّحه في عسكر من الموحدين لقهر العرب وكف عداوتهم فأثمن فيهم ما شاء . ولم يزل معروفاً بالرياسة مرموقاً بالتجلة إلى أن هلك . وكان بنو أخيه عبد العزيز وهم : أحمد وعمد وعمر جاؤا على أثره من المغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل ، وغذوا بلبان النعمة والجاه فيها . وكان أحمد كبيرهم ، وولاه السلطان أبو حفص على وغذوا بلبان النعمة والجاه فيها . وكان أحمد كبيرهم ، وولاه السلطان أبو حفص على قفصه ثم على المهدية ، ثم استعفى من الولاية فعوفي .

وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة اذا أخرج منها على ماكان لأوّله إلى أن هلك الأوّل المائة الثامنة سنة ثلاث. ونشأ إبناه أبو محمد عبدالله وأبو العبّاس

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : متقبلاً مذهبه مرموقاً تجلّته .

مد في حجر الدولة وجوّ عنايتها وأصهر عبد الله منها إلى أبي يعقوب بن زذوتين شيخ الدولة في إبنته فعقد عليها . وأصهر من بعده أخوه أحمد بن أبي محمد بن يعمور في إبنته فعقد له أيضاً عليها ، واستخلص أبو ضربة بن اللحياني كبيرها أبا محمد عبدالله وآثره بصحبته ، فلم يزل معه إلى أن كانت الواقعة عليه بمصوح ، وتقبّض على كثير من الموحدين فكان في جملتهم . ومن عليه السلطان أبو بكر ورقّاه في رتب عنايته إلى أن ولاّه الوزارة بعد الشيخ أبي محمد بن القاسم . ثم قدّمه شيخاً على الموحدين بعد مهلك شيخهم أبني عمر بن عثمان سنة إثنتين وأربعين وبعثه إلى ملك المغرب مع إبنه الأمير أبني زكريا صاحب بجاية صريخاً على بني عبد الواد فجلّى في خدمة السلطان وعرض سفارته . وتوجّه للإيثار بعدها إليه . واختص بالسفارة إلى ملك المغرب سائر أيامه . وغصّ الحاجب ابن سيّد الناس بمكانه ، وهمّ بمكروهه فكبح السلطان عنانة عنه ، ويقال إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته . ولما انقسمت خطط الدولة من الحرب والتدبير وعالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزيز الحاجب وابن الحكيم القائد . كان له هو القدح المعلي في المشورة والتدبير ، وكانوا الحاجب وابن الحكيم القائد . كان له هو القدح المعلي في المشورة والتدبير ، وكانوا يرجعون إليه ويعوّلون على رأيه ، وكان ثالث أثافيهم ومصقلة آزائهم .

ولما هلك ابن عبد العزيز، وكان السلطان قد أضمر نكبة ابن الحكيم، لما كان يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من أموال السلطان، وأسر الحاجب ابن عبد العزيز إلى السلطان زعموا بين يدي مهلكه بالتحذير من ابن الحكيم وسوء دخلته، وأنه فاوضه أيام نزول العرب عليه بساح تونس سنة إثنتين وأربعين كما قدمناه في الادالة من السلطان ببعض الأعياص من بني أبي دبوس، كانوا معتقلين بالحضرة، ألقاها الغدر على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمة ما هو فيه من الحصار واعتدها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان عند موته، وبرىء منها إليه فأودعها إذناً واعية وكان حتف ابن الحكيم فيها. ولما هلك وولي شيخ الموحدين أبو محمد بن تافراكين فاوضه في نكبة ابن الحكيم، وكان يتربّص به لماكان بينها من المنافسة.

وكان ابن الحكيم غائباً عن الحضرة في تدويخ القاصية ، وقد نزل جبل أوراس فاقتحمه واقتضى مغارمه وتوغّل في أرض الزاب واستوفى جباية من عامله يوسف بن منصور ، وتقدّم إلى ريغة ونازل تغرت وافتتحها ، وامتلأت أيدي العساكر من

مكاسبهم وخيلهم (۱). واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بر تافراكين الحجابة فنكر ذلك لما كان يظن أن السلطان لا يعدل بها عنه . وكان يرشح له كاتبه أبا القاسم وازار (۲) ، ويرى أن ابن عبد العزيز قبله لم يتميز بها إيثاراً عليه ، فبدا له ما لم يحتسبه فظن الظنون وجمع أصحابه ، وأغذ السير إلى الحضرة وقد آمر السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعد البطانة للقبض عليه . وقدم على الحضرة منتصف ربيع من سنة أربع وأربعين وجلس له السلطان جلوساً فخماً فعرض عليه هديته من المقربات والرقيق والأنعام ، حتى اذا انفض المجلس وشيع السلطان وزراؤه وانتهى إلى بابه أشار إلى البطانة فلحقوا به ونقلوه إلى محبسه (۱) . وبسط عليه العذاب لاستخراج الأموال فأخرجها من مكان احتجانها وحصل منها في مودع السلطان أربعائة ألف من الذهب العين أو مثالها أو ما يقاربها قيمة من الجوهر والعقار إلى أن استصفى . ولما افتك عظمه ونفد ماله خنق بمحبسه في رجب من سنته وذهب مثلاً في الأيام . وغرب ولده مع أمّه إلى المشرق ، وطوح بهم الاغتراب إلى أن هلك منهم من هلك ، وراجع الحضرة على وعبيد منهم في آخرين من أصاغرهم بعد أيام وأحوال والله يحكم لا معقب لحكه .

# الخبر عن شان الجريد واستكمال فتحه وولاية أحمد بن مكي على جزيرة جربة )

كان أمر الجريد قد صار إلى الشورى منذ شغلت الدولة بمطالبة زناتة بني عبد الواد وما نالها لذلك من الاضطراب ، واستبدّ مشيخة كل بلد بأمره ، ثم انفرد واحد منهم بالرياسة ، وكان محمد بن بهلول من مشيخة توزر هو القائم فيها والمستبد بأمرها كما سنذكره . ولما نزعت الدولة إلى الاستبداد وأرهف السلطان حدّه للثوّار وعفى على آثار المشيخة بقَفْصَة وعقد لابنه الأمير أبي العبّاس على قسطيلية . ونزل بقفصة فأقام بها

<sup>(</sup>١) وبي نسخة أخرى : حليهم .

<sup>(</sup>٢) وَبُ نسخة أَحرَى : أَبِا القاسم بن واران .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فأحدقوا به وتلُّوه الى محبــه .

مهداً لإمارته ، ومردداً بعوثه إلى البلاد اختباراً لما يظهرون من طاعته . وزحف حاجبه أبو القاسم بن عتو سنة (۱) بالعساكر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها بني مدافع المعروفين ببني الخلف ، وكانوا إخوة أربعة استبدوا برياستها في شغل الدولة عنهم فسامهم سوء العذاب ، ولاذوا منه بجدران الحصون التي ظنوا أنها مانعتهم وتبرأت منهم الرعايا فأدركهم الدهش ، وسألوا الترول على حكم السلطان فجذبوا إلى مصارعهم وصلبوا على جذوعهم آية للمعتبرين ، وأفلت السيف عليًّا صغيرهم لنروعه إلى العسكر قبل الحادثة ، فكانت له ذمّة واقية من الهالكة . فانتظم الأمير أبو العباس بلد نفطة في مملكته وجدّد له العقد عليها أبوه . وتملّك الكثير من نفزاوة .

ولما استبيحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلاف والنفاق ، وخشى مقتمها محمد بن بهلول عيث (٢) حاله فذهب إلى مصانعة قائد الدولة محمد بن الحكيم بذات صدره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكها في سنة واحدة ، واضطرب أمر توزر وتواثب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضاً . وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذ عليه المواثيق بالطاعة والحباية ، ومضى إلى توزر فلكها وطالبه الأمير أبو العباس صاحب قَفْصَة وبلاد قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ما كان في نفسه من الاستبداد وصارت لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب أباه السلطان أبا بكر وأغراه به فنهض ابن بهلول رئيسها يومئذ فأدركه الدهش وانفض من حوله الأولياء ، وجاهر بطاعة السلطان ولقائه ففر عنه كاتبه وكاتب أبيه المستولي على أمره على بن محمد المعمودي المعروف الشهرة ، ولحق ببسكرة في جوار يوسف بن مزني وأغذ السلطان السير إلى توزر فخرج إليه أبو بكر بن بهلول وألقى إليه يده وخلط نفسه بجملته .

ثم ندم على ما فرط من أمره وأحس بالنكير من الدولة ، وأنذر بالهلكة فلحق بالزاب ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة فتلقاه من الترحيب والقرى بما تحدّث به الناس ولما استولى السلطان على توزر وانتظمها في أعاله عقد عليها لابنه الأمير أبي العبّاس وأنزله بها وأمكنه من رمتها ورجع السلطان إلى الحضرة ظافراً عزيزاً ، واتصلت (٩)

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولم تستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أبدينا .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخه أخرى : مغبّة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وتملأ .

أيام ملكه إلى أن هلك على فراشه كما نذكر. واتصلت ممالك الأمير أبي العبّاس في بلاد الجريد وساور أبو بكر بن بهلول (۱) توزر مراراً يفلت في كلّها من الهلكة إلى أن مات ببسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك الناس كما نذكر. وأقام أبو العباس بمحل إمارته ولم يزل يمهّد الأحوال ويستنزل الثوّار. وكان أبو مكي قد امتنع عليه بقابس، وكان من خبره أنه لما رجع عبد الملك من تونس مع عبد الواحد بن اللحياني الذي كان حاجباً له وذهب ابن اللحياني إلى المغرب وأقام هو بقابس. ثم استراب بمكان أمره مع السلطان حين ذهب ملك آل زيّان فأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي الحسن متنصّلاً من ذنوبه متذمّماً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع له وأعاده السلطان إلى مكان رياسته. واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان والفتنة.

وكان الأحمد بن مكي حظ من المال والأدوات ونفس مشغوفة بالرياسة والشرف (٢) ، وكان يقرض الشعر فكان يجيد ويرسل فيحسن ، وكان خط كتابته أنيقاً ينحو به منحى الخط الشرقي شأن أهل الجريد فيمتع ما شاء ، فكانت لذلك كلّه في نفس الأمير أبي العبّاس صاغية إليه . وكان هو مستريباً بالمخالطة لما شاء من آثاره السالفة . ولم يزل الأمير أبو العبّاس يفتل له في الذروة والغارب إلى أن جلبه إلى بحلس السيدة أمّه الواحدة (٣) أخت مولانا السلطان قافلة من حجها فسح ما كان بصدره ، وأحكم له عقد مخالصته واصطنعه لنفسه فحل من إمارته بمكان غبطة واعتزاز . وعقد له السلطان على جزيرة جربة ، واستضافها إلى عمله وأنزل عنها علوف بن الكاد من صنائعه كان افتتحها سنة ثمان وثمانين وعقد له السلطان عليها فنزلها أحمد بن مكي . واستقل عبد الملك أخوه برياسة قابس فقاما على ذلك وجردا عزامها في ولاية أبي العبّاس صاحب أعال الجريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من أمر الجميع ما نذكر إن شاءالله تعالى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : أبو بكر يملول .

<sup>(</sup>٢)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بالرياسة والسروّ .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : أمة الواحد .

#### \* ( الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافراكين ) \*

كان السلطان أبو بكر عند نكبة القائد ابن الحكيم استعمل على حجابته شيخ الموحدين أبا محمد بن تافراكينكا ذكرناه ، وفوّض إليه فيا وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه أبي العبّاس أحمد وكان أبو محمد جليس الباب لمكان الحجابة فرفع إلى الحرب وقود العساكر، وإمارة الضاحية أحاه أبا العبّاس فقام بما دفع إليه من ذلك. وكان بنو سُلَيْم بعد مهلك حمزة بن عمر نقموا ماكان عليه من الأذعان وسموا إلى الخلاف والعناد فكان من أبناء حمزة في ذلك من الاجلاب على الحضرة ما ذكرناه وكان سحيم بن (١) من أولاد القوس بن حكيم بينه وبينهم غدر وخلاف وعناد (٢) ، وكان السلطان قد ولَى على حجابة إبنه الأمير أبي العبّاس في أعال الحريد أبا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وكان يناهض بني تافراكين بزعمه في الشرف، وينفس عليهم مَا آتاهم الله من الرتبة والحظ ، فلمَّا ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسداً وحقداً (٣) ، وداخل فها زعموا سحيماً هذا الغوي في النيل من أبي العبّاس بن تافراكين صاحب العساكر وشارطه على ذلك بما أدَّاه إليه وتكاتموا أمرهم . وخرج أبو العبّاس بن تافراكين فاتح سنة سبع في العساكر لجباية هوّارة فوفد عليه سحيم هذ وقومه وضايقوه في الطلب . ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا عليه ، فانفضّ معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن بها وجاهر سحيم بالخلاف ، وخرج إلى الرمال فلم يزل كذلك إلى مهلك السلطان كما نذكر ذلك إن شاءالله تعالى .

 <sup>(</sup>١) يياض بالأصل ولم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا .
 (٢) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بهمة غوار ومارد خلاف وعناد .

<sup>ُ (</sup>٣) وفي نسخة ثانية : حسداً وحفيظة .

( الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب بجاية من الانباء وماكان بعد ذلك من ثورة أهل بجاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أبي عبدالله )

كان السلطان أبو بكر لما هلك الحاجب بن عمر عقد على بجاية لابنه الأمير أبى زكريا كبير ولده ، وأنفذه إليها مع حاجبه محمد بن القالون كما ذكرناه وجعل أموره تحت نظره . ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيّد الناس كذلك ، فلما استبدّ سيّد الناس بحجابة الحضرة جعل على حجابته أبا عبدالله بن فرحون . ثم لما تقبّض على ابن سيَّد الناس وعلى ابن فرحون وقد استبدّ الأمير أبو زكريا بأمره ، وقام على نفسه فوض إليه السلطان الأمر في بجاية وبعث إليه ظافراً السنان مولى أبيه الأمير أبي زكريا الأوسط قائداً على عسكره. والكاتب أبا إسحق بن علاق(١) متصرّفاً في حجابته فأقاما ببابه مدة هم صرفها إلى الحضرة ، وقدّم لحجابته أبا العباس أحمد بن أبى زكريا الرندي ، كان أبوه من أهل العلم وكان ينتحل مذهب الصوفية الغلاة ، ويطالع كتب عبد الحق بن سبعين. ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان وترقّى في الرتب إلى أن استعمله الأمير أبو زكريا كها قلناه . ثم هلك وقد أنف السلطان أبو بكر من الأمراء هؤلاء على حجابة ابنه (٢) فأنفذ لها من حضرته كبير الموحدين يومثذ وصاحب السفارة أبا محمد بن تافراكين سنى أربعين وسبعائة فأقام أحوال ملكه ، وعظم أبَّهة سلطانه ، وجهَّز العساكر لسفره وأخرجه إلى أعاله فطاف عليها وتفقَّدها ، وانتهى إلى تخومها من المسيلة ومقرة . ولم يستكمل الحول حتى سخطه المشيخة من أهل بجاية لما نكروا من الأبهة والحجاب حتى استغلظ عليهم باب السلطان ، وتولى كبر ذلك القاضي ابن يوسف تعنَّتاً وملالاً ، واستعفى هو من ذلك فأعنى وعاد إلى مكانه بالحضرة .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : علان ، وفي نسخة أخرى : غلان .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : من انتزاء هؤلاء السوقة على حجابة إبنه .

الذي بعثه مدداً للمسلمين عند إجازة السلطان أبي الحسن إلى طريف. وكان أخوه زيد بن فرحون قائد ذلك الأسطول بما كان قائده ببحر بجاية ، فلما رجع أبو عبدالله ابن فرحون من سفارته تلك أذن له في المقام عند الأمير أبي زكريا واستعمله على حجابته إلى أن هلك فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته . ثم عزله وولَّى عليها أبا القاسم بن علناس من طبقة الكتَّابِ ، واتصل بدار هذا الأمير وترقَّى في ديوانه إلى أن ولاَّه خطة الحجابة . ثم عزله وولى يحيى بن محمد بن المنت الحضرمي (١) . كان أبوه وعمّه قدما على جالية الأندلس وكانا ينتحلان القراآت . وأخذ أهل بجاية عن عمَّه أبي الحسن علم القرآآت ، وكان خطيباً بجامع السلطان ونشأ على ابن أحيه واستعمل في الديوان ، وكان طموحاً للرياسة واتصل بحظية كانت للمولى أبي زكريا تسمّى أمّ الحكم قد غلبت على هواه ، فرسمت على ابن المنت هذا بخطة الحجابة (٢) واستعمله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان وأحوال مقاماته في سفره ، وجهّز له العساكر وجال في نواحي أعاله .

وهلك هذا الأمير في إحدى سفراته وهو على حجابته بتاكرارت من أعال بجاية من مرض كان أزمن به في ربيع الأوّل سنة سبع وأربعين وسبعائة وكان ابنه الأمير أبو عبدالله في حجر مولاه فارح بن معلوجي ابن سيّد الناس. وكان اصطنعه فألفاه قابلا للترشيح فأقام مع ابن مولاه ينتظر أمر الخليفة ، وبادر حاجبه الأوّل أبو القاسم بن علناس إلى الحضرة وأنهى الخبر إلى الخليفة فعقد على بجاية لابنه الأمير أبى حفص كان معه بالحضرة ، وهو من أصاغر ولده ، وأنفذه إليها مع رجاله وأولى اختصاصه . وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى بجاية ودخلها على حين غفلة . وحمله الأوغاد من البطانة على إرهاف الحدّ وإظهار السطو فخشي الناس البوادر والتمروا. ثم كانت في بعض الأيام هيعة تمالاً فيها الكافة على التوتُّب بالأمير القادم فطافوا بالقصبة في سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم. ثم تسوّروا جدرانها واقتحموا داره وملكوا أمره وأخرجوه برمّته بعد أن انتهبوا جميع موجوده ، وتسايلوا إلى دار الأمير أبي عبدالله محمد ابن أميرهم ومولاهم بعد أن كان معترماً على التقويض عنهم واللحاق بالخليفة جدّه . وأذن له في ذلك عمه القادم فبايعوه بداره من البلد . ثم نقلوه من

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ثم عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمي .
 (٢) وفي نسخة ثانية : فرسخت على ابن المنت هذا خطة الحجابة .

الغد إلى قصره بالقصبة وملكوه أمرهم . وقام بأمره مولاه فارح ولقبه باسم الحجابة واستمرّ حالهم على ذلك . ولحق الأمير أبو حفص بالحضرة آخر جادي الأولى من سنته لشهر يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذكره . وتدارك السلطان أمر بجاية وبعث إليهم أبا عبدالله بن سليان من كبار الصالحين ومشيخة الموحدين يسكنهم ويؤنسهم وبعث معه كتاب العقد عليها لحافده الأمير أبي زكريا طالباً مرضاتهم (۱) فسكنت نفوسهم وأنسوا بولاية ابن مولاهم ، وجاءت الأمور إلى مصايرها كما نذكره بعد إن شاءالله تعالى والله ولي التوفيق .

# الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية إبنه الأمير أبي حفص )

بينا الناس في غفلة من الدهر وظل ظليل من العيش وأمن من الخطوب تحت سرادق من العز وذمة وافية من العدل ، إذريع بالسرف وتكدّر الشرق<sup>(۲)</sup> وتقلّصت ظلال العز والأمن ، وتعطّل فناء الملك ونعي السلطان أبو بكر بتونس فجأة من جوف الليل ليلة الأربعاء ثاني رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة ، فهب الناس من مضاجعهم متسايلين إلى القصر يستمعون نبأ النعي وأطافوا به سائر ليلهم تراهم سكارى وما هم بسكارى . وبادر الأمير أبو حفص عمر من داره إلى القصر فلكه وضبط أبوابه واستدعى الحاجب أبا محمد بن تافراكين من داره ، ودعوا المشيخة من الموحّدين والموالي وطبقات الجند ، وأخذ الحاجب عليهم البيعة للأمير أبي حفص . ثم جلس من الغد جلوساً فخماً على الترتيب المعروف في الدولة أحكمه الحاجب أبو محمد لمعرفته لعوائدها وقوانين ترتيبها ، تلقّنه عن أشياخه أهل الدولة من الموحدين ، وغدا عليه الكافة في طبقاتهم فبايعوا له وأعطوه صفقة إيمانهم . وانفض المحلس وقد انعقدت بعته وأحكمت خلافته .

وكان الأمير خالد ابن مولانا السلطان مقيماً بالحضرة قدمها رائدا(٣) منذ أشهر وأقام

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ذهاباً مع مرضاتهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : إذ ربع السرب وتكدّر الشرب .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : زائراً .

متهنأ (۱) من الزيارة ، فلم سمع النعي فرّ من ليلته ، وتقبّض عليه أولاد منديل من الكعوب وردّوه إلى الحضرة فاعتقل بها . وقام أبوه محمد بن تافراكين بخطة الحجابة كما كان وزيادة تفويض واستبداد إلاّ أن بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه ويوغرون صدره عليه يذكرون منافساته ومناقشة سابقة بين الحاجب والأمير أيام أبيه ، واتصل ذلك منهم غصاً لمكانه ، وأنذر الحاجب بذلك منهم فأعمل الحيلة في الخلاص من صحابتهم كما يذكر بعد ا هـ ، والله تعالى أعلم .

الخبر عن زحف الأمير أبي العباس ولي العهد من مكان المارته بالجريد الى الحضرة وما كان من مقتله ومقتل أخويه الاميرين أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد)

كان السلطان أبو بكر قد عهد إلى إبنه الأمير أبي العبّاس صاحب أعال الجريد كما ذكرناه سنة ثلاث وأربعين وسبعائة ، فلمّا بلغه خبر مهلك أبيه وما كان من بيعة أخيه ، حقد على أهل الحضرة ما جاؤا به من نقض عهده . ودعا العرب إلى مظاهرة أمره ، فأجابوه ونزعوا جميعاً إلى طاعته عن طاعة أخيه بما كان مرهفاً لحده في الاستبداد والضرب على أيدي أهل الدولة من العرب وسواهم . وزحف إلى الحضرة ولقيه أخوه أبو فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فآتاه طاعته وصار في جملته ، وجمع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وأزاح العلل ، وخرج غرة شعبان وارتحل عن تونس ، وحاجبه أبو محمد بن تافراكين قد أنذر منه وخرج غرة شعبان وارتحل عن تونس ، وحاجبه أبو محمد بن تافراكين قد أنذر منه تونس في بعض الشغل وركب الليل ناجياً إلى المغرب . وبلغ خبر مفرة إلى السلطان فأجفل واختل مصادفه ، وتحيّز إلى باجة فتلوم بها وتحلّف عنه أهل المعسكر فلحقوا فأجفل واختل مصادفه ، وتحيّز إلى باجة فتلوم بها وتحلّف عنه أهل المعسكر فلحقوا أبا البقاء من معتقله .

ثم دخل إلى قصره لسبع ليال من ملكه وصبحه الأمير أبو حفص في ثامنها فاقتحم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : متملياً .

عليه البلد لضاغنة كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه نساءهم (١) وطروقه منازلهم أيام جنون الشباب وقضاء لذاته في مرباه. وفتك بأخيه الأمير أببي العبّاس. ولسرعان ما نصب رأسه على القناة ، وداست شلوه هنالك سنابك العسكر ، وأصبح آية للمعتبرين . وثارت العامّة بمن كان بالبلد من وجوه العرب ورجالاتهم فقتلوا في. تلك الهيعة من كتب عليه القتل. وتلُّوا كثيراً منهم إلى السلطان فاعتقلهم ، وقتل أبا الهون (٢) بن حمزة بن عمر بن بينهم ، وتقبّض على أخويه خالد وعزوز ، فأمر بقطعهم من خلاف فقطعوا وكان فيه مهلكهم . واستوسق ملكه بالحضرة واستعمل على حجابتها أبا العبّاس أحمد بن على بن زين من طبقة الكتّاب ، وكان كاتباً للضحشي (٣) الحاجب وبعده للقائد ظافر الكبير. واتصل السلطان أبو بكر لأوّل ملكه بالحضرة فأسف على بن عمر بولاية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه ونكبه . ثم أطلق من محبسه ومضى إلى المغرب ونزل على السلطان ابن سعيد فأجمل نزله ، ثم رجع إلى الحضرة ولم يزل مشرّداً أيام السلطان كلُّها واستكتب الأمير أبو حفص ولده محمداً وكانت له به وصلة ، فلما استوسق له الملك بعد مفرّ أبى محمد بن تافراكين كما ذكرناه ، وولَّى أباه أبا العبَّاس هذا على حجابته ، وعقد على حربه وعساكره لظافر مولى أبيه وجدّه المعروف بالسنّان ، واستخلص لنجواه وسرّه كاتبه أبا عبدالله محمد بن الفضل ابن نوّار(٤) من طبقة الفقهاء والقضاة ومن أهل البيوت النابهة بتونس ، كان له بها سلف مذكور ، واتصل بدار السلطان وارتسم بها مكتباً لولده . وقرأ عليه هذا الأمير أبو حفص فيمن قرأ عليه منهم فكانت له من أجل ذلك يد (٥) ومزيد عناية عنده . ولما استبدّ بأمره كان هو مستبدّاً بشوراه ، وجرت الحال على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسمارهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : أبو الهول .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : للشخشي الحاجب

<sup>(1)</sup> وفي نسخة ثانية : ابن نزار

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : خصوصية به .

• ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية ومهلك الامير أبي حفص وانتقال الابناء من بجاية وقسنطينة الى المغرب وما تخلل ذلك من الاحداث ) •

كان السلطان أبو الحسن يحدّث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك أفريقية ، ويتربّص بالسلطان أبي بكر ويسرّ له حسداً في ارتقاء (١١) ، فلما لحق به حاجبه أبو محمد بن تافراكين بعد مهلكه رغبه في سلطانها واستحثُّه بالقدوم عليها ، وجدَّد له الجوار(٢) فتنبهت لذلك عزائمه . ثم وصل الخبر بمهلك وليّ العهد وأخويه وخبر الواقعة ، فأحفظه لذلك بماكان من رضاه بعهده ، وخطه بالوفاق على ذلك بيده في سجله . وذلك أنّ حاجب الأمير أبي العبّاس وهو أبو القاسم بن عتو من مشيخة الموحَّدين كان سفر عن السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبي الحسن بهدية . وحمل سجل العهد فوقف عليه السلطان أبو الحسن ، وسأل منه إمضاء لمولاه وكتب ذلك بخطه في سجله ، فخطّه بيمينه وأحكم له عقده . فلما بلغه مهلك وليّ العهد تعلّل بأنَّ النقض أتى على ما أحكمه فأجمع غزو أفريقية ومن بها ، فعسكر بظاهر تلمسان ، وَقُرِّقَ الْأَعْطِياتِ ، وأزاح العلل . ثم رحل في صفر من سنة ثمان وأربعين وسبعائة يجرُّ الدنيا بما حملت . وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو بأفريقية ، ورجالات الكعوب أخاهم خالداً يستصرخه لثأر أخيهم أبي الهول الهالك يوم الواقعة فأجابهم . ونزع إليهم أيضاً أهل القاصية من أفريقية بطاعتهم فجاؤا في وفدٍ واحد مع ابن مكي صاحب قابس وابن يملول صاحب توزر وابن العابد صاحب قَفْصَة ومولاهم ابن أبي عنَّان صاحب الحامة وابن الخلف صاحب نَفْطَة ، فلقوه بوهران وآتوه بيعتهم رغبة ورهبة . وأدُّوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس ، ولم يتخلُّف عنهم إلا من بُعْد داره . ثم جاء من بعدهم وعلى أثرهم صاحب الزاب يوسف بن منصور بن مزني ومعه مشيخة الموحدين الزواودة ، وكبيرهم يعقوب بن علي فلقيه بنو حسن من أعمال بجاية

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ويسرُّ له حسواً في ارتغاءٍ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : وحرّك له الحوار .

فأوسع الكل حباً وتكرمةً ، وأسنى الصلات والجوائز وعقد لكل منهم على بلده وعمله . وبعث مع أهل الجزائر الولاة للجباية لنظر مسعود بن ابراهيم اليرنياوي (١) من طبقة وزرائه ، وأغذ السير إلى بجاية ، فلما أطلت عساكره عليها توافر أهلها في الامتناع ، ثم أنابوا وخرج أميرها أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا فآتاه طاعته ، وصرفه إلى المغرب مع إخوانه ، وأنزله ببلد ندرومة . وأقطع له الكفاية من جبايتها وبعث على جباية عمّاله وخلفائه (٢) . وسار إلى قسنطينة فخرج إليه ابناء الأمير أبي عبدالله يقدمهم كبيرهم الأمير أبو زيد وآتوه طاعتهم ، وأقبل عليهم وصرفهم إلى المغرب وأنزلهم بوجدة وأقطعهم جبايتها ، وأنزل بقسنطينة خلفاء وعمّاله ، وأطلق القرابة من مكان اعتقالهم بها ، وفيهم أبو عبدالله محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه ، وعمد ابن الأمير خالد وإخوانه وبنوه ، وأصارهم في جملته حتى صرفهم إلى المغرب من الحضرة من بعد ذلك .

ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمرو مشايخ قومهم الكعوب فأخبروه باجفال المولى أبي حفص من تونس مع ظواعن أولاد مهلهل ، واستحثّوه باعتراضهم قبل لحاقهم بالقفر ، وسرّح معهم العساكر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه ، وسرّح عسكراً آخر إلى تونس لنظر يحيى بن سليان من بني عسكر ومعه أبو العبّاس بن مكي ، وسارت العساكر لطلب الأمير أبي حفص فأدركوه بأرض الحامة من جهات قابس ، وسبحوهم فدافعوا عن أنفسهم بعض الشيء ، ثم انفضوا وكبابا لأمير أبي حفص وسبحوهم فدافعوا عن أنفسهم بعض الشيء ، ثم انفضوا وكبابا لأمير أبي حفص جواده في بعض نافقاء اليرابيع (٣) ، وانجلت الغيابات عنه وعن مولاه ظافر راجلين فتقبض عليها ، وأوثقها قائد الكتائب بيده ، حتى إذا جن الليل وتوقّع أن يفلتها العرب من أساره قبل أن يصل بها إلى مولاه فذبحها ، وبعث برؤسها إلى السلطان أبى الحسن فوصلا إليه بباجة .

وخلص الفلّ من الواقعة إلى قابس ، فتقبّض عبد الملك بن مكي على رجالات من أهل الدولة ، كان فيهم أبو القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من رجالات سدويكش وغيرهما من أعيان الدولة ، فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : البرنياني .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : الكفاف من جبايتها وبعث على بجاية عاله وخلفاءه .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة الباريسية ونافقاء اليربوع : جحره . وفي نسخة أخرى تافقاء الجرابيع .

فأمًا ابن عتو وصخر بن موسى وعلى بن منصور فقطعهم من خلاف ، واعتقل الباقي ، وسيقت العساكر إلى تونس . ثم جاء السلطان على أثرهم ودخل الحضرة في الزي والاحتفال في جادي الآخرة من سنته ، وخفتت الأصوات وسكنت الدهماء وانقبضت أيدي أهل الفساد ، وانقرض أمر الموحدين إلاّ أذيالاً في بونة فإنه عُقِد عليها للمولى الفضل ابن مولانا أبي بكر لمكان صهره ووفادته عليه بين يدي مهلك أبيه . ثم ارتحل السلطان إلى القيروان ثم إلى سوسة والمهديّة وتطوّف على المعالم التي بها ، ووقف على آثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانيها ، والتَمسَ البركة في زيارة القبور التي تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء في ساحتها ، وقفل إلى تونس فدخلها آخر شعبان والله تعالى أعلم .

## الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية ذلك ومصايره ) \*

كان السلطان أبو الحسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر قبيل مهلكه في إحدى كرائمه، وأوفد عليه في ذلك عريف بن يحيى كبير بني سويد من زغبة وصاحب شواره وحالصة سرّه وفد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب والموالي كان فيهم صاحب الفتيا بمجلسه أبو عبدالله السطي وكاتب دولته أبو الفضل عبدالله بن أبي مدين وأمير الحرم عنبر الخصي ، فاسعفه السلطان وعقد له على حظيته عزونة شقة إبنه الفضل وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل ، ومعه أبو محمد عبد الواحد ابن الجهاز (۱) من مشيخة الموحدين ، وأدركهم الخبر بمهلك السلطان في طريقهم . فلا قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم بقبول حسن ، ورفع محلس الفضل ، واستنب له ملكها فأعرض عن ذكر ذلك ، إلا أنه رعى له ذمة الصهر وسابقة الوعد فأسعفه (۲) بالعقد على بونة مكان عملة منذ أيام أبيه ، وأنزله بها عندما رحل عنها إلى قونس . وانقمع (۱) المولى الفضل من ذلك حقداً لما يرجوه من تجافيم له عن ملك

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : أكمازير وفي نسخة ثانية أكماز ِ

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فأقنعه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : واضطغن .

آبائه ، ولحق وفادته وصهره وأقام بمكان عمله منها يؤمّل الكرّ إلى أن كان من أمر ما نذكره والله أعلم .

الخبر عن بيعة العرب لإبن أبي دبوس وواقعتهم مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من الأحداث)

كان السلطان أبو الحسن لما استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعهم من الأمصار التي ملكوها بالاقطاعات ، والضرب على أيديهم في الأتاوات ، فوجموا لذلك ، واستكانوا لغلبته ، وتربّصوا الدوائر. وربّما كان بعض البادية يشنّ الغارات في الأطراف فيعتدّها السلطان على كبارهم . وأغاروا بعض الأيام في ضواحي تونس فاستاقوا الظهر الذي كان في مرعاها ، وأظلم الحوّ بينهم وبينه ، وخشوا عاديته وتوقّعوا بأسه . ووفد عليه أيام الفطر من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بني كعب وخليفة بن عبدالله من بني مسكين (١) ، وخليفة بن بو زيد من رجالات حكيم . وساءت طنونهم في السلطان لسوء أفعالهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج على السلطان. وكان من خبر عبد الواحد هذا أنه بعد إجفاله من تونس سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة كما ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرّة وتكرمة . ولما أخذ السلطان أبو الحسن بمخنق تلمسان واشتدّ حصارها سأل عبد الواحد بن أبى تاشفين تخليته للخروج فودّعه وخرج إلى السلطان أبي الحسن فنزل عليه . ولم يزل في جملته إلى أن احتل بأفريقية . فلما اخشن ما بينه وبين الكعوب والتمسوا الأعياص من بني أبى حفص فيصطفونهم (٢) للأمر رجوا أن يظفروا من عبد المؤمن هذا بالبغية فداخلوه وإرتاب لذلك ، وخشي بادرة السلطان فرفع إليه الخبر ، فتقبّض السلطان عليهم وأحضرهم معه فأنكروا وبهتوا .

ثم وبَّخهم واعتقلهم ، وعسكر بساحة الحضرة لغزوهم ، وتلوم لبعث الأعطيات

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ابن مسكين.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ينصبونهم .

وأزاح العلل، وبلغ الخبر إلى أحياثهم فقطع اليأس أسباب رجائهم . وانطلقوا يحرَّبون الأحزاب ويلمّون (١٠) للملك الأعياص. وكان أولاد مهلهل أقيالهم وعديلة حملهم قد أيأسهم السلطان من القبول والرضا بما بالغوا في نصيحة المولى أبي حفص ومظاهرته فلحقوا بالقفر ، ودخلوا الرمال فركب إليهم قتيبة بن حمزة وأمُّه ومعهم ظعائن أبنائهما متدمّمين لأولاد مهلهل بالعصبيّة والقرابة ، فأجابوهم واجتمعوا بقسطيلية وتحاثوا التراب والدماء، وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان، وتوقع بأسه . وتفقدوا من أعياص الموحّدين من ينصّبونه للأمر ، وكان بتوزر أحمد بن عثمان ابن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه يجهات طرابلس وإجلابه مع العرب على تونس أيام السلطان أبي عصيدة . ثم انفضوا وبتى عَمَّانَ بِجَهَاتَ قَابِسَ وطرابلس إلى أن هلك بجزيرة جَرْبَة ، واستقرّ بنو أبنه عبد السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها أيام السلطان أبي بكر. ثم غرّبهم إلى الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند نكبته كما ذكرنا ذلك كله ، فنزلوا بالإسكندرية وأقبلوا على الحرف لمعاشهم. ورجع أحمد هذا من بينهم إلى المغرب واستقرّ بتوزر واحترف بالخياطة . ولما تفقّد العربّ الأعياص دلّهم على نكرته بعض أهل عرفانه فانطلقوا إليه وجاؤا به، وجمعوا إليه الآلة، ونصّبوه للأمر وتبايعوا على الاستماتة . ورجع إليهم السلطان في عساكره من تونس أيام الحج من سنة ثمان ، ولقيهم بالثنية دون القيروان فغلبهم وأجفلوا أمامه إلى القيروان. ثم تذامروا ورجعوا مستميتين ثاني محرّم سنة تسع فاختلّ مصافه ودخل القيروان وانتهبوا معسكره بما اشتمل عليه وأحذوا بمخنقه إلى أن اختلفوا فأفرجوا عنه وخلص إلى تونس كما نذكر ، والله تعالى أعلم .

الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان
 وعنها وما تخلل ذلك )

كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابة السلطان أبي بكر مستبدًا بأمره مفوّضاً

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : يلتمسون .

اليه في سائر شؤونه فلم استوزره السلطان أبو الحسن لم يجره على مألوفه لما كان قائماً على أمره وليس التفويض للوزراء من شأنه . وكان يظن أنّ السلطان أبا الحسن سيكل إليه أمر أفريقية وينصب معه الفضل للملك . وربما زعموا أنه عاهده على ذلك فكان في قلبه من الدولة مرض ، وكان العرب يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف والإجلاب ، فلما حصلوا على البغية من الظهور على السلطان أبي الحسن وعساكره وأحاطوا به في القيروان تحيّل ابن تافراكين في الخروج على السلطان لما تبين فيه من النكر منه ومن قومه . وبعث العرب في لقائه وأن يحملوه حديث بيعتهم إلى الطاعة فأذن له وحرج إليهم وقلدوه حجابة سلطانهم ، ثم سرّحوه إلى حصار القصبة . وكان فأذن له وحرج إليهم وقلدوه حجابة سلطانهم ، ثم سرّحوه الى حصار القصبة . وكان واتصل الخبر بتونس كانت لبناته هيعة خشي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلجأ من كان معهم من تونس إلى قصبتها ، وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت عليهم واتخذوا من كان معهم من تونس إلى قصبتها ، وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت عليهم واتخذوا الآلة للحصار ، وفرقوا الأموال في الرجال ، وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين من كان الأمير أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من المغلوب فوافاه الخبر دوين القيروان ، فانفض معسكره ورجع إلى تونس فكان معهم بالقصبة .

ولمّا فرج عن (١) ابن تافراكين من هوّة الحصار بالقيروان طمعوا في الاستيلاء على قصبة تونس وفض ختامها ، فدفعوه إلى ذلك . ثم لحق به سلطانه ابن أبي دبوس وعانى من ذلك ابن تافراكين صعباً لكثرة الرجل الذين كانوا بها ، ونصب المجانيق عليها فلم يغن شيئاً وهو أثناء ذلك يحاول النجاء بنفسه لاضطراب الأمور واختلال الرسوم إلى أن بلغه خلوص السلطان من القيروان إلى سوسة . وكان من خبره أنّ العرب بعد إيقاعهم بعساكره أحاطوا بالقيروان واشتدوا في حصارها ، وداخل السلطان وأولاد مهلهل من الكعوب وحكيماً من بني سُليْم في الإفراج عنه ، واشترط لهم على ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك ، ودخل عليه قنيبة (١) بن حمزة على ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك ، ودخل عليه قنيبة (١) بن حمزة بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقبّله وأطلق أخويه خالداً وأحمد ، ولم يثق إليهم . ثم جاء إليه محمد بن طالب من أولاد مهلهل وخليفة ابن أبي زيد وأبو الهول بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : ولمّا خرج .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فتيتة بن حمزة

يعقوب من أولاد القوس وأسرى معهم بعسكره إلى سوسة فصبحها وركب منها في أساطيله إلى تونس ، وسبق الخبر إلى ابن تافراكين بتونس فتسلّل من أصحابه وركب السفينة إلى الإسكندرية في ربيع سنة تسع وأربعين وسبعائة

وأصبحوا وقد فقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ، وخرج أهل القصبة من أولياء السلطان فلكوها وخرّبوا منازل الحاشية فيها . وزل السلطان بها من أسطوله في ربيع الآخر فاستقلّت قدمه من العثار ، ورجا الكرّة لولا ما قطع أسبابها عنه بما كان من انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذكره في أخبارهم . وأجلب العرب وابن أبي دبوس معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان فامتنعت عليهم فرجعوا إلى مهادنته فعقد لهم السلم ، ودخل حمزة بن عمر إليه وافداً فحبسه إلى أن تقبّض على ابن أبي دبوس وأمكنه منه فلم يزل في محبسه إلى أن رحل إلى المغرب ، ولحق هو بالأندلس كما نذكره في أخباره ، وأقام السلطان بتونس ، ووفد عليه أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن في أخباره ، وأقام السلطان بتونس ، ووفد عليه أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن في أخباره ، وأقام السلطان بعونس ، ووفد عليه أحمد بن تافراكين ، فلما ظهر خلافه أعاد الموحدين وهو الذي كان قطعه بإغراء أبي محمد بن تافراكين ، فلما ظهر خلافه أعاد ابن عتو إلى مكانه ، وعقد له على بلاد قسطيلية وسرّحه إليها وأقام هو بتونس إلى أن بان عتو إلى مكانه ، وعقد له على بلاد قسطيلية وسرّحه إليها وأقام هو بتونس إلى أن

\* ( الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة وبجاية ثم استيلاء أمرائهما بتمهيد الملك ) \*

كان سنن السلطان أبي الحسن في دولته بالمغرب وفود العمّال عليه آخركل سنة لإيراد جبايتهم والمحاسبة على أعالهم ، فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب ووافاهم خبر الواقعة بقسنطينة وكان معهم ابن مزني عامل الزاب وفد أيضاً بجبايته وهديته ، وكان معهم ابن عمه تاشفين (١) ابن السلطان أبي الحسن كان أسيراً من يوم واقعة طريف . ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أبيه فأطلقه وأوفد معه جمعاً من بطارقته

عَمَدُ لِي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أبو عمر تاشفين .

وقدموا معه على أبيه ووفد معه أخوه عبدالله من المغرب وكان أيضاً معهم وفد السودان من أهل مالي في غرض السفارة ، واجتمعوا كلهم بقسنطينة فلما اتصل بهم خبر الواقعة على السلطان كثر الاضطراب ، وتطلبت السفهاء من الغوغاء إلى ما بأيديهم وخشي الملأ من أهل البلد على أنفسهم فاستدعوا أبا العباس الفضل من عمله ببونة . ولما أطل على قسنطينة ثارت العامة بمن كان هنالك من الوفد والعمّال وانتهبوا أموالهم واستلحموا منهم ، وخلص أبناء السلطان مع وفود السلطان والجلالقة إلى بسكرة مع ابن مزني ، وفي خفارة يعقوب بن على أمير الزواودة فأوسع ابن مزني قرى وتكرمة إلى أن لحقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع .

ودخل المولى الفضل إلى قسنطينة وأعاد ما ذهب من سلطان قومه . وشمل الناس بعدله وإحسانه ، وسوّع الأقطاع والجوائز ورحل إلى بجاية لما آنس من صاغية أهلها إلى الدعوة الحفصيّة. فلما أطلّ عليها ثار أهلها بالعمّال الذين كان السلطان أنزلهم بها واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نكبتهم بحريفة الرفل(١) ودخل الفضل إلى بجاية واستولى على كرسي ملكها. ونظّمها مع قسنطينة وبونة في ملكه. وأعاد ألقاب الخلافة ورسومها وشتاتها كما كانت ، واعتزم على الرحيل إلى الحضرة . وبينما هو يحدّث نفسه بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء بجاية وقسنطينة من المغرب ، وكان من خبرها أنَّ الأمير أبا عنَّان لما بلغه خبر الواقعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه إلى ملكه (٢) بالبلد الجديد دار ملكهم ، وأحسّ بخلاص أبيه من هوّة الحصار بالقيروان وثب على الأمر ودعا لنفسه ، ورحل إلى المغرب كما نذكره في أخباره . وسرّح الأمير أبا عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا صاحب بجاية والأنباء إلى عمله . وأمدّه بالأموال وأخذ عليه المواثيق ليكونن له ردأ دون أبيه ، وليحولنّ بينه وبين الخلوص متى مرّ به . وانطلق أبو عبدالله إلى بجاية وقد سبقه إليها عمَّه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها ، ولحق بمكانه من منازلتها نبيل المولى ابن المعلوجي مولى الأمير أبي عبدالله وكافل بنيه من بعده . وتقدّم إلى قسنطينة وبها عامل من قبل الفضل ، فثار به الناس لجينه ، ودخل نبيل وملك البلد وأقام فيها دعوة الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي عبدالله . وكان الأمير أبو عنَّان استصحبه وإخوانه إلى المغرب ، وبعد احتلاله بفاس سرَّحهم إلى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : بجريعة الذقن . أي بمعنى برمق أنفسهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : ابني مالك .

مكان إمارتهم بقسنطينة بعد أن أخذ عليهم الموثق في شأن أبيه بمثل موثق ابن عمّهم فجاؤا على أثر نبيل مولاهم ودخلوا البلد واحتل أبو زيد منها بمكان إمارته وسلطان قدمه كما قبل رحلتهم إلى المغرب.

ولم يزل الأمير أبو عبدالله ينازل بجاية إلى أن بيتها بعض ليالي رمضان من سنته بمداخلة بعض الأشياع من رجالها داخلهم مولاه وكافله فارح في ذلك ، فسرّب فيهم الأموال وواعدوه للبيات ، وفتحوا له باب البرّ من أبوابها واقتحمه وفاجأهم هدير الطبول فهبّ السلطان من نومه وخرج من قصره فتسنّم الجبل المطلّ عليها وتسرّب في شعابه إلى أن وضح الصباح وظهر عليه فجيء به إلى ابن أخيه فن عليه واستبقاه ، وأركبه الشفينة إلى بلد بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعائة ووجد بعض الأعياص من قرابته قد ثاروا بها ، وهو محمد بن عبد الواحد من ولد أبي بكر ابن الأمير أبي زكريا الأكبر كان هو وأخوه عمر بالحضرة ، وكان لعمر منها النظر على القرابة . فلها كان هذا الاضطراب لحقوا بالفضل وتركهم ببونة عند سفره إلى بجاية ، فحدّثتهم أنفسهم بالانتراء فلم يتم لهم أمر . وثارت بهم الحاشية والعامّة فقتلوا لوقتهم ووافي الفضل إلى بونة وقد انجلت غيمتهم وعيت آثارهم فدخل إلى قصره وألقي عصا أنفسهم بالانتراء فلم يتم لهم أمر . وثارت بهم الحاشية والعامّة فقتلوا لوقتهم ووافي تسياره ، واستقل الأمير أبو عبدالله ابن الأمير أبي زكريا ببجاية محل إمارة أبيه الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي عبدالله بقسنطينة عل إمارة أبيه ، والأمير أبو العباس الفضل أبي زيد ابن الأمير أبي عبدالله بقسنطينة على إمارة أبيه ، والأمير أبو العباس الفضل ببونة على إمارته منذ عهد الأمر والسلطان أبو الحسن بتونس إلى أن كان من أمرهم ما بيونة على إمارته منذ عهد الأمر والسلطان أبو الحسن بتونس إلى أن كان من أمرهم ما نذكره إن شاءالله تعالى .

#### الخبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي الحسن الى المغرب )

كان العرب بعدما قدمنا من طاعتهم وإسلامهم سلطانهم إلى أبي دبوس قد انفضوا عن السلطان أبي الحسن وأجلبوا عليه ثانية ، وتولّى كبر ذلك قتيبة بن حمزة ، وخالف إلى السلطان أخوه خالد مع أولاد مهلهل وافترق أمرهم . وخرج كبيرهم عمر ابن حمزة حاجًا فاستقدم قتيبة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته ببونة لطلب حقّه واسترجاع ملك آبائه فأجابهم ووصل إلى أحيائهم آخر سنة تسع واربعين

وسبعائة ، فنازلوا تونس وأجلبوا عليها . ثم أفرجوا عن منازلتها أوّل سنة خمسين وسبعائة ، وأفرجوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن عتو صاحب الجريد من مكان عمله بتوزر فدخل في طاعة الفضل وحمل أهل الجريد كلّهم عليها واتبعه في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية عن السلطان أبي الحسن من أطرافها فركب أساطيله إلى المغرب أيام الفطر من سنة خمسين وسبعائة ومضى المولى الفضل إلى تونس وبها أبو الفضل ابن السلطان أبي الحسن ، كان أبوه قد عقد له عليها عند رحيله إلى المغرب تفادياً عن ثورات الغوغاء ومضرة هيعتهم ، وأمّن عليه بماكان عقد له من الصهر مع عمر بن حمزة في ابنته ، فلمأ أطلّت رايات المولى الفضل على تونس أيام الحج نبضت عروق التشيّع للدعوة الحفصية ، وأحاطت الغوغاء بالقصر ورجموه بالحجارة . وأرسل أبو الفضل إلى بني حمزة متذمّماً بصهرهم فدخل عليه أبو الليل وأخرجه ومن معه إلى الحيّ واستركب له من رجالات بني كعب من أبلغه مأمنه وجدد ما طمسته بنو مرين من معالم الدولة واستمرّ أمره على ذلك إلى أنكان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى .

« (الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى أبي إسحق في
 كفالة أبى محمد بن تافراكين وتحت استبداده)

لما دخل أبو العباس الفضل إلى الحضرة واستبدّ بملكها عقد على حجابته لأحمد بن محمد بن عتو نائباً عن عمّه أبي القاسم ريثا ينيء من الجريد وعقد على جيشه وحربه لمحمد بن الشواش من بطانته . وكان وليه المطارد به أبو الليل قتيبة بن حمزة مستبدًا عليه في سائر أحواله مشتطاً في طلباته . وأنف له بطانته من ذلك فحملوه على التنكر له ، وأن يديل منه بولاية خالد أخيه وبعث عن أبي القاسم بن عتو وقد قلده في حجابته وفوض إليه أمره وجعل مقاد الدولة بيده ، فركب إليه البحر من سوسة واستألف له خالد بن حمزة ظهيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل ابن حمزة قبل استحكام أمورهم فغلب على السلطان وحمله على عزله قائده محمد بن الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرها . واضطربت نار الفتنة بين أبي الليل بن حمزة الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرها . واضطربت نار الفتنة بين أبي الليل بن حمزة

وبين أخيه خالد ، وكاد شملهم أن يتصدّع . وبينا هم يجيشون نار الحرب ويجمعون الجموع والأحزاب إذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبدالله بن تافراكين من حجهم . وكان ابن تافراكين لما احتل بالإسكندرية بعث السلطان فيه إلى أهل المشرق ، وخاطبه ملوك مصر في التحكيم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد على الدولة يومئذ بيقاروس . وخرج من مصر لقضاء فرضه ، وخرج عمر بن حمزة لقضاء فرضه أيضا فاجتمعا في مشاهد الحاج آخر سنة خمسين وسبعائة وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وقتيبة على الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا وتواقفا ومسح الاحن من صدورهما ، وتواطؤا جميعاً على المكر بالسلطان ، وبعث إليه وليه قتيبة بالمراجعة فقبله واتفقوا على أن يقلد حجابته أبا محمد ابن تافراكين صاحب أبيه وكبير دولته ، ويديل به من ابن عتو فأبى .

ثم أصبحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثّوا السلطان للخروج إليهم ليكلوا عقد ذلك ووقف بساحة البلد إلى أن أحاطوا به ، ثم اقتادوه إلى بيوتهم وأذنوا لإبن تافراكين في دخول البلد ، فدخلها لإحدى عشرة من جادي الأولى سنة إحدى وخمسين وسبعائة وعمد إلى دار المولى أبي إسحق ابراهيم ابن مولانا السلطان أبي بكر فاستخرجه بعد أن بذل من العهد لأمّه والمواثيق مارضيتها ، وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي الخلافة وبايع له الناس خاصة وعامّة وهو يومئذ غلام مناهز فانعقدت بيعته . ودخل بنوكعب فآتوه طاعتهم وسيق إليه أخوه الفضل ليلتئذ فاعتقل وغط من جوف الليل بمحبسه حتى فاض ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو بالاختفاء في غيابات البلد وعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه ، وخوطب العمّال في الجهات بأخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن بهلول صاحب توزر على في الجهات بأخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن بهلول صاحب توزر على الطاعة وبعث بالجباية والهدية ، واتبعه صاحب نَفْطة وصاحب قَفْصَة وخالفهم ابن مكيّ وذهب إلى الاجلاب على ابن تافراكين لماكان قد كفل السلطان وحجزه عن التصرّف في أمره واستبدّ عليه إلى أنكان من أمره ما نذكر إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم .

### الخبر عن حركة صاحب قسنطينة وماكان من حجابة أبي العباس بن مكي وتصاريف ذلك )

لما استولى أبو محمد بن تافراكين على تونس وبايع للمولى أبي إسحق بالخلافة واستبدً عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده ونقمه ابن مكي للسعي عليه لمنافسة كانت بينها قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكر. واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسمي أولاد أبي الليل في رياسة الكعوب ومحاذبيهم حبل الإمارة ، فلم رأوا صاغيه ابن تافراكين إلى أولاد أبي الليل أقتالهم أجمعوا له ولهم ، وحالفوا بني حكيم من قبائل علان (۱) ، وأجلبوا على الضواحي وشنوا الغارات . ثم وفد على الأمير أبي زيد صاحب قسنطينة وأعلها يستحثهم للنهوص إلى أفريقية واستخلاص ملك آبائه ممن استبد عليه واحتازه ، دونهم فسرح معهم عسكرين لنظر ميمون ومنصور الجاهل من مواليه وموالي أبيه ، وارتحلوا من قسنطينة . وارتحل معهم يعقوب بن علي كبير الزواودة بمن معه من قومه وسرح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقاسم عسكراً مع أبي الليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان ، والتقى الجمعان ببلاد هوّارة سنة الليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان ، والتقى الجمعان ببلاد هوّارة سنة إنتين وخمسين وسبعائة فكانت الدبرة على أولاد أبي الليل .

وقتل يومئذ أبو الليل قتيبة بن حمزة بيد يعقوب بن سحيم من أولاد القوس شيوخ بني حكيم ، ورجع فلهم إلى تونس وامتدّت أيدي أولاد مهلهل وعساكر قسنطينة في البلاد وجبوا الأموال من أوطان هوارة وانتهوا إلى ابدة (٢) . ثم قفلوا راحلين إلى قسنطينة ، وولي على أولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة ، وقام بأمرهم ، وكان أبو العباس بن مكي أثناء ذلك يكاتب المولى أبا زيد صاحب قسنطينة من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الوفادة والمدد بالمال والأحزاب والقيام بأعطيات العرب ، حتى اذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل لقاه مبرة وتكريماً . وعقد له على حجابته وجمع عساكره وجهز آلاته وأزاح علل تابعه ، ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في صفر ، وجهز أبو محمد بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : علاق وقد مرت معنا من قبل .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : أبه .

مراكين سلطانه أبا إسحق لما يحتاج إليه من العساكر والآلة ، وجعل على حربه ابنه أبا عبدالله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتّاب ، كان يعلّم أبناء السلطان الكتاب ويقرئهم القرآن كما قدّمناه ، وفصل من تونس في التعبية حتى اذا تراءى الحمعان كرّ محمد وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان أبي إسحق ، وافترقت جموعه وولوا مهزمين . واتبعهم القوم عشية يومهم ولحق السلطان بصاحبه أبي محمد بن تافراكين بتونس وجاؤا على أثره فنازلوا تونس أياماً وطالت عليهم الحرب . ثم امتنعت عليهم وارتحلوا إلى القيروان ، ثم إلى قَفْصَة ، وبلغهم أنّ ملك المغرب الأقصى السلطان أبا عبدالله قد خالفهم إلى قسنطينة بمداخلة أبي محمد بن تافراكين واستجاشته . ونازل جهات قسنطينة وانتهب زروعها وشنّ الغارات عليها وفي بسائطها فبلغهم أنه رجع إلى بجاية منكشاً من زحف بني مرين ، واعتزم الأمير أبو زيد على مبادرة ثغره ودار إمارته يعني قسنطينة . ورغب إليه أبو العباس بن مكيّ وأولاد مهلهل أن يخلف بينهم من إخوانه من يجتمعون إليه ويزاحفون به ، فولي عليهم أخاه العباس فبايعوه ، وأقام فيهم هو وشقيقه أبو يحيى زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذكر ، فانصرف الأمير أبو زيد عند ذلك من قَفْصَة يغذّ السير إلى قسنطينة واحتل بها في وانصرف الأمير أبو زيد عند ذلك من قَفْصَة يغذّ السير إلى قسنطينة واحتل بها في جادى من سنته والله تعالى أعلم .

الخبر عن وفادة صاحب بجاية على أبي عنان واستيلائه
 عليه وعلى بلده ومطلبه قسنطينة )

كان بين الأمير أبي عبدالله صاحب بجاية وبين الأمير أبي عنّان أيام إمارته بتلمسان ، ونزول الأعياص الحفصيّين بنَدْرُومَة ووَجْدَة أيام أبيه كما ذكرناه اتصال ومخالصة ، أحكمها بينهما نسب للشباب والملك وسابقة الصهر ، فكان الأمير أبو عبدالله من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها السبيل على ملكه . ولما مر السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من تونس كما قدّمناه أمر أهل سواحله بمنعه الماء والأقوات من سائر جهاتها رعياً للذمة التي اعتقدها مع الأمير أبي عنّان في شأنه وجنوحاً إلى تشييع سلطانه . ولما أوقع السلطان أبو عنان ببني عبد الواد سنة ثلاث وخمسين وسبعائة واستولى على المغرب الأوسط ونجا فلهم إلى بجاية أوعز إلى الأمير أبي

عبدالله باعتراضهم في جهاته والتقبّض عليهم فأجابه إلى ذلك ، وبعث العيون بالمراصد فعثروا في ضواحي بجاية على محمد ابن سلطانهم أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن ، وعلى أخيه أبمي ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم يحيى بن داود بن سليان فأوثقوهم اعتقالاً، وبعث بهم إلى السلطان أبي عنّان. ثم جاء على أثرهم فتلقّاه بالقبول والتكرمة وأنزله بأحسن نزل. ثم دسّ إليه من أغراه بالنزول له عن بجاية رغبة فيما عند السلطان إزاء ذلك من التجلَّة والادالة عنها بمكناسة المغرب، الراحة من زَبون الجند والبطانة ، وأخفافا مما سواه إن لم يعتمده فأجاب إليه على اليأس والكره ، وشهد مجلس السلطان والملا من بني مرين بالرغبة في ذلك ، فأسعف وانيفت (١) جائزته ، واقتطعت له مكناسة من أعمال المغرب . ثم انتزعها لأيام قلائل ونقله في جملته إلى المغرب ، وبعث الأمير أبو عنَّان مولاه فارحاً المستبدِّ عليه ليأتيه بأهله وولده ، وعقد أبو عنَّان على بجاية لعمر بن على ابن الوزير من بني واطاس ، وهم ينتسبون بزعمهم إلى علي بن يوسف أمير لمتونة فاختصّه أبو عنَّان بولَايتها لِمَـتَانَة هذا النسب الصنهاجي بينه وبين أهل وطنها منهم . وانصرفوا جميعاً من المريّة . ولما احتلوا بجاية تآمر أولياء الدعوة الحفصية ومن بها من صنهاجة والموالي وهجست(٢) رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني مرين ، وتصدّى لذلك زعيم صنهاجة منصور بن ابراهيم بن الحاج في رجالات من قومه باملاء فارح كما زعمواً . وغدوا عليه في داره من القصبة فأكب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن آخر مهم القاضي ابن مركان (٣) بما كان شيعة لبني مرين . ثم أجهزوا على عمر بن على ومضى القاضي إلى داره فمات.

واتصلت الهيعة بفارح فركب إليه وهتف الهاتف بدعوة صاحب قسنطينة المولى أبي زيد ، وطيّروا إليه بالخبر واستحثّوه للقدوم . وأقاموا على ذلك أياماً ثم تآمر الملأ من أهلَ بجاية في التمسّك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا بفارح وقتلوه أيام التشريق من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسان . وتولى كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سيّد الناس ومحمد بن الحاجب أبى عبدالله بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : واسنيت .

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى تمشت .

<sup>(</sup>۳) وفي نسخة أحرى : ابن فركان .

سيّد الناس ومشيخة البلد ، واستقدموا العامل حواس (١) من بني مرين وهو يحيى بن عمر بن عبد المؤمن من بني ونكاس فبادر اليهم . وسرّح السلطان أبو عنّان إليها حاجبه أبا عبدالله محمد بن أبي عمر في الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعائة وذهبت صنهاجة في كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس ، وتقبّض على هلال مولى ابن سيّد الناس لما داخلته فيه من الظنّة ، وعلى القاضي محمد بن عمر لما كان شيعة لفارح ، وعلى زعاء (١) الغوغاء من أهل المدينة وأشخصهم معتقلين إلى المغرب . وصرف نظره إلى تمهيد الوطن واستدعى كبراء العرب وأهل النواحي من أعال بجاية وقسنطينة .

ووفد عليه يوسف بن مَزْنِي صاحب الزاب ومشيخة الزواودة فاسترهن أبناءهم على الطاعة ، وقفل بهم إلى المغرب . واستعمل أبو عنّان على بجاية موسى بن ابراهيم البرنياني من طبقة الوزراء وبعثه إليها . ولما وفدوا على السلطان جلس جلوساً فخماً ، ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة ومبرّمة ، وأوسعهم حباءً واقطاعاً وأنفذ لهم الصكوك والسجلات وأخذ على طاعتهم العهود والمواثيق والرهن وانقلبوا إلى أهلهم وعقد لحاجبه ابن أبي عمر وعلى بجاية وأعالها وعلى حرب قسنطينة من وراثها ، ورجعه إليها فدخلها في رجب من سنته .

وأوعز السلطان إلى موسى بن ابراهيم بالولاية على سدويكش والنزول ببني ياورار في كتيبة جهّزها هنالك لمضايقة قسنطينة وجباية وطنها ، وكل ذلك لنظر الحاجب ببجاية ، وكان بقسنطينة أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من لدن واقعة بني مرين بها . وكان موسوساً في عقله معروفاً بالجنون عند قومه . وكان الأمراء بقسنطينة قد أسنوا جرايته في اعتقاله وأولوه من المبرّة والكفاية كفاء نسبه (٣) . فلما زحف كتائب بني مرين إلى بني ياورار آخر عمل بجاية ودانوا قسنطينة ومن بها من الحروب والحصار ، نصب المولى أبو زيد هذا الموسوس أبا عمر ليجأجيء به رجالات بني مرين أهل العسكر ببجاية وبني ياورار ، وجهز له الآلة ، وتسامعوا بذلك ففزع إليهم الكثير منهم . وخرج نبيل حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل صنهاجة من بونة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بتولس .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : عرفاء .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : منَّ المبرَّة والحفاوه كفاء نفسه .

ومن كان على دعوته من سدويكش والزواودة فجمعهم وزحفوا جميعاً الى وطن بجاية ، واتصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث في الزواودة من مشاتيهم بالصحراء فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول. ووفد عليه أبو دينار بن على بن أحمد واستحثّه للحركة على قسنطينة فاعترض عساكره وأزاح عللهم ، وخرج من بجاية في ربيع من سنة خمسين وسبعائة فكرّ أبو عمر ومن معه راجعين إلى قسنطينة . وزحف الحاجب فيمنُّ معه من بني مرين والزواودة وسدويكش ، ولقيهم نبيل الحاجب بمن معه فكانت عليه الدبرة . واكتسحت أموال بونة ، ورجع ابن أبي عمر بعساكره إلى قسنطينة فأناخ عليها سبعاً . ثم ارتحل عنها إلى ميلة ، وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً على أن يمكّنوه من أبي عمر الموسوس ، فبعثوا به إلى أخيه السلطان أبي عنّان فأنزله ببعض الحجر، ورتّب عليه الحرس. وسار الحاجب في نواحي أعماله وانتهى إلى المسيلة واقتضى مغارمها ، ثم انكفأ راجعاً إلى بجاية وهلك فاتح سنة ست وحمسين وسبعاتة وعقد السلطان على بجاية وأعالها بعده لوزيره عبدالله بن على بن سعيد من بني بابان(١١) وسرَّحه إليها فدخلها ، وزحف إلى قسنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع إلى بجاية . ثم زحف من العام المقبل سنة سبع وخمسين وسبعائة كذلك ونصب عليها المجانيق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره بموت السلطان فانفضُّوا وأحرق مجانيقه . ورجع الى بجاية جمرٌ الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن ابراهيم اليرنياني عامل سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاءالله تعالى ، والله أعلم .

الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم
 رجوعها الى ابن مكي ) \*

كانت طرابلس هذه ثغراً منذ الدول القديمة وكانت لهم عناية بجايتها لماكان وضعها في البسيط ، وكانت ضواحيها قفراً من القبائل فكان النصارى أهل صقلية كثيراً ما يحدّثون أنفسهم بملكها . وكان ميحاييل الأنطاكي صاحب أسطول رجّار قد تملكها

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يابان .

من أيدي بني حزروق(١) من مغراوة آخر دولتهم ودولة صنهاجة كها ذكرنا . ثم رجّعها ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحّدين ومرّت عليها الأيام إلى أن استبدّ بها ابن ثابت ووليها من بعده إبنه في أعوام خمسين وسبعائة منقطعاً عن الحضرة ومقيماً رسم الدعوة . وكان تجّار الجنوبيين يتردّدون إليها فاطلعوا على عوراتها والتمروا في غزوها واتَّعدوا لمرساها فوافوه سنة خمس وخمسين وانتشروا بالبلد في حاجاتهم ثم بيَّتوها ذات ليلة فصعدوا أسوارها وملكوها عليهم . وهتف هاتفهم بالحرب وقد لبسوا السلاح فارتاعوا وهبّوا من مضاجعهم ، فلما رأوهم بالأسوار لم يكن همّهم بالحرب وقد لبسوا السلاح فارتاعوا وهبّوا من مضاجعهم ، فلما رأوهم بالأسوار لم يكن همّهم إلا النجاة بأنفسهم . ونجا ثابت بن محمد مقدّمهم إلى حلّة الجوار في أعراب وطنها من دباب إحدى بطون بني سُكَيْم ، فقتل لدم كان أصابه منهم . ولحق أخويه بالإسكندرية ، واستباحها النصارى ، واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرثي والمتاع والعقائل والأسرى وأقاموا بها. وداخلهم أبو العباس بن مكي صاحب قابس في فدائها فاشترطوا عليه خمسين ألفاً من الذهب العين، فبعث فيها لملك المغرب السلطان أبي عنَّان يطرفه بمثوبتها . ثم تعجَّلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من أهل قابس والحامّه وبلاد الجريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير . وأمكنه النصارى من طرابلس فملكها واستولى عليها وأزال ما دنّسها من وضر الكفر. وبعث السلطان أبو عنَّان بالمال إليه وأن يردّ على الناس ما أعطوه ويتفرد بمثوبتها وذكرها فامتنعوا إلا قليلاً منهم ، ووضع المال عند ابن مكى لذلك ، ولم يزل ابن مكى أميراً عليها إلى أن هلك كما نذكره في أخبارهم إن شاءالله تعالى .

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أمير المؤمنين ومفتتح
 أمره السعيدة بقسنطينة ) \*

كان الأمير أبو زيد قد ولي الأمر من يعد أبيه الأمير أبي عبدالله بولاية جدّه الخليفة أبي بكر، وكان إخوته جميعاً في جملته، ومنهم السلطان أبو العبّاس أمير المؤمنين لهذا

<sup>(</sup>١٦) وفي نسخة ثانية خيزرون وإسمه الصحيح خررون (قبائل المغرب ص ١٦٦ ).

العهد، والمنفرد بالدعوة الحفصية من لدن مهلك أبيهم يرون أن الوراثة لهم، وان الامر فيهم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولي أبي هادي المشهور الذكر، وكان من أهل المكاشفة، أنه قال ذات يوم وقد جاؤا لزيارته بأجمعهم على طريقهم وسنن أسلافهم في التبرّك بالأولياء فدعا لهم الشيخ ما شاءالله ثم قال: البركة إن شاءالله في هذا العش، وأشار إلى الإخوة بحتمعين، وكان الحذاق(١) والمنجّمون أيضاً يخبرون بمثلها، ويحومون بوطنهم على أبي العباس منهم لما يتفرّسون فيه من الشواهد والمخايل. فلم كان من منازلة أخيه أبي زيد بتونس سنة ثلاث وخمسين وسبعائة ما قدمناه، ثم ارتحل عنها إلى نَفْطة وأراد الرجوع إلى قسنطينة للارجاف يسائل(١) السلطان أبا عثمان وأنه زحف إلى آخر عمله من تخوم بحاية، رغب إليه حينئذ أولاد مهلهل أولياؤه من العرب وشيعته حاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عمل قابس وجربة أن يستعمل عليهم من إخوته من يقيم معهم لمعاودة تونس بالحصار، فسرّح أخاه مولانا أبا العبّاس فتخلف معهم لذلك وفي جملته شقيقه أبو يحيى فأقاما أطاس.

وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله لحصار جَرْبَة فدخل الأمير أبو العبّاس بمن معه الجزيرة وخاضوا إليها البحر فأجفل عسكر ابن ثابت وأفرجوا عن الحصن . ثم رجع السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل إلى تونس وحاصروها أياماً فامتنعت عليهم . ورجع إلى أعال الجريد وأوفد أخاه أبا يحيى زكريا على السلطان صريخا سنة خمس وخمسين وسبعاثة فلقاه مبّرة ورحباً ، وأسنى جاثرته وأحسن وعده وانكفأ راجعاً عنه إلى وطنه ، ومرّ بالحاجب أبي عمر عند إفراجه عن قسنطينة ، ولحق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديهما على طلب حقها . وفي خلال ذلك فسد ما بين أبي محمد بن تافراكين صاحب الأمر بتونس وبين خالد ابن حمزة كبير أولاد أبي الليل فعدل عنه إلى أقتاله وأولاد مهلهل ، واستدعاهم المظاهرة فأقبلوا عليه . وتحيّز خالد إلى السلطان أبي العبّاس وزحفوا معه إلى تونس فنازلوها سنة ست وخمسين وسبعاثة وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها واستقدمه أخوه أبو فنازلوها سنة ست وخمسين وسبعاثة وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها واستقدمه أخوه أبو زيد إثر ذلك لينصره من عساكر بني مرين عند ما تكاثفوا عليه ، وضاق به الحصار

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الحزى جمع حازي وهو الذي يزاجر الطير ليتكهّن .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بشأن .

واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العبّاس فدخلها ونزل بقصور الملك منها ، واقام بها مدّة وعساكر بني مرين قد ملأت عليه الضاحية فدعاه الأولياء إلى الاستبداد وأنه أبلغ في المدافعة والحياية لما كانوا يتوقعون من زحف العساكر إليهم من بجاية ، فأجاب وبويع شهر (۱) من سنة ست وخمسين ، وانعقد أمره . وزحف عبدالله بن عليّ صاحب بجاية إلى قسنطينة من سنته ، وفي سنة سبع بعدها فحاصرها ونصب المجانيق . ثم أجفل آخر الأرجاف كها ذكرناه . وتنفّس محنق الحصار عن قسنطينة ، وكان الأمير أبو زيد أخوه لما ذهب مع خالد إلى تونس ونازلها امتنعت عليه ، ورجع وقد استبد أخوه بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا محمد بن تافراكين في سكنى الحضرة والنزول لهم عن بونة فأجابه ونزل عنها الأمير أبو زيد لعمّه السلطان أبي اسحق . وتحوّل إلى تونس فأوسعوا له المنازل وأسنوا الجرايات والجوائز ، وأقام في اسحق . وتحوّل إلى أن كان من أمره ما نذكره والله أعلم .

\* ( الخبر عن واقعة موسى بن ابراهيم واستيلاء أبي عنان بعد على قسنطينة وما تخلل ذلك من الأحداث ) \*

لما استبدّ السلطان أبو العباس بالأمر وزخفت إليه عساكر بجاية وبني مرين ، فأحسن دفاعها عن بلده . وتبين لأهل الضاحية محايل الظهور فيه فداخله رجالات من سدويكش من أولاد المهدي بن يوسف في غزو موسى بن إبراهيم وكتائبه المحمّرة ببني ياورار ، ودعوا إلى ذلك ميمون بن عليّ بن أحمد وكان منحرفاً عن أخيه يعقوب ظهير بني مرين ومناصحهم فأجاب . وسرّح السلطان أخاه أبا يحيى زكريا بينهم بمن في جملته من العساكر وصبحوهم في غارة شعواء ، فلم شارفوهم ركبوا إليهم فتقدّموا في جملته من العساكر وصبحوهم في غارة شعواء ، فلم شارفوهم ركبوا إليهم فتقدّموا في جملته من العساكر وصبحوهم في غارة شعواء ، فلم شارفوهم ركبوا إليهم فتقدّموا بالجراحة واستلحم بنوه زيّان وأبو القاسم ومن إليهم وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة بالجراحة واستلحم بنوه زيّان وأبو القاسم ومن إليهم وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذا الشهر في المراجع التي بين أيدينا . وفي نسخة أخرى سنة خمس وحمسين .

في آخرين من أمثالهم وتتبعوا بالقتل والنهب إلى أن استبيحوا ونجا فلهم إلى بجاية ولحقوا بالسلطان أبي عنّان . ولما بلغه الخبر قام في ركاثبه وقعد وفتح ديوان العطاء وبعث وزراءه للحشد في الجهات .

وأعدّ من الجنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراهيم قعود عبدالله بن علي صاحب بجاية عن نصره فسخطه ونكبه وعقد مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود ، وتلوم بعده أشهراً في تجهيز العساكر ، وبعث السلطان أبو العبّاس أخاه أبا يحيى إلى تونس صريخاً لعمَّه السلطان أبي إسحق فأعجله الأمر عن الإياب إليه ، وارتحل أبو عنَّان في عساكره . ثم بعث في مقدّمته وزيره فارس بن ميمون بن ودرار ، وزحف على أثره في ربيع سنة ثمان وخمسين وسبعائة ، وأغذّ السير إلى قسنطينة وقد نازلها وزيره ابن ودرار قبله . فلما نزل بساحتها وقد طبقوا الأرض الفضاء بجيوشه وعساكره وجم أهل البلد ، وأدركهم الدهش فانفضوا وتسلُّلوا إليه . وتحيّز السلطان أبو العبّاس إلى القصبة فامتنع بها حتى توثُّق لنفسه بالعهد . ثم نزل إليه فلقاه تكرمة ورحباً واسنى له الفساطيط في جواره . ثم بدا له لأيام قلائل فنقض عهده وأركبه السفن إلى المغرب ، وأنزله بسبتة ورتّب عليه الحرس ، وبعث خلال ذلك إلى بونة فدخلت في طاعته ، وفرّ عنها عمّال الحضرة . ولما استولى عقد على فسنطينة لمنصور بن محلوف شيخ بني بابان من قبيل(١) بني مرين . ثم بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراكين في الأخذ بطاعته والنزول عن تونس فردّهم ، وأخرج سلطانه المولى أبا إسحق مع أولاد أبي الليل ومن إليهم من العرب بعد أن جهّز له العساكر وما يصلح من الآلة والجند، وأقام هو بتونس وأجمع أبو عنَّان النهوض إليه ، ووفد عليه أولاد مهلهل يستحثُّونه لذلك ، فسرّح معهم عسكراً في البرّ لنظر يحيى بن رحو بن تاشفين معطى حشود بني (٢) تيربيعين من قبائل بني مرين وصاحب الشورى في مجلسه . وسرّح عسكراً آخر في الأسطول لنظر محمد بن بوسف المعروف بالأبكم من بني الأحمر من الملوك بالأندلس لهذا العهد ، فسبق الأسطول وصبحوا تونس وقاتلوها يوماً أو بعض يوم ، وأتيح لهم الظهور فخرج عنها أبو محمد بن تافراكين ولحق بالمهديّة ، واستولت عساكر بني مرين على تونس في رمضان سنة ثمان وخمسين وسبعاله وحقٌّ لهم الظهور فخرج

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : من قبائل بني مرين .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى كبير تير بيعين .

عها أبو محمد بن تافراكين ، ولحق يحيى بن رحو بعسكره فدخل البلد وأمضى فيها أوامر السلطان . ثم دعاه أولاد مهلهل إلى الخروج لمباعتة أولاد أبي الليل وسلطانهم فخرج معهم لذلك ، وأقام ابن الأحمر وأهل الأسطول بالبلد في خلال ذلك جاهر يعقوب بن علي بالخلاف لما تبيّن من نكر السلطان أبي عنّان وإرهاف حدّه للعرب ، ومطالبتهم بالرهن ، وقبض أيديهم عن الأتاوات ومسح أعطافه بالمدارة فلم يقبلها ، فلحق يعقوب بالرمل ، واتبعه السلطان فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالبلد والصحراء فخرّبها وانتسفها .

ثم رجع إلى قسنطينة وارتحل منها يريد أفريقية وقد نهض المولى أبو اسحق بمن معه من العرب للقائه ، وانتهوا إلى حصن سبتة . ثم تمشّت رجالات بني مرين وائتمروا في الرجوع عنه حذراً أن يصيبهم بأفريقية ما أصابهم من قبل ، فانفضوا متسلّلين إلى المغرب . ولما خف المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى أفريقية فرجع إلى المغرب بمن بتي معه ، واتبع العرب آثاره ، وبلغ الخبر إلى أبي محمد بن تافراكين بمكان منجاته من المهدية فسار إلى تونس . ولما أطلّ عليها ثار أهل البلد بمن كان عندهم من عسكر بني مرين وعمّالهم ، فنجوا إلى الأسطول ودخل أبو محمد بن تافراكين إلى الحضرة وأعاد ماطمس من الدولة . ولحق به السلطان أبو إسحق بعد أن تقدّم الأمير أبو زيد في عسكر الجنود والعرب لاتباع آثار بني مرين ومنازلة قسنطينة ، فاتبعهم إلى أبو زيد في عسكر الجنود والعرب لاتباع آثار بني مرين ومنازلة قسنطينة ، فاتبعهم إلى أبو غملهم ورجع أبو زيد إلى قسنطينة وقاتلها أياماً فامتنعت عليه فانكفاً راجعاً إلى الحضرة . ولم يزل مقيماً بها إلى أن هلك عفا الله عنه وعنا آمين سنة (١)

وكان أخوه يحيى بن زكريا قد لحق بتونس من قبل صريحاً كما قلناه ، فلما بلغهم أنّ قسنطينة قد أحيط بها تمسكوا به فلحق به الفلّ من مواليهم وصنائعهم فكانوا معه إلى أن يسر الله أسباب الخير والسعادة للمسلمين ، وأعاد السلطان أبا العبّاس إلى الأمر من بعد مهلك أبي عنّان كما يذكر ومدّ إيالته على الخلق فطلع على الرعايا بالعدل والأمان وشمول العافية والإحسان ، وكفّ أيدي العدوان ورفع الناس والدولة في ظلّ ظليل ومرعى جميل كما نذكر إن شاءالله .

<sup>(</sup>١) بياضٌ بالأصلُّ ولم نستطع تحديد سنة رفاته في المراجع التي بين أبدينا .

الخبر عن انتقاض الامير أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله
 في دولة أبي عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف
 ذلك ) \*

كان الحاجب أبو محمد عند رجوعه إلى الحضرة صرف عنايته إلى تحصين المهدية يعدّها للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه من المغرب وأهله ، فشيّد من أسوارها وشحن بالأقوات والأسلحة مجازنها ومستودعاتها ، وكان أحمد بن خلف من أوليائه وذويه مستبداً عليه فأقام على ذلك حولاً أو بعضه . ثم ضجر الأمير أبو يحيى زكريا من الاستبداد عليه واستنكف من حجره في سلطانه فوثب به (۱) أحمد بن خلف فقتله ، وبعث عن أبي العبّاس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقيم له رسم الحجابة لما كان مناوئاً لأبي محمد بن تافراكين كافله فوصل إليه ، وطيّروا بالخبر إلى السلطان أبي عنّان صاحب المغرب وبعثوا إليه ببيعتهم واستحبّوه لصريخهم . وأضطراب أمرهم وسرَّح أبو محمد بن تافراكين إليها العسكر واستعمل عليها أبو محمد بن تافراكين إليها العسكر واستعمل عليها أبو محمد بن تافراكين عين ذكريا بقابس ، واستولى عليها العسكر واستعمل عليها أبو محمد بن تافراكين عمد بن الحكجاك من قرابة ابن ثابت ، اصطنعه عندما وقعت الحادثة على عمد بن الحكجاك من قرابة ابن ثابت ، اصطنعه عندما وقعت الحادثة على طرابلس ، ولحق به فاستعمله على المهدية . ولما وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن المهدية جهز إليها الأسطول وشحنه بالمقاتلة والرجال ، وعيّن الموالي والخاصة فألفوها وقد رجعت إلى إيالة الحضرة ، ووصل إليها ابن الحكجاك وأقام بها وحسن غناؤه فيها إلى أن كان من أمره ما نذكر .

وأقام الأمير ذكريا بقابس ، وأجلب به أبو العبّاس بن مكي على تونس . ثم بعثوه بالزواودة ونزل على يعقوب بن على وأصهر إليه في إبنة أخيه سعيد ، فعقد له عليها . ولما استولى أخوه أبو اسحق على بجاية استعمله على سدويكش بعض الأعوام ، ولم يزل بين الزواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعائة كما نذكره بعد والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى فيت.

## الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على بجاية وإعادة الدعوة الحفصية إليها )

لما رجع السلطان أبو عنَّان من قسنطينة إلى المغرب أراح بسبتة (١) ، وسرَّح عساكره من العام المقبل إلى أفريقية لنظر وزيره سلمان بن داود فسار في نواحي قسنطينة ومعه ميمون بن علي بن أحمد اديل من يعقوب على قومه من الزواودة ، وعثان بن يوسف ابن سليان شيخ أولاد سبّاع منهم . وحضر معهم يوسف بن مزني عامل الزاب ، أوعز إليه السلطان بذلك فدوّخ الجهات وانتهى إلى آخر وطن بونة ، واقتضى المغارم. ثم انكفأ راجعاً إلى المغرب وهلك السلطان أبوعنّان إثر قفوله سنة تسع وخمسين وسبعاثة واضطرب المغرب هم استقام على طاعة أخيه السلطان أبي سالم كما نذكره. وكان أهل بجاية قد نقموا على عاملهم يحيى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عنّان سوء ملكته وشدّة سطوته وعسفه فداخلوا أبا محمد بن تافراكين على البعد في التوتّب به ، فجهّز إليهم السلطان أبو اسحق ما يحتاج إليه من العساكر والآلة ، ونهض من تونس ومعه إبنه أبو عبدالله على العساكر . وتلقّاهم يعقوب بن على وظاهرهم على أمرهم وسار أخوه أبو دينار في جملتهم . ولما أطلق على بجاية ثارت الغوغاء بيحيى بن ميمون العامل ، كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عنَّان ، فألقى بيده وتقبُّض عليه وعلى من كان من قومه ، وأركبوا السفين إلى الحضرة ، وأودعهم أبو محمد بن تافراكين سجونه تحت كرامة وجراية إلى أن منّ عليهم من بعد ذلك وأطلقهم إلى المغرب. ودخل السلطان ابو إسحق إلى بجاية سنة إحدى وستين وسبعاته واستبدّ بها بعض الاستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد يدبّر أمره من الحضرة. ثم استقدم إبنه ونصب لوزارة السلطان أبي محمد عبد الواحد بن محمد بن أكازير من مشيخة الموحّدين فكان يقيم له رسم الحجابة . وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء على بن صالح من زعانفة بحاية وأوغادها ، التفت عليه الثوار<sup>(٢)</sup> والدعّار وأصبحت له بهم شوكة كان له بها تغلُّب على الدولةُ إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : اراح بستته .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى: الشرار.

### الخبر عن فتح جربة ودخولها في دعوة السلطان أبي إسحق صاحب الحضرة )

هذه الجزيرة من جزر هذا البحر الذي هو قريب (١) من قابس إلى الشرق عنها قليلاً طولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاً ، وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلاً . ومن ناحية الغرب الغرب عشرون ميلاً . ومن ناحية الغرب الغرب المستون ميلاً . وشجرها التين والنخل والزيتون والعنب ، واختصّت بالنسيج (٢) وعمل الصوف للباسهم فيتخذون منه الأكسية المعلمة للاشتال . وغير المعلمة للباس . ويجلب منها الى الأقطار فينتقيه الناس للباسهم . وأهلها من البربر من كتامة وفيهم إلى الآن سدويكش وصدغيان من بطونهم ، وفيهم أيضا من نغزة وهوّارة وسائر شعوب البربر . وكانوا قديماً على رأي الخوارج ، وبتي بها إلى الآن فريقان منهم الوهبية وهم بالناحية الغربية ، ورياستهم لبني سمر من (١٤) ، والنكارة وهم بالناحية الشرقية ، وجربة فاصلة بينها . والظهور والرياسة على الكل لبني النجّار من الأنصار من جند مِصْر ، ولاه معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جَرْبة سنة سبع وأربعين بعدها ، وشهد طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جَرْبة شنة سبع وأربعين بعدها ، وشهد الفتح حسين بن عبدالله الصنعاني ورجع إلى بَرْقة فات بها . ولم تزل في ملكة المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فأخذوا به . ولماكان شأن أبي زيد سنة إحدى وثلاثين وثلثاثة فأخذوا بدعوته بعد أن دخلها عنوة ، وقتل مقدّمها يومثذ ابن الحوس! (٥) وصلبه .

ثم استردها المنصور بن اسمعيل ، وقتل أصحاب أبي زيد (٢) . ولما غلبت العرب صنهاجة على الضواحي وصارت لهم أخذ أهل جربة في إنشاء الأساطيل وغزوا الساحل . ثم غزاهم علي بن يحيى بن تميم بن المعزّ بن باديس سئة تسع وحمسمائة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الذي يمر قريباً من قابس .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : وبينها وبين قرقتُه في ناحية المغرب .

<sup>(</sup>٣) وفَّي نسخة ثانية : بالتفَّاح .

<sup>(</sup>٤) وفي نسبخة ثانية : سمومن .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخة الباريسية ، وفي نسخة أخرى : ابن كلدين وفي نسخة ثانية : ابن الدين .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة ثانية : ابن يزيد .

بأساطيله إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح الحال . ثم تغلّب النصارى عليها سنة تسع وعشرين وخمسائة عند تغلّبهم على سواحل أفريقية . ثم ثار أهلها عليهم وأخرجوهم سنة ثمان وأربعين وخمسائة ثم غلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على الرعية وأهل العلم (١١) . ثم عادت للمسلمين ولم تزل متردّدة بين المسلمين والنصارى إلى أن غلب عليها الموحّدون أيام عبد المؤمن بن على . واستقام أمرها إلى أن استبدّ أمراء بني حفّص بأفريقية . ثم افترق أمرهم بعد حين واستبدّ المولى أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحق بالناحية الغربية ، وشغل صاحب الحضرة بشأنه كما قدّمناه ، فتغلّب على هذه الجزيرة أهل صقلية سنة ثمان وثمانين وستائة وبنوا بها حصن القشتيل مربّع الشكل في كلّ ركن منه برج ، وبين كل ركنين برج . ويجاوره حفير وسوران . وأهم المسلمين شأنها ، ولم تزل عساكر الحضرة تتردّد إليها كما تقدّم إلى أن كان فتحها أيام السلطان أبي بكر على يد محلوف بن الكماد من بطانته سنة ثمان وثلاثين وسبعائة السلطان أبي بكر على يد محلوف بن الكماد من بطانته سنة ثمان وثلاثين وسبعائة واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله فأضافها إليه ، وعقد له عليها فصارت من عمله سائر أيام السلطان ومن بعده .

واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافراكين وبين ابن مكي ، وبعث الحاجب أبو محمد ابن تافراكين عن أبيه أبي عبدالله ، وكان في جملة السلطان ببجاية كما قلناه . ولمّا وصل إليه سرّحه في العساكر لحصار جَرْبَة وكان أهلها قد نقموا على ابن مكي سيرته فيهم ودسّوا إلى أبي محمد بن تافراكين بذلك فسرّح إليه إبنه في العساكر سنة ثلاث وستين وسبعائة وكان أحمد بن مكي غائباً بطرابلس قد نزلها منذ ملكها من أيدي النصارى ، وجعلها داراً لإمارته فنهض العسكر من الحضرة لنظر أبي عبدالله ابن الحاجب أبي محمد ، ونزلوا في الأسطول فطلعوا بالجزيرة (١٠) وضايقوا القشتيل بالحصار إلى أن غلبوا عليه وملكوه . وأقاموا به دعوة صاحب الحضرة . واستعمل عليه بالحصار إلى أن غلبوا عليه وملكوه . وأقاموا به دعوة صاحب الحضرة . واستعمل عليه الدولة منذ العهد الأوّل ، وكانت لأبيه قرابة من أبي عبد العزيز الحاجب ترقّى بها الدولة منذ العهد الأوّل ، وكانت لأبيه قرابة من أبي عبد العزيز الحاجب ترقّى بها الم ولاية الأشغال بتونس مناهضاً لأبي القاسم بن طاهر الذي كان يتولاها يومئذ ، فكان رديفه عليها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبد هو بها منذ أيام الحاجب أبى محمد فكان رديفه عليها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبد هو بها منذ أيام الحاجب أبى محمد فكان رديفه عليها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبد هو بها منذ أيام الحاجب أبى محمد فكان رديفه عليها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبد هو بها منذ أيام الحاجب أبى محمد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : أهل الفلح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ونهض الأسطول في البحر فنزلوا بالجزيرة وضايقوا القشتيل .

واتصل إبنه محمد هذا بخلامة ابن الحاجب واختصّ بكاتبه إلى أن استعمله على جَرْبَة عند استيلائه عليها هذه السنة ، وانكفأ راجعاً إلى الحضرة فلم يزل محمد بن أبي العيون والياً عليها . هم استبدّ بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وقرار يده (١) على السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو العبّاس سنة أربع وسبعين وسبعائة كها نذكره إن شاءالله .

## \* ( الخبر عن دعوة الامراء من المغرب واستيلاء السلطان أبي العباس على قسنطينة ) \*

لما هلك السلطان أبو عنَّان قام بأمره من بعده وزيره الحسن بن عمر ، ونصب إبنه محمد السعيد للأمركما نذكره في أخباره . وكان يضطغن للأمير أبي عبدالله صاحب بجاية فقبض عليه لأول أمره واعتقله حذراً من وثوبه على عمله فها زعموا. وكان السلطان أبو العبّاس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عنّان بها ، ورتّب عليه الحرس كما ذكرنا فلما انتزى على الملك المنصور بن سلمان من أعياص ملكهم ، ونازل البلد الجديد دار الملك ودخل في طاعته سائر المالك والأعال بعث في السلطان أبيي العبَّاس واستدعاه من سبتة فنهض إليه . وانتهى في طريقه إلى طُنْجَة ووافق في ذلك إجازة السلطان أبى سالم من الأندلس لطلب ملكه . وكان أوّل ما استولى عليه من أعمال المغرب طُنْجَة وسبتة فاتصل به السلطان أبو العبّاس وظاهره على أمره إلى أن نزع إليه قبيلة بني مرين عن منصور بن سلمان المنتزي على ملكهم فاستوسق أمره واستثبت سلطانه به ودخل فاس وسرّح الأمير أبا عبدالله من اعتقال الحسن بن عمر كما قدّمناه . ورعى للسلطان أبي العبّاس ذمّة سوابقه القديمة والحادثة فرفع مجلسه وأسنى جرايته ، ووعده بالمظاهرة على أمره ، واستقروا جميعاً إلى إيالته إلى أن كان من تغلُّب السلطان أبي سالم على تلمسان والمغرب الأوسط ما نذكره في أخبارهم . واتصل به ثورة أهل بجاية بعاملهم يحيى بن ميمون ورجالات قبيلهم ، فامتعض لذلك وحين قفل إلى المغرب نفض يده من الأعمال الشرقية ونزل للسلطان أببي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وفرار إبنه من السلطان .

العبّاس عن قسنطينة دار إمارته ومثوى عزّه ومنبت ملكه ، فأوعز إلى عاملها منصور ابن محلوف بالنزول له عنها وسرّحه إليها وسرّح معه الأمير أبا عبدالله ابن عمّه لطلب حقّه في بجاية ، والاجلاب على عمّه السلطان عبد الحق جزاءً بما نال من بني مرين عند افتتساحها من المعرّة . وارتحلوا من تلمسان في جادي من سنة إحدى وستين وسبعائة وأغذوا السير إلى مواطنهم . فأمّا السلطان أبو العباس فوقف منصور بن خلوف عامل البلد على خطاب سلطانه بالنزول عن قسنطينة فنزل وأسلمها إليه ، وأمكنه منها فدخلها شهر رمضان سنة إحدى وستين وسبعائة واقتعد سرير ملكه منها وتباشرت بعودته مقاصر مضان سنة إحدى وستين وسبعائة واقتعد سرير ملكه منها وتباشرت بعودته مقاصر الأمير أبو عبدالله صاحب بجاية فلحق بأوّل وطنها ، واجتمع إليه أولاد سبّاع أهل فاحيتها وقفرها من الزواودة . ثم زحف إليها فنازلها أياماً وامتنعت عليه فرحل عنها إلى بني ياورار ، واستخدم أولاد محمد بن يوسف والعزيز بين أهل ضاحيتها من سدويكش . ثم نزعوا عنه إلى خدمة عمّه ببجاية فخرج إلى القفر مع الزواودة إلى أن من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى .

### الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زكريا من تونس وافتتاحه بونة واستيلائه عليها )

كان الأمير أبو يحيى زكريا منذ بعثه أخوه أبو العبّاس إلى عمّها السلطان أبي إسحق صريخاً لم يزل مقيماً بتونس ، وبلغه استيلاء السلطان أبي عنّان على قسنطينة وهو بتونس ثم لما كانت عودة مولانا أبي العبّاس من المغرب واستيلاؤه على قسنطينة فخشي الحاجب أبو محمد بن تافراكين بادرته ، وتوقع زحفه إليها (۱) وغلبه إياه على الأمر . ورأى أن يخفض (۲) جناحه في أخيه ، ويتوثّق به فاعتقله بالقصبة تحت كرامه ورعي ، وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد بينها السلم . ولمّا وصل الأمير أبو يحيى ابن أخيه بقسنطينة عقد له عن العساكر

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : إليه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : يحصر.

وأصاروها نجماً لعمله واستمرّت حالها على ذلك إلى أن كان من أمرها ما نذكره إن شاءالله تعالى .

## الخبر عن استيلاء الامير أبي عبدالله على بجاية ثم على تدلس بعدها ) \*

لما قدم السلطان أبو عبدالله من المغرب ونازل بجاية فامتنعت عليه خرج إلى أحياء العرب كما قدّمناه ولزم صحابته أولاد يحيى بن على بن سبّاع بعد توالي الوفاد بها (١) وأقام بين ظهرانيهم وفي حللهم ومتعهداً في طلب بجاية برحلة الشتاء والصيف وتكفَّلوا ، نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطانهم ، وتجافوا له عن جبايتها (٢) وأقام على ذلك سنين خمساً ينازل بجاية في كل سنة منها مراراً ، وتحوّل في السنة الخامسة عنهم إلى أولاد على بن أحمد ، ونزل على يعقوب بن على فأسكنه بمقرّه من بلاده إلى أن بدا لعمّه المولى أبي اسحق رأيه في اللحاق بتونس لما توقع من مهلك حاجبه وكافله أبى محمد بن تافراكين ، أسره إليه بعض الجند فحذَّره مغبّته ووقع من ذلك في نفوس أهل بجاية انحراف عنه وحرج أمره (٣) وراسلوا أميرهم الأقدم أبا عبدالله من مكانه بمقرّه وظاهره على ذلك يعقوب بن على وأخذ له العهد على رجالات سدويكش أهل الضاحية ، وارتحلوا معه إلى بجاية ونازلها أياماً . ثم استيقن الغوغاء اعترام سلطانهم على التقويض عنهم ، وسئموا ملكة على بن صالح الذي كان عريفاً عليهم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي عبدالله بالحرسة من ساحة البلد. ثم قاد إليه عمه أبا إسحق فمرّ عليه وخلَّى سبيله إلى حضرته فلحق بها واستولى أبو عبدالله على بجاية محل إمارته في رمضان سنة خمس وستين وسبعاثة وتقبّض على عليّ بن أبي صالح (١) ومن معه من عرفاء الغوغاء أهل الفتنة فاستصفى أموالهم ، ثم أمضى حكم الله في قتلهم . ثم نهض إلى تدلس

<sup>(</sup>١) وفي نسنخة ثانية : فغربوا في الوفاء بها .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : جبايتهم .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ومرج أمرهم .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : على بن صالح .

لشهرين من مملكة بجاية فغلب عليها عمر بن موسى عامل بني عبد الواد ، ومن أعياص قبيلهم ، وتملّكها في آخر سنة حمس وستين وسبعائة . وبعث عني من الأندلس وكنت مقيماً بها نزيلاً عند السلطان أبي عبدالله بن أبي الحاج بن الأحمر في سبيل اغتراب ومطاوعة تغلّب منذ مهلك السلطان أبي سالم الجاذب بضبعي إلى تقويمه ، والترقي في (۱) في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها . فلما استدعاني هذا الأمير أبو عبدالله بادرت إلى امتثاله «ولو شاء ربّك ما فعلوه ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » فاجزت البحر شهر جهادي من سنة ست وخمسين وسبعائة وقلّدني حجابته ، ودفع إلي أمور مملكته . وقت في ذلك المقام المحمود إلى أن يأذن الله بانقراض أمره ، وانقطاع دولته ، ولله الخلق والأمر ، وبيده تصاريف الأمور .

## الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين واستبداد سلطانه من بعده )

كان السلطان أبو اسحق آخر دولته ببجاية قد تحيّن مهلك حاجبه المستبدّ عليه أبي محمد بن تافراكين لماكان أهل صنهاجة أهل التنجيم يحدّثونه بذلك ، فأجمع الرحلة إليها ، وانفض عنه أهل بجاية إلى ابن أخيه كها قدّمناه . واستولى عليه ثم أطلقه إلى حضرته فلحق بها في رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وتلقّاه أبو محمد بن تافراكين ورآه مرهف الحدّ للاستبداد الذي لفّه ببجاية فكايله بصاع الوفاق ، وصارفه نقد المصانعة ، وازدلف بأنواع القربات . وقاد إليه النجائب ومنحه الذخائر والأموال وتجافى له عن النظر في الجباية . ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له عليها وأعرس السلطان بها . ثم كان مهلكه عقب ذلك فاتح ست وستين وسبعائة فوجم وأعرس السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع في لحده من المدرسة التي اختطها لقراءة العلم ازاء داره جوفي المدينة . وقام على قبره باكياً وحاشيته يتناولون التراب حثياً على جدثه فقرن (۲) في الوفاء معه ما تحدّث به الناس واستبدّ من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : تنويهه ، والراقي بي في خطط .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة أخرى : فغرب .

وكان أبو عبدالله الحاجب(١) غائباً عن الحضرة وخرج منها بالعسكر للجباية والتمهيد فلما بلغِه خبر مهلك أبيه داخلته الظنّة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى الحضرة ، وارتفع مع حكيم من بني سُلَيْم ، وعرض نفسه على معاقل أفريقية التي كان يظنّ أنها خالصة لهم . فصده محمد بن أبي العيون كاتبه عن عزمه (٢) ، فحمد الحكيم صنيعه وطاف بهم على المهدية (٣) . وبعث إليه السلطان بمارضيه من الأمانُ فاستصحب بعد النفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالبرّ والترحيب ، وقلَّده حجابته وأنزله على مراتب العزّ والتنويه والشرف. ونكر هو مباشرة السلطان للناس من رفعه للحجاب ، ولم يزل يريضه لما ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فأظلم الجوّ بينه وبين السلطان ودبّت عقارب السعاية لمهاده الوثير، فتنكّر وخرج من تونّس ولحق بقسنطينة ، ونزل بها على السلطان أبي العبّاس مرغّباً له في ملك تونس ومستحِثّاً فأنزله خير نزل ، ووعده بالنهوض معه إلى أفريقية بعد الفراغ من أمر بجاية لما كان بينه وبين ابن عمَّه صاحبها من الفتنة كما نذكرها بعد . واستبدَّ السلطان أبو اسحق بعد مفرَّ ابن تافراكين عنه ، ونظر في أعطاف ملكه ، وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهيم المالتي (<sup>٤).</sup> مصطنع الحاجب أبي محمد من طبقة العمّال ، وعلى العساكر والحرب  $rac{1}{2}$ لمولاه منصور سريحة من المعلوجي ، ورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائم ملكه حتى باشر جبايات الخراج وعرفاء الحشم ، وأوصلهم إلى نفسه وألغى الوسايط بينهم وبينه إلى حين مهلكه كما نذكر ذلك إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم .

\* ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بجاية وملك صاحبها ابن عمه) \*

لما ملك الأمير أبو عبدالله بجاية واستقل بإمارتها تنكّر للرعيّة وساءت سيرته فيهم بإرهاف الحدّ للكافة وإسخاط الخاصّة ، فنغلت (٥) الصدور ومرضت القلوب

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : الحاجب لأبي محمد وفي نسخة أخرى : الحاجب ابن أبي محمد . (٢) وفي نسخة أخرى : عن جربة .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى تختلف العبارة تماماً : ومحمد بن الجكجاك ضيعتهم وبطانتهم عن المهدية .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : اليالغي .

<sup>(</sup>٥) نفلت الصدور: أي ضغنّت ( قاموس ) .

واستحكمت النفرة ، وتوجّهت الضاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العبّاس بقسنطينة لماكان استفسد منه وأعلن بلذاته وأقوم على سلطانه . وكانت بينهما فتنة وحروب جرّتها المنافسة في تخوم العالتين منذ عهد الآباء. وكان السلطان أبو العبّاس أيام نزوله على السلطان أبي سالم محمود السيرة والخلال مستقيم الطريقة في مثوى اغترابه. وربما كان ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرّضة لصاحبها للملامة وستثقل نصيحته . وشغل بذلك ضميره فلما استولى على بجاية عاد إلى الفتنة فتنبّه ، وشمّر عزائمه لها فكان مغلباً فيها . واعتلق منه يعقوب بن على بذمّه في المظاهرة على السلطان أبي العبَّاس فلم يغن عنه وراجع يعقوب سلطانه . ثم جهَّز هو العساكر من بجاية لمزاحمة تخوم قسنطينة وفيها مولانا أبو العباس فنهض إليه ثانية بنفسه في العساكر، وتراجع العرب من أولاد سبّاع بن يحيى وجمع هو أولاد محمد وزحف فيهم وفي عسكر من زناتة ، والتقى الفريقان بناحية سطيف فاحتلّ مصافّ أهل بجاية وانهزموا ، واتبعهم السلطان أبو العبّاس إلى تاكرارت وجال في عمله ووطىء نواحي وطنه ، وقفل إلى بلده . ودخل الأمير أبو عبدالله إلى بجاية وقد استحكمت النفرة بينه وبين أهل بلده فدسُّوا إلى السلطان أبي العباس بقسنطينة بالقدوم عليهم ، فوعدهم من العام القابل وزحف سنة سبع وستين وسبعائة في عساكره وشيعته من الزواودة أولاد محمد ، وانضوى إليه أولاد سبّاع بشيعة بجاية بالجوار والسابقة القديمة لما نكروا من أحوال سلطانهم . وعسكر الأمير أبو عبدالله بلبزو في جمع قليل من الأولياء ، وأقام بها يرجو مدافعة ابن عمه بالصلح ، فبيَّته السلطان بمعسكَّره من لبزو ، وصبحه في غارة شعواء فانفضّ جمعه ، وأحيط به ، وانتهب المعسكر ، وفرّ إلى بجاية ، فأدرك في بعض الطريق وتقبّض عليه ، وقتل قعصاً بالرماح . وأغذ السلطان أبو العبّاس السير إلى بجاية فأدرك بها صلاة الجمعة تاسع عشر شعبان من سنة سبع وستين وسبعاثة وكنت بالبلد مقيماً فخرجت في الملأ وتلقّاني بالمبرّة والتنويه . وأَشار إليّ بالاصطناع واستوسق له ملك جدّه الأمير أبى زكريا الأوسط في الثغور الغربية وأقمتُ في خدمته بعض شهر. ثم توخمت الحنقة في نفسي وأذنته في الانطلاق فأذن لي تكرّماً وفضلاً وسعة صدر ورحمة ، ونزلت على يعقوب بن علي ، ثم تحوّلت عنه إلى بسكرة ونزلت على ابن موسى إلى أن صفا الحوّ ، واستقبلت من أمري ما استدبرت واستأذنته لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عنه في خبر طويل نقصه من شأني فأذن لي ، وقدمت

عليه فقابلتني وجوه عنايته ، وأشرقت عليّ أشعة نجعته (١) كما نذكر ذلك من بعد إن شاءالله تعالى .

# الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى بجاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس من أيديهم بعدها ) \*

كان الأمير أبو عبدالله صاحب بجاية لما اشتدّت الفتنة بينه وبين عمّه السلطان أبي العبَّاس مع ماكان بينه وبين بني عبد الواد من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس ، يكابد حمل العداوة من الجانبين ، وصغا إلى مهادنة بني عبد الواد فنزل لهم عن تدلس ، وأمكن منها قائد العسكر المحاصر لها . وأوفد رسله على سلطانهم أبي حمو بتلمسان ، وأصهر إليه أبو حمو في ابنته فعقد له عليها وزفَّها إليه بجهاز أمثالها . فلما غلبه السلطان أبو العباس على بجاية وهلك في مجال حربه ، أشاع أبو حمو الامتعاض له لمكان الصهر ، وجعلها ذريعة إلى الحركة على بجاية . وزحف من تلمسان يـجرَّا الشوك والمدر في آلاف من قومه وطبقات العساكر والجند . وتراجع العرب حتى انتهى إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبو الليل موسى بن زغلي في قومه بني يزيد ، وتحصّنوا في| جبال زواوة المطلّة على وطن<sup>(٢)</sup> حمزة . وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقهم كتافا ، وكان فيهم يحيى حافد أبي محمد صالح نزع عن السلطان أبي العباس إلى أبى حمو ، وكان عيناً على غزاة أبي الليل هذا لما بينهما من الولاء والجوار والوطن ، وجاء في وفد الوفادة عن أبي حمو فتقبّض عليهم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى بجاية . وامتنع على أبي حمو وعساكره فأجلبوا إلى بجاية ، ونزل معسكره بساحتها وقاتلها أياماً ، وجمع الفعلة على الآلات في الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد وعسكرَه مع مولاه بشير بشكّرَارت، ومعهم أبو زيّان بن عثمان بن عبد الرحمن، وهو عم أبي حمو من أعياص بيتهم ، وكان من خبره أنه كان خرج من المغرب كما نذكره في أخباره . ونزل على السلطان أبي إسحق بالحضرة ورعى له أبو محمد

<sup>(</sup>١)كذا في النسخة الباريسية ويقال : فلان نجعتي : أي أملي . وفي نسخة ثانية بختة .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق : وطا حمزة .

الحاجب حق بعثه (۱) فأوسع في كرامته . ولما غلب الأمير أبو عبدالله على تدلس بعث اليه من تونس ليوليه عليها ، وتكون ردأ بينه وبين حمو ، ويتفرّغ هو للإجلاب على وطن قسنطينة ، فبادر إلى الإجابة وخرج من تونس . ومرّ السلطان أبو العباس بمكانه من قسنطينة فصدر على سبيله واعتقله عنده مكرّماً ، فلما غلب على بجاية وبلغه الخبر بزحف أبي حمو أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه ، ونصبه للملك وجهز له بعض الآلة . وخرج في معسكره مولاه بشير ليجأجئ به بني عبد الواد عن ابن عمه أبي حمو لما سئموا من ملكه وعنفه .

وكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسكر أبي حمو، وكان على حذر من (٢) مغبة أمره معهم فراسلوا أبا زيّان والتمروا بينهم في الارجاف بالمعسكر. ثم تحيّنوا لذلك أن يشبّ الحرب بين أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجّة، وانفض بالمعسكر وانتحوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكفلّت بزحامهم وتراكموا عليها فهلك الكثير منهم، وحلّفوا من الأثقال والعيال والسلاح والكراع ما لا يحيط به الوصف. وأسلم أبو حمو عياله وأمواله فصارت نهباً واجتلبت حظاياه إلى السلطان فوهبها لابن عمه ونجا أبو حمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فنزل له وزيره عمران بن موسى عن مركوبه فكان نجاؤه عليه، ونزل بالجزائر في الفلّ، ولحق منها بتلمسان واتبع أبو زيّان أثره، واضطرب المغرب الأوسط كها نذكره في أخباره. وخرج السلطان أبو العبّاس من بجاية على أثر هذه الواقعة فنازل تدلس وافتتحها وغلب عليها من كان بها من عمّال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية وافتتحها وغلب عليها من كان بها من عمّال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية الحفصيّة بها إلى أن كان ما نذكره بعده إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن زحف العساكر الى تونس ) \*

كَانَ أَبُو عَبْدَاللهِ ابن الحاجب أبي محمد بن تافراكين لما نزع عن السلطان أبي إسحق

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : بيتُه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : وكانوا حذرين مغبة أمره .

صاحب الحضرة لحق بحلل أولاد مهلهل من العرب ، ووفدوا جميعاً على السلطان أبي العبّاس فاتح سنة سبع وستين وسبعائة يستحثّونه إلى الحضرة ويرغّبونه في ملكها فاعتذر لهم لما كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب بجاية . وزحف إليها في حركة الفتح وصاروا في جملته ، فلم استكمل فتح بجاية سرّح معهم أخاه المولى أبا يجيى زكريا في العساكر فساروا معه إلى الحضرة ، وابن تافراكين في جملته ، فنازلوها أياماً وامتنعت عليهم وأقلعوا على سلم ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم ، وقفل المولى أبو يحيى بعسكره إلى مكان عمله . ولحق ابن تافراكين بالسلطان ، فلم يزل في جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذكره والله تعالى أعلم .

# الخبر عن مهلك السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة وولاية إبنه خالد من بعده )

لمّا نزل السلطان أبو إسحق بالحضرة على ما ذكرناه ، وتخلّف عن المهادنة مع السلطان أبي العبّاس طوراً بطور ، واستخلص لدولتهم منصور بن حمزة أمير بني كعب يستظهر به على أمره ، ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامه . وعقد سنة تسع وستين وسبعائة لابنه خالد على عسكر لنظر محمد بن رافع من طبقات الجنود من مغراوة مستبداً على إبنه . وسرّحه مع منصور بن حمزة وقومه وأوعز إليهم بتدويخ ضواحي بونة واكتساح نعمها وجباية ضواحيا فساروا إليها . وسرّح الأمير أبو يحيى ذكريا صاحب بونة عسكره مع أهل الضاحية فأغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على أعقابهم فكان آخر العهد بظهورهم . ولما رجعوا إلى الحضرة تنكر السلطان لمحمد بن رافع قائد العسكر فخرج من الحضرة ولحق بقومه بمكانهم من لحفه من أعال تونس . واستقدمه السلطان بعد أن استعتب له فلما قدم تقبّض عليه وأودعه السجن . وعلى أثر ذلك كان مهلك السلطان فجأة ليلة من سنة سبعين وسبعائة بعد أن قضى وطراً من محادثة السمر وغلبه النوم آخر ليله فنام ، ولما أيقظه الخادم وجده ميتاً ، فاستحال السرور ، وعظم وغلبه النوم آخر ليله فنام ، ولما أيقظه الخادم وجده ميتاً ، فاستحال السرور ، وعظم وتلافوا أمرهم بالبيعة لإبنه الأمير أبي البقاء خالد فأخذها له على الناس مولاه منصور وتلافوا أمرهم بالبيعة لإبنه الأمير أبي البقاء خالد فأخذها له على الناس مولاه منصور

سريحة من المعلوجين (١) وحاجبه أحمد بن ابراهيم اليالتي (٢) ، وحضر لها الموحلاون والفقهاء والكافة . وانفضّ المجلس وقد انعقد أمره إلى جنازة أبيه حتى واروه التراب . واستبدّ منصور وابن الباقي على هذا الأمير المنصوب للأمر فلم يكن له تحكّم عليها ، وكان أوّل ما افتتحا به أمرهما أن تقبّضا على القاضي محمد بن خلف الله من طبقة الفقهاء ، كان نزع إلى السلطان من بلده نفطة مغاضباً لمقدّمها عبدالله بن على بن خلف فرعى له نزوعه إليه واستعمله بخطّة القضاء بتونس عند مهلك أبي علي عمر ابن عبد الرفيع . هم ولاَّه قود (٣) العساكر إلى بلاد الجريد وحربهم فكان له منها عناء واستدفعوه مرات بجبايتهم يبعثون بها إلى السلطان ، ومرات بمصانعة العرب على الارجاف بمعسكره . وكان ابن اليالقي يغضُّ بمكانه عند السلطان فلما اشتدُّ على ابنه أعظم فيه السعاية وتقبّض عليه ، وأودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع . ثم بعث عليها من داخلها في الفرار من الاعتقال حتى دبّروه معه ، وظهر على أمرهما فقتلها في محبسها خنقاً والله متولي الجزاء منه . وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . ثم أظهر ابن اليالتي من سوء سيرته في الناس وجوره عليهم وعسفه بهم وانتراع أموالهم ، وإهانة سبال (٤) الأشراف ببابه منهم ما نقموه ، وضرعوا إلى الله في إنقاذهم من ملكته فكان ذلك على يد مولانا السلطان أبي العبّاس كما نذكر إن شاءالله تعالى .

« ( فتح تونس وبقية عالات أفريقية ) »

« (الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده
 بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وممالكها )

لما هلك السلطان أبو اسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعائة كما قدّمنا وقام بالأمر مولاه منصور سريحة وصاحبه اليالتي ونصبوا إبنه الأمير خالدا للأمر صبياً لم يناهز

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : المعلوجي

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : البالتي .

<sup>(</sup>٣) وَفِي نسخة ثانية : قيادة .

<sup>(</sup> فِي) سبله : سبّه وشتمه . ( قاموس ) .

الحلم غرًا فلم يحسنوا تدبير امره ولا سياسة سلطانه ، واستخلصوا لوقتهم منصور بن حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية ثم أطمعوه بسوء تدبيرهم في شركته لهم في الأمر . ثم قلبوا له ظهر المجن فسخطهم ولحق بالسلطان أبي العبّاس وهو مطل عليهم بمرقبة من الثغور الغربية مستجمع للتوبّ بهم ، فاستحبّه لملكهم وحرّضه على تلافي أمرهم ورم ما تثلّم من سياج دولتهم . وكان الأحق بالأمر لشرف نفسه وجلالته واستفحال ملكه وسلطانه ، وشياع الحديث على عدله ورفعته (۱) وجميل سيرته ولما أن أهل مملكته نظروا لعقب نظره فيهم واستبداد سواه عليهم ، فأجاب صريخه وشمّر للنهوض عزمه . وكان أهل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك ، فسرّح إليهم أبا عبدالله بن الحاجب أبي محمد بن تافراكين لاستخبار (۲) طاعتهم وابتلاء دخلتهم ، فسار إليهم الخاجب أبي محمد بن تافراكين لاستخبار (۲) طاعتهم وابتلاء دخلتهم ، فسار إليهم واقتضى سمعهم (۱) وطاعتهم ، وسارع إليها يحيى بن يملول مقدّم توزر والخلف بن الخلف مقدّم نفطة فآتوها طواعية . وانقلب عنهم وقد أخذوا بدعوة السلطان وأقاموها في أمصارهم .

ثم خرج السلطان من بجاية في العساكر وأغذ السير إلى المسيلة ، وكان بها ابراهيم ابن الأمير أبي زكريا الأخير فأجابه (٤) أولاد سلمان بن على من الزواودة من مثوى اغترابه بتلمسان ، ونصّبوه لطلب حقه في بجاية من بعد أخيه الأمير أبي عبدالله ، وكان ذلك بمداخلة من أبي حمو صاحب تلمسان ومواعيد بالمظاهرة مختلفة . فلما انتهى السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهيم عهده وتبرؤا منه . ورجعوا من حيث جاؤا ، وانكفأ السلطان راجعاً إلى بجاية . ثم نهض منها إلى الحضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً بالطاعة وانتهى إلى البلد فخيّم بساحتها أياماً يغاديها القتال ويراوحها . ثم كشف عن مصدوقته وزحف إلى أسوارها وقد ترجّل أخوه والكثير من بطانته وأوليائه فلم يقم لهم حتى تسنموا الأسوار برياض رأس الطابية ، فتزل الطابية ، فتزل عنها المقاتلة وفرّوا إلى داخل البلد . وخامر الناس الدهش وتبرّأ بعضهم من بعض ، وأهل الدولة في مركبهم داخل البلد . وخامر الناس الدهش وتبرّأ بعضهم من بعض ، وأهل الدولة في مركبهم وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة . فلمّا رأوا أنهم أحيط بهم ولّوا الأعقاب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثأنية : رفقه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : لاختبار .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : بيعاتهم .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : جأجاً به .

وقصدوا باب الجزيرة فكبروا قباله (۱) . وثار أهل البلد جميعاً بهم فحاصروا بساحهم من البلد (۲) بعد عصب الريق ، ومضى الجند في اتباعهم فأدرك أحمد بن اليالتي فقتل وسيق رأسه إلى السلطان . وتقبض على الأمير خالد واعتقل ، ونجا العلج منصور سريحه برأس طبرة (۲) وخام وذهل عن القتال دون الأحبة . ودخل السلطان القصر واقتعد أريكته ، وانطلقت أيدي العيث في ديار أهل الدولة فاكتسحت ما كان الناس يضطغنون عليهم تحاملهم على الرعية واغتصاب أموالهم ، واضطرمت نار العيث في دورهم ومحلفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعض أهل العافية معرات من ذلك لعموم النهب وشموله حتى أطفأه الله ببركات (٤) السلطان وجميل نيته وسعادة أمره . ولاذ الناس منه بالملك الرحيم والسلطان العادل ، وتهافتوا عليه تهافت الفراش على الذبال يلثمون أطرافه ، ويحدون بالدعاء له ويتنافسون في انتقاس بحيده (٥) الى أن غشيهم الليل ودخل السلطان قصوره وخلا بما ظفر من ملك آبائه ، وبعث بالأمير غلى الأمواج إلى أن هلك (١) . واستبد السلطان بأمره وعقد لأخيه الامير أبي يحيى ذكريا . على حجابته . ورعى لابن تافراكين حق انحياشه إليه ونزوعه فجعله رديفاً لأخيه واستمر الأمر على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى .

\* ( الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم أبي يحيى زكريا على الحضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن تافراكين ) \*

كان منصور بن حمزة هذا أمير البلد من بني سُـكَيْم بما كان سيّد بني كعب . وكان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : كسروا إقفاله .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فخلصوا سلطانهم من البلد .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : برأس طرة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : ببركة .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : إلتماح محيّاه .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة ثانية : وبعث الأمير خالد وأخيه في الأسطول الى قسطينة فوصفت بها الربح وانخرقت السفينة وتقاذفت الأمواج إلى أن هلكا .

السلطان أبو يحيم يؤثره بمزيد العناية ، ويجعل له على قومه المزية . وكان بنو حمزة هؤلاء منذ غلبوا على السلطان أبي الحسن على أفريقية وأزعجوه منها قد استطالت أيديهم عليها وتقسموها أوزاعاً ، وأقطعهم أمراء الحضرة السهان في جبايتها زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وأمصارها ، استئلافاً لهم على المصاهرة وإقامة الدعوة والحماية من أهل الثغور الغربية ، فملكوا الأكثر منها ، وضعف سهان السلطان بينهم فيها . فلما استولى هذا السلطان أبو العبّاس على الحضرة واستبدّ بالدعوة الحفصية كبح أعِنّتهم عن التغلُّب والاستبداد وانترع ما بأيديهم من الأمصار والعالات التي كانت من قبلَ خالصة السلطان وبدالهم ما لم يكونوا يحتسبونه فأحفظهم ذلك وأهمهم شأنه وتنكّر منصور بن حمزة وقلب ظهر المِجنّ ونزع يده من الطاعة وغمسها في الخلاف، وتابعه على خروجه على السلطان أبو معنونة (١) أحمد بن محمد بن عبدالله بن مسكين شيخ حكيم . وارتحل بأحياثه إلى الزواودة صريخاً مستجيشاً بالأمير أبي يحيى بن السلطان أبي بكر المقيم بين ظهرانيهم من لدن قفلته من المهديّة وانتزائه بها على أخيه المولى أبي إسحق كما ذكرناه ، فنصبوه للأمر وبايعوه . وارتحل معهم وأغذُّوا السير إلى تونس ، ولقيهم منصور بن حمزة في أحياء بيته فبايعوا له وأوفدوا مشيختهم على يحيى ابن يملول شيطي (٢) الغواية المراد على الخلاف يستحثُّونه للطاعة والمدد بمداخلة كانت بينهم في ذلك سوّل لهم فيها بالمواعيد ، وأملى لهم حتى اذا غمسوا أيديهم في النفاق والاختلاف سوّفهم عن مواعيد حايته (٣) بماله فأسرها منصور في نفسه ، واعتزم من يومئذ على الرجوع إلى الطاعة .

ثم رحلوا للإجلاب على الحضرة ، وسرّح السلطان أبو العباس أخاه الأمير أبا يحيى زكريا للقيهم في العساكر ، وتزاحفوا فأتيح لمنصور وقومه ظهور على عساكر السلطان وأوليائه لم يستكمله ، وأجلوا على البلاد أياماً . ونمي إلى السلطان أن حاجبه أبا عبدالله ابن تافراكين داخلهم في تبييت البلد فتقبّض عليه وأشخصه في البحر إلى قسنطينة فلم يزل بها معتقلاً إلى أن هلك سنة ثمان وسبعين وسبعائة . ثم سرّب السلطان أمواله في العرب فانتقض على المنصور قومه وخشي مغبّة حاله ، وسوّعه السلطان جائزته فعاود

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : أبو صعنونة وهنا أصح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : شيطان الغوايه المارد على الخلاف .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : سوّفهم عن مواعيده ضنانة بماله .

الطاعة ، ورهن إبنه ونبذ إلى السلطان زكريا العم عهده ورجّعه على عقبه إلى الزواودة ، والتزم طاعة السلطان والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة ست وتسعين وسبعائة فقتله محمد ابن أخيه قتية في مشاجرة كانت بينها ، طعنه بها فأشواه ورجع جريحاً إلى بيته ، وهلك دونها أواخريوم . وقام بأمر بني كعب بعده صولة إبن أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان على أمرهم واستمرّت الحال إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن فتح سوسة والمهدية ) \*

كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان وتغلّب العرب على العالات فأقطعها السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبدالله بن مسكين فها سوّع للعرب من الأمصار والاقطاعات مما لم يكن لهم فاستولى عليها خليفة هذا ونزلها واستقل بجبايتها وأحكامها . واستبدّ بها على السلطان ولم يزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره في قومه عامر بن عمه محمد بن مسكين أيام استبداد أبي محمد بن تافراكين فسوَّعها له كذلك مفضلا مرهباً من قتله (١) ثم قتله بنوكعب ، وأقام بأمر حكيم من بعده أحمد الملقب أبو صعنونة بن محمد أخي خليفة بن عبدالله بن مسكين فاستبدّ بسوسة على السلطان واقتعدها دار إمارته ، وربماكان ينتقض على صاحب الحضرة فيجلب عليها من سوسة ، ويسنّ الغارات في نواحيها حتى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه مولى السلطان أبي إسحق وقائد عسكره ، فتقبّض عليه واعتقله بسور ت أياماً . ثم منّ عليه وأطلقه وعاود الطاعة معه ، ولم يزل هذا دأبهم . وكانت لهم في الرعايا آثار قبيحة وملكات سيَّنة ، ولم يزالوا يضرعون إلى الله في إنقاذهم من أيدي جورهم وعسفهم إلى أن تأذَّن الله لأهل أفريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الأمر . واستبدّ مولانا السلطان أبو العبّاس بالحضرة وسائر عالات أفريقية وهبّت ريح العزّ على المغرب في جميع النواحي ، فتنكّر أهل سوسة لعاملهم أبي صعنونة هذا ، وأحسّ بتنكراتهم فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد. وثارت عامَّتها بعمَّاله وأجهضوهم ، ونزلُ

<sup>(</sup>١)) وفي نسخة ثانية : متقبّلا مذهب من قبله .

عمّال السلطان. ثم كانت من بعد دلك حركة المولى أبي يحيى إلى نواحي طرابلس ودوّخ جهاتها واستوفى جباية أعالها. وكان بالمهديّة محمد بن الحكجاك استعمله عليها الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام ارتجاعه إيّاها من أيدي أبي العباس بن مكي ، والأمير أبي يحيى زكريا المنتزي بها ابن مولانا السلطان أبي بكركما مرّ. وأقام ابن الحكجاك أميراً عليها بعد موت الحاجب. فلما وخزته شوكة الاستطالة من الدولة ، وطلع نحوه قتام العساكر فرق من الاستيلاء عليه ، وركب أسطوله إلى طرابلس ونزل على صاحبها أبي بكر بن ثابت لذمّة صهر قديم كان بينها وبادر مولانا السلطان إلى تسليم المهديّة ، وبعث عليها عمّاله وانتظمت في ملكيته واطردت أحوال الظهور والنجح ، وكان بعد ذلك ما نذكر إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان ) \*

كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ ولاه أبو عبدالله محمد بن تافراكين على هذه الجزيرة ، قد تقبّل مذاهب جيرانها من أهل قابس وطرابلس وسائر الجريد في الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحاله مذاهب الإمارة وطرقها ولبوس شارتها . وقد ذكرنا سلفه من قبل ، وأنّ والده كان صاحب الأشغال بالحضرة أيام الحاجب أبي محمد بن تافراكين وأنه اعتلق بكتابة إبنه أبي عبدالله مولاه على جَرْبَه عند افتتاحه إياها سنة (۱) وأنه قصده عند مفرّه عن المولى أبي اسحق لينزل جَرْبَهَ معوّلا على قديم اصطناعه إيّاه فمنعه . ثم داخل شيوخ الجزيرة من بني سمو من في الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجابوه ، وأقام ممتنعاً سائر دولة مولانا والسلطان (۱) وابنه من بعده .

ولما استولى مولانا السلطان أبو العباس على تونس داخله الروع والوحشة وصار إلى مكاثرة رؤساء الجريد في التظافر على المدافعة بزعمهم ، فأجرى في ذلك شأواً بعيداً مع تخلّفه في مضار بقديمه وحديثه . وصارف السلطان سوء الامتثال وإتيان الطاعة

<sup>(</sup>١) هَكَذَا بِيَاضِ بِالأَصلِ ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا

<sup>(</sup>٢) هو المولى أبو إسحق .

ومنع الحباية فأحفظ ذلك ، ولما افتتح أمصار الساحل وثغوره سرّح إبنه الأمير أبا بكر في العساكر إلى جَرْبة ومعه خالصة الدولة محمد بن على بن ابرهيم من ولد أبي هلال شيخ الموحدين ، وصاحب بجاية لعهد المستنصر ، وقد تقدّم ذكره . وأمدّه في الأسطول في البحر لحصارها ، ونزل الأمير بعسكره على بحازها ووصل الأسطول إلى مرساتها فأطاف بحصن القشتيل ، وقد لاذ ابن أبي العيون بحدرانه وافترق عنه شيوخ الجزيرة من البربر وانحاش معه بطانته من الجند المستخدمين معه بها . ولما رأوا ما لا طاقة لهم به وأن عساكر السلطان قد أحاطت بهم برًّا وبحراً نزلوا إلى قائد الأسطول وأمكنوه من الحصن ، وبادروا الى معسكر الأمير فأقبل معهم الخاصة أبو عبدالله بن أبي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشيته فاقتحموا الحصن ، وتقبضوا على أبي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشيته فاقتحموا الحصن ، وتقبضوا على الجزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل الجزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل الجزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل الخزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان فوبّخه على مرتكبه في العناد ومداخلته أهل الغواية من أمراء الجريد في الانحراف عنه . ثم تجافى عن دمه وأودعه السجن إلى أن هلك سنة أمراء الجريد في الانحراف عنه . ثم تجافى عن دمه وأودعه السجن إلى أن هلك سنة تسم وسبعين .

### الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية الثغور الغربية) \*

كان السلطان عندما استجمع الرحلة إلى أفريقية باستحثاث أهلها لذلك ، ووفادة منصور بن حمزة شيخ الكعوب مرغباً فيها فأهمه لذلك شأن الثغور الغربية ، وأحال اختياره في بنيه بسبر أحوالهم ويعيش على الأكفاء لهذه الثغور منهم فوقع نظره أوّلاً على كبير ولده المخصوص بعناية الله في إلقاء محبته عليه الأمير أبي عبدالله فعقد له على بجاية وأعالها ، وأنزله بقصور الملك منها ، وأطلق يده في مأل الجباية وديوان الجند . واستعمل على قسنطينة وضواحيها مولاه القائد بشير سيف دولته وعنان حربه ، وناشىء قصده وتلاد مرباه . وكانت لهذا الرجل نخوة من الصرامة والبأس ، ودالة بالقديم والحادث . وخلال لقيها أيام التغلّب في أواوين الملك . وكان ملازماً ركاب

مولاه في مطارح اغترابه وأيام تمحيصه ، وريّا لتي عند الورود على قسنطينة من المحنة والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عنه بجميل السرور<sup>(1)</sup> ، وعود العز والملك إلى مولاه على أحسن الأحوال . فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية . وكان السلطان يثق بنظره في العسكر ويبعثه في مقدّمة الحروب ، وكان عند استيلائه على بجاية وصرف العناية إليها ولاّه أمر قسنطينة وأنزله بها ، وأنزل معه ابنه الأمير أبا اسحق وجعل إليه كفالته لصغره ثم استنفره بالعساكر عند النهوض إلى أفريقية فنهض في جملته وشهد معه الفتح . ثم رجّعه إلى عمله بقسنطينة بمزيد التفويض والاستقلال ، فلم يزل قائماً بما دفع إليه من ذلك إلى أن هلك .

وكان السلطان قد أوفد إبنه أبا إسحق على ملك بن مقرب (٢) والسلطان عبد العزيز عندما استولى على تلمسان مهنتاً بالظفر ملفحاً غراس الود وأنفذ معه شيخ الموحدين ساسة أبا إسحق بن أبي هلال ، وقد مرّ من قبل ذكر أخيه فتلقاهما ملك بن مقرب بوجوه المبرّة والاحتفاء ، ورجّعها بالحديث الجميل عنه سنة ثلاث وسبعين وسبعائة . وزيل الأمير أبو اسحق بقسنطينة دار إمارته وعقد له السلطان عليها وألقاب الملك ورسومه مصروفة إليه . والقائد بشير مولى أبيه مستبدّ عليه لمكان صغره إلى أن هلك بشير ثمان وسبعين وسبعائة عندما استكمل الأمير أبو إسحق الحال واستجمع الإمارة فحدد له السلطان عهده عليها وقوض إليه في إمارتها فقام بما دفع إليه من ذلك أحسن قيام وأحواله تصدق الظنون وتومي إليه وشهادة المخايل التي دلّت عليه ، فاستقل هذان الأميران بعهد بجاية وقسنطينة وأعالها مفوضاً إليها الإمارة مأذوناً لها في اتخاذ الآثم بونة وعملها منذ استيلائه عليها سنة (٣) قد أضافها السلطان وأصارها أيضاً ببونة وعملها منذ استيلائه عليها سنة (٣) قد أضافها السلطان وأصارها في سهانه ، فلها ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو يحيى طول مغيه واغتباط السلطان أخيه لكونه معه ، عقد عليها لإبنه الأمير أبي عبدالله محمد وأنزله بقصره منها ، فوض إليه في إمارته لما استجمع من خلال التشريع والذكر الصالح في بقصره منها ، فوض إليه في إمارته لما استجمع من خلال التشريع والذكر الصالح في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : التنويه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : ملك المغرب السلطان عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا .

الدين . واستمرّ الحال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ، والله مدبّر الأمور سبحانه .

## الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعمال قسنطينة في طاعة السلطان ) \*

كان أمر هذا الجريد قد صار شورى بين رؤساء أمصاره فيما قبل دولة السلطان أبى بكر لاعتقال الدولة حينئذ بإنقسامها كما مر ، فلما استبدّ السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية وفرغ عن الشواغل صرف إليهم نظره وأوطأهم عساكره . ثم نهض فجاء إثر الشورى منها ، وعقد لابنه أبي العبَّاس عليها كما قلناه . فلما كان بعد مهلكه من اضطراب أفريقية وتغلب الأعراب على نواحيها ماكان منذ هزيمة السلطان أبي الحسن وتنازع رؤسائهم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاهب الملك ومساريه (١) ، يقتعدون الأرائك ويتفقدون في المشي بين السكك المراكب(٢) ، ويهيئون في إيوانهم سبال الأشراف، ويتخذون الآلة أيام المشاهد آية للمعتبرين في تقلُّب الأيام، وضحكة الأهل الشهات، حتى لقد حدّثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة، وأقاموا على ذلك أحوالاً والدولة في التياثها ، فلما استبدُّ السلطان أبو العباس بأفريقية وعمالاتها ، وأتيح منه بالحضرة البازي المطل من مرقبه والأسد الخادر في عرينه ، وأصبحوا فرائس له يتوقعون انصبابه إليهم وتوثُّبه بهم ، داخلوا حينئذ الاعراب في مدافعته عنهم باضرام نار الفتنة ، واقتعاد مطيّة الخلاف والنفاق يفتلون بذلك في عزاتمه وأرخى هو لهم حبل الإمهال وفسح لهم مجال الإيناس بالمعاونة والوعد، رجاء الفيئة إلى الطاعة المعروفة والاستقامة على الجادة فأصروا وازدادوا عناداً ونفاقاً فشمّر لهم عن عزائمه ونبذ إليهم عهدهم على سواء. ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعائة في عساكره من الموحدين وطبقات الجند والموالي وقبائل زناتة من استألف إليه من العرب أولاد مهلهل وحكيم وأصهار أولاد أبي الليل على المدافعة عن أهل الجريد ، ووافقوا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وشاراته .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : ويعقدون في المشي بين السلك والمواكب .

السلطان أياماً. هم أجفلوا أمامه وغلبهم السلطان على رعاياهم من تحيزه(١) ، وكانوا من بقايا بني يفرن عمروا ضواحي أفريقية مع ظواعن هوّارة ونفوسة ومغراوة (٢) . وكانت للسلطان عليهم مغارم وجبايات وافرة ، فلمّا تغلّب المغرب على بسائط أفريقية وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن مر نجيزة هؤلاء في اقطاع أولاد حمزة ، فكانت جبايتهم موفورة ومالهم دثراً بما صاروا مدداً لهم بالمال والكراع والدروع والأدم، وبالفرسان منهم يستظهرون بهم في حروبهم مع السلطان ومع قومهم ، فاستولى السلطان عليهم في هذه السنة واكتسح أموالهم ، وبعث رجالهم أسرى إلى سجون الحضرة وقطع بها عنهم أعظم مادّة كانت تمدّهم ، فخمد ذلك من عتوهم وقصّ من جناحهم إلى آخر الدهر ، ووهنوا له . ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق أشياعه ، ونزّع عنهم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي الليل ، وزحفوا إلى الحضرة فاحتلوا بساحتها أياماً وشنوا الغارات عليها . ثم انفضّوا عنها وخرج على أثرهم لأوّل فصل الشتاء ، وتساحل إلى سوسة والمهدية فاقتضى مغارم الأوطان التي كانت لأببى صعنونة ، ثم رجع إلى القيروان وارتحل منها يريد قَفْصَة وجمع أولاد أبي الليل لمدافعة عنها ، وسرَّب فيهم صاحب توزر الأموال فلم تغن عنه . وزحف السلطان إلى قَفْصَة فنازلها ثلاثاً ولجّوا في عصيانهم وقاتلوه بجمع الأيدي على قطع نخيلهم وتسايلت إليه الرعيّة من أماكنهم ، وأسلموا أحمد بن القائد مقدّمهم وآبنه محمد المستبدّ عليه لكبره وذهوله ، فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم في بعض ، وهموا بالخروج فسابقهم إبنه أحمد المستبدّ على أبيه ، وكان السلطان سرّح أحاه أبا يحيى في الخاصة والأولياء إلى البلد ، فلقيه محمد بنواحي ساحتها فبعث به إلى السلطان ، ودخل هو إلى القصبة وتملُّك البلد وتقبّض السلطان على محمد بن القائد لوقته ، وسيق إليه أبوه أحمد من البلد فجعل معه واستولى على داره وذخائره .

واجتمع المدد والكافة من أهل البلد عند السلطان ، وآتوه بيعتهم وعقد عليها لابنه أبي بكر ، وارتحل يغذّ السير إلى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة إلى ابن يملول فركب لحينه ، واحتمل أهله وما خفّ من ذخائره ولحق بالزاب . وطيّر أهل توزر بالخبر إلى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : فرنجيزة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : نغزاوة .

السلطان فلقيه أثناء طريقه ، وتقدّم إلى البلد فلكها واستولى على ذخيرتها ابن يملول ونزل بقصوره فوجد بها من الماعون والمتاع والسلاح وآنية الذهب والفضّة ما لا يعدّ لاعظم ملك من ملوك الأرض ، وأحضر بعض الناس ودائع كانت لهم عنده من نفيس الجواهر والحلى والثياب وبرؤا منها إلى السلطان.

وعقد السلطان على توزر لإبنه المُنتَصِر وأنزله قصور ابن يملول ، وجعل إليه إمارتها واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب نَفْطة فقدم عليه وآتاه طاعته ، وعقد له على بلده وولاية حجابة إبنه بتوزر ، وأنزله معه وقفل إلى حضرته . وقد كان أهل الخلاف من العرب عند تغلّبه على أمصار الجريد إلى التلول ، فلما قصد حضرته اعترضوه دونها فأوقع بهم وفل من عزمهم ، وأجفلوا إلى الجهات الغربية يؤمّلون منها ظفراً لما كان ابن يملول قد منهم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة صريخهم بأبي تاشفين سلفه فدافعهم بالمواعدة ، وتبينوا منها عجزه وأنكفوا ورجع إليهم فلم يرضوا بشرطه ونهض السلطان من الحضرة في العساكر الأولياء من ورجع إليهم فلم يرضوا بشرطه ونهض السلطان من الحضرة في العساكر الأولياء من العرب ، وأجفلوا أمامهم فأتبعهم وأوقع بهم ثلاث مرّات وافقوه فيها . ثم أجفلوا ولحقوا بالقيروان وقدم وفدهم على السلطان والاشتراط له كما يشاء ، فتقبّل ووسعهم عفوه ، وصاروا إلى الانقياد والاعتال في مذاهب السلطان ومرضاته ، وهم على ذلك عفوه ، وصاروا إلى الانقياد والاعتال في مذاهب السلطان ومرضاته ، وهم على ذلك

#### « ( الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف ) »

لما استقل الخلف بن علي بن الخلف بحجابة المتصر ابن السلطان. وعقد له مع ذلك على عمله بنفطة فاستخلف عليها عامله ، ونزل بتوزر مع المنتصر. ثم سعى به أنه يداخل ابن يملول ويراسله فبث عليه العيون والأرصاد ، وعثر على كتابه بخط كاتبه المعروف إلى ابن يملول وإلى يعقوب بن على أمير الزواودة يحرّضها على الفتنة ، فتقبض عليه وأودعه السجن . وبعث عمّاله إلى نفطة واستولى على أمواله وذخائره ، وخاطب أباه في شأنه فأمهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف . وكان السلطان قبل فتح نفطة قد نزع إليه من بيوتاتها أحمد بن أبي يزيد ، وسار في ركابه إليها . فلا

استولى على البلد رعى له ذمة نزوعه إليه ، وأوصى به إبنه أبا بكر فاستولى على مشورته وحلَّه وعقده ، وطوى على البيت (١) . ثم حدَّثته نفسه بالاستبداد وتحيَّن له المواقيت واتفق أن سار الأمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه المنتصر بتوزر وخلف بالبلد عبدالله الترمكي (٢) من مواليهم ، وكان السلطان أنزله معه وولاً ه حجابته ، فلمّا توارى الأمير عن البلد داخل ابن أبي يزيد عنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة والمهاتفة معه ينادي بالثورة ونقض الطاعة . وتقدّم إلى القصبة فأغلقها القائد عبدالله دونه وحاربها فامتنعت عليه . وقرع عبدالله الطبل بالقصبة واجتمع إليه أهل القرى فأدخلهم من باب كان بالقصبة يفضي إلى اللية فكثروا ومنع (٣) ابن أبي يزيد ، وتسلل عنه الناس فلاذ بالاختفاء. وخرج الدائد من القصبة فتقبّض على كثير من أهل الثورة وأودعهم السجن واستولى على البلد. وسكّن الهيعة وطار الخبر إلى المولى أبى بكر فأغذَّ السير منقلباً إلى قفصة ، ولحين دخوله ضرب أعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر الهاتف فنادى في الناس بالبراءة من ابن أبي يزيد وأخيه . ولأيام من دخوله عثر بهما الحرس في مقاعدهم بالباب مستترين بزي النساء فتقبّضوا عليهما وتلّوهما إلى الأمير فضرب أعناقها وصلبهما في جذوع النخل. وكانا من المترفين فأصبحا مثلاً في الأيام وقد خسرا دينهما ودنياهما ، وذلك هو الخسران المبين ، وارتاب المنتصر صاحب توزر حينئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير سبيل مرحمة وانتظم السلطان أمصار الجريدكلُّها في طاعته واتصل ظهوره إلى أنكان ما نذكره إن شاءالله تعالى .

#### \* ( الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان ) \*

هذه البلد لم تزل في هذه الدولة الحفصيّة لبني مكي المشهور ذكره في هذه العصور وما إليها ، وسيأتي ذكر أخبارهم ونسبهم وأوليتهم في فصل نفرده لهم فيما بعد ، وكان أصل رياستهم فيها اتصالهم بخدمة الأمير أبي زكريا لأوّل أيام ولاية قابس سنة ثلاث

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وطوى على النث وقد ورد في القاموس : نث الخبر افشاه ، وفث الحرح دهنه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : التريكي .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : شيع .

وعشرين وستمائة فاختصوا به ، وداخلهم في الانتقاض على أخينا أبي محمد عبدالله عندما استجمع لذلك ، فأجابوه وبايعوه فرعى لهم هذه الوسائل عندما استبد بأفريقية ، وأفردهم برياسة الشورى في بلدهم . ثم سموا إلى الاستبداد عندما فشل ربح الدولة عن القاصية بما حدث من الفتن وانفراد الثغور الغربية بالملك . ولم يزالوا جانحين إلى هذا الاستبداد ورامقين إليه بنظر العين (۱) والانتقاض على السلطان ، ومداخلة التوار والإجلاب بهم على الحضرة . والدولة أثناء ذلك في شغل عنهم وعن سواهم من أهل الجريد منذ أحقاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة وإلحاح صاحب الثغور الغربية على مطالبة الحضرة .

ثم استبد مولانا السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وشغله عنهم شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في الإجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم ثغر بجاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرة بعد أخرى مع الأعياص من بني أبي حفص والعرب إلى أفريقية . وكان المتولى الرياسة بقابس يومئذ عبد الملك بن مكي بن أحمد ابن عبد الملك ورديفه فيها أخوه أحمد ، وكانا يداخلان أبا تاشفين صاحب تلمسان في الاجلاب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معهم . وريًا خالفوا السلطان إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كما وقع لهم مع عبد الواحد بن اللحياني ، وقد مر ذكر ذلك . فلما استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان وانمحى أثر بني زيّان فزع السلطان أبو بكر لهؤلاء الثوّار الرؤساء بالجريد الدائنين بالانتقاض سائر أيامهم . وزحف إلى أبو بكر لهؤلاء الثوّار الرؤساء بالجريد الدائنين بالانتقاض سائر أيامهم . وزحف إلى بعد أن كان الركب الحجازي من المغرب مرّ بقابس وبه بعض كراثم السلطان فأوسعوا جباءهم وسائر الركب قرى وحباء . وقدّموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان والصهر فتقبّل وسيلتهم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فيهم لذمّة السلطان والصهر فتقبّل وسيلتهم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فيهم لذمّة السلطان والصهر فتقبّل مفاعته وتجاوز عن الانتقام منهم بما اكتسبوه .

ثم هلك مولانا السلطان أبو بكر وماج بحر الفتنة وعادت الدولة إلى حالها من الانقسام وانسدّت (٢) على صاحب الحضرة وجوه الانتصاف منهم فعاد بنو مكي وسواهم من رؤساء الجريد إلى حالهم من الاستبداد على الدولة . وقطع أسباب الطاعة ومنع المغارم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : سانحين إليه بثأر الفتن .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : واشتدت .

والجباية ومشايعة صاحب الغربية ركوناً على صاحب الحضرة. فلما استبد مولانا السلطان أبو العبّاس بالدعوة الحفصية وجمع الكلمة ، واستولى على كثير من الثغور المنتقضة تراسل أهل هذه العصور الجريديّة وتحدّثوا بما دهمهم وطلبوا وجه الخلاص منه ، والامتناع عليه .

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسلة (١) الفتن وانحياشه إلى الثوار ، وكان أحمد أخوه ورديفه قد هلك سنة خمس وستين وسبعائة ، وانفرد هو برياسة قابس فراسلوه وراسلهم في الشأن ، وأجمعوا جميعاً على تجييش العرب على السلطان وتسريب الأموال ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك أفريقية ، فانتدبوا لذلك من كل ناحية ، وبعثوا البريد إلى صاحب تلمسان فأطمعهم من نفسه ، وعللهم بالمواعيد الكاذبة ، والسلطان أبو العبّاس مقبل على شأنه يقتل لهم في الذروة والغارب حتى غلب أولاد أبي الليل الذين كانوا يغزونهم بالمدافعة عنهم ، وافتتح عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالجباية ، ويستدعي عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالجباية ، ويستدعي الحضرة في انتظاره فطاوله ابن مكى في العرض وردّه بالوعد .

لم اضطرب أمره وانتقض عليه أهل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب ، وركبوا اليه فحاصروه وضيقوا عليه ، واستدعوا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب قفصة فأمدهم بعسكر وقائد فنازلوه واشتد الحصار ، واتهم ابن مكي بعض أهل البلد بداخلتهم فكبسهم في منازلهم وقتلهم ، وتنكّرت له الرعية وساءت حاله ، ودس إلى بعض المفسدين من العرب من بني علي في تبييت العسكر المحاصرين له ، واشترط لهم على ذلك مارضوه من المال ، فجمعوا لهم وبيتوهم فانفضوا ونالوا منهم . وبلغ السلطان خبرهم فأحفظه وأجمع الحركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة في رجب سنة إحدى وثمانين وسبعائة ، وتلوّم أياماً حتى استوفى العطاء واعترض العساكر ، وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل وحلفائهم من سائر سُكيم . ثم ارتحل إلى القيروان ، وارتحل منها يريد قابس ، وقد استكمل التعبية وبادر إلى لقائه والأخذ

وفي نسخة ثانية : مراسه .

وفي نسخة ثانية : وبعث وافده إليه .

بطاعته مشيخة ذباب أعراب من بني سُكَيْم . ووفد منهم خالد بن سبّاع بن يعقوب شيخ المحاميد وابن عمّه عليّ بن راشد فيمن إليهم يستحثّونه إلى منازلة قابس ، فأغذ السير إليها وقدّم رسله بين يديه بالإندار لابن مكي . وانتهوا إليه فرجعهم بالإنابة والانقياد إلى الطاعة . فم احتمل رواحله وعبّى ذخائره وخرج من البلد ، ونزل على والانقياد إلى الطاعة . فم احتمل رواحله وعبّى ذخائره وخرج من البلد ، ونزل على أحياء دباب هو وإبنه يحيى وحافده عبد الوهاب ابن إبنه مكي مالك (١) لها منذ سنين من قبل .

واتصل الخبر بالسلطان فبادر إلى البلد ودخلها في ذي القعدة من سنته ، واستولى على منازل ابن مكي وقصوره . ولاذ أهل البلد بطاعته وولّى عليها من حاشيته ، وكان أبو بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث إلى السلطان بالطاعة والانحياش ، ووافته رسله دون قابس . فلما استكمل فتحها بعث إليه من حاشيته لاقتضاء ذلك فرجعهم بالطاعة ، وأقام عبد الملك بن مكي بعد خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي قلائل . ثم بغته الموت فهلك ولحق إبنه وحافده بطرابلس فمنعهم ابن ثابت الدخول إليها فنزلوا بزنزور من قراها في كفالة الجواري من بطون ذباب . ولما استكمل السلطان الفتح وشؤنه انكفأ راجعاً إلى الحضرة فدخلها فاتح إثنتين وثمانين وسبعاثة ولحق إليه رسوله (۲) من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء بمغارمه بزعمه . ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد أبي الليل متطارحين في العفو عنهم والقبول عليهم فأجابهم إلى ذلك . ووفد صولة بن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة والقبول عليهم فأجابهم إلى ذلك . ووفد صولة بن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة شيخ حكيم ، ورهنوا ابناءهم على الوفاء واستقاموا على الطاعة . واتصل النجح والظهور والأمر على ذلك لهذا العهد وهو فاتح ثلاث وثمانين وسبعائة ، والله مالك الأمور لا رب غيره .

( الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتنف ذلك من الأحوال )

كَانِ هؤلاء الرؤساء المستبدّون بالجريد بالزاب منذ فرغ السلطان لهم من الشواغل ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : الهالك .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ولحقه رسله .

واسترابوا المغبّة حالهم معه ومراوغتهم له بالطاعة يرومون استحداث الشواغل ويؤمّلون لها سلطان تلمسان لعهدهم أبا حمو الأخير، وأنه يأخذ بحجزته عنهم إن وصلوا به أيديهم واستحثوه لذلك لإيلافهم مثلها من سلف قومه. وأبي حمو بن تاشفين من قبله قياساً متورّطاً في الغلط بعيداً من الإصابة لما نزل بسلطان بني عبد الواد في هذه العصور من الضعف والزمانة، وما أصاب قومهم من الشتات بأيديهم وأيدي عدوهم وتقدّمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسكرة لقرب جواره واشتهار مثلها من سلفه فاتبعوه وقلدوه وغطّى هواهم جميعاً على بصيرتهم. وقارن ذلك نزول الأمير أبي زيّان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو على ابن يملول بتوزر عند منابذة سالم بن ابراهيم الثعالبي إياه، وكان طارد به أياماً. ثم راجع أبو حمو وصرفه سنة غان وسبعين وسبعائة فخرج من أعال تلمسان وأبعد المذهب عنهم ونزل على ابن يملول بتوزر.

وطيّر الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا بمكان أبي زيّان ، وأنّ تمسكهم به ذريعة إلى اعتمال أبي حمو في مرضاتهم ، وإجابته إلى داعيهم وركض بريدهم إلى تلمسان في ذلك ذاهباً وجائياً حتى أعيت الرسل واشتبهت المذاهب ولم يحصلوا على غير المقاربة والوعد لكن على شرط التوثّق من أبي زيّان . وبينا هم في ذلك إذ هجم السلطان على الجريد وشرّد عنه أولاد أبي الليل الذين تكفّل الرؤساء به بالمدافعة . وافتتح قَفْصَة وتَوْزَر ونَفْطَة ولحق يحيى بن يملول ببسكرة ، واستصحب الأمير أبا زيّان فنزل على ابن مزني وهلك لأيام قلائل كها ذكرناه . واستحكمت عندها استرابة يعقوب بن علي سيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه من مداخلة هؤلاء الرهط وتمسكهم بحقويه والمبالغة في العذر عنهم . ثم غدرته أنصاره (١) من مشيخة الزواودة وانحاشوا إلى السلطان فأفاض عليهم عطاءه ، واختصهم بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب ، وارتحل إلى السلطان أبي حمو صاحب تلمسان فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة يستحيشه لهؤلاء الرهط ويهزّه بها إلى البدار بصريخهم .

ونزل على أولاد عريف أوليائه من سويد ، وأوفد عليه إبنه فتعلَّل لهم بمنافرة حدثت

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : فم غيرته بأنظاره .

في الوقت بينه وبين صاحب المغرب ، وأنه لهم بالمرصاد متى رابهم ريب من نهوض السلطان (١) أبي العبّاس ليتمسك بذلك طرق التوبّب من أبي زيّان وربما دسّ ، لهم بمشارطة اعتقاله والقائه في غيابات السجون . وفي مغيب يعقوب هذا طرق السلطان طائف من المرض أرجف له المفسدون بالجريد ودسّ لشيع ابن يملول بتحيّزه إلى صبيّ من أبناء يحيى مخلف ببسكرة ، فذهل أبن المزني عن لتثبت لها ذهاباً مع صاغية الولد وأوليائه ، وجهّزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلها بالمال ، وأغذوا السير توزر على حين غفلتهم من الدهر وخف من الجند فجلي المنتصر وأولياؤه في الامتناع ، وصدق الدفاع وتمحضت بهذه الانالة طاعة أهل توزر ومخالصتهم وانصرف ابن يملول بإخفاق من السعي واليم من الندم وتوقع للمكاره . ووافق ببسكرة قدوم يعقوب بن علي فرجّعه من المغرب فبالغ في تغييبهم بالملامة على ما أحدثوا بعده من هذا الخرق المتسع الغني عن الواقع (٢) .

وكان السلطان لأول بلوغ الخبر بإجلابهم على توزر وبمالأة ابن مزني على إبنه وأوليائه، أجمع النهوض إلى بسكرة وعسكر بظاهر الحضرة، وفتح ديوان العطاء وجهز آلات الحصار. وسرى الخبر بذلك إليهم فخلصوا نجبًا ونقضوا عنه آراءهم فتمحض لهم اعتقال أبي زيّان الكفيل لهم بصريخ أبي حمو على زعمه فتعللوا عليه ببعض النزعات، وتورّطوا في اخفار ذمته، وطيّروا بالصريخ إلى أبي حمو، وانتظروا فما راعهم إلا وافده بالعذر عن صريخهم والإعاضة بالمال، فتبينوا عجزه ونبذوا عهده، وبادروا عليه السبيل لأبي زيّان العذر له لما كان السلطان نكر عليهم من أمرهم فارتحل عنهم ولحق بقسنطينة. وحملهم يعقوب بن علي على اللياذ بالطاعة، وأوفد ابن عمه متطارحاً وشافعاً فتقبّل السلطان منه وسيلته (٣) وأغضى بالطاعة، وأوفد ابن عمه متطارحاً وشافعاً فتقبّل السلطان منه وسيلته (٣) وأغضى ليتناول منه المخالصة. ويمكن له الإلفة ويمسح عنه هو أجس الارتياب والمخافة. ليتناول منه المخالصة. ويمكن له الإلفة ويمسح عنه هو أجس الارتياب والمخافة. وكان قد انتهى إليهم من الحياة ففصل عن الحضرة، وارتحل السلطان في ذي القعدة آغر سنة إثنتين وعمانين وسبعائة لتفقد عمّاله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه. ولما

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : نهوض السلطان أبي العباس إليهم ، تمسَّك بذلك طرف التوثق من أبي زيان .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : المعيى على الراقع .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : فتقبّل السلطان فيئته ووسيلته .

وصل وافد السلطان إلى أبي مزني ألقى زمامه إليه وحكمه في ذات يده وقبله ، وعا أثر المراوغة واستجد لبؤس الانحياش والطاعة ، وبادر إلى استجادة المقربات وانتقاء صنوف التحف . وبعث بذلك في ركاب الوافد فدفع الذي عليه من الضريبة المعروفة عملاً أكباد جياده (1) وظهور مطاياه ، ووصلوا إلى معسكر السلطان بساح تبسة فاتح سنة ثلاث وثمانين وسبعائة فجلس لهم السلطان جلوساً فخماً ولقاهم قبولاً وكرامة ، فعرضوا الهدية ، وأعربوا عن الانحياش والطاعة وحسن موقع ذلك من السلطان وشملهم إحسان السلطان في مقامتهم وجوائزه على الطبقات في انصرافهم ، وانقلبوا بما ملاً صدورهم إحساناً ونعمة وظفروا برضا السلطان وغبطته ، وحسبهم بها أمنية وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب .

### « (الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة)

قد ذكرنا ماكان من رجوع أولاد أبي الليل هؤلاء إلى طاعة السلطان إثر منصرفه من فتح قابس ، وأنهم وفدوا عليه بالحضرة فتقبّلهم وعفا عن كبائرهم واسترهن على الطاعة أبناءهم ، واقتضى بالوفاء على ذلك أيمانهم . وخرج الأخ الكريم أبو يحيى زكريا في العساكر لاقتضاء المغارم من هوارة التي استأثروا بها في مدّة هذه الفتن . وارتحل معه أولاد أبي الليل وأحلافهم من حكيم حتى استوفى جبايته وجال في أقطار عمله . ثم انكفأ راجعاً إلى الحضرة ، ووفدوا معه على السلطان يتوسّلون به في أفعالهم بالعسكر إلى بلاد الجريد لاقتضاء مغارمهم على العادة واستيفاء اقطاعاتهم ، فسرّح بالسلطان معهم لذلك إبنه أبا فارس وارتحلوا معه بأحيائهم ، وكان ابن مزني وابن السلطان معهم لذلك إبنه أبا فارس وارتحلوا معه بأحيائهم ، وكان ابن مزني وابن يملول من قبله ويعقوب بن علي كثيراً ما يراسلونهم ويستدعونهم لمثل ما كانوا فيه من الإنحراف ومشايعة صاحب تلمسان .

ولما اعتقلوا أبا زيّان ببسكرة كما ذكرناه وتوفي بصريخ أبي حمو ومظاهرته. فنبضت عروق الخلاف في أولاد أبي الليل وفزعوا إلى العلاق بيعقوب بن عليّ رجاء فيا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : اكتاد ثقاته .

توهّموه من استغلاظ أمرهم بصاحب تلمسان ويأساً من معاودة التغلّب الذي كان لهم على ضواحي أفريقية ، ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن بلغوه مأمنه من قفصة ، وساروا بأحياثهم إلى الزاب فلم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية ، ووافوا يعقوب وابن مزني ، وقد جاءهم وافد أبي حمو بالقعود عن نصرتهم ، والأمير أبو زيان قد انطلق لسبيله عنهم ، فسقط في أيديهم وعاودهم الندم على ما استدبروا من أمرهم ، وحملهم يعقوب على مراجعة السلطان وأوفد ابنه محمداً في ذلك مع وافد العزيز أبي عبدالله محمد بن أبي جلال فتقبّلهم وأحسن التجاوز عنهم . وبعث أبا يحيى أخاه لاستقدامهم أماناً لهم وتأنيساً . وبذل لهم فوق ما أمّلوه من مذاهب الرضا والقبول واتصل النجح والظهور ، والحمدالة وحده .

#### « ( تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه ) ...

قد كان تقدّم لنا أنّ يحيى بن يملول لما هلك ببسكرة خلّف صبياً إسمه أبو يحيى ، وذكرنا كيف أجلب على توزر سنة ثنتين وثمانين وسبعائة مع لفيف أعراب رياح ومرداس . فلماكان سنة ثلاث وثمانين وسبعائة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين أولاد مهلهل من الكعوب ، وانحدروا إلى مشاتيم بالصحراء فبعث أميرهم يحيى بن طالب عن هذا الصبي أبي يحيى من بسكرة ، فترل بأحيائه بساح توزر ، ودفع الصبي إلى حصارها ، واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وأشراف (١) من أعراب الصحراء ، وأجلبوا على البلد وناوشوا أهلها القتال وكان بها المنتصر ابن السلطان فقاتلهم أياماً . ثم تداعى شيعهم من جوانب المدينة وغلبوا عساكرهم وأحجروهم بالبلد ، ثم دخلوا عليهم ، وخرج المنتصر ناجياً بنفسه إلى بيت يحيى بن طالب . واستذم به فأجاره وأبلغه إلى مأمنه بقفصة ، وبها عاملها عبدالله التريكي .

واستولى ابن يملول على توزر، واستنفد ما معه وما استخرجه من ذَّحَاثر توزر في أعطيات العرب، وزادهم جباية السنة من البلد بكمالها، ولم يحصل على رضاهم وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس، فشمَّر عزائمه وعسكر بظاهر البلد، واعترض الجند

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : أو شاب .

وأزاح عللهم وارتحل إلى ناحية الأربض وهو يستألف الأعراب ويجمع لقتال أولاد مهلهل أقتالهم وأعداءهم أولاد أبي الليل وأولياءهم وأحلافهم ليستكثر بهم ، حتى نزل على فحص تبسة فأراح بهم أياماً حتى توافت أمداده من كل ناحية ونهض يريد توزر. ولما احتل بقفصة قدم أخاه الأمير أبا يحيى وإبنه الأمير المنتصر في العساكر ومعها صولة بن خالد بقومه أولاد أبي الليل ، وسار على أثرهم في التعبية . ولما انتهى أخوه وإبنه إلى توزر حاصروها وضيقوا عليها أياماً . ﴿ وصل السلطان فزحف إليها العساكر من جوانبها وقاتلوها يوماً إلى المساء ، ثم باكوها بالقتال فخذل ابن ابن المعساكر من جوانبها وقاتلوها يوماً إلى المساء ، ثم باكوها بالقتال فخذل ابن ابن علول أصحابه وأفردوه فذهب ناجياً بنفسه إلى حلل العرب ، ودخل السلطان البلد واستولى عليه وأعاد إبنه إلى محل إمارته منه ، وانكفأ راجعاً إلى قفصة ، ثم إلى تونس منتصف أربع وثمانين وسبعائة .

#### \* ( ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر ) \*

م عاد ابن يملول إلى الاجلاب على توزر من السنة القابلة وخرج السلطان في عساكره فكر راجعاً إلى الزاب ونزل السلطان قَفْصَة ووافاه هنالك إبنه المنتصر، وتظلّم أهل توزر من أبي القاسم الشهرزوري الذي كان حاجباً للمنتصر فسمع شكواهم ، وأبلغ إليه الخاصة سوء دخلته وقبيح أفعاله فتقبّض عليه بقفصة واحتمله مقيداً إلى تونس. وغضب لذلك المنتصر وأقسم لا يلي على توزر. وسار مع السلطان إلى تونس وولى السلطان على توزر الأمير زكريا من ولده الأصاغر لما كان يتوسم فيه من النجابة فصدقت فراسته فيه وقام بأمرها وأحسن المدافعة عنها ، وقام باستئلاف الشارد من أحياء العرب وأمرائهم حتى تم أمره وحسنت ولايته . والله متولي الأمور عكمته لا إله إلا هو.

#### \* ( وفاة الأمير أبى عبدالله صاحب بجاية ) \*

كان السلطان لما سار إلى فتح تونس وولّى على بجاية إبنه محمداً كما مر وأقام له حاجباً ٥٧٣.. وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي مهدي زعيم البلد وقائد الأسطول المتقدّم على أهل الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم . فقام هذا الأمير أبو عبد الله في منصب الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع أبي مهدي أحسن اصطناع فكان بجري في قصوره وأغراضه ويكفيه مهمه في سلطانه ، ويراقب مرضاة السلطان في أحواله ، والأمير يعرف له ذلك ويوفيه حقّه إلى أن أدركته المنية أوائل خمس وثمانين وسبعائة فتوفي على فراشه آنس ماكان سرباً وآمن روعاً مشيعاً من رضى أبيه ورعبته بما يفتح له أبواب الرضى من ربه ، وبلغ نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بانفاذ العهد لإبنه أبي العباس أحمد بولاية بجاية مكان أبيه وجعل كفالة أمره لإبن أبي مهدي مستبدًا عليه واستقامت الأمور على ذلك .

#### \* ( حركة السلطان الى الزاب ) \*

كنت أنهيت بتأليف الكتاب إلى ارتجاع توزر من أيدي ابن يملول وأنا يومئذ مقيم بتونس، ثم ركبت البحر متتصف أربع وثمانين وسبعائة إلى بلاد المشرق لقضاء الفرض، ونزلت بالاسكندرية ثم بمصر، ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا على ألسنة الواردين، فن أوّل ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية سنة خمس وثمانين وسبعائة. ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة ست وثمانين وسبعائة، وذلك أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة متحيّزاً على السلطان وكان يمنع في أكثر السنين المغارم معوّلاً على مدافعة العرب الذين هلكوا السلطان وكان يمنع في أكثر السنين المغارم معوّلاً على مدافعة العرب الذين هلكوا بضواحي الزاب والتلول دونه، وأكثر وثوقه في ذلك بيعقوب بن علي وقومه الزواودة، وقد مرّ طرف من أحباره مثبوتاً في أخبار الدولة. وكان ابن يملول قد أوى السلطان ونبّه له عزامه.

ثم نهض سنة ست وثمانين وسبعائة يريد الزاب بعد أن جمع الجموع واحتشد الجنود واستألف العرب من بني سُكيْم فساروا معه وأوعبوا ، ومرّ على فحص تبسه . ثم خرج من طرف جبل أوراس إلى بلد تهودا من أعال الزاب ، واعصوصب الزواودة ومن

معهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سُكيم أن يطرقوا أوطانهم أو يردوا مراعيهم إلا بني سبّاع بن شبل من الزواودة ، فإنهم تحيّزوا إلى السلطان . استنفر ابن مزني حاة وطنه ورجالة قومه من الأثبج فغصّت بسكرة بجموعهم وتواقف الفريقان ، وأنالهم السلطان القتال أياماً وهو يراسل يعقوب بن علي ويستحثّه لما كان يطمعه به من المظاهرة على ابن مزني ، ويعقوب يخادعه بانحراف قومه عنه وائتلافهم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار الحرب مع رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى ، فتقبّل السلطان نصيحته في ذلك وأغضى لابن مزني ولرياح عنها ، وقبل طاعته وضريبته المعلومة ، وانكفأ راجعاً ، ومر بجبل أوراس مرني ولرياح عنها ، وقبل طاعته وضريبته المعلومة ، وانكفأ راجعاً ، ومر بجبل أوراس فرسيائة ا هر .

#### \* ( حركة السلطان الى قابس ) \*

كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة إحدى وثمانين وسبعائة وانتظمها في أعاله وشرد عنها بني مكي فذهبوا إلى نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد الملك وعبد الرحمن ابن أخيه أحمد ، وذهب ابنه يحيى إلى الحج ، وأقام عبد الوهاب بزنزور ثم رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها . واستتب له ذلك بوثوب جاعة من أهل البلد بعاملها يوسف بن الآبار من صنائع السلطان بقبح إيالته وسوء سيرته ، فداخلوا جاعة من شيعة ابن مكي في ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاؤا لميعادهم وعبد الوهاب معهم ، واقتحموا باب البلد وقتلوا البوّاب . وقصدوا ابن الآبار فقتلوه في مسكنه سنة إثنتين وثمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب البلد واستقل بهاكاكان سلفه . وجاء أخوه يحيى من المشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم يتهيّأ له ذلك ونزل على صاحب الحامة وأقام عنده يحاول أمر البلد منها ، فبعث عبد الوهاب إلى صاحب الحامة وبذل له المال على أن يمكّنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض صاحب الحامة وبذل له المال على أن يمكّنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض العروسيين ، وأقام يراوغ السلطان على الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية من دباب وغيرهم للمدافعة عنه ، ومنع الضريبة التي كانوا يؤدونها للسلطان من دباب وغيرهم للمدافعة عنه ، ومنع الضريبة التي كانوا يؤدونها للسلطان من دباب وغيرهم للمدافعة عنه ، ومنع الضريبة التي كانوا يؤدونها للسلطان أيام طاعتهم ، والسلطان مشغول عنهم بهمه ، فلما فرغ من شواغله بأفريقية والزاب

نهض إليه سنة تسع وثمانين وسبعائة بعد أن اعترض عساكره واستألف من العرب أولياءه وسرب فيهم عطاءه .

ونزل على قابس وقد استعدّ لها وجمع الآلات لحصارها فاكتسح نواحيها ، وجثم عليها بعساكره يقاتلها ويقطع نحيلها حتى أعاد الكثير من ألفافها براحاً وموّج الهواء في ساجتها ، فصح إذ كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر ، في مكائف الطلال وما يلحقه في ذلك من التعفّن ، فذهب عنها ماكان يعهد فيها من ذلك الوخم رحمة من الله أصابتهم من عذاب هذا السلطان وربما صحّت الأجسام بالعلل • ولما اشتدّ بهم الحصار وضاق المخنق ، وظنّ ابن مكي أنه قد أحيط به استعتب للسلطان واستأمن فأعتبه وأمّنه ورهن إبنه على الطاعة أداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفأ راجعاً إلى تونس ، واستقام ابن مكي حتى كان من تغلُّب عمه يحيى عليه ما نذكره .

#### \* ( رجوع المنتصر الى ولايته بتوزر وولاية أخيه زكريا على نفطة ونفزاوة ) \*

كان العرب أيام ولاية المنتصر بتوزر قد حمدوا سيرته واصفقوا(١) على محبته والتشيّع له ، فلمَّا رجع السلطان عن قابس وقفوا إليه في طريقه إلى أن تولى المنتصر على بلاد الجريد كماكان ورده إلى عمله بتوزر. وتولَّى ذلك بنو مهلهل وأركبوا نساءهم الظعن في الهوادج واعترضوا بهنّ السلطان سافرات مولولات دخلاء عليه في إعادة المنتصر إلى توزر لمالهم فيه من المصالح فقبل السلطان وسيلتهن وأعاده الى توزر ، ونقل ابنه زكريا إلى نفطة وأضاف إليها عمل نفزاوة فسار إليها واستعمل بعمله وأظهر من الكفاية والاضطلاع ما تحدّث به الناس عنه ، وكانت ولايته أوّل سنة تسعين وسبعائة .

\* ( فتنة الأمير ابراهيم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة الأمير ابراهيم أثرها ﴾ \*

كان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرتب على مراتبهم زيادة لما بأيديهم من البلاد في (١) بمعنى أجمعوا . التلولي والزاب بأقطاع السلطان وضاق نطاق الدولة لهذه العصور فضاقت الجبايه وصارت العرب يزرعون الأراضي في بلادهم بالمسيل ولا يحتسبون بمغارمها فضيق الله الله عنعهم العطاء من أجل ذلك ، فتفسد طاعتهم وتنطلق بالعيث والنهب أيديهم . ولما رجع الأمير ابراهيم من حركته في ركاب أبيه إلى قابس ، وكان منذ أعوام ينقص من عطائهم لذلك ، ويعللهم بالمواعيد ، فلما قفل من قابس اجتمعوا اليه وطلبوا منه عطاءهم فتعالى ، وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من الحج وأشار عليه بإنصاف العرب من مطالبهم فأعرض عنه وارتحل لبعض مذاهبه ، وتركه ونادى في العرب بالفتنة معه يروم استثلاف أعدائه فأجابه الكثير من أولاد سبّاع بن شبل وأولاد سبّاع بن شبل وأولاد مبّاع بن شبل وأولاد مبّاع بن ألل فترل على نفاوس فأقام بها ، وانطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنهب وانتساف الزرع حتى اكتسحوا عامّتها ولحقوا به مالئي اليد مثقلي الظهر .

ثم طرقه المرض فهلك سنة تسعين وسبعائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بها وقام مكانه في قومه إبنه محمد. واستمرّ على العصيان وصعد إلى التل في منتصف إحدى وتسعين وسبعائة واستألف الأمير ابراهيم أعداءه من الزواودة وأحلاقهم من البادية جنح إليه أبو سنة بن عمر أخو يعقوب بن على بما معه من أولاد عائشة أمّ عمر ، وخالفه أخوه صميت إلى محمد بن يعقوب ، وتحاربوا مع الأمير ابراهيم فهزموه وقتل أبوستة ثم جمع السلطان لحربهم ودفع عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك . وانحدروا إلى مشاتيهم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفهم عامهم ذلك بالزاب ، وانحدروا منه إلى المشاتي فلما رجعوا من مشاتيهم وقد فقدوا الميرة انطلقت أيديهم على نواحي الزاب فانتسفوا زروعه ، وكاد أن يفسد ما بينهم وبين ابن مزني مظاهرهم على تلك الفتنة . ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول وقد جمع الأمير ابراهيم لدفاعهم عنه . وبينا هو في ذلك ألمّ به طائف من المرض فتوفي سنة إثنتين وسبعائة وافترقت جموعه وأغذ محمد بن يعقوب السير إلى نواحي قسنطينة فاحتل بها مظهراً للطاعة متبرئاً من الخلاف ، وبادى في أهل البلاد بالأمان العارة فصلحت أحوال الرعايا والسابلة . وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنين مستعتبين فامتهم وأقام بقسنطينة مكان ابراهيم إبنه ، وبعث من حضرته محمد ابن فامتهم وأقام بقسنطينة مكان ابراهيم إبنه ، وبعث من حضرته محمد ابن

مولاه بشير لكفالته والقيام بدولته فقام بأمرها ، وصلحت الأحوال والله بيده تصاريف الأمور.

### \* ( منازلة نصارى الإفرنج المهدية ) \*

كانت أمَّة الفرنج ورَّاء البحر الرومي في الشهال قد صار لهم تغلُّب ودولة بعد انقراض دولة الروم فملكوا جزائره ومثل: سردانية وميورقة وصقلية ، وملات أساطيلهم فضاءه وتخطوا إلى سواحل الشآم وبيت المقدس فملكوها ، وعادت لهم سورة الغلب في هذا البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى آخر دولة الموحدين بكثرة أساطيله ومراكبه (١) فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم ، وزاحمتهم أساطيل المغرب لعهد بني مرين أياماً . ثم قشل ربح الفرنجة واختلّ مركز دولتهم بإفرنسة ، وافترقت طوائف في أهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرهم من أمم الفرنجة النصرانيَّة ، وأصبحوا دولاً متعدّدة فتنبّهت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل أفريقية لغزو بلادهم ، وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير(٢) والطائفة من غزاة البحر ، يضعون الأسطول ويتخيّرون له أبطال الرجال ، ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه ، ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالباً ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى ، حتى امتلأت سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم تضج طرق البلاد بضجّة السلاسل والأغلال عندما ينتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم بما يتعذّر منه أو يكاد ، فشقّ ذلك على أمم الفرنجة وملأ قلوبهم ذلاً وحسرةً وعجزوا عن الثأر به ، وصرخوا على البعد بالشكوى إلى السلطان بأفريقية فصم عن سماعها وتطارحوا سهمهم ونكلهم (٣) فما بينهم وتداعوا النزول المسلمين والأخذ بالثأر منهم .

وبلغ حبر استعدادهم إلى السلطان فسرّح إبنه الأمير أبا فارس يستنفر أهل النواحي ويكون رصداً للأسطول هنالك ، واجتمعت أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة لانية : مران راكبيه .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فيجمع النفراء .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وتطارحوا بثهم وثكلهم .

ويجاورهم من أم النصرانية ، وأقلعوا من جنوة فحطوا بمرسى المهديّة منتصف إثنتين وسبعائة وطرقوها على حين غفلة وهو على طرف البرّ داخل في البحركانه لسان دالع فأرسوا عندها ، وضربوا عند أوّل الطرق سوراً من الخشب بينه وبين البرحتى صار المعقل في حكمهم ، وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالمقاتلة ليتمكّنوا من قتال البلد ومن يأتيهم من مدد المسلمين ، وصنعوا برجاً من الخشب من جهة البحر يشرف على أسوار المعقل لتعظم نكايتهم ، وتحصّن أهل البلد وقاتلوهم صابرين محتسبين . وتوافت إليهم الأمداد من نواحي البلد فحال دونهم الفرنجة .

وبلغ الخبر إلى السلطان فأهمة أمرها وسرّح العساكر تترى إلى مظاهرتهم . ثم خرج أخوه الأمير أبو يحبى زكريا وسائر بنيه فيمن حضره من العساكر فانطلقوا لجهاد هذا العدوّ ، واستنفر المقاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أمم ، وألحّوا على الفرنجة بالقتال ونضح السهام حتى أحجروهم في سورهم . وبرز الفرنجة للقتال فكان بينهم وبين المسلمين جولة جلّى فيها أبناء السلطان ، وكاد الأمير أبو فارس منهم أن يتورّط لولا حاية الله التي وقته . ثم تداركت عليهم الحجارة والسهام والنفط من أسوار البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فوجموا لحريقه . ثم ركبوا من الغد أسطولهم وأقلعوا إلى بلادهم ، وخرج أهل المهديّة يتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكر الأمراء على ما اعتمدوه في نصرهم ، «وردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ، وكفى الله المؤمنين القتال » . وأمر الأمير أبو يحيى برمّ ما تثلّم من أسوارها ، ولمّ ما تشعّث منها ، وقفل إلى تونس وقد أنجح الله قصدهم وأظهرهم على عدوه وعدوهم ، والله تعالى ينصر من يشاء وهو القوى الغزيز .

#### « ( انتقاض قفصة وحصارها ) »

كان السلطان أبو العبّاس قد ولّى على قفصة عندما ملكها إبنه الأمير أبا بكر وأقام في خدمته من رجال دولتهم عبدالله التريكي من موالي جدّهم السلطان أبي يحيى فانتظم به أمره وأقام بها حولاً . ثم تجافى عن إمارتها ولحق بأبيه بتونس سنة إثنتين وثمانين وسبعائة فجعل السلطان أمر قَفْصَة لعبدالله التريكي وولاه عليها ثقة بغنائه واضطلاعه . ولم يزل بها والياً إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وسبعائة وولّى السلطان

مكانه محمداً إبنه ، وكان له إخوة أصاغر أبنا علات فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه عليها ، وأغراهم به محمد الدنيدون من قرابة أحمد بن العابد كان ينظر في قسمة الماء بالبلد ، وكان فيها عدلاً معقلاً ، فلم تطرقه النكبة كما طرقت قومه ، وأبقاه السلطان بالبلد فأغرى هؤلاء الأخوة بأخيهم ووثبوا به فاعتقلوه وأظهروا العصيان . ثم حمله أعيان البلد على البراءة من بني عبدالله التريكي استرابة بهم أن يراجعوا طاعة السلطان فتوقّب بهم وأخرجهم واستصفاهم واستقل برياسة البلد كماكان قومه ، والسلطان في خلال ذلك يرعد ويبرق ويواصل الأعذار والإنذار ، وهم قد لجوا في طغيانهم . ثم خلال ذلك يرعد واحتشد واستألف الأعراب ووقر لهم الأعطيات . ونهض إليها حتى نزل جمع جنوده واحتشد واستألف الأعراب ووقر لهم الأعطيات . ونهض إليها حتى نزل بساحتها منتصف خمس وتسعين وسبعائة وقد استعدّوا وتحصّنوا فألح عليهم القتال وأذاقهم الذكال ، وقطع عنهم الميرة فضيّق محنقهم . ثم عدا على نخلهم يقطعها حتى صرع جذوعها وفسح المجال بين لفافها .

ولما اشتد بهم الحصار وضاق عليهم المخنى ، فخرج شيخهم الدُنَيْدَن إلى السلطان يعقد معه صلحاً على بلده وقومه فغدربه ، وحبسه رجاء أن يملك بذلك البلد . وكان بعض بني العابد وإسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نكبتهم وأبعد في بعض بني العابد وإسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نكبتهم وأبعد في المغرب ، ثم رجع ونزل بأطراف الزاب . ولما استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام معه أياماً ثم استراب به وتقبض عليه وحبسه . فلما غدر به السلطان اجتمعت عليه المشيخة وعقدوا له الإمرة ، وبعثوا إلى العرب يسترحمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم فيهم . وسربوا إليهم الأموال فتصدى إلى الدفاع عنهم صولة بن خالد بن حمزة أمير أولاد أبي الليل ، وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد ، وكان أولياؤه من العرب قد أبعدوا عنه في الجهات لانتجاع إبلهم فما راعه إلا إطلاق صولة برايته في قومه فأجفل واتبعوه . وما زال يكر عليهم في بنيه وخواصه حتى ردهم على أعقابهم . وأغذ السير إلى تونس وهم في اتباعه ، ولم يظفروا منه بعقال إلا ماكان من طعن القنا وقع السيوف حتى وصل إلى حضرته . ثم ندم صولة على ماكان منه وراسل السلطان بطاحته فلم يقبله ، وانحدر إلى مشاتيه سنة ست وتسعين وسبعائة .

واستدعى أبن يملول إلى صولة فأغراه بحصار توزر وأنزل معه عليها قومه فجلّى الأمير المنتصر ابن السلطان في دفاعهم والامتناع عليهم حتى يئسوا ، واضطربت آراؤهم وأفرجوا عنها مفترقين . وصعد صولة إلى التلال للمصيف به ، وعاود الرغبة من

السلطان في قبول طاعته . وكان محمد الدنيدن لما أجفل السلطان عن قفصة تركه بتلك الناحية ، فلمّا وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة في الرجوع إليهم فأجابه أشياعه ، ودخل البلد فبدر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله ، واستبدّ بمشيخة فَفْصَة وخشي أهل قَفْصَة من غائلة السلطان وسوء مغبّة العصيان فبعثوا إلى السلطان بطاعتهم ، وشرط عليهم نزول عامله عندهم ، وهذا آخر ما بلغنا عنهم والله مصرف الأمور بحكمته .

### \* ( ولاية ابن السلطان على صفاقس واستيلاؤه منها على قابس وجزيرة جربة ) \*

هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقيق ابراهيم الذي كان أميراً بقسنطينة ، وكان في كفالة أخيه ابراهيم . فلمّا توفي كها مرّ لحق بالسلطان أبيه وأقام عنده . ولماكان من وفاة ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قدّمناه واضطرب قومه من بعده ، ونزع قائد:هم ورثيسهم ابن خلف إلى السلطان فبعث معه إبنه عمر هذا سنة إثنتين وتسعين وسبعائة لحصار طرابلس ، وأقام عليها حولاً كريتاً يحاصرها ويمنع الأقوات عنها ، حتى ضجروا وضجر من طول المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفأ راجعاً إلى أبيه سنة خمس وتسعين وسبعائة ووافاه جائماً على قفصة عندما انتقضوا عليه ، وقد مرَّ في طريقه على ٰ جَرْبَة وأراد الدخول إليها فمنعه عامل أبيه بها من الموالي المعلوجين فأنف من ذلك ، وشكاه إلى أبيه فولاًه على صفاقس ، ووعده بولاية جَرْبَة فسار هو إلى صفاقس وأجاز البحر إلى جزيرة جربة ، وانضمّ إليه جميع من بها من القبائل. وامتنع العلج منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج ، حتى كاتب السلطان فأمره بتمكين إبنه من الحصن والإفراج له عن الجزيرة أجمع ، فأستبدّ بها . ثم إنّ الأمير عمر سما إلى ملك قابس ، فداخل أهل الحامة في ذلك فأجابوه وساروا معه بجموعهم سنة ست وتسعين وسبعائة فبيّتها وملكها ، وقبض على رئيسها يحيى بن عبد الملك بن مكي فضرب عنقه ، وانقرض أمر بني مكي من قابس واستقلّ بها الأمير عمر مضافة إلى ماكان بيده ، والله وارث الأمور .

# « ( وفاة السلطان أبي العباس وولاية إبنه أبي فارس عزوز ) \*

كان السلطان أبو العبّاس أزمن به وجع النقرس حتى كان في غالب أسفاره يحمل على البغال في المحفّة . ثم اشتد به آخر عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعائة على الهلكة . وكان أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشّح بعده للأمر ، وإبنه محمد والياً على بونة موضع إمارته من قبل . وكان للسلطان أولاد كثيرون يتطاولون على أبيهم ويغصون بعمهم زكريا ، ويخشون غائلته بعد أبيهم ، فلمّا قارب السلطان منيته اشتد جزعهم وإشفاقهم من عمهم . وبعث السلطان كبيرهم أبا بكر بعهده على قسنطينة فسار إليها بين يدي موته ، واغصوصب الباقون على كبيرهم بعده إلى أبي فارس عزوز فقبضوا على عمهم زكريا وقد دخل يعود أخاه ، وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به ، وهلك على عمهم زكريا وقد دخل يعود أخاه ، وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به ، وهلك السلطان لثلاث بعدها فبايعوا أخاهم أبا فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين وجاء أهل البلد إلى بيعته أفواجاً من الأعيان والكافة فتمّت بيعته ، وأمر بنقل ما في بيوت أهل البلد إلى بيعته أفواجاً من الأعيان والكافة فتمّت بيعته ، وأمر بنقل ما في بيوت عمّه من الأموال والذخيرة إلى قصره حتى استوعبها ، وضيّق عليه في عبسه ، وقام بتدبير ملكه وسياسة سلطانه . وولّى بعض إخوته على منابر عمله بأفريقية فبعث أحدهم على سوسة والثاني على المهديّة ، وردف أخاه اسمعيل في ملكه بتونس ، وأحلّ الباقين على المهديّة ، وردف أخاه اسمعيل في ملكه بتونس ،

وبلغ الخبر إلى أخيه المنتصر بتوزر فاضطرب أمره ولحق بالحامة فأقام بها. وكذلك أخوه زكريا بنفطة فلحق بالحبال بنفزاوة. وكان أخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطينة لولاية أبيه قبيل وفاته ومرّ ببونة فلقيه صاحبها الأمير محمد ابن عمّه زكريا بما شاء من أنواع الكرامة والمبرّة ووافى قسنطينة فطلب منه القاعمون بها كتاب السلطان بعهده عليها فأقرأهم إيّاه ، وفتحوا له الأبواب فدخل واستولى على أمرها. وكان خالصة السلطان أبي فارس عبد العزيز المتولى بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العبّاس بن سالم في صفر من شهور السنة ، وحمّله من الهدايا والتحف ما يليق بأمثالها فسار. فلمّا انتهى إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله وأوعز إليه الأمير أبو بكر من قسنطينة (١) وفي طبعة بولاق المصرية: قسطينة وكذا في النسخة التونسية. وفي معجم البلدان: قسنطينة. وفي

كتب التاريخ الحديثة : قسنطينة .

بالرجوع إليه فرجع بهديته ، واستقرّ عنده هنالك .

( هذا آخر ما بلغناً ) من الأخبار الصحيحة عنهم لهذه السنين وحالهم على ذلك لهذا العهد ، والملك بيد الله يؤتيه من يشاء لا ربّ سواه ، ولا معبود إلاّ إيّاه ، وهو على كل شيء قدير .

یهار الامير أبو بكر ّـــــــ الامير أبو زيد عبد الرح ولى العهد زكريا - بمحكا لمبد بنا محمد بن ضربه بن زكريا ﴿ -- شِائِهُ سمع مَا أبو الحسن بن أبي زيد\_ المسمح تمال محمد بن أبي بكر بن عمران موسى بن ابراهيم ألانه الشهيد مزاحم السلطان أبي بكر

### \* ( الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب ) \*

هذا البلد بَسْكُرة هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد ، وحدة من لدن قصر الدّوسَن بالمغرب إلى قصور هولة (۱) وبادس في المشرق ، يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمّونه الحضينة جبل جاتم من المغرب إلى المشرق ، ذو ثنايا تفضي إليه من تلك الحضنة ، وهو جبل دَرَن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة بَرْقة . ويعتمر بعض ذلك الجبل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة ، ويتصل من شرقيه بجبل أوراس المطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الجوف (۱) . وهو جبل مشهور الذكر يأتي الخبر عن بعض ساكنيه . وهذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة متجاورة جمعاً جمعاً ، يعرف كل واحد منها بالزاب . وأولها زاب على قرى متعددة متجاورة جمعاً جمعاً ، يعرف كل واحد منها بالزاب . وأولها زاب الدوس ، ثم زاب طَوْلَقَة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس . وسكرة أمّ هذه القرى كلها ، وكانت مشيختها في القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد وسكرة أمّ هذه القرى كلها ، وكانت مشيختها في القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد صنهاجة ملوك القلعة من بني رمّان من أهلها بما كثروا بساكنها . وملكوا عامّة ضياعها . كان لجعفر بن أبى رمّان من أهلها بما كثروا بساكنها . وملكوا عامّة ضياعها . كان لجعفر بن أبى رمّان منه له صيت وشهرة .

وريًا نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة في سني خمسين وأربعائة ، وضبطوا البلد وامتنعوا . وتولى كبر ذلك جعفر بن أبي رمانة ، ونازلتهم جيوش صنهاجة إلى نظر الوزير خلف بن أبي حديدة (٣) من صنائع الدولة فاقتحمها عليهم ، واحتملهم إلى القلعة فقتلهم بلكين جميعاً ، وجعلهم عِظةً لمن بعدهم . وأصار الشوري لبني سندي من أهلها . وكان لعروس منهم بعد ذلك خلوص في الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين تقلّص ظلّها وفشل ريحها ، وألوى الهرم بشبابها . وهو الذي فتك بالمنتصر بن خزرون الزناتي بعد وصوله من المشرق واجتلابه على السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج (١) وبني عدي وبني هلال ، فكر به السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج (١)

<sup>(</sup>١) وفي نسخهٔ ثانية : تنومه .

<sup>(</sup>٢) وفي طبعة بولاق : الى الشمال .

<sup>(</sup>٣) وفي طبعة ثانية : خلف بن أبى حيدرة .

<sup>(</sup>٤) وفي طبعة ثانية : وأعراب الأثبج ...

السلطان وأقطعه ضواحي الزاب وريغه طعمة . ودس إلى عروس في الفتك به ففعل كما قدّمنا ذكره في أخبار آل حمّاد . وانقرضت رياسة بني سندي بانقراض أمراء صنهاجة من أفريقية . وجاءت دولة الموحّدين ، والذكرة والبيت لبني زيّان (١١) . وكان بنو مزني لفقاً (٢) من لفائق الأعراب ، وصلوا إلى أفريقية أحلافاً لطوالع بني هلال بن عامر في المائة الخامسة كما قدّمنا .

ونسبهم بزعمهم في مازن من فزارة والصحيح أنهم في لطيف من الأثبج في من بني جُرى بن عَلْوَان بن محمد بن لقان بن خليفة بن لطيف ، واسم أبيهم مُزْنة بن دَيْفَل بن مُحيّا بن جُرى ، هكذا تلقيته من بعض الهلاليّين ، وشهد لذلك الموطىء ، فإنْ أهل الزاب كلّهم من أفاريق الأثبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح ، وإنما ينزعون عن هذا النسب إلى فزارة لما صار إليه أهل الأثبج بالزاب من المغرم والوضائع ، فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى غرائب الأنساب . وكان أوّل نزولهم بقرية من قرى بَسْكَرة وكانت تعرف بقرية من انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منها بالمنزل والظلال ، وقاسموا أهلها في الحلو والمرّ ، من انتظام كبارهم في أرباب الشورى من المشيخة . ثم استنكف بنو زيان (٣) من انتظامهم معهم وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله ، وحذروهم من أنفسهم فاضطرمت بينهم نار العداوة والاحن ، وكان أوّلها الكلام والترافع إلى سدّة السلطان بتونس على حين استقلال أبي حفص بأفريقية ، ولعهد الأمير أبي زكريا وابنه السلطان مستنصر .

ثم تناجزوا الحرب وتواقعوا بسكك المدينة وكانت صاغية الدولة مع بني زيان لقدمهم في البلد. ولما خرج الأمير أبو اسحق على أخيه محمد المستنصر لأوّل بيعته ، ولحق بالزواودة من العرب وبايع له موسى بن محمد بن مسعود البُلْط أمير البدو يومئذ ، واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب ، وأناخ عليها بكلكله كما قدّمناه . قام يومئذ فضل بن علي بن مزني بدعوته ، وأعلن بين أهل البلد بطاعته علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن مزني بدعوته ، وأعلن بين أهل البلد بطاعته

<sup>(</sup>١) وفي طبعة ثانية : والكثرة والبيت لبني رمّان .

<sup>(</sup>٢) يقال للرجلين هما لفقان أي لا يفترقان .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : بنو رمّان .

واتبعوه على كره. ثم عاجلتهم عساكر السلطان وأجهضتهم (١) عن الزاب ، فاعتلق فضل بن علي به ، واستمسك بذيله وصحبه في طريقه إلى الاندلس ، وبدا غربته منها إلى أن هلك المستنصر أخوه ، هيا الله له من أمر الخلافة ما هيأ حسها ذكرناه . ولما تم أمره واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب ولأخيه عبد الواحد على بلاد الجريد رعياً لذمة خدمتها ، وذكراً لإيلافها في المنزل الخشن وصحبتها ، فقدم والياً على الزاب ، ودخل بسكرة واستكان بنو زيان لصولته وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم ينبسوا (٢) بكلمة في شأنه ، واضطلع بتلك الولاية ما شاءالله .

ثم كان شأن الداعي بن أبي عارة وتلبّسه ، ومهلك السلطان أبو اسحق على يده . ثم ثار منه السلطان أبو حفص بأخيه واسترجع ما ضاع من ملكهم ، وكان يثق بعنايته (٦) ، ويعوّل في أمر الزاب على كفايته . وسيم أعداؤه بنو زيّان أيام ولايته فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأثابع ، كانوا نزلوا بقرية باشاش (٤) لفيق المدينة حين عجزوا عن الظعن ، وخالطوا أهل البلد في أحوالهم وامترجوا معهم بالنسب والصهر فأغروهم بفضل بن عليّ أن يكون التقدّم لهم في الفتك به ، وتناول الأمر من يده ، وأن يخربوا بيوتهم من قرية باشاش بأيديهم ليسكنوا إليهم ويطمئنوا إلى ولايتهم حلفاً عقدوه على المكر بهم . ولما أوقعوا به بظاهر البلد في بعض أيام ركوبه سنة ثلاث وثمانين وستاثة وتولّوا من أمر الزاب ما كان يتولاه ، تنكر لهم بنو زيّان لحركوبُيْن من ذلك الحلف ، ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد وفقدوا ما لهم بها من قريب (٥) ، وتفرّقوا في بلاد ريغة ، واستبدّ بنو زيان بشورى بسكرة والزاب متتقضين عليهم وعلى السلطان ، والزواودة قد تغلّبوا عليه وعلى بلاد الحضنة من وراثه نقاوس عليهم وعلى السلطان أبيه بالحضرة في بعض مؤونه . فلما هلك أبوه واستبدّ بنو زيان بعده ، بثوا السعايات فيه إلى السلطان أبي حفص . المؤونه . فلما هلك أبوه واستبدّ بنو زيان بعده ، بثوا السعايات فيه إلى السلطان بالحضرة فأنجحت ، وتقبّض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص .

<sup>(</sup>١) أي أبعدتهم عن الزاب.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : فلم ينشبوا ولا معنى لها هنا .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : وكان يثق بغنائه .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخه ثانية : ماشاش .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : وفقدوا المأوى للتمرّس بها من قريب .

ولما تغلُّب المولى أبو زكريا بجيمي ابن الأمير أبمي إسحق على بجاية وقسنطينة وبونة ، واستقلُّ بأمرها وانقسمت دولة آل أبى حفص بملكه ذلك منها ، تمسَّك أهل الزاب بدعوة صاحب الحضرة المولى أبى حفص وفرّ منصور بن فضل بن عليّ من محبسه بتونس ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمر أبي الحسين بن سيّد الناس ، وتولية السلطان أبي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن أبي يحيى سنة إحدى وتسعين وستائة ، فلازم خدمته وخفّ عليه وصانعه بوجوه التخف وتضمّن له تحويل الدعوة بالزاب لسلطانه ، وشريف أمواله وجبايته إليه واستماله بذلك ، فعقد له على الزاب وأمده بالعسكر فنازل بسكرة ووفد أهلها بنو زيان على السلطان ببجاية ببيعتهم فرجُّعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصور ، وكتب إليه بقبول بيعتهم ، ودخل البلد سنة ثلاث وتسعين وستائة ، وكادهم في بناء القصر لشيعته ، وتحصّن العسكر بسوره . ثم نابذهم العهد ، وثار بهم فأجلاهم عن البلد ، واستمكن فيها ورسخت قدم إمارته فيها ، واستدرّ جباية السلطان ، واتسع له نطاق العالة ، فاستضاف إلى عمل الزاب جبل أوراس وقرى ريغه وبلد واركلي وقرى الحصنة : مقرة ونقاوس والمسيلة . فعقد له السلطان على جميعها ، ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها وانتهاش لحومها إذ كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم في جبايتها حتى كاد يغليهم عليها . ووفّر أموال الدولة وأنهى الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه بالمحبّة ، وجذبوا بضبعه إلى أقصى مراتب الاصطناع ، فأثرى واحتجز الأموال ورسخت عروق رياسته ببسكرة ، ورسخت منابت عزّه وهلك المولى أبو زكريا الأوسط على رأس المائة السابعة ، وولُّوا مكانه إبنه الأمير أبا البقاء خالداً كما قدَّمناه ، وقام بأمره صاحبه أبو عبد الرحمن بن عمر.

وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد حاجبه (۱) فاستنام إليه وعوّل في سائر الضواحي من ممالك السلطان على نظره ، وعقد له على بلاد التل من أرض سدويكش وعياض فاستضافها إلى عمله ، وجرّد عن ساعد كفايته في جبايتها فلقّح عقيمها وتفجّرت ينابيعها . فم حدثت بينه وبين الدولة منافرة وأجلب على قسنطينة بيحيى بن خالد ابن السلطان أبي اسحق حاجبه من تلمسان (۱) ، وبايع له

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : جاهه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : جأجاً به تلمسان وهذا تحريف.

واستألف الزواودة لمشايعته ، ونازل به قسنطينة فم اطلع على مكامن صدره فيه وما طوى عليه من التربّص به فحل عقدته ، ولحق بعسكره ببسكرة ، وراجع الطاعة . ولحق يحيى بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين وسبعائة وكانت بينه وبين المرابطين أهل السنّة من العرب أتباع سعادة المشهور الذكر فتن وحروب ، وطالبوه بترك المغارم والمكوس تخفيفاً عن الرعيّة وعملا بالسنّة التي كانوا ملتزمين لطريقها ، ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مراراً . ثم هلك سعادة في بعض حروبه على مليلي كا مرّ في ذكره سنة خمس وسبعائة . وجمع منصور بن مزني للمرابطين ، وبعث عسكره يقوده ابنه عليّ بن منصور مع علي بن أحمد شيخ الزواودة ، وعلى المرابط أبو يحيى بن أحمد أخوه ومعه رجالات المرابطين مشل : ويعى بن إدريس شيخ أولاد عساكر ، وعطيّة بن سلمان بن عيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد عساكر ، وعطيّة بن سلمان بن سبّاع وحسن بن سلامـة شيخ أولاد طلحـة فهزموا عسكر ابن مزني وتلوا إبنه عليًّا وتقبّضوا على على بن أحمد ، ثم منّوا عليه وأطلقوه .

ورجعوا إلى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخيلها . ثم عاودوه ثانية وثالثة . ولم يزل بينه وبين هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه . وكان الحاجب ابن عمر قد استخلصه لنفسه وأحله على الثقة بحلّته واستقامه إلى صنائعه (۱) . ولما نهض السلطان أبو البقاء إلى تونس صحبه الحاجب في جملته حتى اذا أعمل المكيدة في الإنصراف عن السلطان شاركه في تدبيرها إلى أن تمّت كما قدّمناه . ورجع الحاجب إلى قسنطينة وردّه إلى مكان عمله من الزاب . وكان يتردّد إليه ببجاية للزيارة والمطالعة في أعاله إلى أن غدر به العرب في بعض طرقه إليها . وتقبّض عليه من أمراء الزواودة على بن أحمد بن عمر ابن عمل ابن عمد بن مسعود على حين اجتذبا ابن عمد بن مسعود ، وسلمان بن علي بن سبّاع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا حبل الإمارة من يد عثان بن سبّاع بن شبل بن موسى بن محمد ، واقتسما رياسة الزواودة قومها فاستمكنا من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله بلاد سدويكش ، وأوثقوه اعتقالاً ، وهمّوا بقتله فافتدى منهم بخمسة قناطير من الذهب وارتاشوا (۱) بمسكوبهم ، وصرفوا في وجود رياستهم ألفاً منها ، وقبض منصور بن فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الأحايين . وبعد أخذ الرهن من العرب إلى أن فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الأحايين . وبعد أخذ الرهن من العرب إلى أن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : والاستقامة الى صفاته .

<sup>(</sup>٢) ارتاش ربما استعملها ابن خلدون بمعنى راش أي أكل كثيرا ( قاموس ) .

كانت حركة مولانا السلطان أبى يحيى إلى تونس سنة سبع عشرة وسبعائة أوّل حركاته إليها ، وطالب صاحبه يعقوب بن عمر وهو بثغر بجاية بالأموال للنفقات والأعطيات ، فبعث إليه بمنصور بن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره ، ويكفيه مهات شؤونه واعتدّها منصور على ابن عمر فساء ظنّه ، وتنكّر له ابن عمر ، وحالت صبغة ودّه وانكفأ السلطان من حركته تلك محفق السعى بعد أن نزل ظاهر تونس بعساكره كما قدّمناه . ولمّا احتلّ بقسنطينة بدت له من يعقوب بن عمر صاحب الثغر عايل الامتناع فأقصر عن اللحاق به ، وتردّدت بينهما الرسل وبعث ابن عمر في منصور بن فضل . ونذر منه بالشرّ فأجاب داعيه ، وصحب قائد السلطان يومئذ محمد ابن أبي الحسن بن سيّد الناس إليه ، حتى اذا كان ببعض الطريق عدل إلى بلده ، وهم به القائد فأجاره أولياؤه من العرب : عمَّان بن الناصر شيخ أولاد حربي ويعقوب بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم . ولحق ببسكرة وبلغ الخبر إلى ابن عمر فقرع سنّ الندم عليه ، وشايع منصور بن مزني عدوّهم صاحب تلمسان أبا تاشفين ودخل في دعوته وأوفد إبنه يوسف عليه بالطاعة والهدية . وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائر بلاد أفريقية وهلك ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعاثة ولم يزل منصور بن مزني ممتنعا سائر أيامه على الدولة ، والعساكر من بجاية تتردّد لمنازلته إلى أن هلك سنة خمس وعشرين وسبعاتة ، وقام بأمره من بعده إبنه عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب ، واستضاف إليه ما وراءه من البلاد الصحراوية قرى : ريغة وواركلي . وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك ابن عمر لمحمد بن أبي الحسين بن سيَّد الناس ، وجعل له كفالة إبنه يحيى ودفعه إليه فتجدُّدت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة عند السلطان بما كانوا جميعاً صبنائع وبطانة للحاجب ابن عمر. وبعث العساكر لحربه ومنازلة حصنه . وناول عبد الواحد هذا لآل زيّان الخائفين(١) الدولة طرفاً من حبل طاعته فقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره . وطال تمرّس الجيوش به إلى ان استجنّ منه عبد الواحد بصهر عقده له على إبنته ، واشترط المهادنة وتسليم الجباية ، وتودع أمره إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة تسع وعشرين وسبعاثة بمداخلة بطانتهم من بني

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : مخانتي .

ساط وبني أبي كواية . ولما أحكم مداخلتهم في شأنه آذنه عشاء للشورى معه في بعض المهات ، وطعنه بخنجره فأشواه وهلك لحينه . واستقل يوسف بن منصور بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة ، وأجرى ألرسم في الدعاء له على منابر عمله .

وكان السلطان قد استدعى محمد بن سيّد الناس من الثغر ببجاية (١٠) ، وفوّض له أمور ملكه ، فهاجت نار العداوة والإحن القديمة بمايينه وُبين يوسف بن منصور عامل الزاب ، وهمَّ به لولا ما أخذ بحجزته من الشغل الشاغل للدُّولة بتحيَّف آل زيَّان وهلك الحاجب سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة في نكبة السلطان إيَّاه كما ذكرناه ، وعقد لمحمد بن الحكيم على القيادة وجعل بيده زمام العساكر ، وفوّض له في ساثر القرى والضواحي ، فأجرى رياسته وحكمه في دولته وتغلُّب على أمره على حين فرغ السلطان من الشغل بمدافعة عدوّه ، وحطّ ما كان من أمرهم على كاهل دولته . ونهض السلطان أبو الحسن إلى آل يغمراسن فقلّم أظفار اعتدائهم (٢) وفلّ شبا عزائمهم كما شرحنا قبل ، فأذكى القائد محمد بن الحكيم مع يوسف بن منصور نار العداوة ، وأثار له من السلطان كأمن الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الجادة وتقويمه عن المراوغة في الطاعة ، وناهضه بالعساكر مرّات ثلاثاً يدافعه في كلُّها بتسليم الجباية إليه . ثم كانت بينه وبين علي بن أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا إليهاً منافسة على في استئثاره بمال الجباية دونه فواضعه الحرب ، ودعا العرب إلى منازلته ممُّوها بالدعاء إلى السنَّة ، وحشد أهل ريغة لذلك ونازله ، وإنحرف عنه إبنه يعقوب ودخل إلى بسكرة فأصهر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضل ، وعقد له عليها ، فحسن دفاعه عنه ، وبعث ابن مزني عن سلمان بن عليّ كبير أولاد سبّاع ، وقريع على بن أحمد في شؤونه ، فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن امتنع ابن مزني .

ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مِزني إلى الاتفاق والمهادنة أعوام الأربعين من المائة الثامنة . ثم كانت غزاة القائد بن الحكيم إليه نهض من أفريقية بعد أن نازل بلاد الجريد ، واقتضى طاعتهم ومغارمهم ، واسترهن ولد ابن يملول . ثم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : لحجابته .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : اعدائهم .

ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سُكَيْم فأجفل بالزاب ونزل بلد أوماش من قراه ، وفرّت العرب من الزواودة وسائر رياح أمامه ، ودافعه يوسف بن مزني بهديّة دفعها إليه وهو بمكانه من أوماش ، وارتحل عنه إلى بلاد ريغة فافتتح تقرّت معقلهم واستباحها ودوّخ سائر أعالها . ورجع إلى تونس ونكب السلطان قائده محمد ابن الحكيم هذا سنة أربع وأربعين وسبعائة وولّى إبنه أبا حفص عمر . وخشي الحاجب أبو محمد بن تافراكين بادرته وسعاية بطانته فلحق بملك المغرب المرهوب الشبا(۱۱) المطل على المالك ، يعسوب القبائل والعشائر الحسن ، وأغراه بملك أفريقية واستجرّه إليها ، فنهض في الأمم العريضة سنة ثمان وأربعين وسبعائة كما ذكرنا ذلك كلّه من قبل . ووفد عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسكره من بني حسن فلقاه برًّا وترحيباً واستتبعه في جملته إلى قسنطينة . ثم عقد له على الزاب وما وراءه من قرى ريغة وواركلي ، وصرفه إلى عالته . واستقبل تونس ، وأمره برفع الجباية إليه مع ريغة وواركلي ، وصرفه إلى عالته . واستقبل تونس ، وأمره برفع الجباية إليه مع العمال القادمين من أقصى المغرب على رأس الحول فاستعد لذلك ، حتى اذا سمع بوصولهم من المغرب لحقهم بقسنطينة وفجأهم هنالك جميعاً الخبر بنكبة السلطان على القيروان كما ذكرناه ، ونذكره فاعترم على اللحاق ببلده .

واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية الغربية من أفريقية لأذمّة صهركانت بينها ومخالصة ، وتحيّز إليهم من كان بقسنطينة من أولياء السلطان وحاشيته وعاله ، ورسل الطاغية والسودان الوافدين مع إبنه عبد الله من أصاغر بنيه ، وآواهم يوسف بن منصور جميعاً إليه ، وأنزلهم ببلده وكفاهم مهماتهم شهوراً من الدهر حتى خلص السلطان من القيروان إلى تونس ، ولحقوا به مع يعقوب بن علي فكانت تلك يداً اتحدها يوسف بن منصور عند السلطان أبي الحسن وبنيه باقي الأيام . ثم اتبع ذلك بمخالفة رؤساء النواحي من أفريقية جميعاً في الانتقاض عليه ، وأقام مستمسكاً بطاعته يسرّب الأموال إليه بتونس وبالجزائر عند خلوصه إليها من النكبة البحرية كما سنذكره ، ويدعو له على منابره بعد تفويضه على الجزائر إلى المغرب الأقصى لاسترجاع ملكه ، إلى أن هلك السلطان أبو الحسن بجبل هنتاتة من أقصى المغرب سنة إثنتين وخمسين وسبعائة واستقام أمر الدولة المرينية لإبنه السلطان أبي

<sup>(</sup>١) شبا الشيء : علا واضاء ، وشبا النار : أوقدها وقد تكون شباة وهي حدكل شيء .

عنَّانَ الحيَّة الذكر ، ولما استضاف إلى ملكه ملك تلمسان ، ومحاما جدَّده بنو عبد الواد بها من رسوم ملكهم وجمع كلمة زناتة ، وأطلّ على البلاد الشرقية سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة بادر يوسف بن منصور بطاعته فآتاها طواعية ، وأوفد على السلطان رسله بكتاب بيعته . ثم وفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبدالله محمد بن أبي عمر ، وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمهيد ملكه ببجاية كما سنذكره . ووفد عليه امراء القبائل والبدو ورؤساء النواحي سنة أربع وخمسين وسبعائه ووفد في جملتهم يوسف بن منصور أمير الزاب ويعقوب بـن على أمير البدو وساثر رؤساء الزواودة فلقاهم السلطان تكرمة ورعياً لأذمة خلوصهم لأبيه وقومه من بين أهل أفريقية ، وأسنى جوائزهم . وعقد ليوسف بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغه وواركلي على عادتهم وانقلب محبوا محبورا وقد ثبت له من ولاية السلطان ومخالصته حظٌ ، ورَفع له ببساطه مجلس ، ولما نهض السلطان إلى أفريقية لافتتاح قُسَنْطِينَة سنة ثمان وحمسين وسبعائة كما سنذكره تلقّاه يوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأوليائه ، ونظّمه في طبقات وزرائه . واستوحش يعقوب بن على يومئذ من مطالبته بالرهن له ولقومه وانتقض ، فأجفلت أحياؤه إلى بلاد الزاب وما وراءها من الصحراء ، وارتحل السلطان بعساكره في طلبهم إلى أن احتل بلاد الزاب وخرّب بلاد يعقوب بن علي بالزاب والتل بقطع أشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها ونسف آثارها ، ودخل يعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان فانكفأ راجعاً ، واحتلّ بظاهر بسكرة فتلوّم بها ثلاثاً لإراحة العساكر وإزاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء ، ففرّق(١) يوسف بن منصور في قِرَى عساكره أيام مقامه يشملهم فيها من العلوفة والحنطة واللحان والأدم بما أرغد عيشهم وكفاهم همّهم . وتحدّثت بها الناس دهراً ، ورفع إليه جبايته لعامه قناطير من الذهب بعثه بين المال فقبضه القهارمة من ثقاته ، وأجزل السلطان مثوبته وأسنى عطيته ، واختصّه بكسوة ثيابه وعياله من كسا حرمه وثياب صره . وانكفأ راجعاً إلى حضرته . ثم أوفد موسى بن منصور إبنه أحمد على السلطان سدّته من فاس عند منصرف وزيره سلمان بن داود من حركة أفريقية سنة تسع خمسين وسبعاتة وأصحبه هدية من عتاق الخيل وفاره الرقيق. وأقام أياماً في نزل

وفي ُفسخة ثانية : مغرّب .

كريم ومحل من المجلس رفيع إلى أن هلك السلطان خاتمة تسع وحمسين وسبعائة الأرغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأسنى صلته وصرفه إلى عمله ، واستوصى به أمراء النواحي والثغور في طريقه . ولم ينشب أن شبّت نار الفتنة وانتزى الخوارج بالجهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد عنائه وعلى يأس من النجاة بعد أن حصل في قبضة أبي حمو سلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان ، وهو بها مع بني مرين ، وقد مر بهم مجتازاً إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر من زغبة رعياً لأذمة إبنه يوسف صاحب الزاب ، وتأميلاً للعرب فيه وفي أعاله . وبعد أن بذل له من ذات يده ومن طرف ما وصله به بنو مرين من ذخائرهم بعث معه صغير وفاداً (١) من قومه أبلغوه مأمنه ، فكانت إحدى الغرائب في نجاته .

واسترجع الموحدون ثغورهم: بجاية وقسنطينة من يد بني مرين وأزعجوا عنها العساكر المجمّرة بها من قبائلهم كما قدّمناه ، فراجع يوسف بن منصور طاعته المعروفة لهم إلى أن هلك سنة سبع وستين وسبعائة يوم عاشوراء ، وقام بأمره ابنه أحمد ، وجرى على سننه وهو لهذا العهد أمير على الزاب بمحل أبيه من إمارته متقبّل في مذهبه وطريقه إلا أن حُلُق أبيه كان سجية وخلق هذا تقليد لما فيه من التحذلق (٢) ، وربك يخلق ما يشاء ويختار . وله أولاد كبيرهم أبويجيى من بنت عمد بن يملول أخت يحيى ، وهو لهذا العهد مرشح لمكانه . ولما حلّت بأهل الجريد الفاقرة (٣) ونزل به يحيى بن يملول الشؤم على وطنه توجّس الخيفة من السلطان وتوقّع المطالبة بطاعة غير طاعته المعروفة ، فسرّب الأموال في العرب ومدّيده إلى حبل صاحب تلمسان ليستمسك به فوجده قاصراً عنه ، وأقام بقدّم في أمره رجُلاً ويؤخّر أخرى . ثم قذف الله نور الهداية في قلبه ، وأراه سنن يشده . وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة ، ووصله فأوفد السلطان أبو العبّاس شيخ الموحدين أبا العباس بن أبي هلال ، وكشف ووصله فأوفد السلطان أبو العبّاس ، وبعث معه وفده بهديته واستقامته وتقبّله السلطان وأعاده إلى أحسن الأحوال ورضي عنه والله متولي الأمور سبحانه لا ربّ سواه ، ولا معبود إلا آياه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ركاباً .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : ان خلق أبيه كان سِخْيَة وخلق هذا تلهوقاً .

<sup>(</sup>٣) الفاقرة: الداهية الشديدة.

يوف خ. على الجريد غ. على الجريد غ. على المجريد غ. على المجريد

ہے۔ أبو يحيى بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن علي بن أحمد بن الحسن بن

## \* ( الخبر عن رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني أبي المنيع بالحامة ) \*

زعيم هؤلاء الرؤساء ابن يملول صاحب توزر لإتساع بلده وتمدّن مصره واحتلاله منها بأمُّ القرى من قطره ، وهو يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن يملول . ونسبهم بزعمهم في طوالع العرب من تنوخ ، استقرار (١) ولده بهذا الصقع كان منذ أوّل الفتح فعفوا (٢) وتأثُّلوا ووشجت به عروقهم نسباً وصهراً حتى انتظموا في بيوتات الشورى المتقدّمين للوفادة على الملوك وتلتى العمّال القادمين من دار الخلافة والنظر في مصالح الكافّة أيام آل حمّاد بالقلعة ، وآل عبد المؤمن بمراكش وآل أبي حفص بتونس ، مثل بني واطاس وبني فرقان وبني ماردة وبني عوض . وكان التقدّم فيهم أيام عبدالله الشيعي لابن فرقان ، وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر به أنه يريد القيام على أبي القاسم القائم ، وأيام آل حمّاد ليحيى بن واطاس ، وهو النازع بطاعة أهل قسنطينة إليهم عن آل بلكّين ملوك القيروان حين انقسمت دولة آل زيري ، وافترق أمرهم . ثم عادت الرياسة لبني مروان لأوّل دولة الموحّدين ، ومنهم كان الذي لَتَى عبد المؤمن وآتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزر ، فتقبُّله ووصَّله . وصار الأمر للموحدين فمحوا منها آثار المشيخة والاستبداد . ونشأ أحمد هذا الجد

مترامياً إلى الرياسة بهذا القطر يدافع عنه بالراح ، ويزاحم بالمناكب من وجوه البلُّد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : استقر أولوه .

<sup>(</sup>۲) بمعنی کثروا .

وأشراف الوطن . وسعى به إلى شيخ الموحدين وقائد العسكر أيام السلطان أبي حفص محمد الفازاري فنكبه وصادره على مال امتحنه عليه . كانت أوّل نكباته التي أورت من زناده وأوقدت من جمره ، وتخلّص إلى الحضرة يؤمّل اعتقال مطيته وثبوت مركزه من دار الخلافة فأوطنها أياماً يباكر أبواب الوزراء والخاصة ، ويلثم أطراف الأولياء والحاشية ويترل كرائم ماله فيا يزلفه لديهم ، ويؤثره بعنايتهم حتى استعمل بديوان البحر مقعد العمال بمرفأ السفن لجباية الأعشار من تجار دار الحرب . ثم استضاف بما كان من عنائه فيها واضطلاعه سائر أعال الحضرة فتقلدها زعيماً بامضاء الجرايات وأدرار الجباية . واستمرّت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فأثرى واحتجن المال ، واستخرج الذخيرة قاطعاً لألسنة السعاية بالمصانعة والاتحاف بطرف ما يجلبه الروم من واستخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان أبي يحيى اللحياني فنكب بضائعهم حتى أبطره الغنى ، ودلّت على مكانته الشورة ، ورفع أمره إلى الحاجب فخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان أبي يحيى اللحياني فنكب الثانية وصودر على مئين (۱۱ .من آلاف الدنانير وامتحن لها ، وباع فيها كسوته حين قرأ الكتاب وخلص من النكبة مسلوب (۱۱) الأمانة عزّق الأديم فقيد الرياش ، أحوج ما الكتاب وخلص من النكبة مسلوب (۱۱) الأمانة عزّق الأديم فقيد الرياش ، أحوج ما كان إلى ما يعوز من الكن والدفء وبلالة العيش . ولحق ببلده ناجياً بالرمق ضارعاً للده .

ودفعه الملأ إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمّال ومباكرة أبوابهم والامتحان في ضروراتهم ، وأنجده في ذلك بخت جذب بضبعه . وكان في خلال ذلك شغل الحضرة شأن الثغور الغربية وأمراثها فتقلّص ظلّ الدولة عن هؤلاء بعض الشيء وحملت الرعايا بالبلاد الجريدية ، وصار أمرها إلى الشورى التي كانت عليها قبل . فلما أدرك أحمد هذه الشورى التي كان يسمو لها سمّو حباب الماء ثلج صدره ، وأنجح سعيه ، واستبدّ بمشيخة توزر . وهلك في أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله تلك ولده يحيى طموحاً إلى المرتبة منافساً في الاستقلال ، ومزاحماً بيوتات المصر بمناكب استوطأها (٣) بسائر عمره من الدعّار والأوغاد بمعاقرة الخمر والجاراة في فنون

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : مئتين .

٧٠) وفي نسخة ثانية : مثلوب . ثلبه : عابه ولامه ، اغتابه ، سبه طرده ( قاموس ) .

٢) وفي نسخة ثانية : استوصلها سائر عمره .

الشباب لسير(۱) أمره ، والاستعلاء(۲) على نظائره حتى تطارحوا في هوة الهلاك بين قتيل ومغرّب ونحيب العمران ، لم يعطفه عليهم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوى والسلطان ، حتى خلا له الجو واستوسق الأمر واستقل من أمر البلد والحل والعقد بأوفى من استبداد أبيه . وكان مهلكه قريباً من استبداده لخمس سنين متلقياً (۱۳) الكرة من يده أخوه محمد تربه في الرياسة ويحاريه في مضارها ، فأجرى إلى الغاية واقتعد كرسي الرياسة وعفى على آثار المشيخة . واستظهر على أمره بمصانعه أمراء البدو وأولاد أبي الليل ، والمتات إليهم بصهر كان عقده أبوه أحمد لأبي الليل جدهم على أخته أو عمته . فكانوا رداً له من الدولة فنفذ (۱۶) صيته وعظم استيلاؤه وامتدت أيامه وعني الملولة بخطابه واسناد الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة وتهب ربح الملولة . وزحف إليه القائد محمد بن الحكيم سنى أربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة بالمال ، ورهنه ولده يحيى فرجعه إليه ابن الحكيم وتقبّل طاعته من غير رهن استقامة بالمالة من خلوصه . وأقام على ذلك إلى أن هلك لعام أربع وأربعين من المائة العامة على ذلك إلى أن هلك لعام أربع وأربعين من المائة العامة على ذلك المائة ا

وتصدّى ولده عبدالله للقيام بالأمر فوثب عليه عمه أبو زيد بن أحمد فقتله على جدث أبيه صبح مواراته بعد أن كان أظهر الرضا به والتسليم له فثارت به العامّة لحينه ، وكان مصرعها واحداً. وقام بالأمر أخوه يملول بن أحمد أربعة أشهر كانت شرّ مدة وأسوأ ولاية ، لما أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء واستباحة الحرم واغتصاب الأموال ، حتى كان ينسب إلى الجنون مرّة وإلى الكفر أخرى فرج أمرهم واستولى الضجر على نفوسهم ، وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر سراً وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه المواثيق بالطاعة والوفاء بالجباية فصمد إليها بمن في لفّه من الأعراب ، وحشد نفزاوة والمجاورين لها في القرى الظاهرة المقدّرة السير ، وأجلب عليهم فم بيّها فاقتحمها وبادر الناس إلى القبض على يملول أخيه وأمكنوه منه فاعتقله بداره وتبرّأ من دمه ، وأصبح لثالثة اعتقاله ميتاً بمحبسه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : ليستبد .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : والاستبلاء .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فتلقف .

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : فبعد .

محمد بن على بن عبد الجليل بن العابد من بيوتها ، ونسبهم بزعمهم في بلى ولهم خلف بزعمهم في الشريد من بطون سُلَيْم . والله أعلم بأوّلية نزولهم بقفصة حتى التحمو بأهلها وانتظموا أمر بيوتاتها . وكانت البيوت بها بيت بني عبد الصمد وبيت بني أبي زيد ، وكانت رياسته لبعض بني أبي زيد لعهد الأمير أبي زكريا الأعلى ، كان يستعمله على جباية أموال الجريد ، ثم سعى به أنه أصاب منها فنكبه وصودر على الاف من المال فأعطاها ، وأقامت رياستهم متفرّقة في هذه البيوتات .

ولما حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الجريد إلى الشورى كان بنو العابد هؤلاء أقوى عصبية من سائرهم ، واستبدّ بها كبيرهم يحيى بن على . فلما فرغ السلطان من شغله بزناتة وخيم السلطان أبو الحسن على تلمسان فحاصرها . وأقبل السلطان على النظر في تمهيد ملكه وإصلاح ثغوره ، وافتتح أمره بغزو قَضْصَة ونهض إليها سنة خمس وثلاثين وسبعائة في عساكر من الموحدين وطبقات الجند والأولياء من العرب ، فحاصرها شهراً أو نحوه وقطع نحيلها فضاق محنقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعة . واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكي وزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبّل طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم ، وبسط المعدلة فيهم وأحسن أمل ذوي الحاجات منهم ، وانكفأ راجعاً إلى حضرته بعد أن آثرهم بسكنى الجريد ، واحتمل مقدّم روضة يحيى بن علي إلى الحضرة فلم يزل بها إلى أن هلك سنة أربع وأربعين وسبعائة ، واستبد الأمير أبو العبّاس بأمر الجريد واستولى على نفطة كما قدّمناه . وقيل لبني الخلف وهم : مدافع وأبو بكر عبدالله وعمد وإبند أحمد بن محمد إخوة أربعة ، وابن أخيهم بنو الخلف من مدافع ، ونسبهم في غسّان من طوالع العرب .

انتقل جدهم من بعض قرى نفزاوة إلى نفطة وتأثّل بها ، وكان لبنيه بها بيت . واستبدّ هؤلاء الإخوة الأربعة أزمان الشورى كما قدّمناه . ولما استولى السلطان أبو بكر على الجريد وأنزل انبه أبا لعبّاس بقفصة ، وعقد له على سائر أمصاره وأمضى طاعتهم وامتنعوا فسرّح إليهم وزيره أبا القاسم بن عنو من مشيخة الموحّدين . وجهزت له العساكر من الحضرة ونازلها وقطع نخلها ولاذ أهلها بالطاعة ، وأسلموا بني مدافع المتغلّبين فضرب أعناقهم وصلهم في جذوع النخل آية للمعتبرين . وأفلت السيف منهم عليًا صغيرهم لذمّة اعتدّها له أبو القاسم بن عنو لنزوعه إليه قبل الحادثة .

فكانت واقيته من الهلكة . واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله . ثم مرض أبو بكر بن يملول في طاعته فنهض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة خمس وأربعين وسبعائة ، وكان الفتح كها قدّمناه . ولحق أبو بكر بن يملول ببسكرة فلم يزل بها إلى أن أجلب على توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده ، وانتقل إلى حصون وادي ابن يملول المجاورة لتوزر ، وهلك سنة ست وأربعين . ثم كان مهلك السلطان وابنه أبو العبّاس صاحب الأعال الجريدية إثر ذلك سنة سبع وأربعين وسبعائة ، ورجع إلى كل مصر من الجريد مقدّموه فرجع أحمد بن عمر بن العابد إلى قفصة من مكانه في جوار ابن مكي واستولى على بلده في مكان ابن عمه يحيى بن على ، ورجع على بن الخلف إلى نَفْطة واستبدّ بها . ورجع يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة ، ارتحل إليها مع عمه أبي بكر طفلاً ، فلمّا خلا الجريد من الإمارة ودرج يحيى هذا من عشه في جوار يوسف بن منصور بن مزني خلا الجريد من الإمارة ودرج يحيى هذا من عشه في جوار يوسف بن منصور بن مزني وأطلقه مع أولاد مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشاركهم (١١) ، واسترهن فيه ابناءهم فأوصلوه إلى محل رياسته بتوزر ، ونصّبه شيعته وأولياء أبيه ، وقاموا بأمره . ورجع أمر الجريد كله إلى رياسة مقدّمه كهاكان .

ثم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند رجعته إلى أفريقية ولقوه بوَهْران فلقاهم مبرّة وتكرمة ورجّع كلاً إلى بلده وعل رياسته بعد أن أسنى الجائزة ، ووفّر الاسهام والأقطاع ، وأنفذ الصكوك والكتب ، فرجع إلى تَوْزَريحيى بن محمد بن أحمد بن يملول صبياً مغتلماً ، وإلى نفطة عليّ بن الخلف . وإلى قَفْصَة أحمد بن عمر بن العايد ونزل كل واحد من هذه الأمصار عاملاً وحامية . وعقد على الجريد كله لمسعود ابن ابراهيم بن عيسى البرنياني من طبقة وزرائه ، واستوصى بهؤلاء الرؤساء خيراً في جواره حتى اذاكانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة وارتحل عامل الجريد مسعود بن ابراهيم ونزل المغرب بمن معه من العمّال والحامية ، ونمي خبره إلى المعراب من كرفة فصبحوه في بعض مراحل سفره دون أرض الزاب فاستلحموه ومن الأعراب من كرفة فصبحوه في بعض مراحل سفره دون أرض الزاب فاستلحموه ومن البلاد بأمصارهم وعادوا إلى ديدنهم من التمريض ، وآذنوا بالدعاء لصاحب الحضرة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : شارطهم .

بمنابرهم ، واستمرّوا على ذلك . فأمّا يحيى بن محمد بن يملول فترع إلى مناعاة الملوك في الشارة والحجاب واتخاذ الآلة والبيت المقصور للصلاة ، واقتعاد الأريكة وخطاب السمر ، (۱) بل وفسح للمجون والعكوف على اللذّات بحالاً يرى أنّ جاع السياسة والملك في إدارة الكأس وافتراش الآس والحجبة عن الناس والتألّه على الندمان والجلاس . وفتح مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف والجور . ورعى بيت المشاهير منهم غيلة فأتلفت نفوسهم ، وامتدّ أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان أبو العباس على أفريقية ، وكان من أمره ما نذكره . وأمّا جاره الجنب على بن الخلف فلم يلبث لما استبدّ برياسته أن حج سنة أربع وستين وسبعائة والترم مذاهب الخير وطرق الرضا والعدالة ، وهلك سنة خمس وستين وسبعائة بعدها ووكي مكانه إبنه محمد جارياً على سننه . ثم هلك لسنة من ولايته ، وقام بأمره أخوه عبدالله بن على فأذكى سياسته ، وأوقع (۲) حزمه وأرهف للناس حدّه فنقموا عليه سيرته ، وسيموا عسفه واستمكن مناهضهم في الشرف ومحاذبهم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قديماً واستعمله لرعيها في خطة القضاء من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قديماً واستعمله لرعيها في خطة القضاء من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قديماً واستعمله لرعيها في خطة القضاء من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قديماً واستعمله لرعيها في خطة القضاء من ماهكته ، وبصره بعورات بلده ، واقتياد عساكر السلطان إليه في زمامه .

ولما احتل بظاهر البلد وعبدالله رئيسها أشد ما كان قوّة وأكثر جُمعاً وأمضى عزماً استألف أخوه الخلف بن علي بن الخلف جاعة المشيخة دونه ، وحرّضهم عليه وداخل القاضي بتبييتها وأنه بالمرصاد في اقتحامها ، حتى اذا كانت البيعة دس إلى بعض الأوغاد في قتل أحيه عبدالله ، ومكر بالقاضي والعسكر وامتنع عليهم واعتصم دونهم . واستقل برياسة بلده وأقام على ذلك يناغي ابن يملول في سيره ويطارحه الكثير من مذاهبه ، ويجري في الثناء الذي بلغ إلى غايته وأولى على بنيته (٢) . وأمّا أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبداده ببلده قفصة سالكاً مسالك الخمول منحطاً عن رتبة التكبر منتحلاً مذاهب أهل الخير والعدالة في شارته وزيّه ومركبه ، جانحاً إلى التقلّل . فلما أوفى على شرف من العمر (١٤) استبدّ عليه ابنه محمد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وخطاب التمويل .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : ايقظ .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية ٍ: وأوفي على ثنيته .

<sup>(</sup>٤) أي أصبح شيخاً كبيراً .

وترفع عن حال أبيه بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء المترفين ، فبينا هؤلاء المتقدّمون في هذه الحالة من الاستبداد على السلطان والتخلف بأخلاق الملوك ، والتثاقل عن الرعايا بالعسف والجور ، واستحداث المكوس والضرائب إذ طالما خصهم (۱) السلطان أبو العباس بالحضرة مستبداً بدعوته ، صارفاً سهم عزائمه (۱) فوجموا وتوجسوا الخيفة منه . وائتمروا في المظاهرة واتصال اليد بعد أن كانوا يستحثّونه إلى الحضرة ، ويبعثون إليه بالانحياش على البعد زبوناً على صاحب الحضرة ونزوعاً على مصدوقية الطاعة . فلما استبد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في أمرهم وسرّبوا أموالهم في الأعراب المخالفين على السلطان من الكعوب ، يؤمّلون مدافعتهم عنهم فشمّر لها أولاد أبي الليل بماكان وقع بينهم وبين السلطان من النفرة . ونهض إليهم السلطان فغلبهم على ضواحي أفريقية على الظواعن التي كانت جبايتها لهم من مَرَنْجِيزة كما قلناه ، واستلحمهم فأوهن ذلك من قوّتهم .

ثم زحف الثانية إلى أمصار الجريد فلاذوا بالامتناع ، فأناخ السلطان بعساكره وأوليائه من العرب أولاد مهلهل على قفصة فقاتلوها يوماً أو بعض يوم ، وعدا في ثانية على السلطان ونزل على حكمه فتقبّض عليه وعلى إبنه شهرذي القعدة من سنة ثمانين وسبعائة وتملّك البلد ، واستولى على ديار ابن العابد بما فيها . وكان استيلاء لا يعبّر عنه لطول أيامه في الولاية وكثرة احتجاته للأموال . وعقد السلطان على قَفْصَة لابنه أبي بكر وارتحل يريد توزر ، وطار الخبر لابن يملول في توزر فقوض عنها بأهله ، ونزل على أحياء مرداس وسرّب فيهم المال فرحلوا معه إلى الزاب ، ولحق ببسكرة مأوى نكباته ومنتهى مقره ، فنزل بها على أحمد بن يوسف بن مزني وأقام هنالك على بلغة (٢) من توقع مطالبة السلطان له ولحاره ابن مزني من خسارة أموالهم في لفوف (١٤) العرب وسوء المغبّة إلى أن هلك لسنة أو نحوها وائتمر أهل توزر . بعد تقويضه عنهم ، بعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه في أثناء طريقه ، وتقدّم إلى البلد فنزل بقصور ابن يملول واستولى على ذخيرته ونيراً إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص يملول واستولى على ذخيرته ونيراً إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : إذ أُطِّل على مفاحصهم .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : صارفاً الى فتحها عزائمه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : على قلمة .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : زبون .

الذخيرة فدفعوها إلى السلطان. وعقد لإبنه المنتصر على توزر، واستقدم الخلف بن الخلف من نفطة، وكان يخالف أصحابه إلى الطاعة حتى نقضوها زبوناً على ابن يملول وسالفه من العداوة ينقلها (١). فلما أحيط بهم أدركه الدهش وبادر إلى السلطان بطاعته فأتاها، وقدم عليه فتقبّل السلطان ظاهره وأعطى له عن غيرها طمعاً في استصلاحه، وعقد له على حجابة إبنه المنتصر وأنزله معه بتوزر وأمره باستخلافه بلده نفطة، وعقد له على ولايتها وانكفأ راجعاً إلى حضرته، وقدّم ابن الخلف على أمره ورأى أنه قد تورّط في الهلكة فراسل ابن يملول بمكانه من توزر، وعثر أولياء السلطان على كتابه إلى يعقوب بن على شيخ رياح ومدره (٢) حروبهم يحرّضه على صريخ ابن يملول ومعونته، فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا إلى القبض عليه، وولوا على نفطة من يملول ومعونته، فعلموا نالشأن وأقام في ارتحاله إلى أن كانت حادثة قفصة، فبادر الأمير المنتصر إلى قتله.

وكان من خبر قفصة أنّ ابن أبي زيد من مشيخها كان يترع إلى السلطان قبل فتحها هو وأخوه لمنافسة بينها وبين إبني العابد وهما : محمد وأحمد إبنا عبد العزيز بن عبدالله أبن أحمد بن عليّ بن عمر بن أبي زيد . وقد ذكر أوليتهم واستعال سلفهم أيام الأمير زكريا الأعلى في جبايته الحريد . فلما استولى السلطان على البلاد رعى لها تشيعها وبدارهما إلى طاعته مع قومها فأمر لها مع إبنه بقفصة وكبيرها (٣) رديف لحاجبه عبدالله من الموالي الأتراك ومدبر لأمور البلد في طاعة السلطان . ثم نزغ الشيطان في صدره وحدّثته نفسه بالاستبداد ، وأقام يتحيّن له الفرض وذهب الأمير أبو بكر إلى زيارة أخيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه ، وجمع أوباشاً من الغوغاء والزعانف وتقدّم بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ في أهل القرى ، وقاتلهم ساعة من نهار حتى وافي إليه المدد . القصبة وبعث الصريخ في أهل القرى ، وقاتلهم ساعة من نهار حتى وافي إليه المدد . فلما استغلظ بمدده أدركهم الدهش وانفض الأشرار من حوله ونجوا إلى الاختفاء في بيوت البلد ، وتقبّضوا على الكثير ممن داخلهم في الثورة ، ووصل الخبر إلى الأمير بيوت البلد ، وتقبّضوا على الكثير ممن داخلهم في الثورة ، ووصل الخبر إلى الأمير بيوت البلد ، وتقبّضوا على الكثير ممن داخلهم في الثورة ، ووصل الخبر إلى الأمير بيوت البلد ، وتقبّضوا على الكثير ممن داخلهم في الثورة ، ووصل الخبر إلى الأمير

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : كان يتقبلها .

<sup>(</sup>٢) مدره : دره عليهم : طلع وهجم ، ودره لهم وعهم : دافع ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : مع قديمها فانزلها مع إبنها بقفصة ، وكبيرهما رديف لحاجة .

أبي بكر بتوزر فبادر إلى مكانه ، وقد سكن جأشه (١) واستلحم جميع من تقبّض عليه علجبه ونادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد فتبرّؤا منه . وعثر الحرس عليه وعلى أخيه خارجين من أبواب البلد في زي النساء فقادوهما إليه فقتلها بعد أن مثّل بها .

واستبدّ السلطان بالجريد ومحامنه آثار المساءة (٢) وعفا عليهما وانتظمه في عالات السلطان . وأمَّا بلد الحامة وهي من عمالة قسطيلية وتعرف بحامة قابس وحامة مطاطة نسبة إلى أهلها الموطنين كانوا بها من البربر ، وهم فيما يقال الذين اختطُّوها ، ففيها الآن ثلاث قبائل من توجر وبني ورتاجن (٣) وهم في العصبية فرقتان : أولاد يوسف ورياستهم في أولاد أبي منيع وأولاد حِجَافُ (٤) ورياستهم في أولاد وشاح ، ولا أدري كيف نسب الفرقتين . فَأَمَّا أَبُو منيع فالحديث في رياستهم في قومهم أنَّ جدَّهم رجاء بن يوسف كان له ثلاثة من الولد وهم بو شباك وأبو محمد (ه) وملالة وأنّ رياسته بعده كانت لابنه بو شباك ، ثم إبنه أبي منيع من بعده ، ثم لابنه حسن بن أبي منيع ، ثم لابنه محمد بن حسن ، ثم لأخيه موسى بن حسن ثم لأخيهها أبي عنّان<sup>(١)</sup> إلى أن كان ما نذكر. وأمّا أولاد حجاف فكانت أوّل رياستهم لمحمد بن أحمد بن وشاح ، وقبله خاله القاضي عمر بن كلى ، وكان العمَّالُ من الحضرة يتعاقبون فيهم إلى أن أسقط السلطان عنهم الخراج والمغارم بأسرها . وكان مقدّمهم لأوّل دولة السلطان أبي بكر من أولاد أبي منيع ، وهو موسى بن حسن . وكان المديوني قائد السلطان والياً عليهم ، وارتاب بهم بعض الأيام وأحبّو الثورة به ، فدسّ بها إلى السلطان في بعض حركاته ، وغزاهم بنفسه ففرّوا ، وأدرك سبعة من أولاد يوسف هؤلاء وتقبّض عليهم فقتلوا . ثم رجع الأمير وولَّى موسى بن حسن . ولمَّا هلك تولَّى بعده أخوه أبو عنَّان ، وطال أمد ولايته عليهم وكان منسوباً إلى الخير والعفاف. وهلك سنة إثنتين

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وقد سكنت الهيعة .

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : آثار المشيخة .

<sup>(</sup>٣)كذًا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : توجن وبني ورياجن .

<sup>(</sup>٤)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : جحاف .

 <sup>(</sup>٥) وفي نسخة ثانية : بوساك ويحمد وملالت .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : عَلاَّن .

وأربعين وسبعائة ووَلِيَ بعده إبنه الآخر أبو زيان . ثم وَلِيَ بعدهما ابن عمّها مولاهم ابن محمد . ووفد على السلطان أبي الحسن مع وفد أهل الجريدكما مرّ . ثم هلك فولي بعده من بني عمّهم حسّان بن هجرس ، وثار به محمد بن أحمد بن وشاح من أولاد حجاف المذكور فعزله ، وأقام في ولايته إلى سنة ثمان وسبعين وسبعائة فثار به على الحامة وقتلوا عمر بن كلبى القاضي ، وولّوا عليهم حسّان بن هجرس واليهم .

وثار به يوسف واعتقله وهو يوسف بن عبد الملك بن حجّاج بن يوسف بن وشاح وهو الآن مقدَّمها يعطى طاعة معروفة ، ويستدعى العامل في الجباية ويراوغ عن المصدوقية والغلب والاستيلاء، قد أحاط به من كل جهّة وأملي عليّ بعض نسّابتهم أنّ مشيخة أهل الحامة في بني بوشباك.ثم في بني تامل بن بوشباك.وأنَّ تأمل رأس عليهم وأنَّ وشاحاً من ولد تأمل وأن بني وشاح، على فرقتين: بنو حسن وبنر يوسف، وحسّان ابن هجرس ومولاهم وعمر أبو علان كلّهم من بني حسن ، ومحمد بن أحمد بن وشاح من بني يوسف ، وهذا مخالف للأوّل ، والله أعلم بالصحيح في أمرهم . وأمّا نفزاوة وأعال قسطيلية فتنسب لهذا العهد إلى توزر وهي القرى العديدة المعروفة السِيَر، يعترض بينها وبين توزر إلى القبلة عنها السبخة المشهورة المانعة في الاعتساف، ولها معالم قائمة من الخشب يهتدي بها السالك ، وربما يضل خائضها فتبتلعه. ويسكن هذه القرى قوم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين بقوا هنالك بعد إنقراض جمهورهم ، ولحق العرب بسائر بطون البربر ، ومعهم معاهدون من الفرنجة ينسبون إلى سردانية نزلوا على الذمّة والجزية وبها الآن أعقابهم . ثم نزل عليهم من أعراب الشريد وزغب من بني سُلَيْم كل من عجز عن الظعن ، وملكوا بها العقار والمياه وكثرت نفزاوة ، وهم لهذا العهد عامّة أهلها وليس في نفزاوة هذه رياسة لصغرها ورجوعها في الغالب إلى أعال توزر ورياستها . هذا حال المتقدّمين ببلاد الجريد في الدولة الحفصية أوردنا أخبارهم فيها

لأنهم من صنائعها ، وفي عداد ولاتها ومواليها ، والله متولي الأمور ا هـ .

مد بن يحيى بن محمد بن أبي على بن عبد الجليل بن العابد معمد بن أحمد بن وشاح بن حجاف بن زيان الم رو کرچ مولاهم ابن محمد بن حسن بن معمد بن أبي منيع بن بوشباك بن رجاء بن يوسف کې کې

### \* ( الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعالها ) \*

كانت قابس هذه من ثغور أفريقية ومنتظمة في عالتها ، وكان ولاتها من القيروان أيام الأغالبة والعُبَيْدِيِّين وصنهاجة من لدن الفتح ، ولمَّا دخل الهلاليون أفريقية واضطربت أمورها واقتسمت دولة صنهاجة الطوائف ، انترى بقابس وصنهاجة المعز ابن محمد الصنهاجي وأدال منه مونّس بن يحيى الصنبري من مرداس رياح بأخيه ابراهيم إلى أن هلك . ووَلِيَ أحوه القاضي ابن ابراهيم ، ثم نازله أهل قابس فقتلوه أيام تميم بن المعز بن باديس فبايعوا لعمر بن المعز بن باديس كان مخالفاً على أخيه ، وذلك سنة تسع وثمانين وأربعائة . ثم غلبه عليها أخوه تميم وكان معتلقا(١) للعرب . وكانت قابس وضواحيها في قسم زغبة من عرب هلال . ثم غلبتهم رياح عليها ونزل مكن بن كامل بن جامع من بني دُهْ مان وأخوه مادع (٢) وهما معا من بني على إحدى بطون رياح فاستحدث بها ملكا لقومه بني جامع وأورثه بنيه إلى أن استولى الموحّدون على أفريقية وبعث عبد المؤمن عساكره إلى قابس ففرّ عنها مدافع بن رشيد آخرهم وانتظمهاكما ذكرناه في أخبارهم وملكها ، وانقرض ملك بني جاَّمع وصارت قابسُ وأعالها للموحّدين ، وكان ولاة أفريقية من السادة يولّون عليها من الموحّدين إلى أن تغلُّب بنو غالية (٣) وقراقش على طرابلس وقابس وأعالها ، وكان ما ذكرناه في أخبارهم . ثم غلب الموحّدون يحيى بن غانية عليها وأنزلوا بها عمّالهم . ولمّا دعا بنو أبي حَفُّص إلى أفريقية المرَّة الثانية بعد مهلك الشيخ أبي محمد عبد الواحد ، وعقد العاقل (٤) على أفريقية لإبنه أبي محمد عبدالله عقد معه على قابس للأمير أبي زكريا أخيه فنزلها أميراً . ثم كان من شأن استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بني عبد المؤمن ما ذكرناه . وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيت من بيوتاتها ، وهم بنو مسلم ولم يحضرني ممن نسبهم . وبنو مكي ونسبهم في لواتة وهو مكي بن فرح <sup>(ه)</sup> بن زيادة الله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : مغلباً .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : أحوة فادغ .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ثانية : بنو غانية .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ثانية : العادل .

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة الباريسية : مراج وفي نسخة أخرى : فراج .

ابن أبى الحسن بن محمد بن زيادة الله بن أبي الحسين(١١) اللواتي . وكان بنو مكي هؤلاء خالصة للأمير أبي زكريا . ولما اعترم على الاستبداد دخل أبو القاسم عثمان بن أبي القاسم بن مكي وتولَّى له أخذ البيعة على الناس وكان له ولقومه بذلك مكان من المولى أبيي رُكريا ، رعى لهم ذمّتها ورفع من شأنهم بسببها ، ورموا بني سُلَيْم نظراءهم في رياسة البلد بضغائنهم (٢) إلى أبن غانية فأخمدوا مالهم بماله ومحوا آثارهم واستقلواً بشوري بلدهم . وأقاموا على ذلك أيام المولى أبي زكريا الأوّل وإبنه المستنصر. ثم كان ما قدّمناه من مهلك الواثق بن المستنصر وبنيه على يد عمّهم السلطان أبي إستحق . وكان من أمر الداعي بن أبي عارة ، وكيف شبّ على الناس بالفضل بن المخلوع بحيلة من مولاه نصير. رام أن يثأر بها من قاتلهم فتمّت مكيدته في ذلك لما أراده الله . ولما أظهر نصير أمره وتسايلت العرب إلى بيعته خطب لأوّل أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن عثمان بن مكي فسارع إلى طاعته وحمل الناس عليها ، وكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخها . ولما ألقى الداعي بن أبي عارة جسداً (٣) على كرسى الخلافة سنة إحدى وثمانين وستماثة قلَّده خطة الجباية بالحضرة مستقلاً فيها بالولاية والعزل والفرض والتقدير والحسبان بعد أن أجزل من بيت المال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وأهدى الجواري من القصر إليه . ولمَّا هلك الداعي واستقلَّت قدم الخلافة من عثارها كما قدَّمناه سنة ثلاث وثمانين وستماثة لحق عبد الحق بن مكي ببلده وامتنع بها على حين ركود ريح الدولة وفشلها ، ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعَّاء للخليفة على منابره . ثم جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وستمائة وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور المولى أبى زكريا الأوسط . وهلك إبنه أحمد ولي عهده سنة سبع وتسعين وستمائة . ثم هلك هو من بعده على رأس المائة السابعة ، وتخلُّف حافده مكيا فنصَّبوه يفعة . وكفله ابن عمَّه يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبدًّا عليه إلى أن هلك ، وخلفه في كفالة أحمد بن ليدان (١) من بيوت أهل قابس أصهار بني مكي التاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الباريسية : أبىي الحسن .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : بصاغيتهم إلى ابن غانية ، فأحمدوا ذبالهم واستقلوا بشورى بلدهم .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : حسداً .

<sup>(</sup>٤). وفي نسخة ثانية : أحمد بن ليران.

السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة ، وأقاموا بها أياماً ، ثم ردّهم إلى بلدهم أيام محافاته عن تونس وخروجه إلى ناحية قابس .

ثم هلك خلال ذلك مكي ، وخلّف صبيين يافعين عبد الملك وأحمد فكفلها ابن ليدان إلى أن شبّا واكتهلا ، ولها من الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لأبيها وأكثر لتقلّص ظل الملك عن قطرهم ، وشغل السلطان بمدافعة يغمراسن وعساكرهم عن الثغور الغربية ، اجلابهم بالأعياص من أهل البيت على الحضرة ، ولما هلك السلطان أبو يحيى اللحياني بمصر قفل إبنه عبد الواحد إلى المغرب يحاول أسباب الملك ، ونول بساحتهم على ماكان من صنائع أبيه إليهم فذكروا العهد ، وأوجبوا الحق وآتوا بيعتهم . وقام كبيرهم عبد الملك بأمره ودعا الناس إلى طاعته ، وخالف السلطان أبا يحيى عند نهوضه إلى الثغر ببجاية سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة كما قدمناه ، فدخل الحضرة ولبث بها أياماً لم تبلغ نصف شهر ، وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفأ راجعاً وفروا إلى مكانهم من قابس ، والدولة تنظر إليهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان وعا دولة آل يغمراسن ، وفرغت الدولة من شأنهم إلى تمهيد أعالهم وتقويم المنحرفين عن الطاعة من ولاتها .

وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان أبي الحسن إلى السلطان أبي يحيى في شأنه فتقبّل وسيلته واستخلصه لنفسه من بعدها ، واستقام هو على الطاعة التي لم تجد وليجة عنها ، وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقاق ، قأوفده عبد الملك هذا شقيقه أحمد على السلطان أبي الحسن متنصّلاً من ذنوبه لاثداً بشفاعته متوسلاً بما قدمناه من خدمته حظاياه في طريقهن إلى الحج ذاهباً وجائياً ، فخاطب السلطان أبا يحيى في شأنه وأعاده إلى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته . ولما إنتظم السلطان أبو يحيى سائر البلاد الجريدية في ملكه وعقد عليها لابنه أبي العباس ولي عهده ، وأنزله دار إمارتها متردداً ما بين توزر وقفصة إلى أن قفلت عمته من الحج سنة ست وأربعين وسبعائة ، وخرج للقائها محتفياً بين الظعائن فجمعه من الحج سنة ست وأربعين وسبعائة ، وخرج للقائها محتفياً بين الظعائن فجمعه بلسها بأحمد بن مكي كان قد اعتمد تلقيها والقيام بصحابتها في مراحل سفرها من بلده إلى آخر عمله ، فسح الأمير أبو العباس الإحف عن صدره وأدال له الامن والرضى من توحّشه ، واستخلصه لدولته ونجوى أسراره واصطفاه لنفسه وحمله وديفاً

لحاجبه ، فحل من دولته بمكان غبطة فيه إمتيازه من أمراء تلك الطوائف .
وعقد له السلطان أبو يحيى على جزيرة جَرْبَة بوسيلة أبي العباس إبنه ، وقد كان افتتحها محلوف بن الكاد من صنائعهم من يد العدو أهل صقلية كا ذكرناه ، فضمتها إليه وصيّرها في أعاله . ولم يزل هذا شأنه معه إلى أن هلك أبو العباس ولي العهد بتونس على يد أخيه أبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك أبيها كا ذكرناه ، ولحق أحمد بن مكي ببلده . ثم سار في وفد رؤساء الجريد إلى تلتي السلطان أبي الحسن عند نهوضه إلى أفريقية سنة ثمان وأربعين وسبعائة ولقبه معهم بوَحْرَان من أعال تلمسان ، وكان قدمه عند فوق قدمهم . ورجع الوفد على أعقابهم مبورين . وتمسك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة ، ووفد عليه أخوه عبد الملك مؤدياً طاعة السلطان ، فكرم موصله وأحسن متقبلها جميعاً إلى بلدهما على ما كان بيدهما من عمل قابس وجَرْبَة .

م كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان مجدداً لعهد طاعته ، فأرادهم السلطان على الإمتنان لعبد الواحد اللحياني سلطانهم الأقدم ، وعقد له على تلك الثغور الشرقية ، وأنزله جربة ، وأمرهما بالطاعة له ما دام في طاعته . وعقد لأبي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما تقبض عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر . ثم استقبل رأيه في استخلاصه عندما انتقض عليه أبو محمد بن تافراكين . ولما رجع من القيروان إلى تونس عقد له على توزر كما ذكرناه ، ولعبد الواحد بن اللحياني على قابس وجربة فأسف بذلك بني مؤلاء .

وهلك ابن اللحياني لحين نزوله بجربة بما أصابه من علّة الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعائة فانتقض بنو مكي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج عليه وبايعوا الأفضل ابن السلطان أبي يحيى عندما أفرج عن حصار تونس سنة خمسين وسبعائة ، وداخلوا أبا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك لم يتوزر ، فأجابهم وكانت من دواعي رحلة السلطان أبي الحسن من أفريقية وتقويضه عنها كها قدمناه . ولما رجع الحاجب أبو محمد بن تافركين من المشرق ، واستقل بأمر تونس ، ونصب الإمام أبا إسحق ابن السلطان أبي يحيى للخلافة بها في كفالته غصوا بمكانه من التغلب وأنفوا من استبداده ، وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد صاحب ثغر قُسَنطينة . ووفد عليه من استبداده ، وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد صاحب ثغر قُسَنطينة . ووفد عليه

احمد بن مكي مع محمد بن طالب بن مهلهل كبير البدو بأفريقية فيمن إليه فاستنهضوه وقلده الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إليه . وأبرز الحاجب أبو محمد بن تافراكين سلطانه أبا إسحق في عساكره مع خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان بمرّمَ جَنّة وكانت الدبرة على السلطان أبي إسحق سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وجاؤوا على أثرهم فنازلوا تونس أياماً وما أفرجوا عنها إلا للصائح يخبرهم باحتلال عساكر بني مرين بالمرية من آخر أعال تلمسان ، وأن السلطان أبا عنّان قد استلحم بني عبد الواد ، وجمع كلمة زناتة ، واستقام له أمر المغربين . وأطل على الثغور الشرقية فافترق جمعهم . ولحق الأمير أبو زيد بقسنطينة ، وأحمد بن مكي بقابس ، وسأل من الأمير أبي زيد أن يقسم رسم الإمارة بينهم في قابس وجربة بأخيه السلطان أبي العباس فأذن له في ذلك ، فكانت أول ولايته السعيدة ومضى إلى السلطان أبي العباس فأذن له في ذلك ، فكانت أول ولايته السعيدة ومضى إلى قابس فترلها ، ثم أجاز البحر إلى جربة ، ودفع عنها العسكر الذي كان عاصراً للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب طرابلس ، ورجع إلى قابس حتى كان من أمره ما ذكرناه .

وأوفد السلطان أبو العباس أخاه أبا يحيى زكريا على أبي عنان ملك المغرب صريخاً على شأنه ، وأوفد ابن مكي رسله متذمّماً ومذكراً بوسائله فتقبّل وأغضى . ثم كانت واقعة العدو دمّره الله بطرابلس سنة أربع وخمسين وسبعائة كما قدّمناه فبعث إلى السلطان أبي عنّان يسأله فديتها والنظر لها من بين ثغور المسلمين ، فحمل إليه خمسة أحال من الذهب العين من بيت المال ، أوفد بها من أعيان بحلسه : الخطيب أبا عبدالله بن المرزوق ، وأبا عبدالله محمد حافد المولى أبي على عمر بن سيد الناس . وعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بها ، وعقد لأخيه عبد الملك على قابس وجربة وأقاموا على دعوته . ومد أحمد يده إلى صفاقس فتناولها وتغلب عليا سنة سبع وجرسين وسبعائة وهلك السلطان أبو عنّان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على وخمسين وسبعائة وهلك السلطان أبو عنّان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على الحضرة بعداً وتهماً فردّد عليها براً وبحراً إلى أن استخلص جزيرة جَرْبَة من أيديها أعوام أربعة وستين وسبعائة وعقد عليها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي العيون من صنائع الدولة كما ذكرناه .

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة على تفيئة مهلك الحاجب بن تافراكين بالحضرة فكأنها ضربا موعداً للهلكة وتوافياه. وتخلّف إبنه عبد الرحمن

بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج ، وهلك ظافر إثر مهلكه فاستبدّ عبد الرحمن بطرابلس وساءت سيرته فيها إلى أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في أسطوله كما نذكر سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . وأجلب عليه بالبرابرة والعرب من أهل الوطن فانتقض عليه أهل البلد وثاروا به . وبادر أبو بكر بن ثابت لاقتحامها عليه وأسلموه إلى أمير من أمراء دباب فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه من محلة قومه ، وإيالة عمّه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وسبعاثة ولم يزل عبد الملك لهذا العهد وهو سنة إحدى وثمانين وسبعاثة والياً على عمله بقابس وإبنه يحيى مستبّد بوزارته ، وحافده عبد الوهاب لإبنه مكي رديف له ، وقد تراجعت أحوالهم عما كانت وخرجت من أيديهم الأعال التي كانت في عالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس وجزيرة جَرْبَة وصَـفَاقِس ومَا إلى ذلك من العالات حتى كان التخت (١) إنما كان لأخيه ، واليُّمَن إنما اقترن بحياته وسيرتها جميعاً من العدالة وتحرّي مذاهب الخير والسمت ، والاتسام بسهات أهل الدين حملة (٢) الفقه معروفة حتى كان كل واحد منهم إنما يدعى بالفقيه علماً بين أهل عصره حرصاً على الانغاس في مذاهب الخير وطرقه. وكان لأحمد حظّ من الأدب، وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد عفا الله عنه. وله في الترسيل حظّ ووساع بلاغة رسومها ، وينحو في كتابه منحى أهل المشرق في أوضاع حروفهم وأشكال رسومها ، ولأخيه عبد الملك حظّ من ذلك شارك به جهابذة أهلّ عصره وأفقه ولما انتظم السلطان أبو العبّاس أمصار أفريقية في ملكه واستبدّ بالدعوة الحفصيَّة على قومه داخل أهل الجريد منه الروع ، وفرَّعوا إليه للمعارضة في الامتناع. فداخلهم في ذلك وأشاروا إلى صاحب تلمسان بالترغيب في أفريقية فعجز عهم والحُّوا عليه فخام عن العداوة . وزحف مولانا السلطان خلال ذلك إلى الجريد فملك قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكي إلى التلبُّس بالاستقامة وبعث إليه بالطاعة . ثم رجع السلطان إلى الحضرة فرجع هو عن المصدوقة واتَّهم أهل البلد بالميل إلى السلطان فتقبّض على بعضهم وفرّ آخرون . وانتقض عليه بنو أحمد أهل ضواحيه من دباب فنازلوه وبعثوا إلى الأمير الأكبر بقفصة في العسكر لمنازلته ، فبعثه إليهم وأحاطوا به .

<sup>(</sup>١)كُذَا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : البحث .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : حلية الفقه

ثم انتهر الفرصة ودخل بعض العرب من بني علي في تبييت المعسكر ، وبذل لهم في ذلك المال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر إلى السلطان فخرج من حضرته سنة إحدى وثمانين وسبعائة ونزل القيروان وتواقت الفئتان (١) وبعث رسله للأعذار بين يديه فردهم ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل بأحياء العرب . وأغذ السلطان السير إلى البلد فدخلها واستولى على قصورها ، ولاذ أهل البلد بالبيعة فآتوها واستعمل عليهم من بطانته وانكفأ راجعاً إلى تونس . وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين أحياء العرب . وهلك بعده إبنه عبد الرحمن وابن أخيه أحمد الذي كان صاحب طرابلس بعد أبيه ، ولحق إبنه يحيى وحفيده عبد الوهاب بطرابلس فنعهم ابن ثابت من النزول ببلده لما كان متمسكاً بطاعة السلطان وانتظمت في دعوته وأقاموا هنالك . واستقامت النواحي الشرقية على طاعة السلطان وانتظمت في دعوته والله مالك الملك .

ثم ذهب يحيى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه ، وأقام عبد الوهاب بين أحياء البرانس (۲) بالجبال هنالك ، وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في أهلها ، فدس شيعتهم إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتها ، وثاروا بالوالي فقتلوه سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة وملك عبد الوهاب قابس وجاء أخوه (۳) يحيى من المشرق بعد قضاء فرضه ، فأجلب عليه مراراً يروم ملكها منه ، ولم يتهيئاً له ، ونزل على صاحب الحمية فداخله عبد الوهاب في أن يمكنه منه ، ويشرط ما شاء . وتم خلك بينها وأوثقه كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيّين ، فكث في السجن أعواماً . ثم فرّ من محبسه ولحق بالحامة على مرحلة من قابس مستنجداً بابن وشاح صاحبها ، فأنجده . وما زال يجلب على نواحي قابس إلى أن ملكها وتقبض على عبد الوهاب ابن أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعائة . ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة ست وتسعين وسبعائة وكان عمر ابن السلطان أبي العبّاس قد بعثه أبوه لحصار طرابلس فحاصرها حولاً كما نذكره ، حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة فافرج عنها . ورجع إلى أبيه فولاه على صفاقس وأعالها فاستقل بها ، ثم دخل أهل فافرج عنها . ورجع إلى أبيه فولاه على صفاقس وأعالها فاستقل بها ، ثم دخل أهل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ثانية : وتوافت إليه احاديات .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ثانية : بين أحياء العرب .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة الباريسية : عمّه يحيى .

الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فبيّنها ودخلها وقبض على يحيى بن عبد الملك فضرب عنقه ، وانقرض أمر بني مكي من قابس ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وهو خير الوارثين .

## \* ( الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس واعالها ) \*

قد تقدّم لنا شأن هذا البلد لأول الفتح الإسلامي ، وأن عمرو بن العاص هو الذي تولّى فتحه ، وبق بعد ذلك من جملة أعال أفريقية ، تنسحب عليه ولاية صاحبها ، فلم يزل ثغراً لهذه الأعال من لدن إمارة عُقبة ومن بعده وفي دول الأغالبة . وكان المعرّ لدين الله من خلفاء الشيعة لمّا ارتحل إلى القاهرة ، وعقد على أفريقية لبُلكي ابن زيري بن مناد أمير صنهاجة ، عقد على طرابلس لعبدالله بن يخلف من رجالات كتامة . ثم لمّا وَلي نزار الخلافة سنة سبع وستين وثلثاثة طلب منه بلكين أن يضيف عمل طرابلس إلى عمله فأجاب وعهد له بها ، وولى عليها بُلكين من رجالات صنهاجة . ثم عقد عليها الحاكم بعد مهلك المنصور بن بلكين ليأنس العيقية ليي سنة سعين وثلاثماية بمداخلة عاملها يمصول من صنهاجة ، وأعانه على ذلك برجوان الصقليي المتغلب على الدولة يومئذ لمنافسته ليأنس ، فوصل إليها في ألف وخمسهاية فارس فلكها ، فسرّح باديس جعفر بن حبيب لحربه في عسكر من صنهاجة ، فارس فلكها ، فسرّح باديس جعفر بن حبيب لحربه في عسكر من صنهاجة ، فارس فلكها ، فسرّح باديس جعفر بن حبيب لحربه في عسكر من صنهاجة ، بطرابلس فاعتصموا بها . ونازلم جعفر بن حبيب القائد ، وزحف فلفول بن سعيد بن ابن خرون الثائر على باديس وابنه بأفريقية إلى قابس فحاصرها .

ثم قصد جعفر بن حبيب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنها جعفر ولحق بنفوسة ، وأميرهم يحيى بن محمد فامتنع عليهم ، ثم لحق بالقيروان ومضى فلفول بن سعيد إلى طرابلس فخرج إليه فتوج بن علي ومن معه من أصحاب يأنس فلكوه ، وقام فيها بدعوة الحاكم من خلفاء الشيعة وأوطنها . وعقد الحاكم عليها ليحيى بن علي بن حمدون أخي جعفر صاحب المسيلة النازع إليه من الأندلس فوصل إليها واستظهر بفلفول على بجاية ، ونازل قابس فامتنعت عليه . هم عجز عن الولاية ورأى استبداد

فلفول عليه بعصبته فرجع إلى مصر، واستبدّ فلفول بطرابلس وتداولها بنوه مع ملوك صنهاجة إلى أن استبدّوا بها آخراً. ودخل العرب الهلاليّون إلى أفريقية فخربّوا أوطانها وطمسوا معالمها. ولم تزل بأيدي بني خزرون هؤلاء إلى أن غلبهم عليها جرجي بن مبخائيل صاحب أسطول رجّار ملك صقليّة من الإفرنج سنة أربعين وخمساية ، وأبقى المسلمين بها واستعمل عليهم كما فعل في سواحل أفريقية فأقاموا في ملكة النصارى أياماً. ثم ثار بهم المسلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من أعيانهم وفتكوا بهم. ولما افتتح عبد المؤمن المهديّة سنة خمس وخمسين وخمسائة وفد عليه ابن مطروح ووجوه أهل طرابلس فأوسعهم تكرمة وردّهم إلى بلدهم ، وولّى عليه ابن مطروح إلى أن كبرسنه وعجز وارتحل إلى المشرق سنة ست وثمانين وخمسائة بإذن السيد زيد بن عمر بن عبد المؤمن عامل أفريقية من قبل عمّه يوسف واستقر بالاسكندريّة .

وتعاقبت عليها ولاة الموحدين ، ثم كان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدّمناه ، وصارت طرابلس لقراقش . ثم استبد بنو أبي حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن وهلك قراقش وابن غانية ، وانتظم عمل طرابلس في أعال الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن انقسمت دولتهم ، واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة . وفشل ريح الدولة بعض الشيء وتقلّص ظلّها عن القاصية ، فصارت رياسة طرابلس إلى الشورى ولم يزل العامل من الموحدين يجيء إليها من الحضرة إلا أن رئيسها من أهلها مستبد عليها ، وحدثت العصبيّة في البلد لحدوث الشورى والمنافسة فيها . ثم نزلها السلطان أبو يحيى بن اللحياني سنة سبع عشرة وسبعاية حين تجافى عن ملك الحضرة ، وأحسً بزحف السلطان أبي يحيى صاحب بجاية إليها فأبعد عن تونس إلى ثغر طرابلس ، وأقام بها وأقام أحمد بن عربى من مشيختها بخدمته .

ولما فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه محمد المكتّى بأبي ضربة من الاعتقال ، وبايعوا له . وخرج للقاء السُلطان أبي بكر ومدافعته فهزمه السلطان أبو بكر وحمله الأعراب الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال والذخائر الملوكية من يد أبيه . ولما أحسَّ بذلك أبوه ركب البحر من طرابلس إلى الإسكندرية كما هو مذكور في خبره ، واستخلف على طرابلس صهره محمد بن أبي عمر بن ابراهيم بن أبي حفص فقام بأمرها ، وولّى حجابته رجلاً من أهله يشهر

بالبطيسي ، فساء أثره في أهل طرابلس ، وحجب عنهم وجه الرضى من سلطانه ، وحمله على مصادرتهم واستخلاص أموالهم حتى أجمعوا الثورة بالسلطان فركب السفين ناجياً منهم بعد أن تعرَّض بعضهم لوداعه فأطلعه على سعايات البطيسي بهم فقتلوه لوقته ، وقتلوا قاضياً بطرابلس من أهل تونس كان يمالىء على ذلك . وتولَّى كِبَر ذلك أحمد بن عربي . ثم هلك وقام بأمر طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد ابن طاهر المزوغي وملك أمر البلد ، وكان معه أبو البركات بن أبي الدنيا فمات حتف أنفه . واستقلّ ابن طاهر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة . ثم هلك وقام بأمرها ثابت ابن عمَّار الزِّكوجي من قبائل هوّارة . وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن طاهر فقتله واستبدّ به . ثم ثار به جماعة زكوجة وقتلوه في مغتسله عند الآذان بالصبح ، وولُّوا محمداً ابن شيخهم ثابت بن عمَّار أعوام سبعة وعشرين فاستبدُّ بأمر طرابلس نحواً من عشرين سنة وظل الدولة متقلّص عنه . وهو يغالط عن الإمارة بالتجارة والاختراف بها ولبوس شارتها ، والسعى راجلاً في سكك المدينة يتناول حاجاته وماعونه بيده ويخالط السوقة في معاملاته ، يذهب في ذلك مذهب التخلُّق والتواضع يسر منه حسواً في ارتغاء ، ويطلب العامل من تونس ؛ فيبعثه السلطان على طرابلس يقيم عنده معتملاً في تصريفه . وهو يبرأ إليه ظاهراً من الأحكام والنقض والإبرام إلى أن كان تغلُّب بني مرين على أفريقية . ووصل السلطان أبو الحسن إلى الحضرة على ما نذكره ، فداوله طرف الحبل وهو ممسك بطرفه ، ونقل إلى الإسكندرية ماله وذخيرته . ثم اغتاله أثناء ذلك جهاعة من مجريش عند داره فقتلوه ، وثار منهم للحين بطانته وشيعه . وولي بعده إبنه ثابت ، فتريًّا بزي الإمارة في اللبوس والركوب بحلية الذهب ، واتخاذ الحجاب والبطانة .

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بها أسطول من تجّار النصارى أغفلوا أمرهم لكثرة طروقهم وتردّدهم في سبيل التجارة ، وكثرة ما يغشاها من سفنهم ، فغدروا ليلاً وثاروا فيها وكثروا أهلها فأسلم الحامية إليهم باليد . وفرَّ مقدَّمهم ثابت إلى حلّة أولاد مرغم أمراء الجواري في انحائها (۱) فقتلوه صبراً لدمّ كان أصابه منهم في رياسته ؛ فكانت مدته ست سنين ، وقتلوا معه أخاه عاراً . واكتسح النصارى جميع ماكان بالبلد من

<sup>(</sup>١)كذا ، وفي ب : انجابها .

الذخيرة والمتاع والخرفي والماعون ، وشحنوا السفن بها وبالأسرى من العقائل والحامية مصفّدين ، وأقاموا بالبلد أياماً على قلقة (١١ ورهب من الكرّة لوكان لها رجال . ثم تحدّثوا مع من جاورها من المسلمين في فدائها فتصدّى لذلك صاحب قابس أبو العبّاس أحمد بن مكي وبذل لهم فيها خمسين ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من العبّاس أحمد بن مكي وبذل لهم فيها خمسين ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من جهاعة المسلمين بالبلاد الحريدية تزلفاً إلى الله باستخلاص الثغر من يد الكفر ، وذلك سنة (٢) وخمسين ولحق ولد ابن ثابت بثغر الإسكندرية فأقاموا به يحترفون بالتجارة إلى فسها أبو بكر بن محمد بن ثابت إلى رياسة أبيه ، وذكر عهود الصبا في معاهد قومه فاكترى من النصارى سفناً شحنها بصنائعه وموالي أبيه ، ونازلها سنة إحدى وسبعين وسبعائة في أسطول من أساطيلهم . واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فيهم الأموال وأجلب عليها بمن في قراها وأريافها من الرجل ، فاقتحمها على عبد الرحمن بن أحمد بن مكي عنوة ، وأجاره العرب من أولاد مرغم بن صابر ، تولّى ذلك منهم أحمد بن مكي عنوة ، وأجاره العرب من أولاد مرغم بن صابر ، تولّى ذلك منهم ألى أن أبلغوه مأمنه في إيالة عمّه عبد الملك بمكان إمارتهم بقابس .

واستوسق أمر طرابلس لأبي بكر هذا ، واستقل بولايتها . ودخل في طاعة السلطان من أبي العبّاس بتونس ، وخطب له على منابرة ، وقام يصانعه بما للسلطان من الضريبة ، ويتحفه حيناً بعد حين بالهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعين وسبعائة ، وولي مكانه على ابن أخيه عمّار ، وقام بكفالته عمّه . وكان قائده قاسم ابن خلف الله متّهماً بالتشيع للصبي المخلف عن أبي يحيى ، فارتاب ودفعوه لاقتضاء المغارم من مسرتة ، فتوحّش الخليفة من على وانتقض . ثم بعث إليه بأمانه فرجع إلى طرابلس ، ثم استوحش وطلب الحج فخلّوا سبيله وركب البحر إلى الإسكندرية . ولتي بها خالصة السلطان محمد بن أبي هلال عام حج فأخذ منه دمّة ، وكرّ راجعاً في السفين إلى تونس يستحث السلطان لملك طرابلس . فلما مرّ بهم راسلوه ولاطفوه واستعادوه إلى مكانه فعاد إليهم . ثم جاءته النذر بالهلكة ففرّ ، ولحق السلطان بتونس واستحثّه لملك طرابلس . وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه إبنه السلطان بتونس واستحثّه لملك طرابلس . وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه إبنه

<sup>(</sup>١) كذا ، والأصح : قلق .

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل ، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة .

الأمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فنزل بساحتها ، وافترق عرب دباب عليه وعلى ابن ثابت ، وقام ابن خلف الله في خدمته المقام المحمود ، ووقر له جباية الوطن ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ويستألفهم به ، وأقام عليها حولاً كريتاً (۱) يمنع عهم الأقوات ويبرزون إليه فيقاتلهم بعض الأحيان . ثم دفعوه بالضريبة التي عليهم لعدة أعوام نائطة (۱) وكان قد ضجر من طول المقامة فرضي بطاعتهم وانكفأ راجعاً إلى أبيه سنة خمس وتسعين وسبعائة فولاً ه على صفاقس وافتتح مها قابس كما قدمناه . وأقام علي بن عمار على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد ، والله مدبر الأمور بحكته . هذا آخر الكلام في الدولة الحفصية من الموحدين وما تبعها من أخبار المقدمين المستبدين بأمصار الحريد والزاب والثغور الشرقية ، فلنرجع إلى أخبار زناتة ودولهم ، وبكالها يكمل الكتاب إن شاءالله تعالى .

تم طبع الجزء السادس ويليه الجزء السابع

<sup>(</sup>١) حولا كريتاً أي كاملاً .

 <sup>(</sup>۲) البائط معلق كل شيء. ويقال مفازة بعيدة النياط: أي الحد. وأظنه يقصد بها هنا: لعدة أعوام غير محدودة.

## فهرس الموضوعات

| طبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الجيل الناشيء لهذا العهد من بقية |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ىل الدولة الاسلامية من العرب                                         | ٣          |
| برآل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق                       | ٨          |
| خبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة الرابعة         |            |
| خبارهم هنالك                                                         | 14         |
| خبر عن الأثبج وبطومهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة          | ٣٠         |
| خبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه الطبقة               | ۳۷         |
| خلط من جشم                                                           | ٤٠         |
| ر جابر بن جشم                                                        | £ Y.       |
| ماصم ومقدم من الأثبج                                                 | ٤٣         |
| خبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة            | ٤٣         |
| خبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومآل امره وتصاريف أحواله          | ٥١         |
| خبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة            | ٥٤         |
| و يزيد بن زغبة                                                       | 00         |
| نصين بن زغبة                                                         | ٨٥         |
| و مالك بن زغية                                                       | ٥٩         |
| و عامر بن زغبة                                                       | ۸۶         |
| روة بن زغبة                                                          | <b>V</b> • |
| خبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم وتصاريف احوالهم    | ٧¥         |
| وي عبيدالله                                                          | ۸٠         |
| ثعالبة                                                               | ٨٤         |
| وي منصور.                                                            | ۸٧         |
| وي حسان عرب السوس                                                    | 91         |
| خبر عن بني سلم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة وتعديد يطونهم وذكر     |            |

| 48    | انسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم ومآل أمره                 |
| r • 1 | وتصاريف أحواله                                                                 |
| ۱۰۷   | بنو حصن بن علاق                                                                |
| 111   | ذباب بن سلّم                                                                   |
|       | اخبار البربر والامة الثانية من أهل المغرب وذكر اوليتهم وأجيالهم ودولتهم        |
| 117   | منذ بدء الخليقة لهذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في انسابهم             |
| ۱۲۸   | الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية والمغرب                        |
|       | الفصل الثالث في ذكر ما كان لهذا الجيل قديماً وحديثاً من الفضائل                |
|       | الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم الى مراقي العز ومعارج السلطان           |
| 140   | والملك                                                                         |
|       | الفصل الرابع في ذكر اخبارهم على الجملة من قبل الفتح الاسلامي ومن               |
| 144   | بعده الى ولاية بني الأغلب                                                      |
|       | البرابرة البتر ـــ الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدأ منهم اولاً بذكر نفوسة |
| 189   | وتصاريف أحوالهم                                                                |
| ١٥٠   | الخبرعن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم                                         |
| 107   | الخبر عن لواثة من البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم                               |
| 100   | الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى بطون البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم            |
|       | الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة من البرابر البتر والألمام ببعض              |
| ۱٦٨   | أحوالهم                                                                        |
| ١٧٠   | زواغة ا                                                                        |
|       | الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف وما كان لمكناسة من الدول                  |
| ١٧٠   | والمغرب واولية ذلك وتصاريفه                                                    |
| ۱۷۱   | الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلماسة واعمالهم من مكناسة                        |
|       | الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكناسة وأولية امرهم                 |
| 177   | وتصاريف احوالهم                                                                |
|       | اخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم وذكر             |

| YAI   | بطونهم وتصاريف احوالهم وافتراق شعوبهم في عالات افريقية والمغرب         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | الخبر عن أوربة من بطون البرانس وماكان لهم من الردة والثورة وما صار لهم |
| 197   | من الدعاء لإدريس الأكبر                                                |
|       | الخبر عن كتامة من بطون البرانس وماكان لهم من العز والظهور على القبائل  |
| 190   | وكيف تناولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة الشيعة                       |
| 144   | الخبر عن سدويكش ومن اليهم من بقايا كتامة في مواطنهم                    |
| 144   | الخبر عن بني ثابت أهل الجبل المطل على قسنطينة من بقايا كتامة           |
| Y • • | الالمام بذكر زواوة من بطون كتامة                                       |
|       | الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان لهم من الظهور والدول في        |
| 7.1   | بلاد المغرب والاندلس                                                   |
| 7.7   | الطبقة الاولى من صنهاجة وماكان لهم من الملك                            |
|       | الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة العبيديين من هذه الطبقة بأفريقية    |
| 7.0   | وتصاريف أحوالهم                                                        |
| 7.7   | دولة بلكين بن زيري                                                     |
| Y•V   | دولة منصور بن لكين                                                     |
| ۲٠۸   | دولة باديس بن المنصور                                                  |
| 717   | دولة تميم بن المعز                                                     |
| 714   | دولة یحیی بن نمیم                                                      |
| 714   | دولة علي بن پحيىي                                                      |
| 317   | دولة الحسن بن علي                                                      |
|       | الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بتونس على آل باديس عند            |
| 717   | اضطراب افريقية بالعرب ومبدأ امرهم ومصاير احوالهم                       |
|       | الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثاثرين بها عند التياث ملك آل باديس      |
| 77.   | بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب ومبدأ دولتهم ومصاير أمورهم              |
|       | الخبر عن بني جامع الهلاليين امراء قابس لعهد الصهاجيين وماكان لتميم بها |
| 771   | من الملك والدولة وذلك عند فتنة العرب بأفريقية                          |
|       | الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والعرامي بصفاقس على         |

| 444            | مصارى واخراجهم واستبدادهم بامر بلدهم في اخر دولة بني باديس              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ن              | الخبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين لخلافة العبيديير    |
|                | وماكان لهم من الملك والسلطان بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراض     |
| 777            | بالموحدين '                                                             |
| ن              | الخبر عن ملوك بني حبوس بن ماكسن من بني زيري من صنهاجة مر                |
| 777            | غرناطة من عدوة الاندلس وأولية ذلك ومصايره                               |
| ي              | الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملثمون وماكان لهم بالمغرب من الملك       |
| 137            | والدولة                                                                 |
| بة             | الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وماكان لهم بالعدوتين من الملك وأولي   |
| 727            | ذلك ومصايره                                                             |
| ن              | الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وماكان له من الملك والسلطا    |
|                | بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي ا          |
| Y0Y            | على أمره وأولية ذلك ومصايره                                             |
| 707            | رجع الخبر الى ابن غانية                                                 |
| L              | الخبر عن ملوك السودان المحاورين للمغرب من وراء هؤلاء الملثمين ووصف      |
| 377            | احوالهم والالمام بما اتصل بنا من دولتهم                                 |
| ۲۷.            | الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكي وهم أخوة هوارة وصنهاجة            |
| 774            | الطبقة الثالثة من صنهاجة                                                |
| _              | الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وماكان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب |
| <b>7 / 0</b>   | ومبدأ ذلك وتصاريفه                                                      |
|                | الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبدأ امرهم وتصاريف           |
| <b>۲</b> ۷٦    | احوالهم                                                                 |
| ب ،            | الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان فيهم من الدول وتصاريف            |
| ۲۸۰            | احوالهم                                                                 |
| <b>Y A Y</b>   | الخبرعن سبتة ودولة بني عصام بها                                         |
|                | الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة وتصاريد            |
| <b>4 4 4 4</b> | احوالهم                                                                 |

| 444  | الخبر عن حاميم المتنبي من غارة                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 444  | الخبرعني دولة الآدارسة وهي غارة وتصاريف احوالهم                     |
|      | الخبرعن دولة حمود ومواليهم بسبتة وطنجة وتصاريف احوالهم واحوال       |
| 740  | غارة من بعدهم                                                       |
|      | الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة وماكان لهم    |
| 444  | من الظهور والأحوال ومباديء امورهم وتصاريفها                         |
|      | الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء الأربعة من بنية ووصف |
| 4.0  | احوالهم ومصاير امورهم                                               |
| 414  | فتح الاندلس وشؤونها                                                 |
| 410  | فتح افريقية وشؤونها                                                 |
| 417  | فتح بقية الاندلس                                                    |
| 414  | بقية فتح أفريقية                                                    |
| 417  | اخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الاندىس                                |
| 414  | دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن                                     |
| 44.  | فتنة غارة                                                           |
| 441  | اخبار الاندلس                                                       |
| 414  | الخبرعن انتقاض قفوصة وامسترجاعها                                    |
| 448. | معاودة الجهاد                                                       |
| 440  | دولة ابنه يعقوب المنصور                                             |
| 440  | الخبرعن شأن ابن غانية                                               |
| 444  | اخباره في الجهاد                                                    |
| 44.  | الخبر عن وصول ابن منقذ بالهدية من قبل صاحب الديار المصرية           |
| 441  | دولة الناصر بن المنصور                                              |
| ٣٣٢  | فتح افريقية                                                         |
|      | خبر افريقية وتغلب ابن غانية عليها وولاية أبي محمد بن أبي الشيخ أبي  |
| 444  | <b>حفص</b>                                                          |
| 440  | اخباره في الجهاد                                                    |

| 447         | ثورة ابن الفرس                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 441         | دولة المستنصر بن الناصر                                                                 |
| ۲۳۸         | الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور                                                       |
| 444         | الخبر عن دولة المخلوع اخي المنصور                                                       |
| 444         | الخبر عن دولة العادل بن المنصور                                                         |
| 48.         | الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يحيى بن الناصر له                              |
| 454         | الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون                                                         |
| 410         | الخبر عن دولة السعيد بن المأمون                                                         |
| ٣٤٨         | الخبر عن دولة المرتضى ابن اخي المنصور                                                   |
|             | الخبر عن انتقاض أبى دبوس وتغلبه على مراكش ومهلك المرتضى وماكان                          |
| 401         | في دولته من الأحداث                                                                     |
| 405         | وأما هسكورة                                                                             |
| ·           | الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن بعد انقراض دولتهم                   |
| 404         | بمراكش وتصاريف احوالهم                                                                  |
| 404         | .ر ل و ۱ رو م<br>. هرغة                                                                 |
| 41.         | تينملل                                                                                  |
| 47.         | هنتاتة                                                                                  |
| 418         | كدميوة                                                                                  |
| 470         | وریکسه                                                                                  |
|             | ور.<br>الخبر عن بني بدر امراء السوس من الموحدين بعد انقراض بني عبد المؤمن               |
| 414         | بو ن بي . و ر رون ن و ين . و ن بي . وي<br>وتصاريف احوالهم                               |
|             | الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من الموحدين ومبدأ امرهم                              |
| ۳۷٠         | وتصاریف احوالهم                                                                         |
| •           | الخبر عن امارة أبي محمد بن الشيخ أبي حفص بأفريقية وهي أولية امرهم                       |
| ۳۷۳         | ا معبر على المارة ابني علما بل المسيح ابني المسل با تربيبيا ترييا و المارات.<br>المارات |
| <b>*</b> V0 | جه<br>وقيعة تاهرت وماكان من أبي محمد في تلافيها واستنفاذ غنائمها                        |
| .440        |                                                                                         |
| 1 7 5       | واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها                                                   |

|             | الخبر عن مهلك الشيخ ابي محمد بن الشيخ أبي حفص وولاية عبد               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 477         | الرحمن إبنه                                                            |
|             | الخبر عن ولاية السيد أبي العلا على افريقية وابنه أبي زيد من بعده       |
| 444         | واخبارهم فيها واعتراضهم في الدولة الحفصية                              |
|             | الخبر عن ولاية أبي محمد عبدالله بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وما       |
| 444         | كان فيها من الاحداث                                                    |
|             | الخبر عن ولاية الأمير أبي زكريا ممهد الدولة لآل أبي حفص بأفريقية       |
| ۳۸٠         | ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته                             |
| 471         | الخبر عن استبداد الأمير أبي زكريا بالأمر لببي عبد المؤمن               |
| ۲۸۱         | الخبر عن فتح بجاية وقسنطينة                                            |
|             | الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بجاية وولاية ابنه الأمير أبي |
| ۳۸۲         | يحيى زكريا عليها                                                       |
| ۳۸۳         | الخبرعن سطوة السلطان بهوارة                                            |
| <b>ተ</b> ለ٤ | الخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومنال أمره                                |
| 440         | الخبرعن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الاندلس ووفدهم                     |
| 444         | الخبر عن الجوهري واوليته ومال أمره                                     |
| ۳٩٠         | الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة الحفصية              |
|             | الخبر عن دخول أهل الاندلس في الدعوة الحفصية ووصول بيعة اشبيلية         |
| 444         | وكثير من امصارِها                                                      |
|             | الخبر عن بيعة أهل سبته وطنجة وقصر ابن عبد الكريم وتصاريف احوالهم       |
| 498         | ومال امرهم                                                             |
| 440         | الخبر عن بيعة المرية                                                   |
| 440         | الخبر عن بيعة ابن الأحمر                                               |
| *47         | الخبرعن بيعة سجلاسة وانتقاضها                                          |
| 447         | الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني مرين                       |
|             | الخبر عن مهلك الأمير أبي يحيى زكريا ولي العهد بمكان امارته من بجاية    |
| 444         | تصيير العهد الى أخيه محمد                                              |

| ٤٠٠ | الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وماكان عقبة من الاحداث                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | الخبر عن بيعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وماكان في أيامه من الحوادث  |
| ٤٠٢ | الخبرعن ثورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل أبيه                   |
| ٤٠٣ | الخبر عن الآثار التي اظهرها السلطان في أيامه                           |
|     | الخبر عن فرار أُخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من            |
| ٤٠٥ | الأحداث                                                                |
| ٤٠٦ | الخبر عن بني النعان ونكبتهم والخروج أثرها الى الزاب                    |
| ٤٠٧ | الخبر عن دُعُوة مكة ودخولُ أهلها في الدعوة الحفصية                     |
| ٤١٧ | الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم                            |
| ٤١٨ | الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة اوليته                                 |
| 113 | الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله                           |
| ٤٢٠ | الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني بمليانه على يد الأمير أبي حفص         |
|     | الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد وخروجه في       |
| 173 | رياح                                                                   |
| 273 | الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة                                      |
| 274 | الخبر عن مقتل مشيخة الزواودة                                           |
| 171 | الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل نصرانيته                  |
|     | الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبدالله بن أبي الحسين وأبي سعيد العود    |
| ٤٣٠ | الرطب                                                                  |
| 173 | الخبر عن انتقاض أهل الجزائر وفتحها                                     |
| 241 | الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شيء من احواله                      |
| 244 | الخبر عن بيعة الواثق يحيى بن المستنصر وهو المشهور بالمخلوع وذكر احواله |
| 244 | الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على الدولة            |
|     | الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحق من الاندلس ودخول أهل بجاية في          |
| 245 | ۾ طاعته                                                                |
|     | الخبرعن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان أبي اسحاق ثم        |
| 240 | دخوله في طاعته وخلع الواثق                                             |

| 243          | الخبرعن استيلاء السلطان أبي اسحق على الحضرة                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| £44          | الخبرعن مقتل الواثق وولده                                                   |
|              | الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي اسحق على بجاية بعهد          |
| 247          | أبيه والسبب في ذلك                                                          |
| 244          | الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله                                    |
| ٤٤٠          | الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر الى الجهاد                               |
| 133          | الخبر عن صهر السلطان مع عثمان بن يغمراسن                                    |
| 133          | الخبر عن ظهور الدعى أبي عارة وما وقع من الغريب في أمره                      |
| 224          | الخبر عن انفضاض عساكر السلطان وتقويضه عن تونس                               |
|              | الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق بجاية ودخول الدعي بن أبي عارة الى            |
| 2.24         | تونيس وماكان من أمره بها                                                    |
| 111          | الخبر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول أبيه اليه                  |
| 111          | الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم انهزامه أمامه                   |
|              | الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر ذلك من                  |
| 110          | الأحداث                                                                     |
|              | الخبر عن حروج الدعي ورجوعه واستيلاء السلطان أبي حفص على ملكه                |
| 127          | وغلبه ومهلکه                                                                |
|              | الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه      |
| ٤٤٧          | على السواحل                                                                 |
|              | الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على الثغر المغربي بجاية والجزائر وقسنطينة |
| ££A          | وأولية ذلك ومصايره                                                          |
|              | الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة عثان بن             |
| ٤٥٠          | يغمراسن بجاية في مغيبه                                                      |
| ٤٥٠          | الخبر عن فاتحة استبداد أهل الجزيرة                                          |
| •            | الخبر عن خروج عثمان ابن السلطان أبي دبوس داعياً لنفسه بجهات                 |
| 101          | طرابلس                                                                      |
| <b>4</b> ₹ 1 | طربيس<br>الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سيّد الناس حاجب بجاية وولاية ابن أبي   |
|              | العجار على مهلت ابني الحسيل بن سيد الناس ساجب جايد رود يه ابن ابني          |

| 807    | حي مكانه                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص الى طاعة الأمير أبي       |
| 204    | زكريا وانتظام بسكرة في جماعته                                        |
|        | الخبر عن مهلك عبدالله الفازازي شيخ الموحدين والحاجب أبي القاسم بن    |
| . 202  | الشيخ رؤساء الدولة                                                   |
| 100    | الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده                   |
| 207    | الخبر عن دولة السلطان أبيي عصيدة وماكان على اثرها من الأحوال         |
| \$ o V | الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخبر بنية من بعده                    |
| 801    | الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومها داته               |
|        | الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لابن أبي دبوس وماكان بعد     |
| 204    | ذلك من نكبتهم                                                        |
| ٤٦٠    | الخبر عن انتقاض أهل الجزائر واستبداد ابن علان بها                    |
| 173    | الخبرعن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد      |
| 773    | الخبر عن سفارة القاضي العبريني ومقتلة                                |
|        | الخبر عن سفارة الحاجب بن أبي حي الى تونس وتنكر السلطان له بعدها      |
| 773    | وعزله                                                                |
| 275    | الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير أمره                     |
|        | الخبر عن ثورة ابن الأمير بقسنطينة وبيعة السلطان أبي عصيدة ثم فتح     |
| 673    | السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله                                    |
| 173    | الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء الى الجزائر                         |
| ¥77    | الخبَر عن السلف وشروطه بينٍ صاحب تونس وصاحب بجاية                    |
|        | الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار جربة ومضية منها الى |
| 477    | الحبج                                                                |
| 171    | الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر الشهيد                  |
|        | الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة وانفراده بالدعوة      |
| 274    | الحفصية                                                              |
| ٤٧٠    | الخبر عن بيعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصاير أموره                     |

| لمخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة على يد الحاجب ابن عمر وأولية     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| .لك                                                                     | 271          |
| لخبر عن استيلاء السلطان على بجاية ومقتل ابن مخلوف وماكان من الادارة     |              |
| <b>،</b> ذلك                                                            | 273          |
| لخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء السلطان أبي يحيىي بن      |              |
| للحياني على الحضرة                                                      | ٤٧٥          |
| لخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير     | £ ٧٦         |
| لخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد ببجاية وكان في أثر ذلك من            |              |
| لأحداث                                                                  | EVV          |
| لخبرعن استبداد ابن غمر ببجاية                                           | <b>E</b> Y A |
| لخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس وتجافيه عن الخلافة       | £.V4         |
| لخبر عن نهوض السلطان أبي بكر الى الحضرة ورجوعه الى قسنطينة              | ٤٨٠          |
| لخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار      |              |
| بيه من طرابلس الى المشرق                                                | EAY          |
| لخبر عن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب محمد بن القالون        |              |
| عليها ثم الادالة منه بابن سيد الناس                                     | EAE          |
| لخبر عن إمارة الأمير أبي عبدالله على قسنطينة وأخيه الأمير أبي زكريا على |              |
| بحاية وتوليةً ابن القالون على حجابتها                                   | ٤٨٥          |
| لخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيد الناس في بجاية وبظافر |              |
| لكبير في قسنطينية                                                       | ٤٨٦          |
| لخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على عينه                | £ A Y        |
| لخبر عن مقتل مولاً هم ّبن عمر وأصحابه من الكعوب                         | ٤٨٨          |
| لخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة الشقة مع ابن أبي       |              |
| عمران                                                                   | ٤٨٩          |
| لخبر عن اجلاب حمزة بابراهيم بن الشهيد وتغلّبه على الحضرة                | ٤٩٠          |
| لخبرعن حصار بجاية وبناء تيمرزدكت وانهزام عساكر السلطان عنها             | 113          |
| لخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن        |              |
|                                                                         |              |

| 194     | القالون                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 191     | الخبر عن ولاية المفضل على بونة                                        |
|         | الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي فارس أخي       |
| 140     | السلطان                                                               |
|         | الخبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع    |
| 197     | ذلك من المصاهرة                                                       |
| 244     | الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بني عبد الواد وتخريب تيمرزدكت  |
|         | الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن عبد     |
| 199     | الحكم من بعده                                                         |
| 0.4     | الخبر عن فتح قفصة وولاية الامير أبي العباس عليها                      |
|         | الخبر عن ولاية الأمير بن أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد سوسة ثم اضافة |
| ۳۰۵     | المهدية اليها                                                         |
|         | الخبر عن ولاية الامير أبي عبدالله صاحب قسنطينة من الابناء وولاية بنية |
| ٤٠٥     | من بعده                                                               |
| 7.0     | الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنية على الحضرة                |
|         | الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بن تافراكين من    |
| ۸۰۰     | بعد وماكان على تفيئة ذلك من نكبة ابن الحكم                            |
|         | الخبر عن شأن الحريد واستكمال فتحه وولاية أحمد بن مكي على جزيرة        |
| .011    | <b>جربة</b>                                                           |
| 310     | الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافراكين                           |
|         | الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب بجاية من الانباء وماكان بعد       |
|         | ذلك من ثورة أهل بجاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أبي     |
| 010     | عبدالله                                                               |
| ٥١٧     | الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية ابنه الأمير أبي حفص       |
|         | الخبر عن زحف الامير أبي العباس وليّ العهد من مكان امارته بالجريد الى  |
|         | الحضرة وماكان من مقتلة ومقتل أخوية الأميرين أبي فارس عزوز وأبي        |
| · 6 \ A | البقاء خالد                                                           |

|       | الخبر عن استيلاء السلطان ابي الحسن على افريقية ومهلك الامير أبي                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | حفص وانتقالَ الابناء من بجايةً وقسنطينة الى المغرب وما تخلّل ذلك من                                                                  |
| ٠٢٠   | الأحداث                                                                                                                              |
| 977   | الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأوَّلية ذلك ومصايره                                                                 |
|       | الخبر عن بيعة العرب لابّن أبيي دبوس وواقعتهم مع السلطان أبي الحسن                                                                    |
| ٥٢٣   | بالقيروان                                                                                                                            |
| 972   | الخبر عن حصار القصبة بتونس فم الافراج عن القيروان وعنها وما تخلل ذلك                                                                 |
|       | الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة وبجاية ثم استيلاء أمرائهما                                                                 |
| 770   | بتمهيد الملك                                                                                                                         |
|       | الخبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي الحسن إلى                                                                          |
| ۸۲۵   | المغرب                                                                                                                               |
|       | الخبرُ عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى أبي اسحق في كفالة أبي محمد                                                                    |
| 044   | بن تافراكين                                                                                                                          |
|       | الخبر عن حركة صاحب قسنطينة وماكان من حجابة أبي العباس بن مكي                                                                         |
| ۱۳٥   | وتصاريف ذلك                                                                                                                          |
|       | الخبرعن وفادة صاحب بجاية لى بي عنان واستيلائه عليه وعلى بلده ومطلبه                                                                  |
| ۲۳٥   | قسنطينة                                                                                                                              |
| ٥٣٥   | الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم رجوعها الى ابن مكي الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أمير المؤمنين ومفتح أمره السعيدة |
|       | الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أمير المؤمنين ومفتح أمره السعيدة                                                                    |
| ٠٣٦.  | بقسنطينة                                                                                                                             |
|       | الخبر عن واقعة موسى بن ابراهيم واستيلاء أبي عنان بعد على قسنطينة وما                                                                 |
| ٥٣٨   | تخلّل ذلك من الأحداث                                                                                                                 |
|       | الخبر عن انتقاض الامير أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله في دولة أبي                                                                    |
| 0 8 1 | عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك                                                                                            |
|       | الخبر عن استيلاء السلطان أبى اسحق على بجاية وإعادة الدعوة الحفصية                                                                    |
| 0 2 7 | إليها                                                                                                                                |
| 014   | <br>الخبر عن فتح جربة ودخولها في دعوة السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة                                                                   |
|       | ١٣٠ -                                                                                                                                |
|       | <b>\1</b>                                                                                                                            |

|          | الخبر عن دعوة الأمراء من الغرب واستيلاء السلطان أبي العباس على      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| oto      | قسنطينة                                                             |
|          | الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زكريا من تونس وافتتاحه بونه واستيلائه |
| 0 2 7    | عليا                                                                |
| 0 2 7    | الخبر عن استيلاء الامير أبي عبدالله على بجاية ثم على تدلس بعدها     |
| ٥٤٨      | الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين واستبداد سلطانه من بعده   |
| 029      | الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بجاية وملك صاحبها ابن عمه   |
|          | الخبر عن زحف حمو وبني عبّد الواد الى بجاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس  |
| 001      | من ایدیهم بعدها                                                     |
| 007      | الخبر عن رحف العساكر الى تونس                                       |
|          | الخبر عن مهلك السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة وولاية ابنه خالد من      |
| ۳٥٥      | بعده                                                                |
| ००६      | فتح تونس وبقية عالات افريقية                                        |
|          | الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعمّ أبي يحيى زكريا على     |
| 007      | الحضرة                                                              |
| 001      | الخبر عن فتح سوسة والمهدية                                          |
| 009      | الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان                          |
| ٥٦٠      | الخبرعن استقلال الامراء من الابناء بولاية الثغور الغربية            |
| 977      | الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام اعال قسنطينة في طاعة السلطان        |
| 975      | الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف                              |
| 070      | الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان                         |
| ۸۲٥      | الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتنف ذلك من الاحوال         |
| <b>0</b> | الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة                  |
| ٥٧٢      | تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه                               |
| ٥٧٣      | ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر                             |
| ٥٧٣      | وفاة الأمير أبي عبدالله صاحب بجاية                                  |
| ٤٧٥      | حركة السلطان الى الزاب                                              |
|          |                                                                     |

| 040      | حركة السلطان الى قابس                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٦      | رجوع المنتصر الى ولايته بتوزر وولاية اخيه زكريا على نفطة ونفزاوة        |
|          | فتنة الامير ابراهيم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة |
| <b>0</b> | الأمير أبراهيم بعذها                                                    |
| ٥٧٨      | منازلة نصارى الافرنج المهدية                                            |
| 049      | انتقاض قفصة وحصارها                                                     |
| ٥٨١      | ولاية ابن السلطان على صفاقس واستيلاؤه منها على قابس وجزيرة جربة         |
| 0 A Y    | وفاة السلطان أبي العباس وولاية ابنه أبي فارس عزوز                       |
| <b>e</b> | الخبر عن بني مزني امراء بسكرة وما إليها من الزاب                        |
| 090      | الخبر عن رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني أبي المنيع بالحامة |
| 7.7      | الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعالها                                     |
| 715      | الخبرعن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعالها                             |